مذكرية المسكرية المصرية ١٩٧٣ د. محمد الجسوادي



مذكسرات:

عبدالغنى الجمسى سعدالدين الشاذلي عبدالنعم خليل ووسف عفيفي عبدالمنعم خليل عبدري







WWW.BOOKS4ALL.NET

# مذكرات قادة العسكرية المصرية ١٩٧٣

# النصرالوحيد

## د. محمد الجوادي

مطبوعات دار الخيّال

مذكرات قادة العسكرية المصرية ١٩٧٣ النصر الوحيد

The second of th

الطبعة: الأولى مايو ٢٠٠٠

رقم الإيداع: ٢٠٠٠ / ٢٠٠٠

الترقيم الدولى: 9- 12 - 5979 - 977 داد الخيّال : ١٢٣٢٩٠٦١٨

حقوق الطبع محفوظة

دار الخيسال بعظر نقل أو اقتباس أي جزء

يحطر نفل او اقتباس اي جرً من هذا المطبوع إلا بعد الرجوع إلى الدار

تصميم الغلاف: محمد الصباغ جرافيك: محمد كامل مطاوع خطوط الغلاف: لمعى فهيم كمبيوتر: دار جهاد ٣٥٦٤٧٨٣

## فالم الخ

إلى أرواح شهدائنا الأبرار

الذين أعادوا لنا العزة والكرامة والثقة، والذات نفسها.

وإلى المحاربين القدامي، الذين افتدوا وطنهم وشعبهم بأنفسهم وبعض أجسادهم

محمدالجوادي

#### المعتوبات

| ٥  | الأهداء                          |
|----|----------------------------------|
| ٧  | المحتويات                        |
| ٣٧ | النصرّ الوحيد                    |
| 00 | البابُ الأول: حرب أكتوبر١٩٧٣     |
|    | مذكرات المشد محمد عبدالفنه الحمس |

• التعريف بالمؤلف، تاريخه العسكري والسياسي، قيمته، قيمة مذكراته • حين ننتهي من قراءة المذكرات نشعر أننا لم نجد بعض ما كنا نمني أنفسنا بوجوده ● في المذكرات ثقة متناهية بالنفس، صاحب المذكرات مطمئن إلى أنه أدى ما عليه •حرب أكتوبر هي الحدث الأكبر في هذه المذكرات •هذا الكتاب يظل نموذجا رفيعا لعفة اللسان، من حظ المكتبة العربية أن وجد فيها هذا الكتاب كما أن من حظ وطننا أن وجد فيه الجمسي • رأى صاحب المذكرات أن الكتابة عن ١٩٧٣ لا تستقيم بغير الكتابة عن ١٩٦٧ ● السبب الذي جعله يتأخر والأسباب التي دفعته إلى الكتابة، إشاراته إلى الندوات التي حضرها ● يقول: «أعلم أن الحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى» • الجمسى ظل جندياً مخلصاً إلى أخمص قدميه فــى كل الأوقات، ملتزم بأن يثبت حقيقــة قد تبدو وكأنها لا تقدم ولا تؤخر لكنه حريص على الدقة، لم يكن هو الذي عرض التوقيتات على الرئيس السادات للاختيار من بينها، لكن القائد العام هو الذي فعل ذلك ٠ رأى المؤلف أن الجمسى قدم وثيقة دقيقة بأكثر مما نجح في تقديم صورة بانورامية • صاحب المذكرات يرى أن الكتابة عن حرب ١٩٧٣ لا تستقيم بغير الكتابة عن هزيمة ١٩٦٧ • لماذا أخر نشر مذكراته إلى عام ١٩٨٩، دعوة حلمي سلام له لكتابة مذكراته • مع أنه يعلم أن الحرب امتداد للسياسة إلا أنه التزم أن يكون للجانب العسكري الأسبقية والأهمية فيما يكتب، وأن يكون للجانب السياسي قدر محدود ● مناقشة الجمسي لما يتعلق بوجوده هو نفسه في القوات المسلحة، هل كان من المكن أن يبقى مدى الحياة؟ الجمسى لا يظن ذلك قابلاً للتحقيق، لم يخامره شك في أنه سيأتي اليوم الذي تنتهي فيه خدمته في العمل العام والقوات المسلحة برغم ما أعلنه الرئيس السادات، ما رواه له الرئيس السادات يوم أخبره بقرار تعيين الرئيس حسني مبارك نائباً للرئيس ● حديثه باعتزاز عن القانون ٣٥ الخاص بتكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، سعادته

بالقانون، الجمسي حريص على قراءة المذكرات الإيضاحية والتعليق عليها • الجمسي يروى قبصة إعفائه من مسئولياته الحربية وخروجه من الوزارة، مشاعره تجاه قرار خروجه في هذا التوقيت بالذات • انشغال الجمسي بوضع اللمسات الأخيرة للعرض العسكري، انشغال القيادة العامة بمراجعة الخطط العسكرية، نهاية خدمة الجمسي العسكرية في صباح ٥ أكتوبر ١٩٧٨ • يكاد يحصر لومه للسادات في عنصر واحد هو التوقيت: كيف تكون القيادة الحالية التي لها دور رئيسي في حرب أكتوبر ١٩٧٣ بعيدة عن القوات المسلحة في ذكري الاحتفال بالنصر يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٨ ويتساءل: «ألم يكن من الأفضل والأنسب أن يتم ذلك في يوم آخر» • « لم يكن أمامي إلا أن أستمع إلى كلام الرئيس السادات، وغادرت المكان دون أدنى تعليق بكلمة واحدة منى لأنه يمارس عملم كرئيس للجمهورية بحكم الدستور وله أن يتصرف بالطريقة التي يتصرف بها» • بعد حلف كمال حسن على اليمين غادرت مكاني في وزارة الحربية، اعتذر عن حضور العرض العسكري في ٦ أكتوبر مع أن الدعوة كانت موجهة باسمه! ● حضوره لاحتفالات رفع العلم على العريش، اليوم الوحيد الذي ارتدى فيه لأول وآخر مرة رتبة المشير ، مرافقته لـلسادات في أسوان ، شعوره بأن مـصر بدأت تجنى ثمار النصر في حرب أكتوبر ● قبل العلم المصرى في العريش، وتساءل بينه وبيسن نفسه، ورأى الحقيقة المؤكدة أمامه: أن حسرب أكتوبس ليست آخر الحروب ● رأى المؤلف أن سعادته بنوال رتبة الفريق في حفل مجلس الشعب عقب الحرب تفوق سعادته بنوال رتبة المشير • على حمدى الجمال أول من هنأه بنوال الرتبة الجديدة، حديثه عن الرحلة البحرية في القناة والرحلة السابقة عند افتتاح القناة في ١٩٧٥٠ صاحب المذكرات حريص على أن يوحي بأسلوبه المهذب أنه لم يكن سعيداً أبداً بأن يبقى في منصب شرفى • قبول استقالته (١٩٨٠) بناء على رغبته، حديثه عن الصراع التقليدي بين رئيس الجمهورية ووزير الحربية • حديثه عن شعوره في لحظات تعيينه في المناصب الكبري في القوات المسلحة المصرية: سعادته بحصوله على رئاسة الأركان في منتصف ديسمبر ١٩٧٣، هـذا هو أفضل ما حصل عليه في حياته من وجهة نظره، حديثه عـن توليه منصـب القائد العام ووزيـر الدفاع يأتى ممتـزجاً برثاثه لسـلفه المشير أحمد إسماعيل ، وهو لا يرى في الأمر أكثر من أن مقاتلاً يستشهد ويحل محله آخر، يبدو أنه لم يشعر بالسعادة لحصوله على هذا المنصب في تلك

الظروف ● حديثه عن دوره في التمهيد لحرب أكتوبر، اختيار التوقينات المناسبة للحرب، سلم الدراسة بنفسه مكتوبة بخط اليد للفريق أول أحمد إسماعيل لضمان السرية • تحديد يوم الهجوم كان عملاً علمياً على مستوى رفيع يدخل التاريخ العلمي للحروب كنموذج من نماذج الدقة المتناهية والبحث الأمين • تصميم الجمسي على تعديل تسمية الكراسة من كراسة الجمسي إلى كراسة هيئة عمليات القوات المسلحة ، سعادة الجمسي بشهادة السادات في كتاب «البحث عن الذات» • عمله كرئيس لهيئة عمليات القوات المسلحة منذ يناير ١٩٧٢، كنا لا نزال نلعبق جراحنا منذ حرب يونيو ١٩٦٧٠ إعداد الدولة للحرب، الموضوعات البارزة: توفير المخزون من البسرول، تأمين السدود والقناطر، مجلس الوزراء يشكل لجنة من القوات المسلحة لمعاونة الوزارات • دوره في تنسيق العمل العسكرى بين القوات المصرية والسورية، مسئوليته عن هذا التنسيق منذ ١٩٧٠، تعدد زياراته لسوريا، تصويره لندرج علاقات التعاون العسكري مع سوريا: بدأت في عهد فوزي، واستمرت في عهد صادق، ووضعت موضع التنفيذ الفعلى في عهد أحمد إسماعيل ● رأيه في الثغرة، رأيه أن العدو نجح في معركة الدفرسوار ● وصف الجمسي للجسر الجوى الأمريكي ينصور لنا إدراكه لحدود المعركة التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تفرضها على مصر • في حديثه عن الثغرة يلتزم بأسلوبه الحريص على رواية ما حدث بالفعل دون إضفاء تفسيرات أو وجهة نظره، كان من الذكاء بحيث أدرك ما أدركه السادات وأحمد إسماعيل من خطورة تحريك القوات من الشرق •حديثه يرينا كيف كانت حرب أكتوبر تدار بعقول راجحة • القائد الأعلى في أحلك اللحظات يستمع إلى آراء القادة، الجمسي يروى بالتفصيل اجتماع السادات بالقادة مساء يوم ٢٠ أكتوبر في مركز العمليات ● الشاذلي كان يرى سحب أربعة لواءات مدرعة من الشرق إلى الغرب، أما أحمد إسماعيل فكان يرفض ذلك، الجمسى يروى آراء القادة ● رأيه أن سحب اللواءات المدرعة المصرية من الشرق إلى الغرب يترتب عليه اهتزاز دفاعاتنا في الشرق، فضلاً عن التأثير المعنوى السلبي ● الجمسي يروى أن الفريق الشاذلي لم يتكلم.. وقرر الرئيس عدم سحب أي قوات من الشرق ● المقارنة برواية الشاذلي: الشاذلي نفسه في مذكراته يذكر أنه لم يتكلم، حتى بعد أن لكزه وزير شئون الرئاسة ● الجمسي يروى قصة صدور التوجيه الاستراتيجي في ٥ أكتوبر بعد صدور توجيه سياسي وعسكري في أول أكتوبر ♦ الجمسي يسأل

المشير أحمد إسماعيل عن سر التوجيه فيجيبه القائد العام المحنك بأنه هو الذي طلب من السادات صدوره حتى تكون الأمور محددة بوضوح • تعليق المؤلف أن الجمسي لم يكن وحده الذي تعجب لموقف المشير أحمد إسماعيل، وإنما كان الشاذلي كذلك ● نص التوجيه الاستراتيجي، خطة المفاجأة ● مدى الولاء والحب الذي يدين به الجمسي لأحمد إسماعيل: يذكر فضله وجهده في أثناء الحرب وقبل اندلاعها مع أنه كان في وسعه أن ينسب بعض هذه المواقف الشجاعة إلى نفسه أو إلى مجموعة القادة ● حديث عن بعض الاختلافات في وجهات النظر بينه وبين المشيـر أحمد إسماعيل •كان من رأيه ضـرورة تطوير الهجـوم شرقاً طبقاً للخطة، وجهة نظره، ووجهة نظر المشير أحمد إسماعيل • عامل الخسائر المتوقعة من الطيران المعادى كان يسيطر على تفكير أحمد إسماعيل، وكان يعود إلى القول بضرورة المحافظة على القوات المسلحة سليمة • الجمسي مازال يطرح السؤال: لماذا لم تنتهز القيادة العسكرية المصرية فرصة نجاحها بتطوير الهجوم بسرعة في اتجاه المضايق؟ • رواية الجمسي الدقيقة تدلنا على أن الفريق الشاذلي لم يكن من الذين طالبوا بالإسراع بتطوير الهجوم، الجمسي يهمس في أذن الشاذلي أنه هو وأحمد إسماعيل وافقا على الخطة التي تضمنت الوصول إلى المضايق كهدف استراتيجي عسكري، وبالتالي لا يحبح من حق الشاذلي أن يقول إنه كان ضد تطوير الهجوم إلى المضايق في مرحلة التخطيط!! • المذكرات تموحي بأن الجمسمي كان صاحب فكرة تطوير المهجوم التي لم يشأ أحمد إسماعيل أن يأخذ بها، الجمسي حريص على أن ينفي ما نسب للفريق الشاذلي من أنه صاحب فكرة استغلال النجاح بتطوير الهجوم، ويستشهد على ذلك بمذكرات الشاذلي نفسه • يبدو أن تفسير الجمسي لموقف المشير أحمد إسماعيل فيما يتعلق بتطوير المهجوم قد تطور مع الزمن، وبدأ يدرك حقائق لم يكن يعرفها في وقتها هحرص الجمسي على قراءة ما ورد في مذكرات محمد حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي عن مضمون اتصالات السادات بالإدارة الأمريكية في بداية الحرب • المذكرات حافلة بالحديث عن خطط الخداع والتمويه والسرية في حرب أكتوبر، نموذج لحديثه مع محافظ بورسعيد الذي كان من قبل مديراً للمدفعية ولكن الجمسى لايستطيع أن يصرح له بتفصيلات عسكرية في التليفون ● تكرر عمل الجمسي مع أحمد إسماعيل وتحت قيادته قبل التقائهما في النهاية على قمة المؤسسة العسكرية المصرية • لقاء بالصدفة

بين الرجلين في المطار في النصف الأول من عام ١٩٧٢، أحمد إسماعيل يسـأل: متى سـتحاربـون ياجمـسى؟ والجمسـي يرد :عنـدما تتـعين أنـت وزيراً للحربية!! ● الجمسي يقول: كنت أثق أنه يعلم أننا لم نستكمل استعدادنا للحرب!! ● ذكريات الرجلين عن يوم تعيين أحمد إسماعيل وزيراً للحربية، رأيه: كان تعيينه هو الخطوة الرابعة للإسراع في الطريق إلى حرب أكنوبر • آراؤه في أحمد إسماعيل وفؤاد أبوذكري، توطد علاقته معهما في أثناء الدراسة في أكاديمية ناصر العسكرية العليا ● رؤيته لعلاقة أحمد إسماعيل والشاذلي قبل حرب أكتوبر وبعدها: كان الاستعداد للحرب يستنفد جهدهما لذلك لم تظهر أمامي خلافات تؤثر على التحضير أو الإعداد للحرب ♦ كان لاختلافهما أثر سلبي في آخر أيام الحرب ، لماذا كان أحمد إسماعيل نفسه من عوامل تحقيق نصر أكتوبر، وعي أحمد إسماعيل بقيمة السلاح المتاح وبخطورة مرض الخنادق، إيمانه بأهمية استكمال التخطيط، إيمانه بأهمية التعاون مع سوريا، إيمانه بضرورة البعد عن الحديث في السياسة على مستوى القيادة العامة، اقتناعه بأن الرجل لا السلاح هو الذي ينتصر • لقاءات أحمد إسماعيل مع القوات في الأفرع الرئيسية للقوات والجيوش والمناطق، تـقييمه للموقف كان يـعكس فكر ورأى رئيس الجمهورية، أعطى اهتماماً كبيراً لإيجاد مناخ للعمل يختلف عن المناخ السائد من قبل، إفادته من عمله كرئيس للمخابرات العامة • تلخيص الجمسي لظروف اندلاع حرب أكتوبر • فهم الجمسي لعمله كوزير للحربية: ضرورة الحفاظ على إنجازات الحرب المجيدة، لم يكن مستعدا للتراخي أو الاسترخاء ♦ ذكرياته عن دوره في محادثات فض الاشتباك، نفوره من المهمة حين كلف بها، تشكيل الوفد المصرى في المحادثات • مشاركاته في محادثات السادات وكيسنجر في أسوان، يروى تفصيلات حواره مع كيسنجر، إحساسه بتحيز كيسنجر لإسرائيل، الجمسي ترك الاجتماع بانفعال • الجمسي ينقل عن إسماعيل فهمي روايته لما حدث بعد خروجه، الجمسي يعبر عن إحباطاته دون أن يحولها إلى اتهامات للسادات ، الجمسى يتحدث إلى أحمد إسماعيل بوجهة نظره لينقلها إلى السادات، استدعاء السادات للجمسي ♦السادات مصمم على المضى في طريق السلام وغير معنى بالتحفظات العسكرية • الجمسى يشرح وجهة نظره العسكرية للسادات، والسادات يحمله مسئولية وضع الخطة المناسبة للدفاع عن شرق القناة بالقوات التي حددت مع مراقبة تنفيذ الخطة •

حرص الجمسي على تصوير نفسه على أنه لا خبرة له بالاعيب السياسة والدبلوماسية • قصة حضوره لقاء للسادات مع وايزمان في سالزبورج فجأة بينما صحف الصباح تحمل تصريحه أنه لن تكون هناك لقاءات جديدة بين العسكريين في مصر وإسرائيل قبل أن يحدث شيء جديد يوضع للمناقشة • تعليق المؤلف أن محمد إبراهيم كامل ذكر كل هذه الوقائع في مذكراته • حديث الجمسي عن حرب ١٩٦٧، الجمسي يؤثر النقل عن مذكرات الفريق أول مرتجي، موقف قيادة الجبهة قبل حرب ١٩٦٧ وفيي أثنائها، طبيعة الأوضاع التي كانت تسيطر على قيادة الجبهة •مناقشة بين أحمد إسماعيل ومرتجى حول دور المركز المتقدم في الحرب، هناك قائد عام واحد هو المشير عامر، وإدارة الحرب تتم بواسطة القيادة العامة • حديث الجمسي بأسى عن افتقاد المركز المتقدم لأي دور في أثناء الحرب •تفاصيل ما حدث يومي ٤ و٥ يونيو ١٩٦٧، ظل الجمسي في مركز القيادة المتقدم بينما القادة الأعلى منه ذهبوا للقاء المشير عبدالحكيم عامر، أحداث ٦ يونيو الأليمة • حديث الجمسي عن المفاجآت الأليمة في حرب ٥ يونيو، أوامر صلاح محسن لصدقي الغول، المشير عامر ألغي قرار القيام بالضربة المضادة • مرتجى وأحمد إسماعيل يسرعان في اتجاه القناة فيجدان قائد الجيش قد انتقل إلى غرب القناة جنوب البحيرات • الجمسي يستنكر تصرفات قائد الجيش الميداني • الجمسي ينتظر في مركز القيادة المتقدم يشاهد القوات تتدفق نحو الغرب، الجمسي يعلق على تصرفات القيادة: أصبح الوضع معكوساً ● الجمسى يرى أن الحرب انتهت في ٧ يونيو ١٩٦٧، استمر عمله في منطقة القناة أسبوعين تقريبا ●إحالة أحمد إسماعيل للتقاعد، الجمسي يقرر ألا يستمر في الخدمة، الجمسي يقدم استقالته ويستمر في العمل حتى يتم التصديق على الاستقالة •الدور المهم الذي لعبه الجمسي بعمد ١٩٦٧، أحمد إسماعيل هو الذي اختاره لهذا الدور، طبيعة العمل الذي استغرقه في هذه الظروف الصعبة • قرارات القيادة الجديدة للقوات المسلحة، التفرغ للخدمة العسكرية، نقل وحدات إلى وزارات الداخلية والتموين والزراعة والنقل • نماذج للأدوار البطولية التي قامت بها القوات المسلحة ● معركة رأس العش، أحمد إسماعيل يطلب المساندة بقوات جوية، ومدكور أبو العز يسانده بها، ارتفاع الروح المعنوية للقوات المسلحة في الجبهة بفضل المعركة الجوية ● حديث الجمسي عن إغراق المدمرة إيلات في أكتوبر ١٩٦٧ • الجمسي يستعرض مراحل الدفاع السلبي التي أعقبت الهزيمة،

ماذا يقصد بالدفاع السلبي؟، حديثه وتقييمه لمعركة رأس العش ولدخول القوات الجوية المعركة في ١٤ يوليو بناء على طلب اللواء أحمد إسماعيل قائد الجبهة • نجاح قواتنا المسلحة في تدمير مخزن كبيسر للذخيرة تركته قواتنا عند الانسحاب من سيناء ● إغراق المدمرة إيلات، الإنجاز الذي تحقق: وأصبح هذا اليوم (٢١ أكتوبر) ببجدارة هو يوم البحرية المصرية •رأى الجمسي في حرب ١٩٥٦، القوات المصرية فشلت من الناحية الاستراتيبجية لأنها لم تتمكن من تأمين الدولة من اتجاه المشرق ولا من اتجاه الشمال، لكنها نجحت تكتيكياً في معركتي أبو عجيلة ومتلا • ملاحظات للمؤلف على رأى صاحب المذكرات • هل يخشى الجمسي أن يتناقض مع ما بثته الدعاية المصرية طيلة سنوات من أننا انتصرنا؟ • على النقيض فإن الجمسي لا يجد أي مجال للدفاع عن قواتنا المسلحة في حرب ١٩٦٧، لكنه يعتبر أن دروس ١٩٦٧ هي أهم أسباب النصر في ١٩٧٣ ٠ الجمسي لا يكاد يعترف بأن حرب اليمن كانت حرباً بالمعنى العسكري، يصف تلك الحرب أنها حملة بوليسية ليس إلا، خطورتها الحقيقية في نظره أنها ولدت انطباعا خاطئا لـدى بعض قواتنا عن الحرب ضد إسرائيل، نسيت القيادة العامة اتجاه المجهود الرئيسي لعمل قواتنا المسلحة، لم تتمكن من حسم الموقف العسكري في اليمن وفي نفس الوقت أهملت الخطة الدفاعية عن سيناء ● صورة الموقف قبل ١٩٦٧ من وجهة نظر هيئة العمليات، صاحب المذكرات ينقل آراء الفريق أنور القاضي رئيس هيئة العمليات في ذلك الوقت • الجمسي يحاول تفسير ما حدث في ١٩٦٧ بأكثر من طريقة، يشخص حالة الشيزوفرنيا في القيادة، رأى المؤلف أن صاحب المذكرات لم يكن يملك كل هذا الوعى في ١٩٦٧ رغم فكره المرتب الرائع • الجمسي ينبه إلى أن القيادة السياسية في مصر لم تضع استراتيجية عليا محددة لإعادة السيطرة على مياهنا الإقليمية في مدخل الخليج • صاحب المذكرات يوجه انتقادات عديدة إلى أساليب القيادة والسيطرة في القوات المسلحة، ضعف روح التعاون بين أفرع القوات المسلحة، انشغال المشير عبدالحكيم عامر عن عمله الأصلى وانصرافه إلى تدبير كثير من أمور الدولة • أصبحت لموضوعات الأمن الأسبقية، فكرة الولاء قبل الكفاءة تسود العمل في القوات المسلحة ● معلومات المخابرات الحربية عن العدو في ١٩٦٧ قاصرة وخاطئة، الأساليب التي اتبعت لمنحقيق الأمن أبعدت أجهزة المعلومات عن عملها الرئيسي وهو العدو الإسرائيلي •صاحب المذكرات يلخص الحسائر

التي حاقت بنا في ١٩٦٧ ويشيـر إلى الدروس المستفادة منها • حديث الجمسي عن مرحلة الاستنزاف، يحدد ببداية حرب الاستنزاف بينوم ٨ مارس ١٩٦٩ استشهاد عبدالمنعم رياض في اليوم التالي، ثناؤه على رياض • الجمسي يرى في حسم ـ وهـ ورئيس للأركان ـ أن يبقى يـوم ٩ مارس يوماً لملشهداء ويـرفض اقتراحاً بإطلاق يوم الشهداء على يوم من أيام حرب أكتوبر، أحمد إسماعيل يوافق على رأى الجمسي ● إشادة الجمسي بجهود رجال الصاعقة في أثناء حرب الاستنزاف ● إغراق سفن الإنزال البحرية الإسرائيلية في ميناء إيلات في نوفمبر ١٩٦٩ • رأى الجمسى أنه بعدون معارك الاستنزاف ما كان يحكن لقواتنا المسلحة أن تقفز من حالة الانهيار التام التي كانت عليها بعد ١٩٦٧ للقيام بما قامت به في ١٩٧٣ • الجمسي أقرب إلى التحفظ في تناوله للعلاقات المصرية ـ السوفيتية، لكنه أكثر وعيا بها من وزراء الخارجية أو مستشار الأمن القومي • الجمسى كالشاذلي يفرق بين المستشارين والخبراء والقوات الصديقة ويتحدث عن التسهيلات التي حصل عليها السوفييت في سوريا وبورسعيد والإسكندرية • مبدأ تبادل المصالح • كان السؤال الذي يراوده: هل تتطبور العلاقات مع السوفييت إلى أسوأ من ذلك ● الجمسي يبدو متمتعا بالوعي الكامل لفهم السادات وتوجهانه في العلاقات السوفينية • الجمسي ينسب الفضل في نجاح زيارة أحمد إسماعيل في مارس ١٩٧٣ للاتحاد السوفيتي إلى زيارة رئيس الوزراء عزين صدقى في أكتوبر ١٩٧٢ ● خلاصة رأيه: ظلت الشكوك هي السائدة قبل الحرب، وظهرت واضحة في أثناء الحرب وسافرة بعد الحرب حيث تطورت العلاقيات إلى أسوأ: حدث شرخ، ازداد اتساعا خيلال الحرب، وأصبح غير قابل للإصلاح بعد الحرب • تلخيص موقف الجمسي من زملائه القادة العسكريين، ثناؤه على اختيار محمد فوزى وعبدالمنعم رياض في فترة ما بعد الحرب • وصف تصرفات المشير عامر في ١٩٦٧ بالسطحية وعدم العسكرية • انتقاداته لصلاح محسن ● ثناؤه على يوسف عفيفي ● آراؤه في الفريق محمد أحمد صادق، يوجه له انتقادات موضوعية.

## الباب الثانى : حرب أكتوبر .....

### مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي

● الإشارة إلى فقرات في مقدمة الكتاب تناول فيها المؤلف اختيار السادات للشاذلي رئيسا للأركان في الحركة التصحيحية التي أجراها في ١٥ مايو ١٩٧١، عمل الشاذلي في السلك الدبلوماسي، إيقافه عن العمل، الإشارة إلى

قضايا تدوولت للشاذلي في المحاكم، الشاذلي حاول إنصاف نفسه بما كتب في هذا الكتاب ولكنه أنصف السادات أيضا . لو أن الشاذلي كتب كتابه بعد عشر سنوات لكان تجنب إنصاف السادات باختزال الروايات • الشاذلي لم يقصد ظلم نفسه ولكنه أنهك أعصابه وأصبح مكدود الذهن والفؤاد ● المؤلف يلتمس العذر للشاذلي • الشاذلي نموذج للشخيص اللامع الذي تختلف بشأنه الآراء والأحكام، مذكراته تبصور شخصيته على صورة من أدق البصور •صاحب المذكرات يروى كيف نال رئاسة الأركان، الفريق فوزى يزعم أن الرئيس حين اختاره ذكر أنه عديل سعد الدين متولى ● الشاذلي ينفي أن يكون تعيينه بسبب موقفه في اجتماع ١٨ أبريل، والمؤلف يعقب على آراء الشاذلي • مقابلة مع السادات والوزير يوم ١٧ مايو ● حرص الشاذلي على إدانة موقف الفريق محمد فوزي في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ١٨ أبريل ١٩٧١، «عندما جاء دوري أيدت الاتحاد» • الشاذلي حريص أيضاً على تحديد موقف صادق في الاجتماع، الشاذلي يلخص حركة ١٥ مايو بأنها انقلاب عسكري ويحدد أدوار الذين ساعدوا السادات فيها ويحمرهم في ثلاثة، المؤلف ينتقد رؤية الشاذلي ● كان من الطبيعي أن يصطرع صادق والشاذلي، السادات يستدعى الشاذلي ويخبره بتعيين أحمد إسماعيل وزيرأ، المؤلف يفضل رؤية الجمسي في أن الإعداد للمعركة كان يستغرق وقت أحمد إسماعيل والشاذلي بحيث لم تظهر خلافاتهما على السطح قبل الحرب • تصرفات الشاذلي بعد الحرب، وزير الخارجية يلوم الشاذلي (السفير) على تصرفاته، الشاذلي يهاجم الرئيس من مكتبه كسفير لمصر في البرتغال ● اضطرار الشاذلي في المذكرات إلى تبرير قبوله المعمل تحت رئاسة السادات، حواره مع الرئيس مبارك لإقناعه بقبول منصب سفير مصر في لندن، لقاء الشاذلي مع السادات قبل سفره إلى لندن ● الشاذلي يجعمل تكذيب السادات أحد هدفين له من المذكرات، ويتصور أن كل حديث رسمي عن المعركة لم يكن يهدف إلا للتقليل من دوره هو شخصيا ٠ الشاذلي يحسور نشر مذكراته على أنه معركة، اختياره للتوقيت المناسب لنشر المذكرات، أخطاء ثلاثة للسادات في نظره • رأى المؤلف أن الناس في بلادنا قرأوا عن هذه المذكرات أكثر مما قرأوا منها •الشاذلي لم يكن سؤيداً لتطوير الهجوم حتى منذ التخطيط، الإشارة إلى التصورات الخاطئة عن موقف لم ينسبه الشاذلي إلى نفسه وإنما هو مصمم على معارضته حتى في المذكرات • المؤلف

يشير إلى تعارض المقدمة التي كُتبت لـلطبعة الأولى من الكتاب بدون توقيع مع مضمون الكتاب نفسه ● رأى الجمسى ● الشاذلي يروى لماذا كان السادات وأحمد إسماعيل حريصين على تنضمين الخطة هدف الوصول إلى المضايق. نقاش الشاذلي مع أحمد إسماعيل، الوصول إلى وضع خطة أخرى تشمل تطوير الهجوم بعد العبور إلى المضايق ♦الشاذلي يقول إنه كان يشعر بالاشمئزاز من أسلوب تعامل السياسيين المصريين مع إخواننا السوريين ♦ الخطة «جرانيت ٢»، الشاذلي يشرح المقصود بالوقفة المتعبوية • رؤية الشاذلي لتطوير الهجوم • الشاذلي يقول: إنى لا أستطيع أن أقامر بمستقبل بلادي، لقد كنت دائما ضد فكرة تطوير الهجوم نحو الشرق، سواء كان ذلك في التخطيط أو في مرحلة إدارة العمليات الحربية ، الشاذلي يهاجم السادات على قرار تطوير الهجوم ويرى أنه لم يكن هناك أي داع سياسي له، المؤلف يصف دفوع الشاذلي بأنها افتراضات جدلية ليس إلا! ● موقف الشاذلي من الثغرة، الشاذلي نفسه يروى أنه لم يتكلم في الاجتماع الذي تناقش السادات فيه مع القادة، السادات يقرر: «لن نقوم بسحب أى جندى من الشرق»!! ● المؤلف يبورد ٤ لقطات من حديث الشاذلي تدل على تورطه في إلقاء النبعة على المشير أحمد إسماعيل بينما الرأى رأى السادات ● قصة الخلاف الذي سبق إقالة الشاذلي من منصبه، مقابلة صحفية مع محرر مجلة نيوزويك، الأهرام ينشر صباح ١١ ديسمبـر: «قواتنا في الشرق تتقدم عشرة كيلومترات»، والشاذلي يصمم على معرفة المسئول عن نشر الخبر، مقابلة مع حاتم، "في صباح ١٢ ديسمبر ظهرت الأهرام وفيها تصبحيح للخبر واعتذار وبعض تسويغات، لكن بلغ التحدى بيني وبين السلطة السياسية مداه» في مساء نفس اليوم أقاله السادات، كيف علم بنبأ إقالته، الوزير يستدعيه ● زوجة الشاذلي تستقبل الخبر بشجاعة، وتحمد الله ♦ زيارة الصحفي الأمريكي له في منزله ● الشاذلي يرى الصراع بين القادة العسكريين والقادة السياسيين بصورة مختلفة، المؤلف يعقب على رؤية الشاذلي • الشاذلي يلخص تاريخ انهبارات السادات المرضية ليثبت أن السادات هو القابل للانهيار وليس الشاذلي ● يبدو وكأنما الـشاذلي في هـذا الكتاب مولـع بالكشـف عن أسرار الجيـش المصرى • أرقام كثيرة تصور كل شيء في المعركة، العبور، شراسة المعركة، كان في إمكان العدو أن يستخدم دباباته الاستخدام الصحيح، أما نحن فقد كنا مرغمين على أن نستخدمها كمدافع مضادة للدبابات • نموذج [رابع] يقدمه الشاذلي لتشتت

لواء مشاة مصرى اندفع إلى الأمام بدون حماية جوية فلقى التشتت •حرص الشاذلي على أن يقدم كل المتفصيلات الممكنة عن حرب أكتوبر ١٩٧٣ في كتابه، ومع ذلك توارت هذه الإنجازات في ظل النقل عن الكتاب والنسبة إليه في الهجوم عملي النصر وقائده الأعلى ● تفصيلات السيطرة على عملية العبور نفسها • ما رواه أحمد إسماعيل للشاذلي عن رغبة السوريين في تأجيل بدء القتال يومين، وأحمد إسماعيل يخبرهم باستحالة ذلك • إحكام خطة الخداع حتى على زوجة الشاذلي،مع هذا فإنه نادم على عدم تسجيل فيلم عن العبور، قصة مؤثرة عن تدمير قواتنا لبعضها، لكن الشاذلي ينتبه بذكاء إلى الثناء على سرعة تصرف هذه القوات • قصة رفض أحد المقاتلين القيام بدوره في حرب ١٩٧٣ • مشاهدات الشاذلي في اليوم الثالث للحرب • تمت حماية الإسماعيلية بلواء مظلات مصرى واحد، الشاذلي يورد رواية الجنرال هرتزوج، ويلخص بطولة السويس، ويشيد بموقف يوسف عفيفي في أثناء حصار السويس • الشاذلي يجيد تصوير حالة القوات المسلحة المصرية في بداية عهد السادات، المشروعات التدريبية كانت تفترض وجود قوات أكبر مما هـو متـاح لنـا • طبيعة المشاريع التبي تمت مابين ١٩٦٨ و١٩٧٣ الخطط العسكرية المختلفة والفروق بينها: الخطة ٢٠٠، جرانيت، ٤١، المآذن العالية، بدر • الشاذلي يختلف مع الفريق صادق حول طبيعة المعركة، يراها محدودة، وصادق يرى تدمير جميع قوات العدو في سيناء، الحل الوسط الذي توصل إليه الرجلان: تجهيز خطتين، طلب الأسلحة للمخطة ٤١ من الاتحاد السوفيتي، تفاصيل تعديلات الخطة حتى وصلت إلى الخيطة بدر • ثلاث نقط ضعف رئيسية تحد من قدرتنا على تنفيذ الخطة ٤١ • تعيين أحمد إسماعيل وزيراً للحربية، الرجلان يتفقان، خطة المآذن العالية • هيئة العمليات والمخابرات الحربية تتحفظان والشاذلسي يحلل تحفظهما • تفاصيل خطة العبور • ملامح الخطة بدر • العبور كان عقيدة قتالية مترسخة عند قواتنا منذ الهزيمة • الشاذلي يرى لنفسه دوراً في كل إنجاز، دوره في تصنيع عربة الجر اليدوي التبي وفرت جهد اثنين وعشرين ألف رجل من الحمالين غير المسلحين • كيف اكتشف الشاذلي ضرورة تخصيص كوبريين لكل فرقة، لم نكن نملك إلا ١٢ كوبريا استعملنا منها عشرة ● محاولة الشاذلي حل النقص في الطيارين باللجوء إلى كوريا الشمالية، الفوج الكوري يضم عشرين طيارا، الإيجابيات والمشكلات اللتي نشأت من وجود الطيارين الكوريين

● ثناء الشاذلي على قوات الدفاع الجوى ودور قائدها المشير محمد على فهمي ● اختراقات الطيران الإسرائيلي لأجوائنا، الكمين الجوى الإسرائيلي، الخطط المصرية المتطورة لعدم ابتلاع الطعم، ثلاث حوادث متفرقة قام فيها الدفاع الجوى المصرى بدور بارز في التصدي للهجمات الجوية الإسرائيلية • المعلومات التي يقدمها الشاذلي عن هيئة أركان الحرب المصرية ● تعليقات المؤلف الناقدة لحديث الشاذلي عن أسلوبه في القيادة، انزعاج الشاذلي من كبر حجم المرءوسين ٥كيف بمكن للشاذلي أن يحقق الرباط التاريخي مع الجنود ٠ المؤلف يصف أسلوب الشاذلي بأنه كما يقال في القضاء يترافع للجمهور لا للمحكمة • وسائل الشاذلي في الوصول إلى مستويات القيادة المختلفة، حديثه عن المؤتمرات الشهرية • المؤلف يشير إلى ثناء عبدالمنعم خليل ويوسف عفيفي على التوجيه رقم ٤١ ٠ الشاذلي يظن أن معجبيه أكثر من أن يستوعبهم قلب رجل واحد، الشاذلي يتشكك في نجاح الأسلوب التقليدي فلا يلجأ إلا إلى أسلوب أكثر تقليدية • قصة تصدى الشاذلي للإسرائيليين في لندن بسبب ما احتواه كتابه «عقيدتنا الدينية طريقنا إلى النصر» • الشاذلي ينتقد أسلوب عمل المخابرات الحربية في تسجيل الشائعات • حديث المذكرات عن قرار طرد الخبراء السوفييت، التأثيرات السلبية للقرار على قوات الدفاع الجوى المصرى، السوفييت لم يوافقوا على طلب مصر استبقاء بعض الوحدات الصديقة ٠ رضاؤه عن تعاون القيادة المصرية وكبير المستشارين المسوفييت في إتمام عملية الترحيل، أعداد السوفييت التي رُحلت • يحاول أن ينصف الاتحاد السوفيتي ودوره في حرب أكتوبر ١٩٧٣، مقارنته بين الجسرين الجويين السوفيتي والأمريكي، إشادته بإنذار بريجنيـف للولايات المتحدة الأمريكية • يتحدث عن أخطاء السوفييت التي قادت إلى تدهور العلاقة: التخلف التكنولـوجي مقارنة بالغرب • غلظة الأخلاق السوفينية، قصة احتكاكه مع الجنرال لاشنكوف والوزير يهدئ الموقف ● حديثه عن دور الفريق صادق في تدهور العلاقات المصرية \_ السوفيتية • تقييم الشاذلي للأدوار العسكرية التي أسهمت بها الدول العربية في المعركة، قصة اللقاء بالملك الحسن، الملك يقول: ياأخ شاذلي قد تكتب مذكراتك، وستقول فيها: لقد وعد الملك الحسن فأوفى بوعده، قال الشاذلي: أقسم أن أفعل ذلك! • انتباه الشاذلي إلى قدوم حركة التصحيح، يلاحظ أن حديث السادات في ١١ مايو ينم عن التحدي لخصومه السياسيين

ويتكلم بثقة أكبر، المذكرات أفضل مصدر متاح عن حديث السادات مع قادة القوات المسلحة في ٣ يونيو ١٩٧١عقب حركة التصحيح • الشاذلي في مذكراته ينتقد السادات على تصريحاته المتكررة بدق طبول الحرب قبل نهاية ١٩٧١ الشاذلي يلخص آراء ومواقف كبار قادة القوات المسلحة في اجتماعهم مع السادات في مطلع ١٩٧٢ ، مذكرات الشاذلي تنفرد برواية قصة محاولة انقلاب محدودة يقودها النقيب على حسني عيد، الفريق صادق يحقق بنفسه مع النقيب عيد، الشاذلي يعتقد أن هذه المحاولة عجلت بطرد صادق. محاولة انقلاب بقيادة على عبد الخبير، تفاصيل مذهلة عن الانقلاب، السادات يعجل بضرب الانقبلاب، على عبدالخبير يعترف بكل شيء، طرد مدير المخابرات الحربية اللواء محرز مصطفى ● حرص الشاذلي على رواية حديثه مع المدعى العسكري، السادات يستمع إلى التفاصيل من الشاذلي في حفل زفاف عبدالمنعم الهوني عضو مجلس قيادة الثورة الليبية • حديث الشاذلي عن الإطار الفكرى لانقلاب الفريق صادق ● الشاذلي يبصل إلى حدود لا معقولة من الحديث عن أمجاده في العسكرية المصرية، محاولته الاستعانة بالاستشعار عن بعد لكن الحرب كانت أسرع • تفكير الشاذلي في إقامة مطار تحت الأرض مثلما فعلت كموريا الديمقراطية ، إشادته بجهد عثمان أحمد عثمان في فكرة إقامة كبارى ثابتة عبر قناة السويس • تفاصيل اجتماع مساء ٩ أكتوبر لوضع خطة لتنفيذ الكباري • حوار مع عبدالعزيز حجازي عن حساب تكاليف الإدامة • حديث الشاذلي عن صواريخ النقاهر والنظافر (النين والزينون): «حصلنا عليها من بين الأصناف الراكدة ولم نكن لنخسر شيئا بإطلاقها» ● حديث المشاذلي عن الوزيرين اللذين عمل رئيسا للأركان معهما • الفريق صادق يحظى بانتقادات كثيرة، حديثه عن الشائعات التي كان يطلقها الفريق صادق ● الشاذلي يؤمن بفكرة المؤامرة، قصة خلافه مع الوزير على توزيع الدبابات الروسية الجديدة • الوزير وعبدالقادر حسن يأخذون برأى الجمسي وعمر جوهر، والشاذلي بمفرده يؤيد المستشارين السوفييت، السبب الحقيقي الذي عرفه الشاذلي • يبدو من رواية المذكرات أن الحق كان في بعض الأحيان مع صادق لا مع الـشاذلي • حديثه عن كراهية صادق للشيوعية • يروى أنه يـعتز بزمالة وصداقة صادق لكنه يعدد عيوبه: المظهرية، السلطة تجمح بصاحبها فتدمره ● الصدام بين الرجلين في أواخر نوفمبر ١٩٧١ خلال انعقاد مجلس

الدفاع العربي المشترك، الشاذلي ينظر إلى نفسه بافتتان، يعتقد أن له سلطة قومية وأن للوزير سلطة قبطرية فحسب ، الوزير يعزل اللواء عبدالرءوف ويعين طلعت حسن على بدلا منه • لقاء الرجلين بالرئيس السادات: «شوف ياسعد لازم تاخد بالك.. الروس حايخدعوك» • انتقادات للمشير أحمد إسماعيل، المؤلف يتحفظ على نفسه وينبه القارئ بأنه سيكون من الصعب عليه أن يبدو محايداً بينما ألف ونشر كتاباً عن أحمد إسماعيل منذ عام ١٩٨٤ عكن للشاذلي نفسه أن برد بنفسه على هجومه على أحمد إسماعيل لو كان وصل إلى ما وصل إليه أحمد إسماعيل من خبرة • أحمد إسماعيل يتميز بحنكة استراتيجية، وبوجود مبكر جدا في القيادة المصرية، حوار الشاذلي وأحمد إسماعيل حول التوجيه الاستراتيجي، ذكاء أحمد إسماعيل واندفاع الشاذلي • تصرفاته جميلة لكنها مسرحية ● قصة خلاف الشاذلي القديم مع أحمد إسماعيل في الكونغو • كيف علم الشاذلي بتعيين أحمد إسماعيل وزيراً • الأسباب التي يرى الشاذلي أن السادات اختار من أجلها أحمد إسماعيل وزيرا ● المؤلف يعلق بسرعة على وجهات نظر الشاذلي، ● موقف أحمد إسماعيل من الشاذلي أفضل له من موقف السادات منه • الود المفقود بين الشاذلي وإسماعيل فهمي،قصة عن اعفاء ابن إسماعيل فهمي من القوات المسلحة •انتقاد الشاذلي للدكتور محمود فوزى ● المذكرات لا تخلو من التعبير البهيج عن تجارب إنسانية: زيارة الشاذلي لكوريا الشمالية، تعليق بطرس غالى على نفس المشاهدات ● الشاذلي حسن النية لا يزال يحسن الظن بصدق القادة الإسرائيلين.

# الباب الثالث في قلب المعركة: .....مذكرات اللواء عبدالمنعم خليل

• مكانة صاحب المذكرات في قلب المؤلف • التعريف بصاحب المذكرات، التعريف بالمذكرات، هذه هي المذكرات الثانية لأن له مذكرات منشورة قبلها لكنه أعاد كتابتها من منظور أوسع وأعرض وأعمق وأشمل في هذا الكتاب • صاحب المذكرات صاحب رؤى وتجارب وممارسات خاصة، يطوع الحياة لفهمه المعقائدي لكنه لا يلوى ذراع الحقائق، أمين فيما يروى، نجا من الدروشة ونجا من الزندقة أيضاً • المؤلف من الذين لم يصطلوا بنيران الوجود في الصف الأول وإنما ظل قريباً من هذا الصف دون أن يكتوى بشراره أو يمارس شروره • هو

واحد من الذين خاضوا كل الجولات، فكرته في أن الجيش الإسرائيلي ثاني أقدم جيش في المنطقة بعد الجيش المصري، تبصويره مواقع القادة العسكريين في الجولات المتتابعة • الكتاب يعرض النتائج العسكرية برؤية بانورامية، يضفى رؤيته الشخصية على تقييمه للقادة • الفقرة التي سجل فيها اجتماع الفرح والحزن عليه حين ألغيت البعثة المدراسية التي كان يدرس من خلالها في لندن ● المؤلف يصف كتاب عبدالمنعم خليل بأنه كتاب تعليمي، أمشلة للخبرات العسكرية التي يلفت الكتاب نظرنا إليها: دور الطائرة كان حاسماً في ١٩٥٦ وأشد إبهاراً في ١٩٦٧، وفي ١٩٧٣ يتضاءل هذا العملاق في الحجم حتى يصبح قزماً لا يستطيع الاقتراب من غابة صواريخ الدفاع الجوى المصرية التي أجبرته على الابتعاد عن أرض المعركة • انهزام الدبابة: بعد صباح الأثنين الأسود ٨ أكتوبر ١٩٧٣ عاد غلاة المنادين بها لتكون سلاح القوات البرية الأكثر حسما يعترفون بالدور العظيم للرجل ضد الدبابة • الكتاب يتحلل أحداث ٦ أكتوبر غير منحاز إلا للعلم العسكري والخبرة العسكرية ♦حديثه عن الخطأ في استخدام الدبابة، تجربتا النجاح والفشل التي واجهتهما القوات المسلحة المصرية في ١٩٧٣ ● حديثه عـن حرصه الدائب وأمله أن يـتولى قيادة الجيش الـثاني في المعركة ● استشعاره لنية إسعاده عن قيادة الجيش الثاني، مصارحته لـصادق بظنونه ● حرص المذكرات على إثبات أهمية العنصر الإيماني في إعداد الجنود وتحقيق النصر، انتقاداته أسلوب وسياسات إدارة التوجيه المعنوي فيما قبل حرب ١٩٦٧ انتقاده سياسة قادة المثورة في استبعاد العناصر الدينية من الجيش ٠ وصف هذه السياسة بأنها كانت وقوداً ذرياً لتفجير ذرات الحقد الدفين من الشعب بعد وقوع الهزيمة، تعليق المؤلف على رؤية صاحب المذكرات ● يروى أن الضباط كانوا يحافظون عملي كتب التوجيه المعنوي ونشراته دون قراءة من أجل الحصول على أعلى الدرجات • مزج المذكرات بين الحديث عن الأدوار العسكرية ومصير الأحداث الكبرى وتطورات التاريخ في الصراع العربي -الإسرائيلي ● حديثه عن دوره في عملية فتع طريق في أثناء حرب اليمن في شهر رمضان، الألغام تدمر النصف الأيسر للعربة المدرعة التي يستقلها، استدعاؤه لمهمة أخرى مماثلة في طريق صنعاء \_ رايدة إلى الشمال، قصة الرائد حمود اليمني ● حرصه على إضفاء صفات دينية على انتصاره، تعليق المؤلف على رؤية صاحب المذكرات، الطريف في الموضوع أن هذا (العدو) كان سيؤدى

الصلاة سواء انتصر هذا القائد أم لم ينتصر!! ولربما تغير القائد (أو الخطيب) فحسب!! ● حديثه عن (عدم) مسئوليته عن حدوث الثغرة، الشاذلي يخرج من الاجتماع ليقول: الحق يامنعم دول ناويين يلبسوك الثغرة! والمشير أحمد إسماعيل يطمئن صاحب المذكرات: لا هو اللي لابسها • كيف مكنته الظروف من أن يتفادي المسئولية عن الثغرة • صور العنت والمعاناة التي لقيها صاحب المذكرات في الحروب التي سبقت حرب ١٩٧٣ •معاناته في حرب ١٩٦٧ وهو قائد لقوات المظلات ● تكوين قيادة شرم الشيخ تحت رئاسته، مدى الحرج الذي وقع فيه وهو في شرم الشيخ • يكاد يفخر بقدرته على تنظيم انسحاب قواته من شرم الشيخ • حديثه عما لمسه فيي ١٩٦٧ من معنى المظهرية وروحها • الدور الذي أتيح له أن يؤديه بعد اندلاع الحرب، فبجر يوم ٨ يونيو أعطاه المشير أمراً بعزل قائد لواء مدرع وأن يتولى قيادة اللواء مكانه فوراً ● آخر مكالمة له مع المشير • تلخيصه للتنقلات العديدة التي تعرض لها في أثناء مشاركته في حرب اليمن وبعدها مباشرة وقبل حرب ١٩٦٧ . حماسه للحديث عن أدواره في حرب الاستنزاف، قصة لقاء عبدالناصر بالجيش الثاني ومروره على الإسماعيلية • نجاح مصر في تحريك الصواريخ المضادة للطائرات إلى أقرب ما يمكن من قناة السويس • حديثه عن أنور السادات، اكتشاف حكمته وحنكته في أواخر أيام عبدالناصر، زيارة السادات للفرقة الـثالثة مشاة في الجبهة، حواره مع الجنود، السادات يضع دستور اليمن بتكليف من عبدالناصر: رتب الأوراق وغير الصفحات ، روايته عن حوارات السادات وخلافاته مع الفريق صادق ومجموعته، ومع الفريق فوزى قبل أحداث مايو ١٩٧١ . حديث السادات قبل حرب أكتبوبر ١٩٧٣ • حديث السادات بعد وقيف إطلاق النار في حرب أكتوبر ١٩٧٣، يكتفي من حديثه عن السادات بهذه اللقطات المنتقاة المعبرة عن شخصيته • يتحدث عن المشير أحمد إسماعيل بحب حقيقى: أصبح محنكاً بما فيه الكفاية، كيف كان المشير قدوة لقادة التشكيلات في جميع الأفرع ● إدراكه أن المشير أحمد إسماعيل كان واضح الرؤية جداً منذ مرحلة مبكرة من توليه المنصب • صاحب المذكرات حريص على الدفاع عن الفريق صادق في جزئية أنه لم يكن يريد القتال ● حديث صاحب المذكرات عن أن قادة القوات المسلحة المصرية كانوا قد بدأوا يحسون رغبة السادات في إسناد منصب القائد العام إلى أحمد إسماعيل أو محمد حافظ إسماعيل • الملاحظات المبكرة التي استشف

منها القادة هذا التفكير ● اجتماع لحافظ إسماعيل وأحمد إسماعيل على مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أوائل صيف ١٩٧٢ • لقاءات أخرى للسادات نفسه مع مجموعات من القادة، السادات يعطى إشارات دون تصريح ٠ إنصاف الفريق الشاذلي وحديثه عن جهده في إعداد المنشور رقم ١٤ الخاص بتنظيم عبور القوات لقناة السويس • ثناؤه على جهد الشاذلي في البحر الأحمر، شجاعته في المرور على الأماكن المشتعلة في أثناء الحرب •حرصه أيضاً على رواية سر تصعيد الشاذلي إلى مكانة رئيس الأركان في حركة مايو ١٩٧١، ثناؤه على المؤتمرات الشهرية التي كان يعقدها رئيس الأركان، فهمه الجيمد وهو يمارس التخطيط لحرب أكتوبر ● إنصافه الفريق أول محمد أحمد صادق، يعده من رجال المخابرات الحربية المخضرمين، آراء صادق حين كان رئيساً للأركان: البدء بمعارك صغيرة قبل خوض غمار الحرب الكبيرة ● آراء صادق في حضور المستشارين السوفييت في فبراير ١٩٧١ • وصف صاحب المذكرات لـ تعليق رئيس الأركان السوفيتي أنه جاء في خبث • عدم رغبة السوفييت في إجابة الطلبات المصرية من الأسلحة: يمغمضون أعينهم ويقفلون آذانهم عن إجابة طلباتنا • تصريحات الفريق صادق في اجتماع عسكري برئاسته في يناير ١٩٧٢ عن عجزه عن التعاون مع السوفييت، خلافات الفريق صادق مع رئيس الوزراء عزيز صدقى ● نماذج لشكاوى صادق من السوفييت ● تعليق المؤلف أن عبدالمنعم خليل يبدو (عملي النقيض من المشير الجمسي والفريق المشاذلي) متعاطفاً بدرجة ما مع الفريق صادق بينما القائدان الآخران ينتقدان بوضوح، الفقرات التي تحمل أقصى تعاطف لعبدالمنعم خليل مع الفريق صادق ● الفريق صادق يجأر بالقول: ديننا يسب.. ديننا يحقر.. لماذا نحن أذلاء لست أدرى!! نصوص حديث الفريق صادق في مارس ١٩٧٢ • توجيهات صادق فيما يتعلق بالتعامل مع السوفييت ● تفاصيل اجتماع لـلفريق صادق في ٢٧ مايو ١٩٧٢، صادق يعيد أفكاره السابقة، صادق يثير موضوع الذهب الذي يشتريه السوفييت من أسواق مصر بكثرة ● صادق يشكل لجنة لتقدير الموقف العسكري عن الاستعداد القتالي للقوات المسلحة • ثناؤه على على عبدالخبير وعلى عبدالرحمن فهمي • المؤلف يرى أن عبدالمنعم خليل كثيراً ما يلجأ إلى موضوعية كأنها موضوعية القائد الأجنبي للحرب، انتقاده للفريق محمد صدقي محمود وثناؤه على إسحق رابين ● صاحب المذكرات يقدم وصفاً مفصلاً للقاء

السادات بالقادة العسكريين في ١٩٧٢، السادات يريد من روسيا أن تعطى ومن أمريكا أن تحل المشكلة • السادات يقول للقادة: لقد صدقتم أننا انتصرنا في ١٩٥٦، والحقيقة لا، فقد انتصرنا سياسياً فقط، وعدونا لم يسكت. تطور، أما نحن فلم نتطور وعشنا على النهريج • السادات يسأل الجمسي كمسئول للتنسيق مع سوريا وليبيا عن موقف البلدين من المعركة • المؤلف يعتقد أن هذه المذكرات هي أقوى مصدر يعتمد عليه في رواية وقائع الاجتماع الحاسم للسادات مع المقادة العسكريين في أكتوبر ١٩٧٢ قبل إقالة المفريق صادق • السادات يزجر عبدالقادر حسن • الرئيس يتحدث في حدة وقسوة ظاهرة بعد تعليق من محمود عبدالرحمن فهمي السادات يقول: أنا مؤمن أننا نستطيع عمل شيء، نموت ورأسنا في آخير سماء ، صاحب المذكرات يروى بعض ما استطاع معرفته عن تفصيلات اجتماع الرئيس مع الوزير ورئيس الأركان ● آخر التعليمات التي وصلت عبدالمنعم خليل من الفريق صادق في ٢٥ أكتوبر ١٩٧٢ ورأى عبدالمنعم خليل أن إقالة صادق ومجموعته كانت بمشابة ثورة التصحيح الثانية •حديث المذكرات عن اجتماع الفريق فوزى بقادة القوات المسلحة قبل ثـورة التصحيح الأولى (في ١٥ مايو ١٩٧١) بعشـرين يوما: سعد الشاذلي هو الوحيد الذي وافق ومعظم القادة لم يوافقوا ● قصة لقاء السادات بقادة القوات المسلحة يوم ١٢ مايو ١٩٧١، المذكرات تجيد تصوير الموقف بكل أبعاده النفسية: «كنا لا ندرى أن نهاية هذا الضحك علىقة»، في صباح يوم ١٣ مايو فوجئنا بخلع الفريق فوزى وتعيين صادق والشاذلي • أول لقاء لالسادات بقادة المقوات المسلحة بعد أن أتم حركته المتصحيحية : «لا تخشوا من النفوذ الروسي.. لا يمكن للمصريين أن يتحولوا إلى شيوعيين» ●المؤلف يعلق: يبدو أن صاحب المذكرات لم يستطع استيعاب ما يقصده السادات بحديثه هذا • ذكاء صاحب المذكرات في تصوير دراما إعداد القوى التي تمضى في طريقها دون أن تكون حرب أكتوبر بمثابة نهايتها ● جدوى الاستخدام الجيد والمبتكر للسلاح المضاد للمدرعات •حديث المؤلف عن الإنجاز العسكري الذي تحقق في حرب أكتوبر ● حديث المذكرات عن تفصيلات العلاقة المصرية ـ السوفينيـة ● حرص عبدالناصر الشديد على توريط السوفييت في معاونة مصر، المؤلف يعتقد أن آراء صاحب المذكرات في هذا الموضوع هي الأقرب للصواب ● الأسباب المباشرة التي جعلت السادات يأخذ قراره بالاستغناء عن المستشارين السوفييت •

حديث المذكرات عن الروح التي سادت الـقوات المسلحة عقب حرب ١٩٦٧ ٠ رأى صاحب المذكرات في حرب الاستنزاف: أول صراع يدور في مسرح الشرق الأوسط بين قوات شبه متكافئة، أول صراع مسلح تضطر فيه إسرائيل إلى الاحتفاظ بنسبة تعبئة عالية، ولمدة طويلة، صاحب المذكرات يبدو كأنه مؤيد للفكرة القائلة بأن استمرار حرب الاستنزاف كان في صالح مصر ولم يكن في صالح إسرائيل ● انتهت حرب الاستنزاف بتعادل على المستوى الاستراتيجي والتعبوي، وبمكاسب تكتيكية وسياسية كثيرة لمصر • حديثه عن واقعة خطف الرادار، وكيف أثرت هذه الحادثة على عقلية عبدالناصر • حرب الاستنزاف كانت ضرورة ، انتقاداته لحرب الاستمنزاف من حيث الخطط ، تكاليف حرب الاستنزاف على الجانبين، مصر وحدها دون الدول العربية هي التي واجهت حرب الاستنزاف، فرحة الإسرائيليين بانتهاء حرب الاستنزاف • آراء صاحب المذكرات في المشير عبدالحكيم عامر، حبه وإعجابه به في أثناء حرب اليمن، عبدالمنعم خليل يكتشف في عبدالحكيم عامر قدرة على الانتهاء من الانفعال والعودة إلى الصواب، صاحب المذكرات يلقى بلوم شديد على عبد الحكيم عامر في تدخله بطريقة شخصية في حرب يونيو ١٩٦٧، انتقاداته لمنطق أهل الثقة عند عبدالحكيم عامر وعند عبدالناصر أيضاً • أخطاء عبدالحكيم منذ ١٩٥٦، تأمله للصراع والعلاقة بين عبدالناصر وعبدالحكيم عامر، عبدالمنعم خليل يلقى بمسئولية الصراع على بطانة المشير عبدالحكيم عامر • معظم قادة التشكيلات كانبوا يترددون يوميا على منزل عامر ومكتبه، اجتماع عبدالناصر وزملائه بعبدالحكيم عامر يوم ٢٥ أغسطس ١٩٦٧ حديث المذكرات عن حرب ١٩٦٧، تصويره حالة الجيوش العربية قبيل الحرب، سجل القوات المسلحة المصرية لا يحمل في صفحاته هزيمة بحجم هزيمة يونيو ١٩٦٧، بعض التفصيلات عن مقدمات الحرب ● حديث عبدالمنعم خليل عن الاهتراء الشديد الذي تعرضت له الخطة المصرية في حرب ١٩٦٧ السبب: قصور رؤية عبدالحكيم عامر • الإسرائيليون نجحوا من خلال التفوق العددي والنوعي في تحقيق نصر حاسم استطاعوا به أن يغيروا خريطة الشرق الأوسط • تعليقه بأسى شديد على قرار الانسحاب، خسائرنا أحد عشر ألف شهيد وجريح • وقائع تفصيلية لما حدث يوم ٥ يونيو ١٩٦٧، انفرد قائد القوات الجوية المصرية بأنه الوحيد الذي فقد سلاحه مرتين خلال حقبة واحدة من الزمن ♦ تفاصيل الهجوم

البرى الذي قادته إسرائيل يوم ٥ يونيو، يلخص الهزيمة على مستوى الوطن العربي كله ● كيف نجحت الخدمة الأرضية الإسرائيلية في المساعدة على تحقيق هذا النجاح الشديد لطائرات العدو ● إرجاعه أسباب الفشل المصرى إلى الإدارة والقيادة وأسباب تكنولوجية أيضا • وصفه لإحدى فرق الجيش المصرى وقد أنهكها التعب حتى من قبل أن تبدأ الحرب ♦ موقف المذكرات من مسئولية قادة القوات الجوية عن هزيمة ١٩٦٧: ذرائعهم غير كافية، مع هذا يردف بذكر بعض الأسباب النفسية التي ساعدت على تحقيق الهزيمة بهذا الحجم • المؤلف يقدر في صاحب المذكرات والمذكرات نفسها الحرص الدائب على معرفة العدو ● خلاصة رأى عبدالمنعم خليل في حرب اليمن، حجم المشاركة في اليمن، حجم التدخل العسكري، النتائج السلبية لاستغراق الجيش المصري في اليمن، سعادة إسرائيل بهذا الاستغراق • رأى عبدالمنعم خليل البليغ الحكيم في حرب ١٩٥٦: خرجت مصر منتصرة مهزومة!! يثقل كاهلها الانتصار المزعوم وتهزم كيانها الهزيمة المستورة! ♦ رأيه أن حرب اليمن كانت بمشابة السبب المباشر لهزيمة ١٩٦٧: فقدان عقيدة القتال وعقيدة الاستشهاد والتحول إلى المنافع المادية • تلخيصه موقف القوات المسلحة المصرية عند اندلاع حرب ١٩٥٦، تفصيلات مهمة عن حبرت ١٩٥٦ • رأيه في الغزو البحري (المتخلف) الذي قام به الأعداء لبورسعيد • مقارنيته بين موقف القيادتين العسكرية في إسرائيل ومنصر فيما بين حربي ١٩٥٦ و١٩٦٧ تميز المذكرات بنظرة الطائر على حرب فلسطين، إسرائيل لم تكتف بتأمين المساحة التي منحها لها قرار التقسيم وإنما اغتصبت أرضاً أخرى وضمتها إلى أرضها ● القوات المسلحة المصرية استأجرت لحملتها على فلسطين عربات من متعهد فلسطيني ● تلخيصه ما انتهت إليه حرب ١٩٤٨، تلخيصه لسير المعارك التي خاضتها القوات الإسرائيلية ضد مصر في نهاية حرب فلسطين ● تفاصيل النجاح الذي حققته القوات البرية المصرية بقيادة اللواء أحمد فؤاد صادق منعاونة مع القوات الجوية بقيادة اللواء مصطفى شعراوى ● حديث المؤلف عن اهتمامات المذكرات الاستراتيجية • نموذج لحديثه عن بعض زملائه الـشهداء، فخره بأنـه كان قائداً لأحمد حمدي.

● التعريف بصاحب المذكرات، تاريخه العسكرى والسياسي • اعتزاز المذكرات بحرب أكتوبر: الحرب الوحيدة الحقيقية • المذكرات تقتصر على الحديث عن دور فرقة واحدة من خمس فرق عبرت القناة ● الحديث عن جهود هذه الفرقة يعطينا فكرة [قطاعية]عن هذه الحرب المجيدة ● مقارنة المذكرات بين حربي ١٩٦٧ و ١٩٧٣، على مستوى التخطيط، ارتباط القيادة العامة بالقيادات الميدانية • أهمية التدريب في تحقيق النصر: كانت حرب ١٩٧٣ تبدو وكأنها امتداد لإحدى المناورات التدريبية الضخمة التي كانت تتم في مثل هذا الوقت، أحد المقاتلين تساءل في أثناء الحرب: متى تنتهي المناورة؟ ● الإنجاز المتسميز لخطط التدريب ساعد في تحقيق الخداع والتمويه ♦ أمثلة لمجالات التدريب التي خاضتها القوات المسلحة: فتح الممرات، أعمال المدفعية، التحديات التي فرضها وجود خط بارليف، حديث المذكرات عن لحظات اقتحام خط بارليف •حديث يوسف عفيفي بثقة عن فشل المحاولات الأولى لاقتحام خط بارليف، الجنود يستخدمون أجسادهم كما لو كانت سلماً يمكنهم من الصعود إلى الساتر: قصة تعرضه للغوص في الطين في السودان وكيف أفاد منها • انفراد المفرقة ١٩ بالقيام بهجوم ليلى في مساء يوم ١٠ أكتوبر • حرص المذكرات على تصوير مصاعب حرب أكتوبر ١٩٧٣ بطريقة دقيقة: صعوبة الاستيلاء على النقطة ١٤٩، بطولة الشهيد محمد زرد: «لكن هذا البطل أبي إلا أن يكمل مهمته: حمل أحشاءه بيديه واقتحم النقطة مع رجاله! واستمر يقود المعركة وهو جريح ينزف حتى سقط الحصن واستسلم مَنْ فيه!» • جهد النفرقة ١٩ في تـطوير الهجوم شرقاً صباح التاسع من أكتوبر • بطولة العميد محمد الفاتح كريم قائد اللواء الثاني ميكانيكي، تسلق جبل المر على رأس مجموعة صغيرة وفتح الطريق إلى النصر ● معركة متلا: المقاتلون المصريون يقفزون بأنفسهم فوق دبابات العدو لينسفوها ● الاستيلاء على موقع المدافع الستة الضخمة التي كانت تقذف في وحشية وشراسة مدينة السويس والزيسيات • نجاح الفرقة ١٩ في الاستيلاء على مركز قيادة العدو في مئلا، العدو يفر، وموجات السعبور الأولى تشق طريقها وسط النيران، تصوير لحظات العبور الخالدة ، النجاحات المعنوية للقوات المسلحة المصرية في مواجهة الدعايات الإسرائيلية: الشعور الطاغي حين رأت قواته الطائرات المصرية تغطى سماءنا • ليوسف عفيفي العذر أنه لم يستطع تسجيل لحظات العبور على نحو مؤثر مع أنه يظن أن هذه الذكريات لن

تنمحي من وجدانه • صاحب المذكرات يروى واقعة الإذن لأحد ضباط الشرطة العسكرية بالذهاب إلى منزله قبل المعركة بساعات ♦ المهام التي أنيطت بفرقته في معركة ٦ أكتوبر، تنسيق دور الفرقة مع الفرق الأخرى، •تصويره سيمفونية العبور ما بين الطيران والمدفعية والمشاة ● فـرقتـه أسـرت ٧٠٪ من أسـري الإسرائيليين خلال الحرب • فرقته لم تنتظر الأواسر بالاندفاع بعد السادس من أكتوبر لكنها تقدمت من تلقاء نفسها: «لقد كنا مندفعين وحدنا»، كيف أنقذ المقاتل الديسدموني مركز قيادة الفرقة بإطلاق دانته على مقدمة القول المعادي ● حقيقة الدوافع إلى تدمير المدافع الستة الـشهيرة، المشير أحمد إسماعيل هو الذي أرسل لجنة هندسية من القوات المسلحة لتدمير هذه المدافع، يوسف عفيفي لم يكن مع هذا الرأى ● موقفه من الأمر بتطوير الهـجوم، تناقش مع قيادته محذراً من احتمال حدوث ثغرة يدخل منها العدو، روايته عن أن قائد الجيش الثاني الجديد أجل خروج لمواءين: ولم يتحرك اللواء الثاني بينما تحرك الملواء العاشر ثم عاد ، جنود فرقته استمروا ٢٦ ساعة بعد عبورهم بدون دبابات وكانوا يتصدون بأجسادهم لطوابير الدبابات الإسرائيلية، وتكرر نفس الموقف يوم ١٢ أكتوبر على محور متلا ● قصة استيلاء الفرقة ١٩ عـلى موقع عيـون موسى، ذهبت دورية استطلاع من فصيلة واحدة فاصطدمت بالموقع ودخلمته قواتنا فلم تجد فيه جندياً واحداً • صاحب المذكرات يقدم وصفاً تفصيلياً لموقع لسان بورتوفيق ● صاحب المذكرات يعرض الأفكار الاستراتيجية بطريقة «إذا لم»، أهمية الاستيلاء على «حوض الدرس»، تفصيلات القتال الإسرائيلي ـ المصرى في حوض الدرس، بطولة الشهيد العظيم محمد والى ● دبابة واحدة بقيت لنا لكنها ظلت شوكة في حلق قوات العدو، وحرمته من معاودة الهجوم ودمرت من قواته الكثير، المعدية التي أنشأها مهندسو الفرقة ١٩ عند الكيلو ١٥٦ من أنقاض الكباري المدمرة • خطط الاستطلاع المصرية لأنابيب النابالم تقود إلى اكتشاف مصاطب مجهزة بالدبابات لمنع العبور • رجال الاستطلاع التقطوا صوراً لكل معالم الخط وراء الساتر ، المذكرات تصور التجهيزات القوية والذكية في خط بارليف، مرابض العربات، حقول الألغام ● ثلاثة خطوط من خطوط الدفاع النشط الإسرائيلية شرق القناة، أرقام دقيقة عن أعداد الملاجئ والحصون وأبراج المراقبة ونطاقات الألغام، ومواسير النابالم، كل مستودع قبادر على أن يضخ ٢٠٠ طن • التجهيزات الإسرائيلية في خط بارليف لم تكن تقف عند حد

معين من التطوير وإنما كان تطويرها يجـرى من أن لآخر •حديثه عـن بعض التجهيزات الهندسية للحصون المنيعة، الأسلحة المزودة بها ● جهود شارون في إقامة طرق عمودية على الطرق المواجهة للقناة، تطويرات شارون لخط بارليف، ترسيخ الوجود الإسرائيلي • مكانة خط بارليف في التاريخ العسكري • رأى يوسف عفيفي في الثغرة، يستشهد برأى الخبير العسكري البريطاني أوبلانس • صاحب المذكرات يفضل وصف الشغرة بأنها «معركة الدعاية»، ظلت القوات الإسرائيلية في الثغرة تعانى، حتى في محاولتها رفع الروح المعنوية للإسرائيليين لم تنجح إلا من خلال استغلال إسرائيلي وغد لانتهاكات وقف إطلاق النار في ٢٢ أكتوبر ١٩٧٣ • المذكرات تستشهد بما كتبه الخبير الإسرائيلي زئيف شيف عن حصار السويس: مدينة مهجورة أم فوهة الأسد؟ ● رواية صاحب المذكرات عن وقف إطلاق النار واختراقاته، لم يتمكن الإسرائيليون من اكتساب شبر واحد من السويس أو الاقتراب من محاور المدينة • بعض وقائع حصار السويس، العميد الكنزي يتولى السيطرة على النواحي الإدارية ♦ بطولة الشهيد فاخر فخرى عبدالصمد في التصدي للدفاع عن مدينة السويس يوم ٢٤ أكتوبر • يوسف عفيفي يوضح موقف من الشيخ حافظ سلامة: قام بدور جليل لا أنكره، لكنه استغل هذا الدور وحوله إلى دور عسكرى!! لم يقم بقيادة المقاومة الشعبية كما يذكر البعض، أصبح يمر على الجامعات ويلقى محاضرات عن المعارك، سألمني الأستاذ أنيس منصور: هل سجلت كلمة مكتوبة لكي يليعها حافظ سلامة •المؤلف ينقل فقرة من كتاب جمال حماد عن حوار المحافظ والقائد العسكري للسويس • بعض صور للصمود المصري في السويس، اعترافه بأنه أجاد الرد على استفزازات الإسرائيليين لقواته المحاصرة في السويس ● سأله المشير أحمد إسماعيل: ماذا تفعلون يايوسف؟ وأجاب: «إن قواتهم في الشرق تضرب قواتنا بالمدفعية الطويلة المدى ١٧٥مم وتستمر طلقاتهم بسبب عدم دقة التصويب فتصل إلى قواتهم في الغرب» ● عناصر سياسة «الإشغال» التي كان لابد له أن يتبعها ● كتابة تاريخ المعركة، رئيس أركان الفرقة العميد محمد صدقى حشمت جادو يتولى المهمة بدقة شديدة ● فكرة معرض الغنائم، تفكيك دبابتين • قوات الفرقة تتقدم في مواقعها إلى نقاط أخرى أكثر أمانا • مواجهة مشكلات الإمداد والتموين: تفاصيل مشكلة المياه، هبطول المطر من السماء،

بحيرة تنشكل تكفى الجيش كله لمدة ١٥ يوماً، اكتشاف المياه العذبة فيما بين قواته وبين الإسرائيليين، كيف يمكن لتصرفات المحاصر أن تكون غير متسرعة أو عصبية • خطورة الحرب النفسية في مثل هذه الملحظات • مشكلة الوقود، جمع الأعشاب الجافة من الوديان حتى أصبحت الوديان خالية من العشب • العدو يلقى منشوراته وصاحب المذكرات يأمر بجمعها بأسرع ما يمكن ● يوسف عفيفي يستشهد بأقوال الإسرائيليين • حرصه على تبرئة الشاذلي من المسئولية عن الشغرة، وإشادته بجهده الكبير في تنظيم تحركات القوات المسلحة في حرب أكتوبر ● يوسف عفيفي ينتهز الفرصة ليشيد أيضاً بجهد الفريق مدكور أبو العز • ما يرويه يوسف عفيفي عن ذكرياته في حرب ١٩٦٧ • كان قائداً للكتيبة ١٢ في الفرقة الثانية التي كانت بقيادة اللواء عبدالحليم عبدالعال ثم اللواء عثمان نصار، قبطعنا سيناء كلها خلال ٢٠ يبوماً من الكونتيلا إلى العريش إلى الكيلو ١٦١ بدون هـدف محدد ♦ ما نكاد نصل إلى موقع حتى تصدر الأوامر بالتحرك إلى الموقع التالي، مع هذا بقي له دور محدد: كنا خط الحماية الذي انسحبت من خلاله قوات القسيمة، وصمدنا حتى اللحظات الأخيرة ● الطيران لم يكن المسئول الأوحد عن هنزيمة ١٩٦٧، المؤلف يعلق على رأى صاحب المذكرات: يتحدث عن تبقليل الخسائر لا عن النصر ● تجربته الشخصية مع الحشد: يبدو للمؤلف أنه يتحدث عما يسمى في رواية الفريق صلاح الحديدي: الفتح التعبوي • ذكرياته عن الانسحاب من سيناء بعد حرب ١٩٦٧ • تدهبور مستوى البتدريب في البقوات المسلحة قبل حرب ١٩٦٧ • عشوائية الحركة، تعبيره: لم يوجد وضع الثبات ● أقصى مستوى للتدريب كان على مستوى السرية • يوسف عفيفي يتبنى رؤية السادات أن القوات المسلحة ظلمت في ١٩٦٧ ظلماً كبيراً ♦ العقيد محمد نبيه السيد انسحب من رفح إلى العريش سباحة ثم على ظهر جمل حتى وصل إلى غرب القناة • بطولات لكتيبة يوسف عفيفي في حرب ١٩٦٧ • فضل النقيب أحمد الزهيري: عادت كتيبتنا كـاملة لم يفقد من ٩٠٠ مقاتل إلا ١٧ فرداً رغم السيادة الجوية للعدو • الانفصال بين القيادة الرئيسية والقيادات الفرعية في حرب ١٩٦٧ • نبذة عن تاريخ الفرقة ١٩، شهداؤها، أبطالها.

# الباب الخامس: رحلة الساق المعلقة من رأس الكوبرى

مذكرات العميد عادل يسرى ......

● التعريف بصاحب المذكرات، دوره في حرب أكتوبس، الحديث عن بطولات قادة حرب أكتوبر، الشهداء من بين هؤلاء القادة، استشهاد أحد قادة الفرق التسع، استشهاد خمسة من قادة الألوية المناظرين لعادل يسرى، ونائب سلاح المهندسين وقائد الفرقة الخاصة من قوات الصاعقة وقائد موقع كبريت ٠ المواقع القيادية السابقة التي تولاها عادل يسرى، عبدالمنعم رياض يسلم عليه بلقب: «النفاقد» • التاريخ العسكري لعادل يسرى قبل ١٩٦٨ لا تناوله المذكرات، يبدو أنه اضطهد في فترة سابقة شأنه شأن أحمد بدوي • شأن كل المتميـزين لقى من تقدير فـي الخارج أكثر من التقديـر في الداخل ، اختير نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للمحاربين القدامي، موقفه مع رئيس بنين ● أبلي لواؤه في ١٩٧٣ بلاء حسنا، حقق إنجازات عسكرية وبطولية رائعة ● المذكرات نُشرت عام ١٩٧٤ بمقدمة قصيرة للمشير أحمد إسماعيل، المذكرات لقيت الاهتمام لكنها لم تلق الانتشار، صدرت بسعر مرتفع وكان واجب الدولة أن تخفض سعرها وتنشرها على نطاق واسع • صاحب المذكرات حريص على تصوير الوقائع في أدق صورة، ودون تبسيط أو شرح للمصطلحات العسكرية، يؤكد على معنى القيادة وأهميتها ● فقرة المشير أحمد إسماعيل في تقديم الكتاب • شجاعة المؤلف في التعرض لموضوع رؤية الملائكة مع جنودنا في ١٩٧٣: كيف نراها واللمه سبحانه وتعالى قال: ﴿وأمدكم بـجنود لم تروها﴾، لكنه رأى الملائكة في صورة المقاتلين الشجعان الجسورين الذين حققوا المستحيل في صورة العريف عمر، والملازم أول السعودي، وبطل نجمة سيناء سعيد خطاب و «عفاريت» عبدالجابر • يروى قصة إصابته في ساقه، العربة المدرعة التي تولت إخلاءه تتحرك به وهو يتذكر ما حدث، يستعرض أحداث ذلك اليوم: بعد ساعات قليلة استسلم اللواء الإسرائيلي المدرع ١٩٠ بالكامل، الإسرائيليون يصرخون: «المصريون كثيرون وكأنهم صينيون» ● النيـران لا تزال مشتعـلة في الدبابات • كان يضطر إلى الترجل حاملاً أجهزته اللاسلكية من أجل كشف مواقع أمامية، حرصه على إعادة توزيع قواته، تنظيم الاحتياطيي تحت وابل من دبابات العدو تمطره هو ومن معه: «لن تصيبني إلا الطلقة المكتوب عليها اسمى» ● الجندي يسأل: أشرح لك الموقف ياأفندم ● يعترف في ثقة بالنفس أن

دبابات المعدو نجحت في الالتفاف من اليمين ومن اليسار قبل أن ينجح هو وقواته في تنظيم الدفاعات، عقيدة جنوده بفضل التدريب أن: «دبابات العدو المحترقة بمثابة وجبة دسمة لرجال جائعين» • يرى برقاً ويسمع رعداً ثم يفيق ليجد نفسه وقد فقد ساقه ●انتابني هدوء غريب كأنه السكينة على قلبي: «ما حدش يقف جنبي.. اللي بيحبني ياخذ بتاري» • كل واحد من جنوده يفخر بأنه أصاب الدبابة، وهو يقول: كلهم صادقون، فقد أصيبت الدبابة بأكثر من سلاح • انتصار الرجل على الدبابة، أعظم سلاح في المعركة كان الإنسان نفسه • مع مغيب الشمس تنتهي معركة تدمير الدبابات، جنوده يبحثون له عن طبيب، الجرح تلوث وهو متماسك ، المقدم مدحت يبحث عن ساق عادل يسرى حتى يجدها ويحضرها بحذائها . يروى حياته العسكرية منذ ١٩٦٨، بدء الإعداد لمعركة ١٩٧٣، كان حريصاً على إعداد نفسه الإعداد الجيد لقائد متميز، بدأ يتعلم قيادة الموتوسيكلات من أجل الإسراع في لحظة العبور ● حديثه عن الأعمال الهندسية التبي نفذها الجيش المصرى على الضفة الغربية للقناة، المصاطب التي بنيناها، وصلت تكاليفها في قطاع الجيش الثاني وحده عشرين مليون جنيه، تفصيلات عن تكلفة المصاطب وكميات المواد التي استخدمت فيها • التجهيزات الهندسية في لواء النصر، وحدات المهندسين هي آخر ما انضم إلى اللواء، الكباري والمركبات المائية، قوارب الاقتحام المطاط آخر ما تم صرفه • التخطيط للمعركة تميز بالجدية والكفاءة والسرية المطلقة، تدرج التخطيط، تكديس كميات إضافية من كل المهمات • على مستوى كتيبة الصواريخ أرض/ أرض تحتاج الوحدة النارية إلى ٥٧ لورياً كبيراً وتستهلكه في ٥ دقائق ● الإمداد الإداري للجيش الواحد يحتاج كل يوم إلى ألف لوري، واللواري تعبير الجسرين في ٨ ساعات متصلة للعبور ومثلها للعودة • ما هو رأس الجسر، العبور بخمس فرق مشاة مترجلة تحت ستار نيران الطيران ووسائل الدفاع الجوى والمدفعية ● وحدات المهندسين تفتح الشغرات في السواتر الترابية، تطوير الهجوم ● بعد فرق المشاة الخمسة ٢ و١٦ و١٨ و٧ و١٩ تدفع الفرق المبكانيكية والفرق المدرعة إلى رءوس الجسور لتطوير العمليات فعي اتجاه المضايق • استطاع إقناع قادته بفكرة استغلال البرمائيات مع الدبابات في العبور المبكر، الكتيبة العبقرية بقيادة المقاتل فراج تعبر إلى الشرق وتصبح بمثابة الجنزير الوحيد للجيش الشاني في الشرق لمدة ٨ ساعات ٠ مهمة لوائه أن يهجم مع

أسلحة دعمه في النسق الأول من علامة الكيلو ٩٠ عند سرابيوم حتى جبل مريم • المؤلف ينضيف: كانت الفرقة التي ينتمي إليها اللواء عادل يسرى إحدى خمس فرق في الجيش الثاني وأربع فرق في الجيش الثالث ومن بين الفرق الخمس التي عبرت القناة •الخطوط العريضة لخطة الفرقة ١٦ مشاة ولواء النصر ضمن الجيش الثاني ، إعادة تجميع القوات للهجوم، تـركيز الهبجوم في ١٠ كيلومترات بدلاً من ٥٠ كيلومتراً، التجهيز الهندسي، الخداع، السرية، كانت هناك عوامل تهدد نوايانا باستمرار ● عندما ينهار خط بارليف بأيدى أبطالنا البواسل ينتهز صاحب المذكرات الفرصة ليقدم معلوماته عن هذا الخسط الحصيس • تصويره لحظة اقتحامه القناة، لواؤه بأكمله اقتحم القناة بعد ساعة زمنية واحدة من ساعة المصفر ● العناصر التي اعتمدت عليها إسرائيل في الحرب، صد الهجوم بالمدفعية والمدرعات • كما قال الجمسى: «قبلت المفاجأة من حجم خسائرنا في اقتحام القناة لكنها لم تقلل من ضراوة القتال» • مقارنته خسائر إسرائيل في اليوم الأول للحرب بخسائرها خلال حرب ١٩٥٦ و١٩٦٧ والاستنزاف • حديث عن تآزر جهود المهندسين والمشاة والدفاع المضاد للدبابات ● «ماراثون النصر»، سرعة الجنود تصل إلى ثلاثة كيلومترات في الساعة • مع الموجات الأولى رفعنا علماً كبيراً لمصر وبالإضافة إلى هذا استخدمت الأعلام في خداع وتسضليل العدو • حديثه عن خط الدفاع الإسرائيلي الثاني على بعد ٨ كيلومترات شرق القناة • معارك الالتحام ما بين الإسرائيليين وكتيبتي «علم» و«طنطاوي»: استشهد جعفر رامي الفهد بعد أن دمر دبابة للعدو • حديثه عن الوقفة التكتيكية، العدو مجهز بأسلحة لا ينتهي إمدادها ولا يكف عن الهجوم بالليل والنهار ● قواتنا لا تكف عن التجهيز المتمكن: في خلال ساعتين تم رص ألف لغم مضاد للدبابات أمام سواجهة اللواء وألفأ أخرى على يميني.. إنهم المصريون • سعادته بنجاح قواته في قتل أحد قادة المدرعات المتميزين، الجنرال ماندلر يصرخ قبل موته: لا تقتربوا من القناة ● أقام العدو في مواجهة المحور الأوسط ثلاث نقط قوية بإمكانات مذهلة، يظهر تعجبه من وجود الملابس الداخلية النسائية وينسى أن إسرائيل تجند الفتيات ● قصة السيطرة على النقطة القوية ٥٧ ● مدى صعوبة المعارك التي خاضتها دبـاباتنا ومدرعاتنا، فقد الـعدو ٦ دبابات يوم ٩ أكتوبر لكـنه تمكن في اليوم التالي من الحصول على سرية دبابات كاملة يهاجم بها منذ السادسة

صباحاً • تمكن المصريون من دحر الهجوم بفيضل عبقرية المقاتل المصري فراج • انبهار صاحب المذكرات بأبطال الدفاع الجوى، طائرتان تسقطان بصاروخ واحد كان يرى الصاروخ المصرى قبل أن يسمع صوت انفجار الطائرة، المباريات بين الصواريخ والطائرة، إشادته بنسور الجو المصريين ● حديثه عن خطة تبطوير الهبجوم، رأيه أنه ربمها فاقت خسائر العدو خسائرنا في تبطوير الهجوم، لكن العدو كان قد بدأ يستعوض أسلحته بأسلحة أحدث منها ٠ تأكدت المقيادة المصرية في نهاية اليوم من عدم جدوى تطوير الهجوم لكن خسائر الدبابات بدأت تحول المبادأة لصالح العدو● قررت إسرائيل تنفيذ الثغرة مهما كلفتها من تضحيات • أسباب نجاح الثغرة في رأى عادل يسرى، لماذا انسحبت إسرائيل من الثغرة بسرعة؟ ● عودة إلى ما قبل حرب ١٩٧٣، لم يشارك في حرب ١٩٦٧.. كان فيي الخارج، في أول عـام ١٩٦٨ عين رئيـساً لاستطلاع الفرقة ١٨ مشاة ● شكلت هذه الفرقة لتكون مدرسة جديدة للقوات المسلحة في التدريب على اقتحام الموانع المائية بجنود ذوى نوعية خاصة، دراسات ومراجع عن الاقتحام ناقشتها القيادات وعلى رأسهم الفريق عبدالمنعم رياض • مراحل تدريب الفرقة ١٨ • المشروعات التدريبية، عبدالناصر يقول بعد خروجه من الفرقة إنه لأول مرة استمع إلى نـنائج واقعية وحقيقـية لمستوى تشكيل في القوات المسلحة • يروى قصة إصابته في رأسه في أثناء عودته من مشروع تدريبي وهو يظن أنه كان يحلم • فخره بأنه تولى رئاسة الكتيبة السابعة مشاة ذات التاريخ العريق، كيف أمكن له التعرف على أفراد الكتيبة وتقييمهم من خلال حصر شامل ● التدريبات الحية بالكتيبة في بورسعيد ● حرصه على رواية تشجيع عبدالمنعم رياض له: بـ لاش تهور! ● مش تـ ترك غيرك يـاعادل يحكم عليك • محاولته إقامة كوبرى يربط جزيرة البلاح بالضفة الغربية، لم نعمل الكوبري لأن البراطيم أخذت منى لأغراض أهم • الإعداد الديسني والرياضي لأفراد كتيبته، الكتيبة التي أخذت الكأس في الرياضة كانت أحسن كتيبة في المعركة الحقيقية ● أهمية مبدأ التدرج في التدريب ● فقرات تصور الشعور النفسي بعد حرب ١٩٦٧، قصة اللافئة الكبيرة التي وجدها في نقطة «التينة» القوية • الجندي الإسرائيلي ينادي عليه ويهزأ به، عادل يسري يعقب: «وغلى الدم في رأسي.. ولم أردّ. لكني دعوت الله أن يسمح لي بالهجوم على هذا الموقع» ● رغم كل هذا يشير في أدب إلى المرارة التي كانت تترسب

في نفسه من الشعور المعادي للقوات المسلحة عند بعض أفراد الشعب بعد هزيمة ١٩٦٧: نظر إليه الطلاب في خجل وقالوا له: ارجع أحسن باقي الطلبة يكسروا لك عربيتك! فسألت: ليه؟ قالوا: علشان أنت ضابط • مصاعب الحياة في الميدان، الفئران المتوحشة لا تخاف القطط ولا تتأثر بالسموم وتمشى صفاً واحداً • حرصه في أكثر من موضع على التعريض بالمستشارين السوفييت، في رأس العش لم أكن أراهم إلا مرتين في الأسبوع وتنتهي الزيارة بالغداء وشرب الشاي.. كانوا يقولون بالعربية المكسرة: فرخة كبيرة مشروع ممتاز، فرخة صغيرة مشروع زفت • هناك ضباط سوفييت على مستوى رفيع لكن أغلب الذين رأيتهم في مصر كانوا دون المستوى • في لواء النصر تركسوا وحداتهم وناموا في العربات، سأل المستشار السوفيتي للكتيبة ٥ عن اسم المنطقة الموجود فيها ملجؤه فلم يعرف رغم وجوده منمذ أكثر من عام ● مشاعره العروبية وذكره فضل مشاركات الوحدات العربية من الكويت وفلسطين والجزائر والمغرب والسودان في حرب أكتوبر فلن أنسى القائد جاسم شهاب، الشهيد الرائد عبدالله الجيرار، النقيب يوسف عبيد ● يروى باعتزاز اتصاله بالجبهة السورية ● حديثه عن الرعاية التي قدمت له بعد إصابته: فوجئت بالمشير أحمد إسماعيل يعلم عني أكثر مما أتوقع، وقبفت جيبهان السادات ببجواري ساعبة قبل أن أفييق من أول عملية جراحية أجريت لي، وحضرت بنفسها أربع عمليات جراحية لي، الجندي عبدالنبي يـزوره في المستشفى رغم أنه مصاب ببـتر في ساقيه ● رئيس الأركان يسأله: ماذا فعلت لجنودك؟ • كبار قادتنا يعلمون عنه كل شيء.

## النصرالوحيد

من نعم الله الكثيرة على أن هيأ لى من يتفضلون على بقراءة التجارب المطبعية لكتبى قبل إصدارها، وقد حظى مخطوط الكتاب الذي بين أيدينا بقراءة أربعة: الناشر والمصحح، وصديق عزيز، وزميل طبيب، ومن الطريف أن جميعهم بلا استثناء ومن قبلهم من قاموا بصف حروف هذا الكتاب، نبهوني إلى خطأ لم يكن خطأ، ورأوا جميعاً صواباً له لم يكن صواباً. أما هذا الموضع الذي احتمل هذه الرؤية فهو ما يرويه قادة حرب أكتوبر من أن الرئيس السادات في حديثه إليهم قبل الحرب طلب منهم الانطلاق إلى الحرب وبذل جهدهم حتى لو لم يكن في إمكانهم بما في أيدينا من قدرات إلا تحرير عشرة سنتيمترات نقط من سيناء!! وقد رأى جميع من قرأوا تجارب هذا الكتاب أن يصححوا لى تمييز العدد وظنوا أن صواب الرواية: عشرة أن يحدثوني في هذا الخطأ الفظيع بمجرد اكتشافهم له، وقد تكرر هذا بحذافيره مع الأربعة.. ومن المذهل أن تمييز العدد لم يكن خطأ وإنما كان بالفعل عشرة سنتيمترات(!!) ولم يتحدث الرئيس السادات عن كيلومترات ولا حتى عن أمتار أو ياردات..

وأظن أن هذه القصة الطريفة وحدها تبين لنا بكل وضوح كم كمانت المعركة التي

خضناها فى أكتوبر ١٩٧٣ صعبة ومستحيلة، وكم كان انتصارنا فيها رائعاً ومذهلاً.. ومع هذا فلا يزال هذا النصر الوحيد المجيد الساحق يتعرض لافتراءات لا نهاية لها، وأغلب هذه الافتراءات توجه للنصر لأن الذى حققه هو الرئيس السادات، وبلغ الافتراء حد الفصل بين القائد والنصر، وبين الرئيس والجيش، وبين القرار وما تحقق نتبحة للقرار.

ليس من شك أن نصر أكتوبر ١٩٧٣ كان بمثابة النصر الوحيد في تاريخ العرب الحديث والمعاصر كله، وليس من شك في أن هذا النصر نفسه لم يتأت لنا إلا من دروس الهزيمة الأولى والثانية و الثالثة، ومن جهاد وتدريب وتجريب حرب الاستنزاف، ومن الآلام والعبر التي صاغت تجربة ثرية في حباة أمة خالدة فرضت عليها الظروف أن تبتعد عن الجهاد لفترة من الزمن، فلما عادت إليه لم تحقق النصر من أول جولة لكنها في النهاية حققت هذا النصر باقتدار شديد.

ولكن حظ هذه الأمة مع السنصر نفسه شابه بعض العبث والسعنت، ولم يكن هذا إلا نتيجة لعدة عوامل تضافرت لتقلل من إحساس المنتصر بنصره على نحو لم يُسبق في تاريخ الإنسانية.

فقد كانت الشمولية البغيضة قد أرست ورسخت في أذهان الناس نسبة الـ ٩٩٪ على الأقل لكل نجاح، وهكذا كان الناس يتصورون أن النصر المطلوب لا يتوقف على إزالة عدوان ١٩٦٧ فحسب لكنه لابد أن يمضى للقضاء على إسرائيل نفسها ليرمى بها في البحر هي ومن يساعدها من دول العالم مهما كان قدره، وظلت التصريحات والدعايات والخطب العبصماء تزايد في حجم الانتصار المتوقع حتى رسمت في الأذهان صورة ضخمة للآمال يتضاءل أمامها أي انتصار قابل للتحقيق.

وعلى حين كانت الخطابة تمضى في سبيل المزايدة إلى هذا الحد، كان قادة القوات المسلحة المصرية أنفسهم يعرفون حدود ما هو ممكن، وحدود ما هو مستحيل.

وسنقرأ فى هذه المذكرات كيف كان الفريق الشاذلى يختلف تمام الاختلاف مع الفريق أول صادق منذ الشهور الأولى لتوليهما منصبيهما الكبيرين فى حدود ما نحن قادرون عليه بقواتنا المسلحة وإمكاناتها المتاحة، كما سنقرأ فى مذكرات المشير

الجمسى كيف أن أحمد إسماعيل وهو مدير للمخابرات سأله حين لقيه فى المطار بالسهدفة: متى تحاربون ياجمسى؟ وأن الجسسى أجابه: عندما تعين أنت وزيراً للحربية، وحين عين أحمد إسماعيل وزيراً بعد شهور واجتمع بالشاذلى سارع رئيس الأركان ليذكر الوزير بتقرير المخابرات العامة حول شكل المعركة القادمة، وهو ما كان يتفق تماماً مع رأى الشاذلى نفسه ومع إمكانات القوات المسلحة المتاحة حين كتب أحمد إسماعيل التقرير. وهنا أضاف الشاذلى لأحمد إسماعيل قوله: إن إمكانات القوات المسلحة طيلة هذه الشهور ظلت على نحو ما كانت عليه، ولم يطرأ عليها تغيير جذرى..

ومن هذا المنطلق وضع هؤلاء القادة الثلاثة بالتعاون مع رؤساء الأفرع الشلاثة للقوات المسلحة: محمد حسنى مبارك ومحمد على فهمى وفؤاد أبوذكرى، رؤيتهم في خطط كانت هي التي قادت إلى النصر العظيم الخالد الذي تحقق.

هكذا كان قادة القوات المسلحة قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣ يعرفون حدود ما هو محكن من حرب وما هو غير محكن من الحرب، ومن حسن الحظ أن الرجلين اللذين توليا رئاسة الأركان كتبا هذا بكل صراحة وبكل عمق في مذكراتهما التي نعرضها في البابين الأول والثاني من هذا الكتاب، وقد أفاضا في شرح هذه المعاني بكل وضوح وبكل نية صادقة، وبكل إخلاص، حتى إننا عندما نطالع لهما الحديث عن جزئية تطوير المهجوم نجد الشاذلي ـ الذي نسب إليه في وقت من الأوقات الاندفاع والحماس في تطوير الهجوم - يتحفظ تماماً على هذه الفكرة أثناء العمليات، وحتى على وجودها عند التخطيط لأنه كان يعرف مخاطرها، بل ويقدم لنا نص الخطة الذي تضمن هذا الهدف واصفاً إياه بأنه نص غير ملزم وغير محدد التوقيت، ونرى في ذات الوقت المشير الجمسي الذي اشتهر بأنه صاحب الخطة وكشكولها يسهمس في أذن زميله بأنه مهما كان من تحفظه على فكرة التطوير فإنها أقرت، وهكذا أصبحت ملزمة لجميع القادة.

إلى هذا الحد كان هؤلاء القادة العظماء جميعاً يذوبون إخلاصاً وانتماء لهذا الوطن، ومن قبلهم القائد الأعلى العظيم، وكل واحد منهم يمثل الرجل الشجاع الجسور الوطنى المخلص، ثاقب الفكر والنظر، واسع الأفق، بعيد الرؤية.

وليس معنى هذا ألا تحدث أخطاء، والعسكرية في النهاية مهنة تجوز عليها أخطاء المهنة على نحو ما قد نخطئ ونحن أساتذة في كليات الطب في التشخيص وفي العلاج وفي قرارات تتعلق بأرواح البشر، ونتألم لأننا أخطأنا، ونحاول أن نصلح خطأنا، لكننا لا ننتحر، ولا نعتزل المهنة، ولا نرمي غيرنا بالخطأ، إنما يأتي الخطأ الأكبر إذا ما كابرنا في الخطأ، وإذا مضينا في السبيل الخطأ حتى لا يقال إننا أخطأنا، ويأتي الخطأ الأكبر إذا ما ظننا أنفسنا معصومين، أو طلبنا من غيرنا أن يكونوا معصومين، ويأتي الخطأ الأكبر إذا ما قصرنا رؤيتنا على جزئية واحدة وتركنا الجزئيات كلها، وإذا انتبهنا إلى علاج نزيف موضعي، وتركنا النزيف الكبير.

وفى حرب أكتوبر العظيمة كان الخطأ وارداً، وكان القصور وارداً، ولو أن أحدنا رسم بالمسطرة خطأ على ورقة فسوف يجد أن بعض نقاط هذا الخط أضعف من بقيته، ولم يكن فى وسع القوات المسلحة أن ترسم خطا من البشر والمعدات على طول مائتى كيلومتر بحيث لا يكون فيها كلها ثغرة ولا ثغرات. لكن الروح السابقة التى تمكنت من نفوسنا \_ روح الانخداع فى إمكان أن يكون كل شيء ٩٩٪ على الأقل \_ صورت الأمر وكأنه كارثة، على حين كانت الثغرة فى رأيى نوعاً من المكاره التى وصفها القول المأثور «كم لله من منن فى طى المكاره»، ولولا انحصار الإسرائيليين فى المثغرة ما اهتمت أمريكا ولا كيسنجر ولا إسرائيل بفض اشتباك ولا بمحادثات سلام، ولبدأت من جديد فى تقوية خط من الخطوط الموازية لخط بارليف على طول سيناء لتكرر فينا ما فعلته من قبل.

ومن الإنصاف أن أعترف أنى أقول هذا بينما خبرتنا بإسرائيل وبالقرار الأمريكى وبالمعارك السياسية والعسكرية والاستراتيجية قد تنامت إلى حد أصبحنا نفهم فيه بوضوح آليات التحرك على مستويات هذه الجبهات.. ونحن نرى التفاوض من أجل التفاوض وقد أصبح بمثابة إنجاز يستحق الذكر في أخبار المسارات المختلفة الآن لكن الصورة لم تكن أبداً بهذا الوضوح في أثناء اندلاع هذه الحرب وانتهائها إلى ما انتهت إليه يومها.

وإني أعلم أن فئة ممن سيـقرأون هذا سيتهمونني بالوهم، وأن فئـة أخرى ستتهمني

بالخطأ فى الفهم، لكن ظنى أن هؤلاء وأولئك قادرون على أن يتأملوا ما حدث على جميع الجبهات والمسارات منذ ذلك اليوم الأغر وحتى اليوم الذى أصبحنا فيه فى مطلع ألفية ثالثة.

وليس من شك أن الجيش المصرى قد قاتل فى الثغرة على أروع ما يكون القتال وأنه حقق فيها كثيراً جداً من المعجزات التى غاب عنها التقدير بسبب التفكير بطريقة الدهم!، ويكفينا للتدليل على عظمة الأداء المصرى فى الثغرة أن أشير إلى ما أشار إليه موشى ديان نفسه فى مذكراته من أنه كاد يقتل يوم ١٩ أكتوبر وهو يحاول العبور إلى غرب القناة ويكفينى أيضا أن أشير إلى أن لواء مظليا واحداً تمكن من حماية مدينة الإسماعيلية ودحره جوم شارون، ويكفينى تصوير الشاذلى نفسه (رغم اعتراضه عليه) أن الجيش الثانى حارب معركة الثغرة ولم يكن لديه دبيابة واحدة غرب القناة وجنوب ترعة الإسماعيلية ويكفينى ثالثا بطولة المصريين القناصين الذين استدرجوا الإسرائيليين إلى السويس ودمروا لهم ٢٢ دبابة من ٢٤ دبابة.

ومع أنى لا أقاوم التوقف عن هذا الحديث إلا أنى لا أظن أن مقدمة هذا الكتاب تتسع لكل هذا الاستطراد الذى أردت به فقط أن أبين عن الجو العام الذى حكم كتابة هذه المذكرات بكل ما فيها وبكل ما ليس فيها من حديث عن بطولات وانجازات لم نع قدرها فى وقتها وربما لم يع معظمنا قدرها حتى الآن ولكنى واثق أن يوماً سيأتى لتكون الثغرة فى حد ذاتها نموذجاً للملحمة العظيمة التى شارك فيها يوماً سيأتى لتكون الثغرة فى حد ذاتها نفسهم تهمة التسبب فيها، ويكفينى فى هذا أن أذكر أن رئيس الأركان بنفسه قضى 3 عساعة فى قيادة الجيش الثانى وأن المقائد الأعلى حضر أكثر من اجتماع وناقش واستمع وقرر وأن قادة الفرق والألوية قاتلوا بأنفسهم، وأن كل من اتبح له أن يكون فى مسرح المعارك لم يبخل على وطنه بروحه بأنفسهم، وأن كل من اتبح له أن يكون فى مسرح المعارك لم يبخل على وطنه بروحه كان فى رأيى المتواضع شبيها تماما بالتدخل الأمريكى فى الحرب العالمية الثانية حين كان فى رأيى المتواضع شبيها تماما بالتدخل الأمريكى فى الحرب العالمية الثانية حين الحظ أن التدخل الأمريكى فى مسرعة وقسوة، ومن حسن الحظ أن التدخل الأمريكى فى عسرعة وقسوة، ومن حسن للحلفاء فى الحرب العالمية الثانية لسبب واحد فقط وهو أن الأداء المصرى كله كان قد للحلفاء فى الخرب العالمية الثانية لسبب واحد فقط وهو أن الأداء المصرى كله كان قد رأق من توفيق الله قدراً لا نهائيا.

وقد نشر عادل يسرى مذكراته فى ١٩٧٤ قبل أن تضع الحرب أوزارها، ونشر الفريق الشاذلى مذكراته قبل أن يموت السادات، ونشر الجمسى ويوسف عفيفى مذكراتهما فى نهاية الثمانينيات، وقبل أن تتضح الصور التى أصبحت جلية ظاهرة أمام الجميع.

وسوف ترينا هذه المذكرات كيف كان العبور عملاً عظيماً، وكيف كان ما بعده عملاً شاقاً، وكيف أن المصاعب التي واجهها جنودنا وقادتنا لم تنته، وإنما كانت تتضاعف على يد عدو متترس بكل ماهو ممكن من سلاح، فضلاً عن جسر جوى وبحرى لا ينقطع يزوده بأسلحة أكثر وأكفأ وأحدث مما يفقده، بينما اضطرتنا الظروف القاسية إلى أن نحارب، والبحر من خلفنا دون أن يكون لنا قدر كاف من الاحتياطي، لأن كل ما عندنا كان يكفى بالكاد لتحقيق هذا الإنجاز العظيم: «النصر الوحيد».

ومع أن هذا الكتاب ليس هو الكتاب الذى أتمنى أن أضعه عن هذه الحرب العظيمة، ومع أنى أحب للقارئ ألا يقرأه على هذا النحو، لأن الحرب نفسها أكبر وأعظم بالطبع من المذكرات، وأعظم وأكبر بالقطع من مذكرات خمسة فقط من القادة، إلا أنى واثق أن هذا الكتاب سوف يرتقى بالصورة الذهنية المتاحة فى أذهاننا جميعاً عن حرب أكتوبر المجيدة، لتقترب الصورة خطوة أخرى من الحقيقة بفضل ما يتكشف لنا عملاً بعد عمل، ويوما بعد يوم.

وسوف تطلعنا فقرات الكتاب الذى بين أيدينا على كثير من المعلومات الدقيقة والخطيرة والصادقة والكفيلة بأن نتفهم وجه الصواب فى أمور جدلية كثيرة لا تزال تطرح على بساط البحث آناً بعد آخر وهى تُطرح فى بمعض الأحيان لأغراض أخرى غير الحق والحقيقة.

ومن حسن الحظ أن المذكرات التي بين أيدينا قد تكفلت بإضاءة نقاط الخلاف إضاءة واعية، لكن من سوء الحظ أننا في كثير من الأحيان نأبي أن نمضي في الطريق المضيء زاعمين أن الضوء الذي فيه صناعي وأننا لابد أن نبحث عن ضوء طبيعي.

ومن العجيب أن بعضنا لا يزال يتصور أن ضوء الكهرباء وضوء البترول صناعى بينما هو قبس من الطبيعة نفسها! وهذا تسقريباً هو جوهر موقف الذين لا يزالون يظنون أن جيشنا كان كفيلاً بالقضاء على الثغرة لو أنه حرك لواءين أو ثلاثة أو أربعة من السرق إلى الغرب، أو أن تطوير الهجوم كان ينبغى أن يتم منذ السادس من أكتوبر نفسه، أو منذ السابع أو الثامن أو التاسع على أقصى تقدير وما إلى ذلك من دعاوى يستسهل مروجوها أن يطلقوها دون أن يدروا حقيقة الإنجاز، وما بذل من أجله من جهد جبار حرك الجبال الرواسى، وشق الصخر القاسى.

وتنبهنا المذكرات التى بين أيدينا إلى أن مصاعب الحرب لا تقف عند حد التوقعات، لكنها تتعداها إلى ما لا قبل للنفس البشرية بمواجهته إذا لم تكن قد فرطت تماماً فى حرصها على وجودها من أجل استبقاء الحياة للوطن كله، ونحن نرى كثيراً من الانتصارات تتحقق على غير المتوقع، كما نرى كثيراً من العقبات تنشأ على حين فجأة ، وأحياناً ما تكون المقدمات غير متفقة مع النتائج، ومن عجائب المفارقات على سبيل المثال أن فرقتى الجيش الثالث (٧ و ١٩) كانتا ستعبران على كوبريين، لكن الفرقة السابعة اضطرت إلى أن تستخدم كوبرى الفرقة ١٩ بعد أن استحال إقامة المعبر الخاص بعبورها، ومع هذا فإن الجيش الثاني ـ وكان يضم ثلاث فرق مشاة عبرت جميعاً ـ كان هو الجيش الذى شهد حدوث الثغرة فى منطقته، ولست أستطيع عبرت جميعاً ـ كان هو الجيش الذى شهد حدوث الثغرة فى منطقته، ولست أستطيع أن أعدد نماذج من هذه المفارقات فى هذه المقدمة التى طالت على الرغم منى.

ومن حسن الحظ أن هذا الكتاب يتضمن مذكرات رئيسى الأركان اللذين توليا هذا المنصب في هذه الحرب المجيدة، أحدهما لم يكن رئيساً للأركان فحسب بل كان رئيس هيئة العمليات منذ ما قبل الحرب بواحد وعشرين شهراً، وأصبح وزيراً للحربية بعد الحرب بأربعة عشر شهراً، وقبل هذا فقد كان هو نفسه رئيس العمليات في قيادة الجبهة في أثناء حرب ١٩٦٧، كما يضم هذا الكتاب مذكرات أحد قادة الجيوش، وهو اللواء عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثاني في آخر أيام الحرب، وقد كان قائداً لهذا الجيش من قبل، وفي بداية الحرب كان قائداً للمنطقة العسكرية المركزية واستدعى لقيادة الجيش الثاني بعد مرض قائده اللواء سعد الدين مأمون، كما يضم هذا الكتاب مذكرات أحد قادة الفرق الخمس التي كلفت بعبور قناة السويس، وهو

اللواء يوسف عفيفى قائد الفرقة ١٩، الذى تولى فيما بعد قيادة الجيش الثالث نفسه، كما يهضم الكتباب مذكرات أحد قادة الألوية، وهو اللواء عادل يسرى قائد اللواء ١١٢ الذى كان يتبع الفرقة ١٨ التى تتبع الجيش الثانى.

هكذا أتيح لهذا الكتاب بفضل الحظ الحسن أن يضم من مذكرات القادة مذكرات رئيسين للأركان، ورئيس هيئة العمليات، وقائد جيش، وقائد فرقة، وقائد لواء، وهكذا تمثلت المستويات المتعددة للقيادة العسكرية في هذه المذكرات التي يضمها هذا الكتاب، ولكن هذا الكتاب للأسف الشديد لا يضم شيئاً من مذكرات القادة السوريين العظماء الذين شاركونا هذا النصر العظيم، وإنى لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني عن قريب إلى تلافي هذا التقصير.

وليس من شك \_ بعد هذا \_ فى أن هناك مذكرات أبلغ تعبيرا وتأثيرا من هذه المذكرات التى نناقشها اليوم، فهناك مذكرات الشهداء الأحياء عند ربهم، الذين يطلعون علينا اليوم، ونحن نرى بعض الحقيقة، بينما هم قد أدركوا الحقيقة كلها وأدركوا المجد كله، وأدركوا النعيم كله، وهم يطلعون علينا ونحن فى هذه الحيرة فيتمنون لنا \_ شأن كل الشهداء \_ أن نلحق بهم لننعم بما ينعمون به، وهم يرون فى الحروب التى خاضوها لنا ومن أجلنا أعظم ما فى هذه الحروب وأروع ما فيها، وهو ذلك الاستشهاد الذى لا يعدله فى الدنيا ولا فى الآخرة شىء

وليس من شك أيضا فى أن هناك مذكرات أخرى أبلغ تأثيرا من هذه المذكرات التى نقرأها مع بعضنا اليوم، تتمثل هذه المذكرات مكتوبة بصورة حية فى المحاربين القدامى أولئك الذين أنعم الله عليهم بالابتلاء فى ساحة الشرف، ونحن قد نراهم بيننا من حين لآخر، وقد ضحوا ببعض من أجسادهم الأرضية ليرتفعوا بأرواحهم التى يعيشون بها بيننا، فيجمعون إلى ثواب التضحية ثواب الصبر على ما ابتلاهم به الله سبحانه وتعالى فى هذه الحروب وبعدها. ومن فضل الله على هذا الكتاب أن الباب الخامس يتناول مذكرات واحد من قدامى المحاربين المصريين العظماء.

وليس من شك أن هناك مذكرات أخرى كانت في حاجة إلى أن تسجل، ولكن أصحابها آثروا أن يضنوا بجهد تسجيل الانتصار على هذا التسجيل، وبذلوا هذا

الجهد في صناعة الانتصار نفسه ليكون أقوى وأخلد وأكثر تعبيرا عن نفسه. وسنجد آثار إنجازات هؤلاء أكثر سطوعاً من كل محاولات التقاط المجد للذين لم يصنعوه.

على أن هذه المذكرات التي يوحى بها الاستشهاد وإصابات الحروب والانتصار في المعارك تبقى في حاجة إلى كثير من التسجيل حتى يطلع عليها مواطنونا الذين لم يتح لهم أن يشاركوا في هذه الحروب، أو في جوها، أو في الأيام المجيدة التي عشناها في أثناء وقوعها.

ومن العجيب أن هناك جيلا كاملا من أبناء هذا الوطن قد عاش كل الحروب المتوالية بدءا من الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ ـ ١٩٤٥) ثم حرب فلسطين (١٩٤٨) وحرب ١٩٥٦ وحرب ١٩٦٧ وحرب ١٩٦٧ ووحرب عام ١٩٦٧ والاستنزاف (١٩٦٧ ـ ١٩٦٧) وحرب ١٩٦٧) وحرب ١٩٧٣، وأن جيلا تاليا لم يتح له إلا أن يطلع على معقبات حرب ١٩٧٣ فحسب.. ولا يستطيع أحد أن يزعم أن جيلا من الجيلين كان أكثر حظا من الجيل الآخر.. ولكن هذه المذكرات تستطيع أن تثير في نفسيات كل فرد من الجيلين مشاعر متناقضة تجاه ما رآه، وتجاه ما لم يره.

فهذه إذن مذكرات أمة انتقلت فى ربع قرن فقط (١٩٤٨ ـ ١٩٧٣) من دولة تندفع بلا خبرة إلى حرب سهلة فى تصورها فتفقدها تماما، إلى دولة أصبحت فى وضع حرج لا يمكن لها معه أن تتمتع بحق مواصلة الحياة إلا أن تمضى قدما وبدون تردد إلى حرب غاية فى الصعوبة والاستحالة فإذا هى تمضى إليها بكل ما استطاعته من استعداد ودراسة وشوق إلى النصر فتكسبها تماما..

ولم يكن هذا بالطبع إلا نتيجة ظروف غاية في القسوة أتاحت لها الدرس نفسه مرة ومرتين وثلاثا حتى صهرت معدنها ووصلت به إلى أن يكون كما كان في أزمنة غابرة أنفس المعادن، على نحو ما روى عن رسول الله ( على حين وصف شعبها بأنهم خير أجناد الأرض.

وفيما بين الروحانيات السامية والمتسامية، والوقائع الدانية والمتدنية كان أصحاب هذه المذكرات يعيشون أياما متتالية، وخبرات متوالية، وتجارب متناقضة، ولم يكن يدور بخلد واحد منهم على الإطلاق أن يتنبأ بكل ولا ببعض هذا الذى خبروه فى حيواتهم القصيرة، لكنهم كانوا مرة ثانية يواجهون القدر القوى القاهر الذى لم يكن

أمامهم إلا أن يذعنوا له وهم ينتصرون، وأن يذعنوا له أيضا \_ من قبل \_ وهم يتلقون الهزيمة.

ولقد كنت أتمنى أن تكون هناك مذكرات أخرى لقادة آخرين من قادتنا العظماء فى حرب أكتوبر، لكننى للأسف أعلن أننا مقصرون فى أن نجرى وراء هؤلاء يـوماً بعد يوم حتى يكتب كل منهم ما اطلع عليه من بعض جوانب هذه الملحمة العظيمة.

ومن المهم أن أذكر أن هذا الكتاب لا يضم الحديث عن مذكرات كمال حسن على قائد سلاح المدرعات في حرب أكتوبر المجيدة، وقد نشرت عن هذه المذكرات الباب الأول من كتابي «مذكرات وزراء الثورة» بحكم احتوائها على أبواب كثيرة تتعلق بالدبلوماسية، والأمن القومي، وبالنصر العظيم، وبرئاسة الوزارة.

وعلى كل الأحوال فإن من حسن الحظ أن أغلب قادتنا لا يزالون يعيشون بيننا وإن كان الموت يختطفهم واحداً بعد واحد، وقد فجعت وأنا أراجع آخر التجارب المطبعية لهذه المقدمة \_ وهي آخر ما في هذا الكتاب \_ بوفاة أحد قادة أكتوبر العظماء وهو البطل العظيم الفريق فؤاد عزيز غالى، الذي أبلى أحسن البلاء حتى استرد لنا مدينة القنطرة من مخالب العدو.

ومن حسن الحظ أن صحافتنا تحفل بكثير من الأحاديث الصحفية وأشباه المذكرات مع عدد كبير جداً من هؤلاء القادة العظماء الذين شرفت بمعرفة بعضهم فعرفت فيهم الفضل والعظمة والإنسانية في أروع صورها.

وقد كانت آخر مناسبة كبرى للحديث عن هذه الحرب تلك الاحتفالات التى أقيمت بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على الحرب والندوة الاستراتيجية التى نظمتها وزارة الدفاع عام ثمانية وتسعين (١٩٩٨).

ومن المهم في التقديم لهذه المذكرات أن أذكر شيئاً يتعلق بقرارات الرئيس السادات باختيار قادته، وكلنا نعرف أن المشير أحمد إسماعيل الذي عهد إليه

السادات بمنصب القائد العام كان قد أحيل للتقاعد بعدما وصل إلى منصب رئيس الأركان في عهد الرئيس عبدالناصر، لكن السادات اختاره ليكون قائداً عاماً للقوات المسلحة في هذه الحرب المجيدة، وحين عاد أحمد إسماعيل إلى القوات المسلحة لم يكن فيها من هو أقدم منه، ولم يكن تعيينه في هذا المنصب طفرة ولا استثناء.

ولكن الأمر الجدير بالنظر يتعلق بالفريق سعد الدين الساذلى صاحب المذكرات التى يتناولها الباب الشانى من هذا الكتاب، فقد تدرج سعد الدين الساذلى فى المناصب العسكرية على عادة أقرانه إلى أن نال دَفعة قوية جداً كانت بمثابة ثانى دَفعة كبيرة فى عهد الثورة كلها، فنحن نعرف أن عبدالحكيم عامر قد رقى من رتبة الصاغ أو البكباشى إلى رتبة اللواء مرة واحدة، متخطياً بذلك عدداً كبيراً يقدر بمئات معدودة من السابقين عليه، وفيما عدا هذه الخطوة الواسعة لم يحدث فى عهد عبدالناصر كله أن أحداً من القادة أو الضباط نال ترقية واسعة قدمته على عدد كبير أو قليل من السابقين عليه . وفي الباب الثاني من كتابنا «الطريق إلى النكسة» رأينا كيف كان الفريق أول محمد فوزى (دفعة ١٩٣٣) سابقاً على الفريق أول مرتجى (دفعة حين تولى الفريق فوزى منصب القائد العام كان بمثابة أقدم الباقين في القيادة .

ونحن نرى الأمور سارت على نفس المنوال فيمن تولوا المناصب العسكرية العليا فيما بعد هزيمة ١٩٦٧. فقد كان الفريق عبدالمنعم رياض من دفعة فبراير ١٩٣٨، وكذلك كان قائد الجيش الميداني الفريق صلاح الدين محسن، وقد صدر لهما القراران الثالث والرابع من قرارات الرئيس عبدالناصر بإعادة تنظيم القوات المسلحة بعد نكسة ١٩٦٧. فلما استشهد الفريق عبدالمنعم رياض في مارس ١٩٦٩ خلفه اللواء أحمد إسماعيل على وكان من الدفعة التالية (دفعة بوليو ١٩٣٨)، ولما عزل أحمد إسماعيل في سبتمبر ١٩٦٩ خلفه اللواء محمد أحمد صادق وهو من دفعة أبريل ١٩٣٩.

لكن المفاجأة الكبرى حدثت عند إجراء السادات لحركته التصحيحية في مايو ١٩٤٠، حين قفز الملواء سعد الدين الشاذلي خريج دفعة يوليو ١٩٤٠ ليكون رئيساً

للأركان وليسبق بهذا عدداً كبيراً من القادة الذين كانوا يتولون مواقع قيادية في القوات المسلحة لم يمر بها سعد الشاذلي نفسه، ومع أن التقليد العسكري قد يتطلب في مثل هذه الحالمة خروج كل مَنْ هم أقدم من سعد الشماذلي، إلا أن هذا لم يحدث ولا حتى بطريقة جزئية، ويبدو أنه كان هناك أكثر من سبب لهذا، فقد كان المناخ العام مناخ انكسار لا يسمح بالتفكير في مشل هذه الترتيبات، كما كانت الظروف المحيطة في ذلك الوقت تشهد تـوترا لا مثيل له، وقد خرج معظم أقطاب السليطة الفعلية في الوطن في ذلك الأسبوع من مناصبهم إلى المعتقل بمن فيهم وزير الحربية نـفسه، ومدير المخابرات العامة، ووزير الداخلية، فضلاً عن عـدد آخر من الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا، كذلك فقد كان القادة الذين تخطاهم سعد الشاذلي بتعيينه في هذا المنصب يشغلون بالفعل مناصب قيادية كبيرة تكاد تقترب في أهميتها بالطبع من منصب رئيس الأركان نفسه، وكان عدد كبير من هؤلاء القادة أنفسهم قد شهدوا اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقده الفريق محمد فوزي في أبريل ١٩٧١ واستطاع أن يحصل من أعفائه على تأييد شبه جماعي على رأيه فيما يتعلق باتفاقية الوحدة مع سوريا ومع ليبيا، وكان رأيه معارضاً لرأى رئيس الجمهورية نفسه الرئيس السادات، وقد قلنا إنه حصل على تأييد شبه جماعي لأن واحداً من الحاضرين أيد الرئيس السادات ولم يؤيد الفريق فوزى، وكان هـذا الواحد هو سعد الدين الشاذلي نفسه!

ويرى الفريق فوزى وآخرون أن هذا هو السبب الذى صعد بالساذلى إلى رئاسة الأركان، بينما يعارض الشاذلى نفسه فى مذكراته هذا الرأى دون أن يقدم المدليل، لكنه يذكر (ولا نقول كما يقول الآخرون يعترف) أنه بهذا الاختيار قد تخطى أكثر من القادة السابقين عليه فى كشف الأقدمية.

قد يكون من المهم هنا أن نشير إلى أن المشير الجمسى نفسه والمشير محمد على فهمى هو الآخر، وهما رئيسا الأركان التاليان للشاذلى في هذا المنصب، كانا سابقين عليه في الدفعة حيث تخرجا في الكلية الحربية في نوفمبر ١٩٣٩، وبالإضافة إليهما كان لا يزال في الخدمة من نفس الدفعة كل من: اللواء على عبدالخبير أحد رجال الفريق صادق وقائد المنطقة العسكرية المركزية، واللواء أحمد منير عبدالرحيم مدير

شئون المضباط الشهير، واللواء محمد أحمد فائق البوريني.. وعدد آخر من كبار القادة.

ويبدو لى أن الشاذلى لم يتجاوز زملاءه الباقين فى خدمة الجيش فقط، لكنه تخطى أيضاً عدداً من اللواءات فى الأفرع الأخرى للقوات المسلحة كانوا قد سبقوه إلى رتبة اللواء طبقاً لظروف هذه الأفرع.

سعد الدين الشاذلى إذن هو رجل السادات فى القوات المسلحة، على نحو أو آخر شبيه بكون عبدالحكيم عامر رجل عبدالناصر فى القوات المسلحة، ومع أن عبد الحكيم استمر سنوات أطول ونال دَفْعة أبعد من دَفْعة سعد الشاذلى، فإن سعد الشاذلى جاء على غير معرفة أو صداقة ممتدة مع السادات، وجاء من رتبة متقدمة هى رتبة اللواء، أى أنه جاء بإمكانات عسكرية وقيادية متميزة على النقيض من موقف عبدالحكيم عامر الذى لم يكن بنفس القوة حين جاء، وجاء إلى موقع عمل شاق لا إلى موقع نفوذ ومجد فى المقام الأول كما هو الحال مع عبدالحكيم عامر.

ولكن يبدو أنه في كلتا الحالين كان الموقف فيما يتعلق بكشف الأقدمية قلقا وباعثاً على التفكير.

وفيما يبدو فإن أنور السادات بطريقته المنفتحة على كل الجبهات استشعر هذا بين القادة، ولهذا فإنه لم يستطع تصعيد الشاذلي إلى موقع الفريق صادق رغم ضجره الشديد من الفريق صادق وتصرفاته وآرائه وسياساته ومخالفاته، لهذا فكر السادات أن يعود خطوة إلى الأقدم، أو هكذا عبر عبدالمنعم خليل عن إحساس القادة المخضرمين في مرحلة مبكرة بتفكير السادات في إسناد منصب الوزير القائد العام إلى أحد الرجلين: محمد حافظ إسماعيل (دفعة يوليو ١٩٣٧)، أو أحمد إسماعيل (دفعة يوليو ١٩٣٧)،

ويبدو أن الشاذلى المتحالف تماماً مع السادات كان يتفهم دوافع السادات فى أكتوبر ١٩٧٢ حين قرر عزل الفريق صادق وأخبره بهذا قبل أن يخبر صادق، وأخبره أيضاً باختياره أحمد إسماعيل ليكون خلفاً للفريق صادق، معبراً للشاذلى عن توقعه أن يكون تعامله مع صادق، وكل هذا

على حد رواية الشاذلى نفسه، وإن كان هذا لا يمنع من صواب الرأى القائل بأن الشاذلى كان يتطلع بشدة إلى أن يحتل هو نفسه موقع القائد العام فى أقرب فرصة. وفى الحقيقة فإنه رغم كل الذى نشره الشاذلى عن خلافه مع المشير أحمد إسماعيل، فإن هذا الخلاف يبقى فى الحدود الأقل من خلافه مع الفريق صادق، كما سنرى ونحن نقرأ مذكراته.

وعلى الرغم من أنه مضى من الزمان ما كان كفيلاً بأن ينصف الشاذلى من السادات، فإن العكس هو الذى حدث، فقد مضى الزمن فإذا بالبطولات المنسوبة إلى الشاذلى تتضاءل، وإذا بالحقائق التى تذاع عن حرب أكتوبر ترفع من قيمة نظرة السادات، وإذا الناس ينتبهون إلى ما ذكره الشاذلى نفسه فى مذكراته من أنه لم يكن \_ كما أشيع \_ صاحب فكرة الإسراع بتطوير الهجوم، بل إنه بصريح عبارته كان ضد فكرة تطوير الهجوم نفسه وقد أشرنا إلى هذا فى فقرة سابقة من المقدمة.

وحين نشر اللواء جمال حماد كتابه «المعارك الحربية على الجبهة المصرية» فإنه تصدى لآراء الشاذلي عن الشغرة بطريقة عسكرية علمية، أثبتت أن وجهة نظر السادات وأحمد إسماعيل كانت أكثر صواباً، وأن فكرة الشاذلي كانت تؤدى إلى التهلكة، وقد بعث الشاذلي نفسه بخطابين إلى جمال حماد ونشرهما جمال حماد وردّ عليهما بما أكد به عدم الصواب في فكرة الشاذلي وتصوراته، فضلاً عن أن المناقشات أظهرت أن الشاذلي نفسه لم يكن يعرف الموضع الذي كان فيه اللواء الذي كان يقوده العقيد أحمد تحسين شنن حتى وقت كتابته للخطاب الذي بعث به إلى جمال حماد، وقد وصل جمال حماد في مناقشته إلى أن يدعوه إلى سؤال قائد اللواء نفسه فهو حي يرزق.

وقد اعترف الشاذلى لجمال حماد أنه أخطأ فى ذكر موعد الاجتماع (المؤتمر) الذى نوقشت فيه خطة مواجهة الثغرة، وكان جمال حماد قد اكتشف أن كلا من الشاذلى والسادات فى مذكراتهما قد ذكرا هذا الموعد على أنه ١٩ أكتوبر بينما الصواب أنه يوم ٢٠ أكتوبر، وهو التاريخ الذى نرى الجمسى ملتنزما به فى روايته للوقائع فى مذكراته.

وفى العدد الممتاز الذى أصدرته مجلة الأهرام العربى فى ذكرى مرور خمس وعشرين سنة على حرب أكتوبر (السبت ٣ أكتوبر ١٩٩٨) كاد القادة الذين تحدثوا للمجلة فى أحاديث منفصلة يوجهون الاتهام للشاذلى، فقال اللواء عبدالمنعم خليل ما نصه: «الشاذلى المسئول عن الثغرة ومستعد لمواجهته»، أما اللواء عبدالعزيز قابيل قائد الفرقة الرابعة المدرعة التى حاربت فى الثغرة فقال فى عنوان مقاله: «أصاب السادات وأخطأ الشاذلى».

ولست بمستطيع أن أترك فرصة هذه المقدمة من دون أن ألخص رأبي المتواضع في الخلاف بين الرئيس السادات وبين الفريق الشاذلي، وإني أعتقد بكل وضوح أن الرجلين كانا حتى وقع الخلاف بينهما يحبان بعضهما، بل ربما كانا متيمين ببعضهما إذ لا تكفى كلمة الحب للتعبير عن إخلاصهما لبعضهما ولوطنهما، لكن السبب الرئيسي كما تكشف عنه مذكرات الشاذلي نفسها كان الاختلاف في مجال الرؤية أمام الرجلين، وليس للشاذلي مستولية عن هذا ولا يد له فيه، وعلى حين كان مجال الرؤية أمام السادات واسعاً وعريضاً وممتداً، فإن مجال الرؤية أمام الشاذلي كان أضيق بكثير، ولكن طموح الشاذلي لوطنه وشعبه وجيشه (ولنفسه أيضاً) كان أكبر بكثير بحثير ملكن طموح الشاذلي لوطنه وشعبه وجيشه (ولنفسه أيضاً) كان أكبر بكثير الحرب كلها، فإن الشاذلي كان حريصاً بكل وسيلة على أن يكسب معركة الثغرة، ويبدو أن السادات كان بدهائه يخشى أن يكسب معركة الثغرة ويخسر الحرب، لهذا ويبدو أن السادات كان بدهائه يخشى أن يكسب معركة الثغرة ويخسر الحرب، لهذا فإنه لم يكن على أي استعداد للمضي مع الشاذلي في مشورته ولا اقتراحاته.

على أن هذا كله لم يفسد للود الكبير قضية، ويبدو أن قدرة كل من الرجلين على تحمل الآخر ظلت تحتفظ بحدود أكثر بكثير من الحدود الدنيا الكفيلة ببقائها إلى أن تمكن فيروس الإعلام من أن يهدد هذه العلاقة في ديسمبر ١٩٧٣ حين أدلى الشاذلي بحديث إلى مندوب مجلة «النيوزويك» الأمريكية اعترضت المخابرات الحربية على بعض ما فيه، ثم فوجئ بالأهرام يصدر وبه عناوين تصريحات منسوبة إلى قيادة قوات الطوارئ بأن مصر تقدمت عشرة كيلومترات.. وسنقرأ تفاصيل القصة كما يرويها الشاذلي في الباب الثاني من هذا الكتاب دون أن نعرف الوجه الآخر لهذه

القصة التى كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير فى علاقة الشاذلى لا بالسادات وحده ولكن بعلاقته بالدولة والقوات المسلحة والمخابرات الحربية.. وربما تكون وثائق كواليس هذه القصة ضمن الوثائق التى يحتفظ بها أصحابها خارج مصر.. ولكنى أجد السياق الذى قدمه الشاذلى عنها غير كاف حتى لإقناعه هو بما حدث يومها بالضبط.

 $\Box$ 

ويبدو لى من المهم أن أشير في هذه المقدمة إلى انتماء القادة الذين نناقش مذكراتهم في هذا الكتاب إلى جيل واحد، فقد ولد المشير الجمسي الذي نتناول مذكراته في الباب الأول من هذا الكتاب في التاسع من سبتمبر عام واحد وعشرين (١٩٢١) وتخرج في الكلية الحربية عام تسعة وثلاثين (١٩٣٩) في أول نوفمبر. أما الفريق سعد الدين الـشاذلي الذي نتناول مذكراته في الباب الثاني فقد ولد سنة اثنين وعشرين (١٩٢٢) في أول أبريل، وتخرج في الكسلية الحربية عام أربعين (١٩٤٠) في أول يوليو، ومن المصادفات الطريفة أن اللواء عبدالمنعم خليل صاحب المذكرات التي نتناولها في الباب الثالث من هذا الكتاب قد ولد أيضا في أول أبريل لكن في العام السابق (١٩٢١)، لكنه لم يتخرج في الكلية الحربية إلا بعد أحد عشر شهراً من الشاذلي في الدفعة التي تخرجت في أول يونيو عام واحد وأربعين (١٩٤١). أما الفريق يوسف عفيفي الذي نتناول مذكراته في الباب الرابع من هذا الكتاب فقد ولد في الشاني من يونيو عام سبعة وعشرين (١٩٢٧)، وتخرج في الكلية الحربية أول أغسطس عام شمانية وأربعين (١٩٤٨)، أما اللواء عادل يسرى الذي نتناول مذكراته في الباب الخامس فلا أعرف على وجه التحديد تاريخ تخرجه، وإن كان تالياً للفريق يوسف عفيفي بنفترة وجيزة، وقد ولد عام ثلاثين (١٩٣٠) في الثانبي عشر من أكتوبر على نحو ما ذكرت منال نور الدين في كتابها: «القادة يتحدثون».

هكذا فإن الجمسى قلد تخرج فى الكلية الحربية قبل أن يتجاوز الثامنة عشرة وشهرين، على حين تخرج الشاذلى وقد وصل إلى الثامنة عشرة وثلاثة شهور، وعلى حين تخرج عبدالمنعم خليل وقد تجاوز العشرين بشهرين، وقد تنخرج يوسف عفيفى وقد تجاوز الحادية والعشرين بشهرين، وكأنما كان ترتيب صغر سنهم متوافقاً مع ترتيب تخرجهم.

وقد كان التفاوت في سن التخرج في الكلية الحربية طبيعياً في ذلك الجيل، نظراً للتفاوت في السن عند دخولها، فقد يقبل الطالب من أول مرة يتقدم فيها، وقد يتأخر قبوله فلا يتم له القبول إلا في المرة الثانية أو الثالثة وربما الرابعة. هذا فضلاً عن التفاوت في الالتحاق ببدايات التعليم في ذلك الجيل. كذلك فإن الدفعات نفسها لم تكن تتخرج في موعد ثابت، وإنما كان يحدث مع اندلاع الحروب (الحرب العالمية الثانية في ذلك الوقت، وحرب ١٩٤٨ فيما بعد سنوات) أن تُقدم مواعيد خروج بعض الدفعات، ومع كل هذا لا يخلو الأمر من استثناءات صادقة الدلالة: فقد تخرج محمد حافظ إسماعيل في دفعة يوليو ١٩٣٧ قبل أن يبلغ الثامنة عشرة، ولم تكن هذه الدفعة من الدفعات التي تخرجت قبل أوانها، كذلك فقد تخرج أحمد حمدي عبيد (وزير الإدارة المحلية في وزارة زكريا محيى الدين) يوم بلوغه الثامنة عشرة بالضبط.

على أن من المفارقات الطريفة في علاقة هؤلاء القادة ببعضهم أنه حدث مرتين أن خلف الأقدم منهم الأحدث في منصبه، فقد كان الجمسى أقدم من الشاذلي ولكنه خلفه في رئاسة الأركان، كما كان الشاذلي أقدم من عبدالمنعم خليل ولكنه خلفه في قيادة المظلات!! وهذا من أعجب العجب ولكنه يدلنا أيضا على أن هؤلاء القادة وهم جزء من نسيج متصل من قادة آخرين كانوا ملتزمين أشد الالتزام، لايأبهون بما نأبه به نحن الآن من شكليات تافهة تسيطر على وجودنا حتى لو كنا في حجرة لاتزيد أبعادها عن مترين في مترين.

ومن المهم أن أذكر للقارئ أنى بدأت كتابة أبواب هذا الكتاب منذ أكثر من عشر سنوات، وأن أعترف أنه لو ترك الأمر لى لأجلت نشر هذا الكتاب حتى أزيده صقلاً، لكنى بت أقتنع بما يقال لى من أن إبقاء نص كهذا بين يدى المؤلف لأكثر من عشر سنوات يعد نوعاً من التزيد فى إملاء حقوق مزعومة على القارئ والناشر، لهذا فقد انتصرت على نفسى ودفعت به اليوم إلى المطبعة مع كل ما يعتريني من خوف وقلق، ولابد لى من أن أعترف أن أربعة من أبواب هذا الكتاب الخمسة كانت مكتملة تماماً

منذ أكثر من ثلاث سنوات، وربما كانت شبه مكستملة منذ أكثر من سبع سنوات، لكن الحياة تأخذنا مما يجب علينا أن نتفرغ له ولو لبعض الوقت.

إنى لفخور أنى أنتمى إلى الشعب الذى أنجب هؤلاء القادة والجنود والأبطال والشهداء الذين يتحدث عنهم هذا الكتاب الذى أقدمه اليوم، وإن فخرى بهذه الحرب التى انتصرت فيها أمتى لا يعدله فخر آخر فى حياتى، وإنى لا أظن أن كتاباً أو أكثر سيوفى هذه الحرب حقها من التقييم الموضوعي الجاد، لكنى في كل الأحوال أشعر اليوم وأنا أكتب هذه المقدمة أنى قد نجحت أخيراً في أن أقدم بعض جهد فى هذا المجال.

ومع هذا فلازلت أظن أننى لم أنع من التقصير والإهمال والخطأ والتراخى، ولو كنت أعرف موضع هذا بالضبط من كتابى لعمدت إليه فأصلحت أخطائى، لكنى مجتهد بأكثر مما يسمح به جهدى ووقتى وعقلى وفكرى، وكلى أمل فى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملى وأن يجعلنى قادراً على إتمامه وإتقانه، وأن يرزقنى الإخلاص والتوفيق، وأن ينعم على بما أنعم على من قبل من القبول والرضا والسكينة وطمأنينة النفس وسعادة الفؤاد بما أبذل ليل نهار.

بقى أن أشير بامتنان وتقدير إلى أنه لولا التشجيع الكريم، الذى تلقف به الكاتب الكبير أنيس منصور مجموعة الدراسات السابقة على هذا الكتاب، ما كنت قد تشجعت وتمكنت من انجاز هذا العمل في الوقت الذي أكرمني الله بإنجازه فيه.

وكلى أمل أن أكون قد وفقت فى أن أخدم مواطنى بهذا الذى أفعل، وأن أكون قد وصلت بهم إلى حقائق تستحق وصولها إليهم، وإلى تصوير جيد للوقائع والأحداث، وإلى نقد متزن للآراء والروايات ووجهات النظر.

د .محمد الجوادي

## مذكرات قادة العسكرية المصرية ١٩٧٣ مذكرات قادة العسكرالوحيد

## 1

هرب ۲ أكتوبر ۱۹۷۲ مذكرات المشير معمد عبد الفنى الجمسى

(1)

من المهم أن نشير فى بداية هذا البباب إلى الخطأ الشائع فى اسم المشير محمد عبدالغنى الجمسى، فكثيراً ما يحدث أن يختصر هذا الاسم إلى اسم والده المغفور له عبدالغنى الجمسى، ولو أنصف الذين يختصرون الاسم لاختصروه إلى محمد الجمسى بدلاً مما يفعلون.

المشير محمد عبدالغنى الجمسى هو ثالث مشير فى الجيش المصرى الحديث بعد كل من المشير عبدالحكيم عامر والمشير أحمد إسماعيل على، وقد قضى فى خدمة القوات المسلحة المصرية فى الميدان قرابة تسعة وثلاثين عاماً متصلة هو وزميله المشير محمد على فهمى الذى خلفه فى منصب رئيس الأركان وعملا معاً: كوزير وقائد عام، ورئيس للأركان طيلة الفترة الممتدة من وفاة المشير أحمد إسماعيل فى نهاية المهتوب الفريق أول كمال حسن على والمشير أحمد بدوى فى بدايات أكتوبر ١٩٧٨ وأظن أنهما ضربا الرقم القياسى فى البقاء فى خدمة القوات المسلحة حتى الوقت الذى خرجا فيه إلى التقاعد، فقد تخرجا فى نوفمبر ١٩٣٩، وبقيا فى الخدمة حتى أكتوبر ١٩٧٨، بل وبقيا بعد ذلك كمستشارين عسكريين لرئيس الجمهورية إلى أن قبلت استقالة المشير الجمسى من هذا المنصب بناء على طلبه الجمهورية إلى أن قبلت استقالة المشير الجمسى من هذا المنصب بناء على طلبه

وقد ولد المشير الجمسى في التاسع من سبتمبر عام واحد وعشرين (١٩٢١) في قرية البتانون، وهي قرية قريبة من مدينة شبين الكوم عاصمة المنوفية وتخرج في الكلية الحربية في أول نوفمبر عام تسعة وثلاثين (١٩٣٩).

وقد تقلد المشير الجمسى عدة مناصب رفيعة فى أثناء خدمته الطويلة، فقد عين قائداً للمدرعات فى ١٩٦٦، ورئيساً لهيئة العمليات فى القوات البرية (١٩٦٦) وهو المنصب الذى كان يشغله أيضاً فى مركز القيادة المتقدم (مع الفريق أول مرتجى واللواء أحمد إسماعيل) فى حرب ١٩٦٧، ورئيساً للأركان فى الجيش الذى كان المشير أحمد إسماعيل قد عين قائدا له بعد هزيمة ١٩٦٧ [وهكذا كانت مناصبه فى هذه الفترة كأنها إرهاصات لمناصبه فى حرب أكتوبر المجيدة].

كما تولى الجمسى منصب نائب مدير المخابرات الحربية (١٩٦٨)، ورئيس هيئة العمليات الاتحادية (١٩٧٠)، ورئيس هيئة العمليات الاتحادية (١٩٧٠)، ورئيس هيئة التدريب (١٩٧١)، وفي بداية ١٩٧٢ اختير رئيساً لهيئة عمليات القوات المسلحة، وفي ديسمبر ١٩٧٣ عين رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.

فى فبراير ١٩٧٤ كان الجمسى من القادة المكرمين فى مجلس الشعب، وفى ديسمبر ١٩٧٤ عقب وفاة المشير أحمد اسماعيل عين الجمسى وزيرا للحربية، وهو المنصب الذى بقى فيه حتى أكتوبر ١٩٧٨ ومنذ أبريل ١٩٧٥ أصبح الجمسى نائبا لرئيس الوزراء. وكان الجمسى دوما وزيرا للإنتاج الحربى أو وزيرا للدولة للإنتاج الحربى إلا فى وزارة ممدوح سالم الأولى (أبريل ١٩٧٥) حين لم يكن هناك نص على هذا المنصب فى التشكيل الوزارى.

وقد حصل الجمسى في أثناء تاريخه العسكرى الطويل المشرف على شهادات كلية أركان الحرب، والقادة والأركان، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا كما ابتعث إلى الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي .

يتمتع المشير الجمسى فى الوجدان المصرى بمكانة متميزة جدا لم تنقص السنون المتوالية من قدرها ولا حجمها، وهو فى أذهان الجمهور العربى كله واحد من الرموز البارزة لنصر أكتوبر العظيم الذى حول إحساساتنا كلها من حال إلى حال، وأعاد إلينا الروح والوعى والقدرة والسعادة والكرامة والعزة والثقة.. بل والذات نفسها.

ويجد المرء صعوبة كبيرة حين يقدم لمذكراته لأنه يجد نفسه عاجزا عن الاختيار بين كثير من البدايات التي ينبغي أن يختار من بينها، ولكنه مع هذا يجد كل مقدمة وكل بداية أقل من أن تفي هذا الرجل حقه، على الرغم من أنها كفيلة بأداء الحق لكثيرين آخرين.

ولهذا كله فإننا نجد أقلامنا وهي تقف أمام مذكرات الجمسى في تأمل عميق، وقد يكون شعورنا الأول حين ننتهي من قراءة المذكرات أننا لم نجد ما كنا نمني أنفسنا بوجوده من أحداث درامية شديدة التأثير في النفوس، أو من حوارات حادة، أو من برضى عنه أو أن نقنع به أنفسنا، فقد كانت حياة هذا الرجل نموذجا للمثابرة المتواصلة من أجل المهدف الأسمى في الحياة، وكانت سيرته حلقات متواصلة من الجهاد، وتكرار الجهاد، ومن العمل الجاد والمخلص، ولهذا فإن عنصر المفاجأة فيها لا يمثل أحد العناصر الحاكمة ولا المشوقة، ذلك أن الجمسى كتب هذا الكتاب بعد تقاعده المشرف بسنوات، وحين كان قد أصبح في وسعه أن ينظر إلى حياته نفسها من على تأمل صادق، ومن خلال أحكام صادقة وموضوعية مع أنها أحكام ذاتية، يرتفع في تأمل صادق، ومن خلال أحكام صادقة وموضوعية مع أنها أحكام ذاتية، يرتفع فيها صوت الأنيا.. وهكذا فإننا نجد صاحب المذكرات بكل تواضعه حريصاً أيضا على كل ذرة في تاريخه وفي كيانه الضخم الهائل الذي صنعه في التاريخ المعاصر.

وهكذا فإننا نتوقع حتى من قبل القراءة أن نجد في هذه المذكرات ما قد لا نجده في أية مذكرات أخرى من الثقة المتناهية، بكل سطر كتبه صاحبها، لأنه كان مطمئنا وهو يكتب إلى أكثر من شيء، كان مطمئنا إلى أنه أدى ما عليه، وإلى أنه يكتب لأن

عليه واجب الكتابة لا لأنه يريد شيئا آخر بهذا الذي يكتب، ونجد هذه المذكرات في هذا الإطار تتم بطريقة شبه روتينية تماما، حتى ليكاد القارئ يسأم هذا النبوع من المذكرات التي تبلتزم مثل هذا الأسلوب العلمي الجاف، وحتى أن أولئك الذين تعودوا جفاف العلم (من زملائي ولا أستثنى نفسي) كانوا يريدون شيئا آخر من الحواشي أو الأجواء أو السيناريوهات أو حتى ما يطلق عليه نقاد السينما العرب: «المشهيات» لهذه المذكرات، ولكن يبدو أن المشير الجمسي كان حريصا على أن يخيب رجاء كل الذين يبحثون في مذكراته عن كل ما كانوا يجدونه في المذكرات الأخرى التي توالي صدورها وانتشارها في فترات سابقة.

(٣)

وحرب أكتوبر عام ١٩٧٣ هي الحدث الأكبر في هذه المذكرات بكل تفصيلاتها وبخاصة فترة الإعداد الشاقة، وسنجد أنفسنا أمام سمة مهمة جدا في حديث الجمسي عن الإعداد للحرب، فهو على سبيل المثال عينما يحدثنا عن عرض التوقيتات المناسبة التي كان أمام الرئيس السادات أن يختار من بينها، لا يجد أي حرج في أن يذكر أن المشير أحمد إسماعيل هو وحده الذي اصطحب هذه الأوراق إلى الرئيس السادات، ومع أن الرئيس السادات نفسه قد روى الواقعة في كتابه «البحث عن المذات» بالطريقة التي فهمنا منها (وأنا أقصد كل الذين قرأوا الكتاب) أن الجمسي نفسه كان حاضرا عملية اتخاذ هذا القرار فإن الجمسي رغم مكانته الكبيرة في القوات المسلحة يومها، يحرص على أن يذكر الحقيقة على نحو ما حدثت لا على نحو ما حدثت لا على نحو ما توحى به رواية السادات نفسه.

ولعل هذا المثل البسيط يرينا كيف ظل هذا الجندى المخلص جنديا إلى أخمص قدميه في كل الأوقات، وأنه لم يكن على استعداد أبدا لأن يكون من أولئك الذين توعدهم القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فبشرهم بعذاب أليم﴾، وكأنه كان حريصا على أن يعطينا صورة أخرى غير تلك التي قد نكون رسمناها له في أذهاننا، فهو رغم كل شيء جندي ملتزم بأن يئبت حقيقة

قد تبدو وكأنها لا تقدم ولا تؤخر حين يذكر أنه على سبيل المثال كان يرفع المذكرات والاقتراحات والبدائل من خلال رئيسه أو قائده «القائد العام» ليعرضها هذا القائد على القائد الأعلى الذي يتخذ القرار، ولك أن تقارن هذا الموقف بكل ما فيه من ثقة بالنفس بأى موقف آخر من المواقف التي تقرأ عنها لأناس من الصف الرابع لا يجدون حرجاً في الزعم بأنهم كانوا أصحاب القرار أو أصحاب الفكرة.

وعلى هذا النحو يمضى صاحب هذه المذكرات في عرض كل وقائع الحرب وما قبلها وما بعدها، فإذا ما استطعنا أن ندرك هذه الطبيعة في كتابة المشير الجمسى وكتابه، فإننا نستطيع أيضا أن نفهم لماذا كان الجمسى حريصا ودقيقا وشبه هامشى إلى أبعد الحدود فيما كتبه عن حرب عام ١٩٦٧ وعن التاريخ العسكرى لمصر المعاصرة على وجه العموم.

ولست أحب لنفسى وأنا أكتب مقدمة هذا الباب أن أبدو متعجلاً، ولكنى ـ فيما يبدو للقارىء وهو على صواب ـ حريص فى نفس الوقت على أن أبدأ ببلورة آرائى فى هذه المذكرات، وإذا كان الأمر كذلك فبوسعى أن أقول إن المشير الجمسى قد نجح وتفوق فى أن يقدم لنا وثبيقة دقيقة بأكثر مما نجح فى تقديم صورة بانورامية، ونجح وتفوق فى أن يقدم لنا مجموعة من رؤى صادقة ونافذة بأكثر مما نجح فى أن يقدم لنا رؤية واحدة يحكمها هدف واحد، ونجح ثالثا فى تقديم لقطات متتابعة بأكثر مما نجح فى أن يقدم لن فى أن يقدم هذه اللقطات متواصلة مع بعضها ومترتبة على بعضها، وهكذا يبدو لى أن عندما تظلم الغرفة التى نشاهد فيها أثر كتاب الجمسى على نفوسنا من باب التأمل فإننا نتخيله فى صورة الأستاذ الأكاديمى الذى يعرض الشرائح الضوئية الملونة Color فإننا نتخيله فى صورة الأستاذ الأكاديمى الذى يعرض الشرائح الضوئية الملونة Slides عن الموضوع الذى يتحدث فيه بأكثر مما هو مخرج لفيلم سينمائى متصل بعضه حتى وإن كان فى الأصل مجموعة من اللقطات.

ومع كل هذا فإن هذا الكتاب يظل نموذجا رفيعا لعفة الـلسان إن صح أن توصف الكتب به ذا الوصف، ففي كل واقعة من وقائع هذا الكتاب نجد اللفظ عفا نقيا لأنه يصدر عن قلم مخلص وحريص على الحقيقة والوطنية والصدق والحيوية.

وإذا كان من حسن حظ وطننا أن وُجد فيه المشير محمد عبدالغنى الجمسى فإن من حسن حظ مكتبته العربية كذلك أن وجدت فيها مذكرات هذا الرجل.

منذ بدایة کتابه یذکر صاحب هذه المذکرات فی صراحة شدیدة أن الکتابة عن ۱۹۷۳ لاتستقیم بغیر الکتابة عن ۱۹۹۷ بل إنه یذهب إلی أبعد من هذا حتی لیکاد یقرر أن نصر ۱۹۷۳ لم یکن لیتحقق بدون الدروس القاسیة فی ۱۹۹۷ وهو یقول:

"ووجدت أن الكتابة عن حرب أكتوبر ١٩٧٣ وحدها لاتفى بالغرض المنشود ، إلا إذا كتبت أيضاً عن حرب يونيو ١٩٦٧ ، لأنهما حربان لهما اتصال وثيق ببعضهما فى مرحلة واحدة من مراحل الصراع المسلح بين العرب وإسرائيل ، وفى مرحلة واحدة من مراحل الصراع السياسى بين القوتين العظميين فى الشرق الأوسط. وهنا لابد أن أسجل أن كل ماحدث فى حرب يونيو ، كان له انعكاس فى العمل العسكرى فى حرب أكتوبر ، بل إن دروس حرب يونيو ١٩٦٧ كانت إحدى دعائم الاستراتيجية المصرية فى حرب أكتوبر ، بل إن دروس العرب يونيو ١٩٦٧ كانت إحدى دعائم الاستراتيجية المحرية فى حرب أكتوبر ، ولم يكن من الممكن أن أتجاهل تلك الفترة بين الحربين ، التى لم تفقد مصر فيها إرادة القتال ، وخاضت قواتنا المسلحة سلسلة من المعارك ضد العدو الإسرائيلى تصاعدت إلى حرب استنزاف ، والتى كانت تمهيداً مطلوباً وضرورياً قبل حرب أكتوبر ».

Ш

ويتحدث الجمسى عن السبب الذى جعله يتأخر فى نشر كتابه إلى عام ١٩٨٩ ويرجع الفضل فى استجابته وإقباله على الكتابة إلى عدة أسباب منها مناشدة حلمى سلام له ليكتب عن حرب أكتوبر:

"ومرت سنوات.. قرأت فيها مذكرات سياسية وعسكرية ومقالات ودراسات صدرت عن حرب أكتوبر وحرب يونيو خارج مصر وهو كثير وفي داخل مصر وهو قليل، وشد انتباهي أن وجهة النظر المعادية أصبحت هي المرجع الأساسي للكتّاب والباحثين والمؤرخين. كما أن بعض ما كتب هنا وهناك لا يتسم بالموضوعية أو الدقة أحياناً لسبب أو لآخر، الأمر الذي أعطى انطباعاً ليس صحيحاً عما حدث في حرب أكتوبر ».

«وأتيحت لى فرصة حضور ندوة فى جامعة المنوفية عن «الإنسان المصرى وحرب أكتوبر لقاء مع أكتوبر» كنت واحداً من ثلاثة تحدثوا فيها، ثم كان لى عن حرب أكتوبر لقاء مع أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية فى ناديهم، ثم لقاء ثالث مع رجال الصحافة فى مصر فى نقابة الصحفيين. وأخيراً كان لى لقاء رابع فى دولة قطر بدعوة من نادى الجسرة الثقافى، وكان موضوعه «حرب أكتوبر فى الميزان الاستراتيجى العربى». وخرجت من هذه الندوات واللقاءات الأربعة بمجموعة من الأسئلة والتساؤلات عن حرب أكتوبر عسكرياً وسياسياً - تحتاج إلى شرح وتوضيح لجيل جديد من حقه أن يعرف الحقائق التى تنير له طريق المستقبل».

«ولفت نظرى خلال هذه اللقاءات، أن ما كتب عن حرب أكتوبر خارج مصر، موجود بين أيدى الكثيرين داخل مصر، تأثروا بما كتب فيها أو يريدون استيضاح ما جاء بها من معلومات، وكنت سعيداً بهذه الظاهرة».

"وامتد تأثير ما نشر في الخارج عن حرب أكتوبر إلى دراسات علمية تجرى في الجامعات هناك. فقد شاءت الظروف أن يحضر للقاهرة اثنان من الدارسين بجامعات أمريكية أحدهما باكستاني والآخر أمريكي، للاستماع إلى وجهة النظر المصرية عن "حرب أكتوبر" وما جرى فيها وما حدث بعدها، بعد أن حصلا على المعلومات من الجانب الإسرائيلي عن طريق مذكرات قادتهم وهي كثيرة والتي نشرت هناك أو المقابلات التي تمت معهم. وكان لقائي مع الدارس الباكستاني موضوعياً وعلمياً استغرق حوالي ثلاث ساعات لتغطية وتصحيح جوانب موضوع بحثه بعد أن قرأ عن الموقف المصرى والعربي في هذه الحرب من المراجع الإسرائيلية ومقابلة القادة الإسرائيلين".

«تحفظت كثيراً وتأخرت طويلاً قبل نشر هذا الكتاب برغم مرور واحد وعشرين عاماً على حرب يونيو ١٩٦٧ وستة عشر عاماً على حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، إلى أن وجه لى الكاتب الكبير الأستاذ حلمى سلام رسالة على صفحات مجلة آخر ساعة بعنوان «رسالة إلى المشير الجمسى ـ السكوت ليس دائماً من ذهب» جاء فيها:

«يبدو أنك مؤمن إيماناً شديداً بالمثل القائل: إذا كان الكلام من فضة ، فالسكوت من ذهب ... وعلى مدى تلك السنوات تكلم عن هذه الحرب حرب أكتوبر - مَنْ

يعرف ومَنْ لايعرف ... من عاش الحرب يوماً بيـوم واكتوى بنارها ولظاها ، ومن كان بين المتفرجين عليها .. كل هؤلاء تكلموا عن تلك الحرب إلا أنت».

"إن الشيء الذي لا يجوز أن تسقطه من حسابك ، هو أنك لاتملك حق الزهد في الكلام .. ذلك أن الكلام عن مسار وأسرار هذه الحرب المجيدة التي هزمنا بها الهزيمة ، ورفعنا بها الرايات بعد تنكيسها ، وأحيينا بها الأنفس بعد مواتها ، إنما هو حق للتاريخ عليك ... مثلما هو حق للجيل الذي عاش هذه الحرب ، ولكل الأجيال القادمة على الطريق من بعده. وبقى أن تقول لنا أنت ـ بالأمانة كلها ـ كيف حدث ذلك، وكيف جاء أبناء مصر بهذا النصر من وراء الأهوال».

(0)

ويبدو المشير الجمسى واعيا تمام الوعى لكل الجدل الذى بدأ يدور فى ذلك الوقت على استحياء وهو يتسلل إلى الوجدان العربى بالتشكيك فى الإدارة السياسية لانجازات هذه الحرب المجيدة، ومع أن الجمسى لايكاد يتصور أن يصدر مثل هذا عن أناس ينتمون إلى هذا الوطن ولو بشهادة الميلاد، ولاكاد يتصور أن الحقد كفيل بأن يعمى البصائر إلى الحد الذى تنامى بعد هذا على يد أصحاب هذه الأقلام التى كانت هى نفسها قبل الحرب المجيدة مبشرة بالهزيمة فإذا هى بعد الحرب تحاول أن تضخم ما ينتقص من قيمة النصر، وإذا هى بعد أن تم لوطننا الحبيب استعادة كل ترابه الوطنى تحاول أن تلقى ظلالاً من الشك على الآليات الذكية التى مكنت القيادة المصرية من تحقيق هذا الانجاز العظيم بدءاً من حرب أكتوبر نفسها وانتهاء برفع العلم على طابا المصرية العزيزة ... يرى الجمسى كل هذا فيما يقرأ، ولكنه لايكاد يتصور أن يصل التزوير ولى الحقائق إلى ما وصل إليه بالفعل بعد نشره لمذكراته، ولكنه بحس الوطنى الصادق يستشعر روح ما بدأ العابشون فى ترديده ودفع الآخرين إلى ترديده، ولهذا فإنه يلفت النظر منذ الصفحات الأولى لمذكراته إلى أنه واع لهذه الحقائق حتى وإن لم يدرك فى ذلك الوقت طبيعة الأحقاد تماماً وما سوف تؤدى إليه بعد سنوات من

ترديد أناس حسنى النية لإشارات خبيثة وضعها أناس لا يريدون الخير لوطنهم فى نصوص جعلت المشير الجمسى نفسه فى اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر يندفع إلى استنتاجات لم يكن من المقتنعين بها.

ويرى الجمسى ـ كما تنبئنا نصوص مذكراته ـ العلاقة بين السياسة والسلاح بطريقة أكثر دقة من الآراء الشائعة في هذا المعنى، وهو يصرح بأنه يعلم جيداً أن حدود علمه قد تحيط بالسلاح ولكنها لا تحيط بالسياسة، ولهذا فإنه يبدى تحفظه على نفسه قبل أن يبدأ في المذكرات وكأنه يريد أن يرينا كيف يمكن للإنسان أن يلتزم حدوده، وأن يبتعد عن الادعاء، وأن ينجح مع هذا في الوصول إلى الحقيقة، فضلاً عن الوصول إلى العظمة الحقيقية، وهو يشير إلى هذه المعانى في تواضع شديد حيث يقول في مقدمة مذكراته:

"إنى أعلم تماما أن الحرب هى امتداد للسياسة بوسائل أخرى ، كما أننى على اقتناع بأن السياسة لها رجالها ، وهم القادرون على شرح سياسة مصر خلال الفترة من عام ١٩٦٧ حتى عام ١٩٧٣ وما بعدها حتى ١٩٧٨ أفضل منى. لذلك المتزمت أن يكون للجانب العسكسرى الأسبقية والأهمية فيما أكتب ، وأن يكون للجانب السياسى قدر محدود لتوضيح ارتباطه أو تأثيره على العمل العسكرى أو العكس».

.....

## ويردف الجمسي في التأكيد على هذه الفكرة بقوله:

"وحاولت بقدر ما استطعت أن يكون هذا الكتاب لمعالجة الموضوع العسكري على المستوى الاستراتيجي وليس المستوى التكتيكي الذي يهم العسكريين فقط. وأرجو أن يكون واضحاً ، أن كل ماجاء في هذا الكتاب يعبر عن وجهة نظرى الشخصية ، ولا يعبر عن الرأى الرسمي للدولة أو القوات المسلحة المصرية. وبكل الأمانية ، لا أهدف من هذا الكتاب تأييداً أو نقداً لهذا أو ذاك ، ولكنه شهادة قد تصلح لتكون أمام المتخصصين في كتابة التاريخ. وهي شهادة أقدمها لصالح مصر فقط ، عسى أن تنير الطريق إلى مستقبل أفضل ».

ويبدو لى أن من الأنسب أن نبدأ بما بدأ الجسسى نفسه به من تحديد لعلاقته بالرئيس السادات ومشاعره تجاهه بعد أن اتخذ السادات قراره بإحالته إلى التقاعد بعد خمس سنوات من تحقيق النصر المؤزر على حين كان السادات نفسه قد صرح أكثر من مرة من أن الجمسى سيبقى في الخدمة مدى الحياة، ومع تقدير الجمسى لهذا التصريح إلا أنه لم يكن يظن ذلك قابلاً للتحقيق، وهكذا فإنه لم يبن تخطيطه لحياته المستقبلة على مثل هذا التصريح المتكرر من الرئيس السادات، ومن اليسير على الذين يهوون تقدير الأمور من وجهة نظر أخرى أن يقولوا إن الجمسى لم يدل بمثل هذا القول إلا بعد أن ترك الخدمة والمنصب وكأنه يبدى الحكمة بعد فوات الأوان، ولكن النص الذي بين أيدينا ينطق في الحقيقة بما هو أكثر من ذلك الظن بادعاء الحكمة:

« ولم يخامرنى أى شك فى أى وقت أنه سيأتى اليوم الذى تنتهى فيه خدمتى فى العمل العام والقوات المسلحة برغم ما أعلنه الرئيس الراحل السادات أنى سأظل فى خدمة الدولة مدى الحياة. فقد بدأ هذا الحديث معى فى مناسبة تعيين نائب رئيس الجمهورية».

«ففى يوم ما استدعانى الرئيس الراحل لمقابلته فى استراحة القناطر الخيرية. شرح لى بإسهاب الحالة الداخلية فى مصر ونظام الحكم فيها منذ ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، وانتهى من هذا السرد الطويل الذى استغرق حوالى ساعة إلى أن قال إنه قرر تعيين نائب رئيس الجمهورية من «جيل أكتوبر» أخذ يشرح لى رأيه بالنسبة للفريق بحرى فؤاد ذكرى ، ثم الفريق محمد على فهمى ، ثم أنا ثم الفريق طيار محمد حسنى مبارك بهذا الترتيب. وعندما ذكر اسمى ، أشاد بما قمت به من عمل منذ أن كنت رئيساً لهيئة العمليات ورئيساً للأركان ثم وزيراً للحربية ، وقال لى: « أنت جريشكو مصر. ولابد أن تبقى فى القوات المسلحة مدى الحياة. وستكون هذه هى وصيتى » ثم أنهى حديثه باختياره السيد محمد حسنى مبارك لهذا المنصب . وصدرت صحيفة أخبار اليوم يوم ٣/ ٥/ ١٩٧٥ برأى الرئيس السادات فى هذا الموضوع تحت عنوان

كبير «خمسة كانوا مرشحين لمنصب نائب رئيس الجمهورية. حكم مصر أصبح مدنيا وسيبقى مدنيا. السادات أوصى بألا يترك الجمسى القوات المسلحة أبدا ».

«طلب منى السادات تبليغ الفريق حسنى مبارك أنه حدد له ميعاداً لمقابلته بعد ظهر نفس اليوم ، وقمت بإبلاغ سيادته تليفونيا بالمقابلة دون الإفصاح عن الغرض منها. وبعد ذلك اتخذت الإجراءات الواجبة في هذا الشأن إلى أن تولى سيادته منصب نائب رئيس الجمهورية».

**(Y)** 

ويحرص صاحب هذه المذكرات على أن يتحدث باعتزاز شديد عن قرار جمهورى بقانون خاص أصدره الرئيس السادات في ١٩٧٩ لتكريم قادة حرب أكتوبر:

«وكان الرئيس السادات قد قرر تكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر والاستفادة من خبرات الأحياء منهم ، فأصدر قراراً بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٩ يقضى بذلك، وجاء في مذكرته الإيضاحية:

"إن الدول الكبرى العريقة فى الجندية وأصولها تكرم قادتها العسكريين الذين حققوا النصر فى الحروب المصيرية لأوطانهم بأسلوب يتناسب مع عظمة أعمالهم، ويعكس مدى وفاء وتقديسر شعوبهم لبذلهم وعطائهم. وهناك الكثير من الأمثلة فى الدول الكبرى غربية كانت أم شرقية على تقدير وتكريم كبار قادتها وأبطال حروبها والاستفادة بخبراتهم مدى الحياة».

«وبالنسبة لمصر، فقد كانت حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣ نقطة تحول تاريخية على المستويين الوطنى والقومى. وكانت أول مواجهة حقيقية خلال مراحل الصراع العربى الإسرائيلى بين الجيوش العربية والجيش الإسرائيلى. ومهدت نتائج هذه الحرب الطريق أمام تحرير الأرض العربية المحتلة وتحقيق السلام القائم على العدل

فى المنطقة العربية. وقد رُئى اقسراح مشروع القرار بقانون تعبيراً عن شكر الشعب وعرفانه للقوات المسلحة وقادتها خلال حرب أكتوبر المجيدة».

"ويهدف هذا القانون إلى جانب تقدير وتكريم قادة هذه الحرب الظافرة ، إلى تحقيق وضع خبراتهم النادرة فى خدمة القوات المسلحة والدولة مدى حياتهم ، وهى الخبرة التى اكتسبوها خلال خدمتهم الطويلة بالقوات المسلحة حيث عاصروا نشأتها الحديثة والتطورات التى طرأت عليها والمعارك المتعددة التى خاضتها. وقد توجت هذه الخبرة بما أثبتوه من قدرة عالية فى فنون القيادة والقتال خلال عمليات حرب أكتوبر وتحملهم أعباء مسئولياتهم الجسام أثناء الإعداد للقوات والتخطيط للعمليات وأثناء إدارة أعمال القتال بكل الكفاءة والاقتدار».

ويعلق الجمسى على صدور هذا القانون الجميل في هامش كتابه بقوله:

« صدر هذا القانون بعد تموقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وكنت قد تركت الوزارة في ٥ أكتوبر من عام ١٩٧٨. كنت رسميا معينا مستشاراً لرئيس الجمهورية ، ولم يكن قد قبل استقالتي حتى ذلك الوقت، ثم قبلها في عام ١٩٨٠».

وبالإضافة إلى هذا الإيضاح التاريخي لتوقيت صدور القرار فـإن المشير الجمسى يمضى أمامنا بسعادة في قراءة المذكرة الإيضاحية والتعليق عليها:

«تلك كانت بعض فقرات المذكرة الإيضاحية للقرار بالقانون الذي عُرض على مجلس الشعب، وتمت الموافقة عليه وإصداره والعمل به من تاريخ صدوره (٢٦ مايو ١٩٧٩). ويقضى القانون بأن يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية في حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٧ في الخدمة بالقوات المسلحة مدى الحياة. وأن يقوم هؤلاء القادة بتقديم المشورة وإبداء الرأى ـ عندما يطلب منهم ذلك ـ في الموضوعات العسكرية ذوات الأهمية الخاصة، وبذلك يظلون مدى الحياة مستشارين عسكريين أمناء للقوات المسلحة».

«هؤلاء القادة لن يشغلوا وظائف عسكرية داخل الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة، حتى لا يتناقض تكريمهم والاستفادة من خبراتهم النادرة مع مبدأ التجديد والاستمرار، وفتح الباب والمجال أمام قادة الصف الثاني للترقى وشغل مناصب

القيادة العليا بنفس الكفاءة والقدرة التي تحققت لمن سبقهم. ولاشك أن قواتنا المسلحة قادرة على إبراز جيل لاحق من القادة الذين يتمتعون ـ بالخبرة والممارسة ـ على السابق عليهم من قدرة وكفاءة ».

ویختم الجمسی حدیثه فی هذه النقطة بالتعبیر عن أسفه مـن أن القانون بقی حبراً علی ورق، ولکنه أسف مؤدب ومهذب جداً حین یقول :

« تلك كانت فكرة الخدمة مدى الحياة التي صدر بها قانون لم ينفذ »

**(A)** 

ويروى المشير الجمسى قصة إعفائه من مستولياته الحربية وخروجه من الوزارة فى عبارات رتيبة هادئة تعبر عن استيائه من توقيت خروجه بأكثر من أن تعبر عن أى ألم بسبب فقدانه المنصب الرفيع فى حد ذاته فيقول:

«حدد الرئيس الراحل السادات الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء ٣ أكتوبر ١٩٧٨ لمقابلتى فى استراحة القناطر. ولما كان الاستدعاء بناء على رغبته دون تحديد موضوع المقابلة ، فقد أخذت معى حقيبة أوراقى التى تحتوى على بعض الموضوعات الهامة عن القوات المسلحة والموقف العسكرى بيننا وبين إسرائيل ، على افتراض أنها ستكون موضوع المناقشة والبحث بعد اتفاقية كامب ديفيد. قابلنى الرئيس الراحل فى الحديقة الفسيحة داخل الاستراحة».

«بدأ حديثه معى بالسؤال عن صحة زوجتى التى كانت تعانى من مرض الفشل الكلوى منذ حوالى سنتين ، قدم لها مستشفى المعادى للقوات المسلحة الرعاية الطبية، ثم أوصى الأطباء المعالجون بضرورة سفرها للخارج للعلاج فى مستشفى «ليون» بفرنسا ، فقد يكون هناك أمل فى إيقاف تدهور حالتها الصحية. وانتقل السادات من الحديث الاجتماعى القيصير إلى السياسة الداخلية ، ووصفها بأنها "مرحلة جديدة " تمر بها مصر وقال: ولذلك قررت إجراء تغيير شامل فى مؤسسات الدولة وأجهزتها،

فوزارة السيد محدوح سالم سيتم تغييرها ، ورئيس مجلس الشعب المهندس سيد مرعى سيتم استبدال آخر به ، وسيتم تعيين قيادة عسكرية جديدة».

"واستطرد قائلاً: إنه كلف الدكتور مصطفى خليل بتشكيل الوزارة الجديدة، وأنها ستحلف اليمين يوم الخميس ٥ أكتوبر ١٩٧٨. وأنه قرر تعيينى مستشاراً عسكرياً له، ويتولى الوزارة زميلى الفريق كمال حسن على، وتغيير اسم الوزارة من "وزارة الحربية" لتكون "وزارة الدفاع". كما أنه قرر أيضاً تعيين الفريق محمد على فهمى مستشاراً عسكرياً له، وتعيين اللواء أحمد بدوى رئيساً للأركان بدلاً منه. لم أعلى بأى كلمة على القرارات التى اتخذها، وانصرفت عائداً إلى مكتبى".

«وأخذت أفكر أثناء العودة فى الأسلوب الصحيح لتسليم قيادة القوات المسلحة إلى زميلى كمال حسن على ، ونقل مسئوليات رئيس الأركان إلى اللواء أحمد بدوى، حتى لا يحدث أى فراغ فى المسئوليات بين القيادة الحالية والقيادة الجديدة فى أى وقت مهما كان قصيراً. عندما وصلت إلى مكتبى بوزارة الحربية ، وجدت الفريق محمد على فهمى عائداً من منطقة قناة السويس مرتدياً بدلة الشغل (الأفرول) بعد أن حضر التجربة النهائية للعرض العسكرى الذى كان مقرراً إجراؤه يوم الجمعة ٢ أكتوبر ١٩٧٨ فى منطقة القناة ».

(4)

عند هذا الحد يبجد الجمسى نفسه في وسط هذا الجو النفسى الحرج أو الصعب الذي كان يعيشه في تلك اللحظة مدفوعاً بعسكريته وشخصيته الملتزمة إلى أن يتوقف ليروى لنا جوانب مهمة من تفصيلات الحياة العسكرية في هذه الفترة فيقول:

«... لقد جرت العادة أن يجرى العرض العسكرى السنوى ـ احتفالاً بنصر أكتوبر ـ فى القاهرة . ولكن الموقف السياسى مع إسرائيل لم يكن مناسبا لإجرائه فى القاهرة فى ذلك العام. فقد كان مقرراً أن يسافر السادات إلى أمريكا لعمل مباحثات السلام

مع إسرائيل باشتراك أمريكا في سبتمبر ١٩٧٨ (مباحثات كامب ديفيد) ، وكان عمل قوات الطوارئ الدولية في سيناء ينتهي في أكتوبر من نفس العام».

"وفى مؤتمر عقد فى الإسماعيلية قبل سفره لأمريكا اقترحت عليه إلغاء العرض العسكرى أو عمل عرض فى صورة محدودة عبارة عن تجميع مخفض للقوات فى منطقة القناة حيث يقوم الرئيس باستعراضها بالمرور عليها. وكان الهدف من ذلك أن تكون القوات فى منطقة القناة قريبة من المواقع التى يبجب أن تتمركز فيها فى حالة الطوارئ تحسبا لأى تطورات غير منتظرة إذا فشلت المفاوضات فى أمريكا. وافق الرئيس على العرض العسكرى المحدود فى منطقة القناة».

"وفى الوقت الذى كان الرئيس الراحل فى أمريكا ، كنا فى القيادة العامة نراجع خططنا العسكرية ، ولم يكن من الممكن أن نكون على غير استعداد فى أى وقت. وعندما تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد فى واشنطن ، طلب الرئيس قبل عودته من أمريكا عمل العرض العسكرى فى القاهرة وأن يكون بقوات كبيرة. اعتذرت له لضيق الوقت الذى لا يسمح بنقل المعدات الثقيلة ـ الدبابات بصفة خاصة ـ من منطقة القناة إلى القاهرة، وكذا التدريب حتى يكون العرض لائقاً ومشرفاً».

«أبلغت الفريق محمد على فهمى فى نفس اليوم - ٣ أكتوبر - بالتغييرات الجديدة فى القيادة العسكرية. قابلها بكل هدوء وقال ما معناه: الحمد لله الذى وفقنا فى إنجاز مهامنا فى حرب أكتوبر وما بعدها حتى اليوم، وهو تتويج لخدمتنا العسكرية. واستعداداً لنقل المسئولية إلى القادة الجدد، أصدرت الأوامر إلى اللواء أحمد بدوى بنقل مسئوليات وصلاحيات رئيس الأركان له اعتباراً من ذلك اليوم، وأنى سأظل مسئولاً عن قيادة القوات المسلحة حتى يؤدى الفريق كمال حسن على اليمين الدستورية».

"وعندما أدت وزارة الدكتور مصطفى خليل اليمين صباح يوم الخميس ٥ أكتوبر ١٩٧٨، كان ذلك هو نهاية خدمتى بالقوات المسلحة والعمل العام بالدولة. حمدت الله وشكرته لأنه وفقنى لخدمة مصر وقواتها المسلحة بقدر ما استطعت وتمنيت للقوات المسلحة دوام التقدم والتوفيق، فهى أسرتى الكبيرة التى أمضيت فيها كل حياتى».

أما مشاعر المشير الجمسى العاتبة على توقيت قرار الرئيس السادات باستبعاده من الخدمة فيصرح بها في وضوح وأدب والتزام عميق وهو يكاد يحصر لومه للرئيس السادات في عنصر واحد هو المتعلق باختيار التوقيت الذي تنتهى فيه خدمته فحسب، ولنقرأ عبارات الجمسى في مذكراته حيث يقول:

«... وكما سبق أن ذكرت ، كان صباح يوم الخميس ٥ أكتوبر ١٩٧٨ هو نهاية خدمتى فى القوات المسلحة والعمل العام. وفى مساء نفس اليوم ، حضر إلى منزلى وزير الدفاع كمال حسن على لدعوتى ـ بناء على تعليمات الرئيس السادات ـ لحضور العرض العسكرى بمنطقة القناة صباح اليوم التالى ـ الجمعة ٦ أكتوبر ١٩٧٨ وأن طائرة هليوكبتر ستكون فى مطار ألماظة الحربي لنقل الدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء ووزير الدفاع وأنا إلى مكان العرض. اعتذرت له شاكراً ، ولم أحضر العرض العسكرى ذلك العام».

ويعقب المشير الجمسي على هذا الموقف مباشرة بقوله:

«لقد شعرت بالضيق والأسف لاختيار يوم ٥ أكتوبر لإجراء التغييرات في القيادة العسكرية بحيث تكون القيادة الحالية التي كان لها دور رئيسي في حرب أكتوبر ١٩٧٣ بعيدة عن القوات المسلحة في ذكرى الاحتفال بالنصر يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٨».

ثم يتساءل صاحب هذه المذكرات في أدب رفيع يقر تماما بالسلطة ولكنه يعطى أيضاً أهمية للمعنويات فيقول:

«ألم يكن من الأفضل والأنسب أن يتم ذلك فى أى يوم آخر غير اليوم الذى حققت فيه مصر وقواتها المسلحة النصر ، وكان لنا شرف المساهمة فيه ؟ إن من سلطة رئيس الدولة تعيين وتغيير الوزارة والقيادات العسكرية العليا فى أى وقت ، ولكنى

كنت آمل فقط أن يكون هناك حسن اختيار للتوقيت مراعاة للناحية المعنوية التي تعتبر عاملاً هاماً في حياة كل مقاتل».

ونحن نجد صاحب هذه المذكرات في فقرة أخرى يؤكد نفس هذا المعنى بتوزيع لحنى آخر يؤكد نفس هذا المعنى بتوزيع لحنى آخر يؤكد فيه على فهمه للحدود التي يمارس فيها كل مسئول سلطاته بحكم الدستور، وعلى التزامه التام بهذا الفهم فيقول:

«... لم يكن أمامى إلا أن أستمع إلى كلام الرئيس السادات. وغادرت المكان دون أدنى تعليق بكلمة واحدة منى لأنه يمارس عمله كرئيس للجمهورية بحكم الدستور، وله أن يتصرف بالطريقة التى يتصرف بها واتخذت الإجراءات لتسليم القيادة العامة للقوات المسلحة ».

.....

«وبعد أن حلف اليسمين كمال حسن على يوم ٥ أكتوبس غادرت مكانى فى وزارة الحربية لأنى كنت أعتبر نفسى مسئولا حتى آخر لحظة ـ يحلف فيها كمال حسن على اليمين حتى لا نترك القوات المسلحة وقياداتها فى فراغ حتى ولو دقيقة واحدة لأن هذا غير مقبول . وانتهى الموضوع عند هذا الحد وتم عرض الاحتفال بذكرى انتصار آ أكتوبر فى منطقة القنال، وحاولوا أن يدعونى للحضور فقلت لهم لا يوجد غير قائد عام واحد ووزير للحربية واحد، وبالتالى اعتذرت عن الذهاب لأنى كنت ليس لدى رغبة فى الذهاب ولم أقبل هذا الوضع».

« أما كان من الأفضل ألا يتم التغيير الوزارى يوم ٥ أكتوبر علما بأن العرض فى اليوم التالى وكانت الدعوات موجهة باسمى أنا ومحمد على فهمى (اللذين) ساهمنا فى انتصار أكتوبر .. فهل يعقل أن يكون يوم النصر ونحن جالسون فى بيوتنا ؟! أم كان من الأفضل أن يتم اختيار يوم آخر قبلها بيوم أو بعدها بيوميس لمجرد أن يكون هناك فاصل لأن الناحية المعنوية تؤثر على المقاتل أينما كان».

وفى موضع ثالث يفرض الموضوع نفسه على المشير الجمسى وهو يتحدث عن دعوته لاحتفالات رفع العلم على العريش التى كرمه السادات فيها بمنحه رتبه المشير، وهو يحكى لنا ذكرياته عن اليوم التالى لرفع العلم على العريش وهو اليوم الذى رافق فيه الرئيس السادات فى رحلة بحرية فى قناة السويس، وهو أيضاً اليوم الذى ارتدى فيه لأول وآخر مرة رتبة المشير، وهو أيضا آخر يوم رأى فيه الرئيس السادات فى حياته ولنقرأ هذه العبارات المفعمة بالتعبير الجيد والوصف الدقيق للجو النفسى فيما يرويه المشير الجمسى:

« وكنت فى حياتى المدنية ، منذ أن تركت الوزارة ، أقضى وقت الفراغ فى القراءة والكتابة وزيارة عائلتى من حين لآخر فى قرية البتانون ـ إحدى قرى المنوفية ـ التى ولدت ونشأت فيها».

«وفى شتاء عام ٧٨/ ١٩٧٩ ، وكنت فى ذلك الوقت مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية من الناحية الرسمية ، أبلغتنى سكرتارية الرئيس أنى سأرافق الرئيس فى اليوم التالى لأسوان لقضاء فترة راحة هناك، وهى الزيارة التى يقوم بها سنويا حيث يقضى الشتاء هناك».

«كانت إقامتى فى استراحة وزارة الرى قضيتها فى القراءة. وبدعوة من الرئيس تناولت معه طعام العشاء أكثر من مرة ثم يلى ذلك مشاهدة أفلام سينمائية».

«وبعد عدة أيام قضيتها فى أسوان قابلنى السادات فيها أكثر من مرة ، لم يحدثنى عن فى أى موضوع هام سواء فى سياسة مصر الداخلية أو الخارجية كما لم يحدثنى عن الاستراتيجية العسكرية لمصر أو لإسرائيل أو القوتين الأعظم فى المنطقة. ومن هنا استأذنت للعودة للقاهرة».

«كان من الطبيعى أن أتابع تطور الأحداث بعد اتفاقية كامب ديفيد ، وخطوات معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التى كان يتم بحثها فى ذلك الوقت إلى أن تم الاتفاق عليها وإعلانها».

"وحان الوقت للاحتفال باستعادة العريش ورفع العلم عليها بعد أن غاب عنها طويلاً. عندما وصلتنى الدعوة لحضور هذا الاحتفال الشعبى هناك ، وجدت نفسى مندفعاً للاشتراك في الاحتفال باستعادة جزء من أرضنا استشهد لنا فيها الآلاف من رجال القوات المسلحة ، ولها ـ ولكل حبة رمل من سيناء ـ ذكريات كثيرة وعميقة في نفسى كما هي كثيرة وعميقة لدى كل الرجال الذين بذلوا العرق والدم والروح سنوات طويلة دفاعاً عن مصر من هذا الاتجاه الاستراتيجي الخطير ».

وعند هذا الحد يصرح المشير الجمسى بكل وضوح بأنه لم يفكر فى المآخذ أو السلبيات التى أخذت على اتفاقية كامب ديفيد، وإنما كان الشعور المسيطر عليه هو أن مصر بدأت تجنى ثمار النصر فى حرب أكتوبر، وهكذ وجد نفسه مندفعاً إلى حضور الاحتفال، وهكذا وجد نفسه فى العريش:

«لقد كنت أشعر بأن مصر بدأت تجنى ثمار النصر فى حرب أكتوبر ، واستبعدت من تفكيرى محتويات ومشتملات اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بما فيها من سلبيات ، ووجدت نفسى مع باقى المدعوين فى العريش».

«حضرت الاحتفال ، وكان لى شرف تقبيل العلم المصرى ـ ضمن مراسم الاحتفال ـ الذى ارتفع عالياً فى سماء سيناء. وعدت بعد ذلك مباشرة للقاهرة لأستعيد ذكريات كثيرة عن سنوات طويلة مضت. وكان السؤال الذى يلح على هو «هل حرب أكتوبر هي آخر الحروب؟ » .

«وكانت الحقيقة المؤكدة أمامي « أن حرب أكتوبر ليست آخر الحروب » .

(11)

ومع سعادة الجمسي بنواله رتبة المشير إلا أنه لم يكن يشعر بنفس القدر من السعادة الذي ناله حين كُرم بعد الحرب في مجلس الشعب ومُنح رتبة الفريق، فذلك

كان أسعد أيام حياته وهـو يروى في هدوء كيف أنه علم بترقيته لرتبة المشير من على حمدى الجمال رئيس تحرير الأهرام قبل أن تخطره رئاسة الجمهورية بالخبر:

«وفى حوالى الساعة الشامنة والنصف من مساء يوم الاحتفال ، طلبنى تليفونياً المرحوم الأستاذ على حمدى الجمال رئيس تحرير جريدة الأهرام لتهنئتى باستعادة العريش كثمرة من ثمرات حرب أكتوبر وتهنئتى بترقيتى لرتبة المشير ، ولم أكن أعلم بهذه الترقية».

ويردف الجمسى بذكر أنه لم يرتد ملابس «المشيرية» إلا يوماً واحداً فقط هو اليوم التالى لمنحها:

«وبعد قليل أخطرتنى رئاسة الجمهورية بالخبر، وطلبت منى ـ بناء على تعليمات الرئيس السادات ـ أن أتواجد فى بورسعيد صباح اليوم التالى لاحتفال العريش لمرافقة الرئيس فى رحلة بحرية من بورسعيد إلى الإسماعيلية. وكان هو اليوم الأول والأخير الذى أرتدى فيه الملابس العسكرية برتبة مشير. ركبنا اليخت «الحرية»، وكان به نائب الرئيس حسنى مبارك ووزير الدفاع كمال حسن على ومجموعة من مصابى العمليات فى حرب أكتوبر من الضباط والجنود. وكان حديثنا أثناء الرحلة عن ذكريات تلك الحرب والشرح والتعليق على أنقاض حصون خط بارليف التى نمر عليها ومواقع الكبارى التى أنشأتها قواتنا المسلحة».

ثم يستعيد الجمسى ذكرياته عن رحلة إعادة افتتاح الملاحة بقناة السويس فيقول:

«لقد سبق أن قمنا بنفس هذه الرحلة عام ١٩٧٥ عند افتتاح الملاحة بقناة السويس على سطح مدمرة من قواتنا البحرية بينما كانت قواتنا المسلحة في أعلى درجات استعدادها للقتال في هذا اليوم ، أما هذه الرحلة فقد كانت على ظهر يخت مخصص للرحلات البحرية لرئيس الجمهورية ... لقد انتقلت مصر من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام. وفي الإسماعيلية صافحت الرئيس السادات وعدت مباشرة للقاهرة. وكان ذلك آخر لقاء لي مع الرئيس الراحل».

ومن الواضح أن صاحب المذكرات حريص على أن يوحى لنا بأسلوبه المهذب أنه لم يكن سعيداً أبداً بأن يبقى في منصب شرفى ، وهو يحكى في مذكراته كيف كان حريصا على أن تظل الأمور في وضعها الطبيعي بعيداً عن الأوضاع الشاذة التي سيطرت على القوات المسلحة في مراحل سابقة من عهد الثورة وهو يتحدث بتواضع شديد عن عقيدته العسكرية التي تتغلب على نزعاته المشخصية في أكثر من موضع، وسننقل للقارئ هنا الفقرات التي يتحدث فيها عن استقالته من منصبه كمستشار الرئيس للشئون العسكرية حيث يقول:

« وفى وقت سابق ، كنت قد قدمت استقالتى للرئيس الراحل سجلت فيها أنه منذ أن تخرجت فى الكلية الحربية فى أول نوفمبر ١٩٣٩ ، قضيت كل حياتى العملية فى خدمة القوات المسلحة مؤمناً برسالتها عن اقتناع ، مخلصاً لها عن عقيدة ، ولذلك احترفت عملى العسكرى ـ عن إيمان وعقيدة ـ متفرغاً له دون غيره».

"وخلال رحلة العمر ، بحروبها وثوراتها ، بحلوها ومرها ، لم يتزعزع إيمانى بأهمية وشرف هذه الخدمة الوطنية وإنى أسجد لله شكراً على نعمته وتوفيقه أن كان لى شرف تولى أعلى المناصب العسكرية ، وحمل أرفع الرتب العسكرية فى مرحلة دقيقة وهامة فى تاريخ البلاد».

«لقد أمضيت فى الخدمة أربعين عاماً [لو أننا اعتبرنا تاريخ قبول الاستقالة بمثابة نهاية الخدمة فإن خدمته تصبح أكثر من واحد وأربعين عام] ساهمت فيها بكل جهد ممكن بقدر ما استطعت ، وأشعر حالياً \_ بكل الارتياح \_ أنه قد حان الوقت ، بعد هذه الفترة الطويلة، لأن أعتزل الخدمة. لذلك أرجو قبول استقالتى من وظيفة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية».

ويعقب الجمسى بما يراه عن إيمان وما يرويه عن خبرة وتجربة من فهم عميق لضرورة احتراف العسكريين وهو يضرب الأمثلة بما حدث بين الرئيس عبدالناصر

والمشير عبدالحكيم عامر، وكذلك بين الرئيس السادات وكل من الفريق أول محمد صادق والفريق أول محمد فوزى فيقول:

«... لقد جرت العادة في مصر أن يكون وزير الحربية موضع اهتمام [اللفظ مهذب وربما يقصد: قلق] رئيس الدولة، والتاريخ علمنا الكثير في هذا المجال. فالصراع على السلطة بين المشير عبدالحكيم عامر والرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان شديداً انتهى بهزيمة يونيو ١٩٦٧ وانتحار عامر. وكانت هناك خلافات في وجهات النظر السياسية والعسكرية بين الرئيس الراحل السادات وكل من وزير الحربية الفريق أول محمد صادق ، ونال كل منهما الرذاذ نتيجة لذلك».

«من هنا تصور البعض أن قيوداً فرضت على بعد أن تركت الوزارة ، ولذلك جاء الكثيرون من الأصدقاء أو الصحفيين المصريين والأجانب لزيارتى بالمنزل ليتأكدوا من عدم صحة ذلك. وهي حقيقة لابد أن أقولها وأسجلها، لقد كنت جندياً محترفاً طول مدة خدمتي ، وأعتز بذلك كثيراً إيماناً مني بأن السياسة إذا دخلت الجيش أفسدته. ولقد كانت فترة خدمتي كوزير للحربية وقائد عام للقوات المسلحة ، هي فترة صراع عسكري مع إسرائيل ، ولم تكن الحرب انتهت معها حتى انتهت خدمتي في القوات المسلحة».

.....

«وبعد حوالى أسبوعين من توقيع اتفاقية كامب ديفيد ، وقبل بدء المباحثات لعقد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بأيام كنت خارج الوزارة بعيداً عن العمل العام بالدولة».

«وبعد فترة تبلغ لى قبول استقالتى ، وأسعدنى أن صدر القرار الجمهورى فى ١١ نوفمبر ١٩٨٠ بقبولها ، وفيها النص الذى كنت أتمناه وأريده وهمو التقاعد « بنساء على طلبى» .

وإذا كنا قد قرأنا للجمسى ما يرويه عن لحظات نهاية الخدمة في هذا المنصب الرفيع فلابد أن نطلع القارئ على ما يرويه في مواضع أخرى من هذه المذكرات عن لحظات تسلمه مسئولية المناصب الثلاثة الكبرى في القوات المسلحة بدءاً من رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة وهو المنصب الثالث في القوات المسلحة المصرية كلها في ذلك الوقت والذي تدرج الجمسى منه ليشغل المنصبين الثاني فالأول .. وها هو الجمسى يتحدث في موضعين من مذكراته عن هذه الخطوات الثلاث بقدر كبير من الاعتزاز للوطن ولقيادته، وهو يدمج الحديث عن توليه منصبي رئيس هيئة العمليات ورئيس الأركان في فقرة قصيرة جداً ولكنها معبرة جداً عن خلقه وفهمه فيقول:

«واستعداداً لحرب أكتوبر تعينت رئيساً لهيئة عمليات القوات المسلحة في الأسبوع الأول من يناير ١٩٧٢. ونتيجة لهذه الحرب توليت منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة في منتصف ديسمبر ١٩٧٣. وكنت من القادة الذين نالوا أفضل تكريم من الشعب في مجلس الشعب مع ترقيتي لرتبة فريق».

ويردف الجمسى هذا الحديث المقتضب بقوله إن هذا التكريم كان أفضل ما حصل عليه في حياته، وكأنه يعلى من شأن هذا التكريم ليجعله أهم وأفضل في نظره مما ناله بعد ذلك من الحصول على رتبة المشير، بل والحصول على رتبة الفريق أول وتولى الوزارة:

«لقد كان هذا التكريم هو أفضل ما حصلت عليه فى حياتى ، الأمر الذى ترك أثراً عميقاً فى نفسى لن أنساه. وهل يتمنى أى قائد عسكرى أكثر من ذلك فى ظل انتصار عسكرى؟ لقد تصورت وتمنيت أن يكون عمل رئيس الأركان هو آخر وظيفة أتولاها وأترك الخدمة راضياً».

المشير أحمد إسماعيل عند رحيله وحديثه عن زمالتهما ، وهو يرى الموقف متبلوراً فى كلمتين: مقاتل يستشهد ويحل محله آخر، وسوف نلاحظ من خلال ما نقرأه فى الفقرة التالية أن سعادته بهذا المنصب الجديد لا تعدل أبداً سعادته بتولى منصب رئيس الأركان من قبل، ولنقرأ هذه العبارات:

"وشاءت إرادة الله أن يتغير طريق حياتي. فقد توفي وزير الحربية المشير أحمد إسماعيل في المستشفى بلندن على إثر مرض أصيب به استدعى علاجه بالخارج أكثر من مرة. لقد صدمنى وأحزننى نبأ وفاته بحكم علاقة الخدمة العسكرية التي ربطتنا معا في أوقات الشدة والأيام الصعبة. كنا في الخدمة معا في سيناء أثناء حرب يونيو الاستنزاف وكيظمنا غيظنا وتحملنا مرها وحلوها. وكنا معا في حرب أكتوبر ١٩٧٣ وشربنا كأس المرارة معاً. كنت مع مجموعة من القادة نعمل ليلاً لتنظيم تشييع وشربنا كأس الانتصار معاً. كنت مع مجموعة من القادة نعمل ليلاً لتنظيم تشييع جنازة المشير أحمد إسماعيل قبل وصول جثمانه من لندن. أثناء هذا الاجتماع اتصل بي السفير حسن كامل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية لإبلاغي بتعييني وزيراً للحربية وأني سأحلف اليمين في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم التالي أي بعد ساعتين من انتهاء مراسم تشييع الجنازة. وهكذا تسير الأمور في الحرب. مقاتل يستشهد ، ويحل محله آخر ».

"وهكذا بدأت مرحلة جديدة \_ وأخيرة \_ فى خدمة الدولة والقوات المسلحة. مرحلة جديدة يكون لى فيها دور سياسى بحكم منصبى الوزارى ، ودور عسكرى بحكم القانون وهو القائد العام للقوات المسلحة برتبة فريق أول اعتباراً من آخر ديسمبر ١٩٧٤».

(10)

بعد أن درسنا وقرأنا طبيعة مشاعر المشير الجمسى حين ابتعد عن السلطة، هل لنا الآن أن نتصفح بعض ما يرويه عن حرب أكتوبر ١٩٧٣ وعن دوره فيها، وسنجد أن المشير الجمسى كما قدمنا فى أول هذا الباب لايعطى لنفسه كل ما أعطاه الرواة له من تمجيد وتعظيم لدوره إنما يتحدث كالعهد به فى هدوء وثقة وتواضع والتزام، ولنقرأ ما يرويه حيث يقول:

"ومرت الأيام والليالى فى عمل دائم استعداداً لتلقى قرار الحرب، عندما تتهيأ الظروف السياسية المناسبة واختيار الوقت الصحيح لبدء القتال. وكان يوم السبت عيد الغفران - ٦ أكتوبر ١٩٧٣ (١٠ رمضان ١٣٩٣) هو أحد الأيام المناسبة، وهو الذى وقع عليه الاختيار فى مجموعة سبتمبر / أكتوبر. فقد توفرت فيه الشروط الملائمة لاقتحام القناة والهجوم، فهو يوم عيد فى إسرائيل، والقمر فى هذا اليوم (١٠ رمضان) مناسب ومضئ من غروب الشمس حتى منتصف الليل بالإضافة للعوامل الأخرى السابق شرحها. وقد اعتقد الكثيرون أن هذا اليوم تحدد للهجوم المصرى السورى لأنه فقط (يوم كيبور) فى إسرائيل، وهو اعتقاد خاطئ لأن هناك عوامل أخرى كثيرة تحكمت فى تحديد هذا اليوم».

ويتحدث المشير الجمسى عن الدراسة التي نسقها من أجل تحديد أنسب مواعيد الحرب فيقول:

"سلمت هذه الدراسة بنفسى - مكتوبة بخط اليد لضمان سريتها - للفريق أول أحمد إسماعيل الذى قال لى إنه عرضها وناقشها مع الرئيس السادات فى برج العرب (غرب الإسكندرية) فى أوائل أبريل ١٩٧٣. وبعد عودته أعادها لى باليد، ونقل لى انبهار وإعجاب الرئيس السادات بها، وعبر الفريق أول أحمد إسماعيل عن شكره لهيئة عمليات القوات المسلحة لمجهودها فى إعداد هذه الوثيقة الهامة، وكان تعليقه عليها - مسجلاً - فيما بعد بقوله:

« لقد كان تحديد (يوم الهجوم) عملاً علمياً على مستوى رفيع. إن هذا العمل سوف يأخذ حقه من التقدير ، وسوف يدخل التاريخ العلمى للحروب كنموذج من نماذج الدقة المتناهية والبحث الأمين » .

ويردف صاحب المذكرات بقوله:

«كانت هذه الوثيقة هي التي أشار إليها الرئيس السادات في أحاديثه بعد الحرب بكلمة (الكشكول) أو (كشكول الجمسي)».

(11)

ثم يصمم المشير الجمسى على أن يعدل تسمية الكراسة (أو الكشكول) فينسبها إلى هيئة عمليات القوات المسلحة لا إلى شخصه فحسب:

«وهنا لابد أن أسجل فضل العقول المصرية في هيئة عمليات القوات المسلحة مع العقول الأخرى في تخصصات مختلفة بالقوات المسلحة التي ساهمت بعلم واقتدار في بحث نواحي علمية وفنية كثيرة استدعتها هذه الدراسة ، والتي لولاها لما أمكن تحديد أنسب شهر وأفضل يوم لشن الحرب. وحتى أعطى الفضل لأصحابه ، فإني أقول إن هذه الوثيقة هي (كشكول هيئة عمليات القوات المسلحة) التي أعتز وأفخر أني كنت رئيساً لها في فترة هامة من تاريخ القوات المسلحة وتاريخ مصر».

ويجد المشير الجمسى سعادة بالغة في أن ينقل الفقرة التي تحدث بها الرئيس السادات عن هذه المذكرة في كتابه «البحث عن الذات» حيث يقول الرئيس العظيم:

«... في أبريل ١٩٧٣ جاء الرئيس حافظ الأسد إلى مصر في زيارة سرية. كان الفريق الجمسى وقتها مدير العمليات بالقوات المسلحة ، فأحضر لنا المذكرة التي دون فيها المواعيد المناسبة للعمليات الحربية على مدار السنة من وجهة نظر العلوم العسكرية [لاحظ هنا ما أشرنا إليه من قبل وهو أن السادات يقول فأحضر لنا أي أن الجمسى هو الذي أحضر لهم الكراسة بينما الجمسى العظيم يقول إن المشير أحمد إسماعيل هو الذي عرض الكراسة ولم يحضر هو هذا العرض!!]، وقد كانت مكتوبة بخط يد الجمسى لأنها سرية ، وهي ثلاث مجموعات من الأيام. المجموعة الأولى في مايو ١٩٧٣ ، والثانية في أغسطس وسبتمبر ١٩٧٣ والثالثة في أكتوبر ١٩٧٣).

على هذا النحو يفتح الجمسي الأقـواس ليصحح رواية رئيس الجمهورية، وإذا به

حريص على أن يضم سبتمبر إلى أكتوبر بدلاً مما فعله السادات بضمه إلى أغسطس، ولا يقولن قارئ وما الفارق؟ فالفارق كبير، إذ لابد أن تروى الحوادث على نحو ما حدثت بالفعل وليس بالتقريب!!.

«كانت أنسب هذه المجموعات مجموعة أكتوبر وخاصة أن الجبهة السورية ابتداء من نوفمبر حتى الربيع غير جاهزة للعمليات نظراً للظروف الطبيعية هناك».

ويستطرد الرئيس السادات في كتابه قائلا:

«فى هذا الاجتماع كنت أنا وحافظ الأسد وحدنا فى برج العرب بالصحراء الغربية غرب الإسكندرية. فقلت له: لقد قررت أن أدخل المعركة هذا العام، وأعطيت تعليماتي للفريق أول احمد إسماعيل، فما رأيك؟».

«قال لى (أى الرئيس الأسد): أنا معك وداخل وبنجهز نفسنا ... اتفقت مع حافظ الأسد ألا نبدأ المعركة إلا بعد تكوين مجلس أعلى مشترك للقوات المسلحة المصرية السورية. كونا هذا المجلس المشترك ، واجتمع فعلاً في أغسطس ١٩٧٣ في الإسكندرية ليضع اللمسات الأخيرة للمعركة».

()

وفى قدر كبير من التمهيد للحديث عن دوره ودور القوات المسلحة فى حرب أكتوبر يحدثنا صاحب هذه المذكرات عن عمله كرئيس لهيئة عمليات القوات المسلحة وهو المنصب الذى ظل فيه منذ بداية ١٩٧٢ (وكان الوزير فى ذلك الوقت هو الفريق أول محمد صادق) وحتى قامت الحرب فى ٦ أكتوبر، وفى فقرات سريعة موجزة يحدثنا الجمسى عن الجهود المضخمة التى سبقت الحرب والتى تضافرت فيها أجهزة الدولة جميعا فى وزارات البترول والىرى والكهرباء ..... النح وكيف شكل مجلس الوزراء نفسه لجنة لمعاونة الوزارات فى هذا المجال، وهكذا كان الجمسى يقترب من صورة رجل الدولة المسئول بخطوات واسعة ووئيدة، ولنا أن

نقارن هذا بالموقف الذى يصوره صاحب المذكرات نفسه عن مركز القيادة المتقدم فى حرب ١٩٦٧ والذى لم يكن له من دور إلا انتظار وصول المشير عامر إليه لكى يدير المعركة من خلاله:

« وبدأ عام ١٩٧٢ ، وصدر قرار تعيينى فى منصب «رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة » فى الأسبوع الأول من يناير من ذلك العام. وكنت أقدر عبء هذا المنصب ومسئولياته فى هذا الوقت العصيب ، وبرغم أنى لن أبدأ من فراغ ، لأن جهد الرجال الذين سبقونى لا يمكن تجاهله أو إغفاله».

«كنا لا نرزال نلعق جراحنا منذ حرب يونيو ١٩٦٧ ، هذه الحرب التى خسرناها لأخطاء سياسية وعسكرية ارتكبناها. وخاضت القوات المسلحة بعد ذلك معارك متتالية ضد إسرائيل ، تدرجت من مرحلة الدفاع ، إلى مرحلة الدفاع النشط ، وتصاعدت إلى حرب الاستنزاف ، حتى دخلنا مرحلة اللاسلم واللاحرب ، ومنها إلى طريق مسدود أمام الحلول السلمية لمشكلة الشرق الأوسط».

«وكان لدينا فسى هيئة عمليات القوات المسلحة جهاز تخصص لموضوع «إعداد الدولة للحرب» بالتعاون مع باقى أجهزة الدولة. وقد قامت كل وزارة بوضع خطتها للعمل أثناء الحرب بالتنسيق مع فرع إعداد الدولة للحرب».

«وكانت هناك بعض الموضوعات البارزة ، والتي كانت موضع اهتمامنا في القوات المسلحة. فقد كان توفير المخزون من البترول الذي يضمن تلبية احتياجات الدولة والقوات المسلحة أمراً هاماً ، وكان التنسيق كاملاً مع وزارة البترول في كل ما يتعلق بالبترول حتى إطفاء الشعلة في حقول البترول عند نشوب الحرب».

«وكان تأمين السدود والقناطر ضد الأعمال المعادية المحتملة موضوعاً هاماً آخر ، تم بحثه مع وزارة الرى. وكان السد العالى وخزان أسوان من أهم المشروعات التى نالت عناية خاصة لتأمينها عسكرياً بمعرفة القوات المسلحة وتأمينها فنياً بواسطة وزارة الرى».

«وموضوعات أخرى كثيرة نالت نفس العناية مثل تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتأمين شركة مصر للطيران وأسلوب عملها أثناء الحرب». وفى فقرة مهمة لا يغفل صاحب المذكرات الاشادة بروح المسئولية التى تناول بها مجلس الوزراء تحديد دور أجهزة الدولة المختلفة فى الإعداد للحرب بطريقة منهجية دقيقة:

"وقرر مجلس الوزراء في ١٣ ديسمبر ١٩٧٢ تشكيل لجنة من القوات المسلحة لمعاونة الوزارات في إعداد تصورها لموقفها ودورها أثناء العمليات الحربية ومراجعة خطط الطوارئ للوزارات. وتشكلت هذه اللجنة برئاسة الزميل اللواء مهندس عبدالفتاح عبد الله مساعد وزير الحربية وقتئذ ، للاتفاق مع الوزارات على أسلوب عملها خلال الحرب بالشكل الذي يضمن استمرار السيطرة وحسن الأداء واستمرار حركة العمل وحشد الجهود المادية والمعنوية لدعم المجهود الحربي طوال فترة الصراع المسلح».

## (1)

وعلى صعيد آخر يتحدث صاحب هذه المذكرات عن دور مهم جداً أداه فيما قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣ وهو دوره في تنسيق العمل العسكرى بين القوات المصرية والسورية ومن المهم أن نقرأ هذه الفقرات التي تسجل بكل فخار مدى النجاح الذي تحقق من جراء هذا التعاون الأخوى المثمر، كما أن هذه الفقرات تدلنا على أن قيام الجمسى بهذا الدور لم يبدأ بتوليه رئاسة هيئة العمليات وإنما يعود [وهذا هو وجه التقدير للمؤسسة العسكرية المصرية في عهدها الجديد بعد هزية ١٩٦٧] إلى زمن أبعد من ذلك بل إلى الوزير الأسبق محمد فوزى، أي قبل عهد الفريق صادق وقبل عهد المشير أحمد اسماعيل، وهكذا كان عمل قواتسنا المسلحة يتواصل ويتكامل في كثير من الجزئيات من دون حساسيات، ونحن نرى أن هذه المسئولية عن التعاون مع المقوات المسلحة السورية كانت تنتقل مع الجمسى بصفة شخصية في كل وظيفة يتولاها، وهو أسلوب جدير بالاقتداء حيث يمكن البناء على تنامي المعرفة الشخصية.

يحدثنا صاحب هذه المذكرات عن تفصيلات مهمة في صياغة هذا التعاون وتوجيهه من أجل تحقيق النصر، كما يشير إلى تكرار زياراته للقوات السورية في الجبهة السورية وفي عمق سوريا، كما يحدثنا عن أن هذا التعاون العسكرى كان (على عكس الخبرات العسكرية السابقة) جاداً ومثمراً، ويرجع المشير الجمسى النجاح الذي تحقق في هذا الصدد إلى التعاون الصادق بين الرئيسين السادات والأسد، وفي عبارات عامة ولكنها موحية ينبه الجمسى إلى أهمية الأناة والحكمة والاتزان في مثل هذه العلاقات، وإلى فاعلية الإيمان بالهدف الواحد والمصلحة الواحدة .. ولنقرأ ما يرويه حيث يقول:

«كنت مسئولاً عن تنسيق العمل العسكرى بين القوات المصرية والسورية منذ عام ١٩٧٠ ، عندما كان الفريق أول محمد فوزى وزيراً للحربية ، وكانت تنتقل هذه المسئولية معى في كل وظيفة أتولاها ، وظلت معى بعد تعييني رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة. وكان يعمل معى مجموعة محدودة العدد من الضباط في هذا الاختصاص في صمت كامل وسرية مطلقة».

"لقد تعددت زياراتنا للقوات السورية في مواقع تمركزها في الجبهة وفي عمق الدولة ، الأمر الذي أتاح لنا فرصة التعرف عن قرب بقادتها واستعداد القوات وقدرتها على القتال ، كما تعددت زيارة القادة السوريين للقوات المصرية لنفس الغرض. وكانت تتم كل هذه الزيارات وتبادل المعلومات عن العدو وخبرات القتال ضده في سرية تامة. وتولدت الثقة بين القادة العسكريين في مصر وسوريا ، وأصبح هناك اقتناع لدى الجميع بأهمية وجدية التعاون بين الجبهتين في الصراع المسلح ضد إسرائيل لتحرير الأرض».

"وكان وزير الحربية في مصر ، بحكم اتفاقية بين مصر وسوريا ، هو القائد العام لقوات الجبهتين المصرية والسورية ، وهو الذي يتولى مسئولية تعاون قوات الجبهتين في العمل العسكري المشترك. لم يكن هذا العبء بالأمر السهل ، خصوصاً أن الخبرة السابقة عن التعاون العسكري بين الدول العربية أنه كان يأخذ طابعاً سياسياً مظهرياً أكثر منه عملاً عسكريا حقيقياً. ولكن الوضع ـ استعداداً لحرب أكتوبر ـ كان مختلفا تماماً ، وتطلب أن يكون العمل العسكري الجاد منبعثاً من تعاون كامل بين القيادتين

السياسية والعسكرية في الدولتين. والحق يقال أنه لولا الاتفاق والتعاون بين القيادة السياسية للدولتين ـ الرئيسين السادات والأسد ـ لما أمكن إيجاد التعاون العسكرى بين الدولتين ووضعه موضع التنفيذ بتخطيط للتعاون المشترك واتخاذ قرار الحرب بقرار مشترك».

ثم يبلور المشير الجمسي هذه المعاني في قوله:

«ويمكننى القول إن الخطوة الأولى للتعاون العسكرى بين مصر وسوريا اتخذت عندما كان الفريق أول محمد فوزى وزيراً للحربية ، واستمر هذا العمل فى نفس الاتجاه عندما تعين الفريق أول محمد صادق وزيراً للحربية ، ووضع موضع التنفيذ الفعلى بعد ما تعين المشير أحمد إسماعيل وزيراً للحربية».

«أتيحت لى فرصة مرافقة كل منهم أثناء زياراتهم لسوريا ، وحضور المناقشات التى كانت تدور هناك فى دمشق أو تدور هنا فى القاهرة ، وكانت كلها بناءة وإيجابية. لقد كانت الخطوات ليست متسرعة ، بل كان العمل يسير بحكمة واتزان ، إلى أن أصبح هناك إيمان بالهدف الواحد والمصلحة الواحدة وطريق التحرير الواحد. تلك كانت خطوة رئيسية وهامة خلال عام ١٩٧٢ فى الطريق إلى حرب أكتوبر».

(19)

وننتقل الآن إلى الآراء التى سجلتها مذكرات الجمسى فى المسائل الخلافية الكبرى التى لا يزال وسيظل يدور حولها الجدل فيما يتعلق بحرب أكتوبر ١٩٧٣ ولنبدأ برأيه الواضح والصريح فى موضوع الثغرة حيث يرى المشير الجمسى أبعاداً أخرى للموضوع تتعلق بمهابة جيش الدفاع الإسرائيلى وقدرته ومكانته وبالثقة بين إسرائيل وأمريكا وبرغبة أمريكا فى تحويل دفة الصراع.

وهو بدقته الشديدة ونظرته الشاملة يجيد تصوير الموقف من ناحية العدو مقدما الرؤية الاستراتيجية التى حكمت تصرفات العدو ودفعته دفعاً إلى أن يحاول جهده إلى النهاية من أجل نجاح مثل هذه المعركة حيث يقول:

«الثغرة معركة من معارك أكتوبر ٧٣ كانت فيها المبادأة في يد المعدو.. والتفوق العسكرى في يد العدو، ونجح في هذه المعركة وهي معركة الدفرسوار».

«ولو رجعنا إلى أسباب الثغرة نجد أن سلسلة من الأخطاء العسكرية التى ارتكبتها إسرائيل والهزائم المتوالية لها من يوم ٦ أكتوبر حتى يوم ١٥ أكتوبر جعلت اسم جيش الدفاع ينهار والثقة التى تولدت فيه بواسطة الشعب الإسرائيلي قد فقدوها .. والقادة العسكريون المذين كانوا بالأمس نجوما لامعة بعد حرب يونيو ٦٧ هوت إلى الأرض!!».

"والسبب الثانى الذى دفع الإسرائيليين إلى التصميم على نجاح هذه المعركة أن أمريكا كانت يهمها لسبب سياسى أن تنجح إسرائيل فى إحدى الجبهتين وتنجح فى معركة كبيرة تغير بها الموازين والتى بناء عليها تصبح ورقة رابحة فى يد أمريكا فى نهاية الحرب. ولهذا أقامت أمريكا جسرا جويا كبيرا لإسرائيل استطاعت به التفوق العسكرى فى هذا الوقت عما أدى إلى ثغرة الدفرسوار».

«وأخطر من هذا وذاك أن دعائم استراتيجية إسرائيل هُدمت في حرب أكستوبر حتى يوم ١٥ أكتوبر ولم يبق أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية إلا أن تقوم بعمل انتحارى لتبين أنها قادرة على أن تفرض نفسها على المنطقة».

«ولأن أمريكا في حاجة إلى إسرائيل لتأمين مصالحها في المنطقة كان الجسر الجوى .. ولو كانت أمريكا قد فقدت ثقتها في إسرائيل لانهارت إسرائيل بالكامل » .

**(Y+)** 

ولابد أن ننقل للقارئ دون تعليق خلاصة حديث المشير الجمسى عن تفصيلات إقامة الجسر الجوى الأمريكي إلى إسرائيل وحجمه هو الجسر الذي بدأ منذ الأيام الأولى من معركة أكتوبر، ذلك أن هذا الوصف كفيل بتصوير مدى إدراك المشير الجمسى لحدود المعركة التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تفرضها على مصر:

«لم تكتف إسرائيل بطائرات الجامبو السبع لشركة العال لنقل احتياجاتها من الأسلحة والمعدات، لذلك عملت محاولات لاستئجار طائرات نقل مدنية أمريكية لسرعة إجراء النقل، ولكن شركات الطيران رفضت التعاون في هذا المجال خوفاً من المقاطعة العربية».

«اتجه التفكير الأمريكي إلى استخدام طائرات النقل العسكرية الأمريكية لنقل الأسلحة والمعدات إلى جزر الأزور في المحيط الأطلنطي، ومنها تنقلها طائرات شركة العال وأى طائرات مدنية أخرى إلى إسرائيل، وبذلك تستفيد إسرائيل من قصر المسافة وتعدد الرحلات. واتنضح أن هذه الطريقة لا تحقق سرعة نقل الاحتياجات بالكميات الكبيرة المطلوب نقلها».

وبناء على اقتراح «مجموعة العمل الخاص» برئاسة الدكتور كيسنجر، اتخذ الرئيس نيكسون قراراً هاماً وحيوياً لصالح إسرائيل في هذه الحرب. وكان هذا القرار هو إنشاء «جسر جوى أمريكي» تستخدم فيه طائرات النقل العسكرية الأمريكية لنقل احتياجات إسرائيل، وبذلك اتصل احتياجات إسرائيل بعد أن استجابت أمريكا لطلبات إسرائيل».

«لقد بذل الدكتور كيسنجر جهداً كبيراً للحصول على قرار إنشاء الجسر الجوى الأمريكي - كما أوضحه بنفسه في مذكراته - بدءاً من النداء العاجل الذي وجهته جولدا مائير لأمريكا صباح يوم ٩ أكتوبر، حيث تلقت وعداً وضماناً بتعويضها عن خسائرها، إلى أن تم تنفيذ الجسر الجوى بطائرات نقل السلاح الجوى الأمريكي».

.....

ويشير الجمسى فى هذه المذكرات إلى أن كسينجر اعترف بأنه كان حريصا بإلحاح على الاسراع فى توصيل الاحتياجات لإسرائيل، وأنه كان أكثر زملائه إلحاحا، وذلك لكى يجعل هناك تكافؤا بين «ما نعمل من حيث مساندة إسرائيل وتقريب وقت انتهاء المعارك، مع ما يقوم به السوفييت من إقامة جسر جوى لمساندة العرب» وذلك على حد تعبير كيسنجر نفسه!

ويورد الجمسى أرقاما مهمة عن الجسر الجوى الأمريكي وعدد الطلعات المتاحة لكل نوع من الطائرات التي شاركت في هذا الجسر، وهي أرقام مذهلة:

«استخدمت أمريكا لتنفيذ الجسر الجوى ٢٢٨ طائرة نقل، منها ٥١ طائرة من طراز س ٥ وعدد ١٧ طائرة من طراز س ١٤١».

«ونفذت هذه الطائرات ٦٩ ٥ طلعة وصلت إلى إسرائيل تحمل الكميات الآتية:

١٤٧ طلعة بواسطة طائرات س ٥ نقلت ١١ ألف طن من الاحتياجات.

٤٢٢ طلعة بواسطة طائرات س ١٤١ نقلت ٥,١١ ألف طن من الاحتياجات.

«وحدد وزير الدفاع الأمريكي عدد الطائرات التي يسمح بهبوطها في إسرائيل في اليوم الواحد بعدد ٢٣ طائرة كحد أقصى لاعتبارات سياسية، منها ٦ طائرات س ٥ و١٧ طائرة س ١٤١».

«واستمر الجسر الجوى الأمريكي مدة ٣٣ يوماً اعتباراً من ١٣ أكتوبر حتى ١٤ نوفمبر ١٩٧٣، استخدم فيها حوالي ٢٤٪ من حجم طائرات النقل التابعة لقيادة النقل الجوى في اليوم الواحد طوال مدة عمل الجسر».

«وقد تمكن الجسر الجوى من نقل ٢٢, ٤٩٧ ألف طن من الأسلحة والمعدات والذخيرة إلى إسرائيل، نقل منها حوالى ٣٩٪ خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٤ أكتوبر ١٩٧٣، وذلك بالإضافة إلى ٨ طائرات مدنية إسرائيلية من طراز (٧٤٧ و٧٠٧) قامت بنقل ٥٥٠٠ طن معدات خلال الفترة نفسها».

«واستكمالاً لإمداد إسرائيل بالأسلحة والمعدات، أنشأت أمريكا جسراً بحرياً خصص أساساً لنقل المعدات كبيرة الحجم، حيث وصلت أول سفينة إلى إسرائيل يوم ٢ نوفمبر ١٩٧٣ بحمولة ٢١٠ ٣٣ أطنان من الدبابات والمدافع والعربات، وبلغ إجمالي ما تم نقله بالجسر البحرى ٧٤٪ من إجمالي حجم خطة الإمداد والمعونة

العسكرية العاجلة، وكان الغرض من ذلك هو تعويض خسائر الحرب وسرعة رفع الكفاءة القتالية للقوات الإسرائيلية بعد توقف القتال».

«اعتمد الجسر الجوى، ثم الجسر البحرى، على المخازن والمستودعات الموجودة في السولايات المتحدة. ومما يتجدر ذكره أن بعض الدول الأوروبية رفضت تقديم المساعدات السلازمة لطائرات النقل الأمريكية أثناء رحلاتها (هبوط - إعادة تموين - حق المرور.. إلخ)، وهي: انجلترا وأسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا، الأمر الذي فرض على طائرات النقل الأمريكية اتخاذ خط سير متعرج للوصول إلى إسرائيل (وهنا يشير الجمسى على القارىء بمراجعة الخريطة الخاصة بخط السير لطائرات النقل تفادياً للمرور في المجالات الجوية للدول)».

«وتكلفت عملية الجسر الجوى الأمريكي إلى إسرائيل ـ بخلاف ثمن المعدات ـ مدر ٨٨ مليون دولار».

(YY)

ويشير صاحب هذه المذكرات في هامش كتابه إلى أن الأرقام التي أوردها مأخوذة من تقرير مراقب عام الدولة الأمريكي بخصوص الجسر الجوي لإسرائيل عام ١٩٧٣.

ونلاحظ أن الرقم الذى أورده المشير الجمسى يكاد يزيد قبليلا عن الرقم الذى أورده الفريق الشاذلى فى مذكراته وقد نقلناه عنه فى الباب الثانى من هذا الكتاب (رقم الجمسى فيما يخص الجسر الجوى الأمريكى = ٤٩٧ , ٢٢ ألف طن على حين أن الرقم الذى أورده الشاذلى = ٣٩٥ , ٢٢ ألف طن ـ ويتمثل الفارق بين الرقمين فى الرقم الذى أولكننا نلاحظ أن أرقام المشير الجمسى والفريق الشاذلى متفقة فيما يتعلق بكوبرى شركة العال الإسرائيلية والذى تمكن من نقل ٥٠٠٠ طن، أما الفريق الشاذلى فقد أغفل حساب الجسر البحرى الذى خصص لنقل المعدات العسكرية كبيرة الحجم، ولايشير الجمسى إلى إجمالى ما نقله الجسر البحرى وإنما هو يشير إلى رقم

ضخم (۲۱۰, ۳۲ طن) قامت بنقله أول سفينة إلى إسرائيل في ۲ نوف مبر ۱۹۷۳، ولكنه يشير إلى نسبة منوية مهمة جداً حين يقول إن الجسر البحرى أتم نقل ۷٤٪ من إجمالي حجم خطة الإمداد والمعونة العسكرية.

وإذا صح هذا الرقم وصح فهمنا له فمعنى ذلك أن الجسر البحرى نقل لإسرائيل ثلاثة أضعاف الجسر الجوى (٢٦٪ مقابل ٧٤٪)، وقد رأ ينا الجسر الجوى بحسابات الفريق الشاذلى (وهي الأقل بحوالي مائة طن، وتشمل إجمالي كوبرى شركة العال + الكوبرى الجوى الأمريكي= ٢٧٨٩٥ طناً) ومعنى هذا لو صح فهمنا للرقم الذي أشار إليه المشير الجمسي أن الجسرين الجوى والبحرى قد نقلا إلى إسرائيل أكثر من مائة ألىف طن من الاحتياجات العسكرية العاجلة المتى فتحت المخازن الأمريكية لتزويد إسرائيل بها!!

## (27)

وبعد أن يشير الجمسى إلى محتويات الجسر الجوى المختلفة، وهي متنوعة ومتعددة ومتقدمة يبدأ في تحليل من نوع آخر، يهدف به إلى تحليل التوقيت وأثره على سير المعارك، وهو تحليل مهم وقيم، ويرينا كيف أن امكاناتنا العقلية والعسكرية لم تخنا في حرب أكتوبر، وإنما خانتنا غطرسة القوة الأمريكية التي لم تكن تريد أن تسمح أبداً بانهيار إسرائيل.

«ومن الملاحظ أن الجسر الجوى الأمريكي بدأ يسوم ١٣ أكتوبر، وهو اليسوم السابق لتطوير السهجوم المصرى في اتجاه المضايق يوم ١٤ أكتوبر، وتمكنت إسرائيل من صد هذا الهجوم».

«ومما يلفت النظر أيضا أن أبرز الأيام التى تميزت بضخامة حجم المجهود الجوى المخصص للنقل إلى إسرائيل، كانت هى أيام: ١٥ و ١٦ و ١٧ و ٢١ أكتوبر، وهى الفترة التى حدثت فيها ثغرة الدفرسوار وكانت لإسرائيل المبادأة فيها على الجبهة المصرية حتى إيقاف النيران يوم ٢٢ أكتوبر ١٩٧٣».

«وبهذا الجسر الجوى، تمكنت أمريكا من رفع الكفاءة القتالية للقوات الإسرائيلية في المرحلة الأخيرة من حرب أكتوبر، الأمر الذى جعل ميزان القوة العسكرية يتحول إلى جانب إسرائيل، كما أبرزت أمريكا دعمها وتأييدها المطلق لإسرائيل في هذه الحرب».

"وفى تقديرى: كان الجسر الجوى الأمريكى، وكذا الاستطلاع الجوى الأمريكى لجبهة القناة يوم ١٣ و ١٥ أكتوبر سبباً رئيسياً لإحداث تفوق عسكرى إسرائيلى جعلها قادرة على تنفيذ الثغرة (معركة الدفرسوار) بنجاح، وبدون هذا الدعم العسكرى الأمريكى لإسرائيل بطريقة مباشرة وسافرة، ما كان يمكن لإسرائيل تحقيق النجاح الذى حققته فى المرحلة الأخيرة من الحرب».

(Y1)

وحين يصل المشير الجمسى إلى رواية موقف القيادة المصرية من أحداث الثغرة، فإنه يلتزم تماماً بأسلوبه الحريص على رواية ما حدث بالفعل دون إضفاء تفسيراته أو إضافة وجهة نظره أو تغليب رأيه، وسنرى أنه كان من الذكاء والوعى بحيث أدرك ما أدركه السادات وأحمد إسماعيل من خطورة تحريك القوات من الشرق! وسنرى كيف كانت معركة أكتوبر العظيمة تبدار بعقول راجحة، ويستمع المقائد الأعلى في أحلك لحظاتها إلى رأى القادة واحداً بعيد آخر، وسنرى أيضا بوضوح كيف كانت هناك رؤية، ومعلومات، ووجهات نظر، ومناقشة.. ونحن نقارن هذا بالاندفاع المحموم إلى اتخاذ القرار بالانسحاب دون أدنى مبرر في أول أيام حرب ١٩٦٧ فندعو بالرحمة والمغفرة لهؤلاء القادة الذين حفظوا علينا كرامتنا وحريتنا ووطننا

وسنرى ونحن نقرأ ما يرويه الشاذلي عن نفسه ـ في الباب الثاني من هذا الكتاب ـ مدى الصدق الشديد والدقة المتناهية اللذين التزم بهما الجمسى في عرض وجهات النظر، ومع أننا من موقع القراءة وموقع المواطنة نأخذ صف السادات وأحمد

إسماعيل، إلا أن هذا لا يعنى أن نزدري اجتهاد الشاذلي أو أن نعرض به، ولكننا نستطيع من قراءتنا لما حدث من قبل في ١٩٥٦ و١٩٦٧ ولإمكانات الجيش المصرى وللتأثير المعنوى للقرارات الكبرى، نستطيع من هذا كله بل ومن بمعضه أن نفهم أن الأخذ بوجهة نظر الشاذلي كان كفيلاً بأن يقود الجيش المصرى كله إلى سكة الندامة والتهلكة التامة على نحو ما حدث في ١٩٦٧، ولم يكن الحديث عن انهيار القوات المسلحة المصرية يحتاج بعد قرار العودة إلى الغرب إلى أى مبرر آخر!! ولم يكن من الممكن أبداً أن تنجح هذه الألوية الأربعة في العودة إلى الغرب سالمة لأن أفرادها أنفسهم سيكونون قد هزموا بالفعل حين يطلب إليهم مثل هذا الطلب، ولنقرأ الآن ما يرويه الجمسى تحت عنوان «أحداث مساء يوم ٢٠ أكتوبر» وسنلاحظ أن المشير الجمسى منتبه تمام الانتباه إلى أن هذا الاجتماع عقد مساء يوم ٢٠ أكتوبر على حين أن الفريق الشاذلي في مذكراته يظن أن هذا الاجتماع عقد مساء يوم ١٩ أكتوبر على نحو ما روى الرئيس السادات نفسه هو الآخر في مذكراته، وقد حقق اللواء جمال حماد تاريخ هذا الاجتماع وتوصل إلى أن الصواب هو أن الاجتماع عقد مساء يوم ٢٠ أكتوبر، وقد اعترف الفريق الشاذلي في خطابه الأول إلى جمال حماد والذي نشر كملحق في كتباب «المعارك الحربية على الجبهة المصرية» أنه أخطأ في ذكر تاريخ الاجتماع لأسباب منها أنه اعتمد على ما رواه السادات نفسه في كتابه البحث عن الذات.

## وعلى كل الأحوال فلنقرأ ما يرويه المشير الجمسى:

« عندما حضر الرئيس السادات إلى مركز العمليات حوالى الساعة العاشرة والنصف مساء يوم ٢٠ أكتوبر ، كان الفريق الشاذلى واللواء محمد حسنى مبارك واللواء محمد على فهمى وأنا واللواء فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية واللواء سعيد الماحى مدير المدفعية مجتمعين في غرفة المؤتمرات داخل مركز العمليات».

«اجتمع الرئيس مع الفريق أول أحمد إسماعيل على انفراد لمدة حوالى ساعة قبل بدء المؤتمر. ومن الطبيعى أن يكون الوزير أحمد إسماعيل قد قدم للرئيس تقريراً عن الموقف، ووجهة نظره، ورأى الفريق الشاذلى، وهما رأيان متعارضان لمواجهة هذا الموقف. وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هى أن الشاذلى كان يرى سحب أربعة لواءات مدرعة من الشرق إلى الغرب، أما أحمد إسماعيل فكان يرفض ذلك».

«دخل الرئيس ومعه الوزير أحمد إسماعيل والمهندس عبد الفتاح عبد الله وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية غرفة المؤتمرات. طلب الرئيس رأى المجتمعين واحداً بعد الآخر».

«بدأ مدير المخابرات الحربية [هو اللواء إبراهيم فؤاد نصار] بشرح موقف العدو ونواياه التي أبرز فيها أن العدو يهدف من معركته غرب القناة إلى احتلال مدينة الإسماعيلية أو السويس، وهو ما يحقق له هدفاً سياسياً بالإضافة لتأثير ذلك على الموقف العسكري لقواتنا».

"وكنت أنا المتحدث الثانى ، حيث شرحت فى حديثى موقف قواتنا أبرزت فيه أن قواتنا فى شرق السقناة قوية بالقدر الكافى السذى يجعل منها صخرة تتحطم عليها أى محاولات للعدو ضدها. ونظراً لأن الإنجاز العسكرى الكبير الذى تحقق بوجود قواتنا فى سيناء ، لا يجب التنازل عنه أو تعريضه لسلخطر ،لذلك فإن المحافظة على قواتنا شرق القناة كما هى دون سحب أى قوات رئيسية منها أمر واجب. وكان رأيى أن سحب اللواءات المدرعة المصرية من الشرق إلى الغرب يترتب عليه اهتزاز دفاعات قواتنا فى الشرق الأمر الذى لايمكن قبوله. فضلاً عن ذلك فإن التأثير المعنوى على القوات بعد سحب اللواءات المدرعة من الشرق يصبح شديداً بطريقة سلبية. وأتذكر أنى قدمت أعداد الأسلحة الرئيسية من الدبابات والمدفعية وأسلحة المشاة ، وبصفة خاصة كميات الذخيرة الموجودة فى الشرق موضحاً أنها تكفى لتحقيق مهمة الاحتفاظ بمواقع قواتنا فى سيناء بكفاءة».

«وبعد أن استمع الرئيس لرأى باقى القادة ، لاحظت أن الفريق الشاذلى لم يتكلم. وقرر الرئيس « عدم سحب أى قوات من الشرق مع احتواء قوات العدو فى الغرب».

على هذا النحو يذكر الجمسى ويثبت بروانته أن الفريق الشاذلى لم يتكلم، ومن العجيب أن الشاذلى نفسه فى مذكراته يبذكر أنه لم يتكلم [ولا نقول يبعترف أنه لم يتكلم]! بل إن الفريق الشاذلى يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فيروى أن وزير شئون الرئاسة عبدالفتاح عبدالله محمود لكنزه وطلب إليه أن يبدى وجهة نظره، ولكن الشاذلى رد عليه بالتساؤل عن جدوى كلامه بينما الرئيس لم يستمع إلى وجهة نظره!

وعندى أن فقرة الجمسى التى عرضناها لتونا وفقرة الشاذلى التى فى مذكراته لا تتناقضان بل تؤكدان على معنى واحد، وهو أن السادات فى ذلك اليوم كان قد وصل إلى ذروة من الذرى الرفيعة التى حققها فى حياته، وليس هناك محل للهجوم عليه أو لإثبات أن رؤية الشاذلى كانت أكثر صواباً، لا للسبب الذى أوضحناه فى تعليقنا السابق فحسب، ولكن لسبب أهم، وهو أن الشاذلى نفسه كان حريصا (باعتراف الشاذلى نفسه) على ألا ينتهز الفرصة للتعبير عن رأيه فلم ينبس ببنت شفة، ومن حسن حظ مصر أن الشاذلى لم يكن القائد العام أو القائد الأعلى وإلا لتكررت بسهولة ويسر مأساة ١٩٦٧ بعد كل هذا الإنجاز الذى تحقق.

(40)

ويؤكد لنا صاحب المذكرات بما يرويه عن الساعات الأخيرة التي سبقت حرب أكتوبر ١٩٧٣ مدى الحنكة والحكمة اللتين تمتع بهما المشير أحمد اسماعيل في كل الأوقات، فالجمسى يروى قصة صدور توجيه استراتيجي في ٥ أكتوبر بعد أن صدر توجيه سياسي وعسكرى في أول أكتوبر (التوجيهان من الرئيس السادات إلى الفريق أول أحمد اسماعيل).

ولا يزعم الجمسى أنه أعجب بالتوجيه ولا سُر منه ولا قدره ، إنما هو يعترف فى أدب شديد بأنه سأل القائد العام عن سر إرسال القائد الأعلى لهذه الوثيقة فإذا بالمشير أحمد اسماعيل نفسه يخبره بأنه هو الذى طلب هذا التوجيه حتى تكون الأمور محددة بوضوح . وللقارئ أن يقارن الآن وهو يقرأ رواية الجمسى بين هذا الذى يرويه واحد من القادة، وبين ما يرويه أى قائد من القادة وأى سياسى من السياسيين عن الحوار الذى دار فى لحظة مماثلة بين الرئيس عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر حين قال المشير « برقبتى ياريس » ولم يعقب الرئيس بشىء إلا الاطمئنان .

ومن أعجب ما يمكن أن الجمسى لم يكن وحده الذى تعجب لموقف المشير أحمد اسماعيل وإنما تعجب أيضاً الفريق الشاذلي ( رئيس الأركان والرجل الثاني في

القوات المسلحة بعد أحمد اسماعيل) ، ومصدرى فى هذا هو مذكرات الفريق الشاذلى نفسه ، وحسبما روى الشاذلى الذى لم يكن على وفاق مع أحمد اسماعيل فقد أوضح له أحمد اسماعيل ما أوضحه للجمسى بكل صراحة وثقة ووضوح.

وربما ندرك الآن وقد تباعدت الأحداث حقيقة مهمة وهى أن أحمد إسماعيل كان يتمتع بقدر من الحنكة يفوق ما يتمتع به رئيسا الأركان اللذان عملا معه على التوالى (الشاذلى والجمسى)، وليس هناك محل للحديث اللاوى لعنق الحقيقة عن بيروقراطيته أو خوفه استنادا إلى مثل هذا الموقف الواعى والذكى، ولسنا نستطيع أن ننكر أن أحمد إسماعيل كان قد تمتع بخبرة قيادية تفوق خبرات الشاذلى والجمسى بمراحل كثيرة، فقد عمل قائداً للجبهة كلها بعد حرب ١٩٦٧، كما عمل رئيساً للأركان في ١٩٦٩، كما تولى رئاسة المخابرات العامة، وفيما قبل هذا فقد كانت فرصته للاحتكاك بعبدالناصر وبالسادات وبفهم عقليات وتصرفات هذين الرئيسين أكبر بكثير جداً من خبرة أى قائد آخر من قادة القوات المسلحة في ذلك الوقت، فهو في الأصل من دفعة جمال عبدالناصر، كما أنه منذ قيام الثورة أصبح أحد القادة المتقدمين والمحترفين الذين تولوا قيادات متعاقبة مهمة.

(۲7)

هكذا نفهم من مذكرات المشير الجمسى أنه كان في وسع المشير أحمد إسماعيل أن يتعامل بدقة مع الرئيس أو القائد الأعلى دون أن يتنازل عن حقوقه السياسية أو العسكرية. وربما يضيف البعض إلى هذه الصورة أن أحمد إسماعيل نفسه عانى من الظلم ومن الاستبعاد من القوات المسلحة مرتين لم يلبث أن عاد بعدهما إلى القوات المسلحة، ومع أن هذا قد يبدو مبرراً قابلاً للاستناد إليه في فهم خلفيات تصرفاته هذه، إلا أن العقل البشرى المنصف ليعجز في النهاية عن أن يظن أن كل هذا كان من باب النتائج والأسباب، وإنى لأعترف بأن كل هذا لم يكن إلا أسباباً سببها الله لكى يحقق لنا النصر بعد جهادنا من أجله. ولنقرأ ما يرويه الجمسى عن مواقف أخرى ،

حازمة ومتعمقلة ومبصرة قدمتها ومارستها قيادة قواتنا المسلحة في الساعات الـقليلة التي سبقت الحرب.. وها هو يروى فيقول:

«وفى هذا اليوم أصدر الرئيس السادات توجيهاً إستراتيجياً إلى الفريق أول أحمد إسماعيل ـ مؤرخاً ٩ رمضان ـ ٥ أكتوبر ١٩٧٣ ـ نصه الآتى:

١- بناء على التوجيه السياسى العسكرى الصادر لكم منى فى أول أكتوبر ١٩٧٣،
 وبناء على الظروف المحيطة بالموقف السياسى والإستراتيجى، قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيذ المهام الإستراتيجية الآتية:

أ \_ إزالة الجمود العسكرى الحالى بكسر وقف إطلاق النار اعتباراً من يوم ٦
 أكتوبر ١٩٧٣.

ب ـ تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والأسلحة والمعدات .

جــ العـمل على تحـرير الأرض المحتلـة على مراحـل متتالـية حسب نمـو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة.

٢- تنفذ هذه المهام بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية.

«عندما أطلعنى الفريق أول إسماعيل على هذا التوجيه الاستراتيجى ، طلبت منه معرفة الأسباب التى من أجلها أرسل الرئيس السادات هذه الوثيقة ، برغم أن لدينا التوجيه الإستراتيجى المؤرخ أول أكتوبر ١٩٧٣ الذى يقضى بالحرب ، وأن الهدف الاستراتيجى محدد فيه ، وأن خطة العمليات التى ستنفذ معروفة له تماما ، وأن الحرب تبدأ يوم ٦ أكتوبر».

"قال لى الفريق أول أحمد إسماعيل إنه هو الذى طلب هذا التوجيه حتى تكون الأمور \_ للتاريخ \_ محددة بوضوح. ففى الوثيقة الجديدة نص صريح بكسر وقف إطلاق النيران اعتباراً من يوم ٦ أكتوبر ولم يكن ذلك محدداً من قبل علما بأن هذا القرار سياسى قبل أن يكون قراراً عسكرياً. كما أن الوثيقة الجديدة تنص صراحة على العمل على تحرير الأرض على مراحل متتالية حسب نمو وتطور إمكانيات وقدرات المسلحة ، حتى لا يفهم مستقبلاً أنه كان مطلوباً تحرير سيناء بالكامل. وهذا

يؤكد مرة أخرى ـ للتاريخ ـ المهام الاستراتيجية المحددة من القيادة السياسية للقوات المسلحة».

.....

«اشترك فى وضع خطة المفاجأة عدد محدود جداً من ضباط هيئة عمليات القوات المسلحة ، وكتبت بخط اليد كخطة العمليات تماما. واشتملت الخطة على إجراءات وأعمال كثيرة متنوعة فى مجالات مختلفة بحيث تتكون صورة متكاملة أمام العدو أن قواتنا فى مصر وسوريا ليس لديها نية الهجوم ، بل نعمل لتقوية دفاعاتنا واستعدادنا ضد هجوم إسرائيلى محتمل».

(YY)

ومن المهم أن نقرأ بإمعان مدى الولاء والحب الذى يدين به المشير الجمسى للمشير أحمد اسماعيل فهو حريص على أن يذكر فضله وجهده فى أثناء الحرب وقبيل اندلاعها مع أنه كان فى وسعه أن ينسب بعض هذه المواقف الشجاعة والمحنكة إلى نفسه أو إلى مجموعة القادة أو أن يتجاهل دور أحمد اسماعيل كلية ، ولكن الجمسى بما يتميز به من خلق رفيع وعسكرية ملتزمة يضرب لنا المثل الرائع فى الولاء والوفاء والانتماء ولنقرأ معاً ما يرويه مثلاً حين يقول:

« وكان الحادث الثانى الذى علمت به ، عندما دخلت إلى مكتب الفريق أول أحمد إسماعيل أثناء حديثه التليفونى يوم ٥ أكتوبر مع وزير البطيران المدنى المهندس أحمد نوح ، طالباً منه إلغاء التعليمات التى أصدرها لتأمين طائرات شركة مصر للطيران التى كانت تتضمن مغادرة بعض طائرات الشركة لمطار القاهرة الدولى وتغيير مواعيد بعض الرحلات الأمر الذى يسهل رصده دولياً ، وبالتالى تعلم به إسرائيل حتما وبسرعة. وقد أمكن تدارك الموقف فى الوقت المناسب بحيث تظل حركة الطيران المدنى عادية».

«في حوالى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم سألنى الفريق أول أحمد إسماعيل

وكان السؤال هو الثالث خلال نفس اليوم عن موقف العدو. وأتذكر أنى قلت للفريق أول أحمد إسماعيل "« سبق السيف العزل بالنسبة لإسرائيل، فقد أصبح الوقت متأخراً كي يتمكن العدو من القيام بعمل عسكرى مؤثر».

«أخذ الوقت يمر بطيئاً ... بطيئاً. ومرت الساعة الباقية حتى إقلاع طائرات قواتنا الجوية لتوجيه الضربة الجوية المركزة الأولى ... مرت طويلة ... طويلة ».

## (YX)

ويتحدث المشير الجمسى بصراحة شديدة ووضوح رؤية عن موقفه وموقف المشير أحمد اسماعيل في أثناء الأيام الأولى للحرب، وعن بعض الاختلافات في وجهات النظر التي حدثت بينهما، وهو حريص على أن يذكر أنه كان من رأيه ضرورة تطوير الهجوم شرقا طبقاً للخطة ، ولكنه مع ذلك حريص وبنفس القدر على أن يذكر وجهة نظر أحمد اسماعيل وما أبداه من حجج أسس عليها موقفه ورؤيته، ولا أظن أن هناك من يجد نفسه غير مضطر للوقوف إجلالاً واحتراما للجمسى العظيم وهو يروى الرؤية المخالفة لوجهة نظره بكل هذا الاحترام الشديد:

« كان من رأيى ضرورة استغلال الموقف لتطوير الهجوم شرقاً طبقاً للخطة دون أن نتوقف طويلاً حتى نحرم العدو من فرصة تدعيم مواقعه أمام قوات الجيش. وهذا يعنى أن استثناف الهجوم يتم فى الظرف الأفضل لنا والأسوأ للعدو. ناقشت الفريق أول أحمد إسماعيل فى هذا الموضوع يوم ٩ أكتوبر خلال مقابلتين معه داخل مركز العمليات. وجدت منه الحذر الشديد من سرعة التقدم شرقاً ، فكان يرى الانتظار لتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة من أوضاع قواتنا فى رءوس الكبارى قبل استئناف الهجوم».

«وكان الفريق أحمد إسماعيل يرى أيضاً أن القوات البرية القائمة بالهجوم ستتعرض بشدة للطيران الإسرائيلي في وقت لا تتمكن فيه المقاتلات وصواريخ الدفاع الجوى من توفير الحماية الكافية لها. وفي مناقشتي معه أوضحت أن استئناف

هجومنا يترتب عليه التحام قواتنا مع قوات العدو ، الأمر الذى يجعل تأثير السلاح الجوى الإسرائيلى أقل. وللحد من تأثير السلاح الجوى المعادى ، يجب استغلال طاقة قواتنا الجوية التى أثبتت قدرتها ضد طيران العدو خلال الأيام الأربعة ٦-٩ أكتوبر. فضلاً عن ذلك فإن صواريخ الدفاع الجوى ـ خفيفة الحركة ـ برغم قلتها إلا أنها مؤثرة ، وفى نفس الوقت يمكننا تحريك بعض كتائب صواريخ الدفاع الجوى ـ بطيئة الحركة ـ على وثبات للأمام».

«وقلت أيضاً إن احتفاظنا بالمبادأة باستئناف الهجوم استغلالاً للنجاح الذي تحقق يعطينا فرصة تحقيق الهدف الإستراتيجي بنجاح برغم أننا نتحمل الخسائر، ولكنها خسائر مقبولة. وفي المقابل فإن طول الانتظار يعطى فرصة أفضل للعدو ليكون في موقف أقوى عندما نستأنف الهجوم».

«لقد دارت المناقشة بين الفريق أول إسماعيل وبينى بطريقة موضوعية. وكنت أعرف عنه بحكم خدمتى السابقة معه أنه حذر جداً ، وكلما كانت المناقشة تطول بيننا أجد أنه برغم اقتناعه إلا أن عامل «الخسائر المتوقعة من الطيران المعادى » كان يسيطر على كل تفكيره ثم يعود إلى القول: لابد من المحافظة على القوات المسلحة سليمة».

«وكان القرار الذى وصل إليه برغم مناقشتى الطويلة معه، أنه لابد من عمل «وقفة تعبوية» ثم يلى ذلك استئناف الهجوم على ضوء تطور الموقف، وهو قرار ثابت فى ذهنه لا يحيد عنه. وفى نهاية المناقشة بعد مقابلتين طويلتين يوم ٩ أكتوبر مع الفريق أول أحمد إسماعيل، وله كل الاعتزاز والاحترام منى، قلت له: أرجو أن تتذكر أن خطة الحرب تقتضى تطوير الهجوم لاحتلال المضايق بعد نجاح الهجوم واقتحام القناة « بعد وقفة تعبوية أو بدونها ». أى أن مبدأ التطوير شرقاً إلى المضايق هو مبدأ مقرر لا خلاف عليه، وأصبح السؤال هو فقط: « متى يستأنف الهجوم؟».

وينتهى المشير الجمسى من هذا الحديث إلى أنه لايزال فى حاجة إلى الإجابة على هذا السؤال، ومن حسن الحظ أن الجمسى فى هذه المذكرات حريص على الدقة إلى هذا الحد دون أن يندفع إلى استنتاجات لايضمن صوابها:

«ويطرح السؤال نفسه: لماذا لم تنتهز القيادة العسكرية المصرية فرصة نجاحها حتى يوم ٩ أكتوبر ـ بعد أن حققت المهمة المباشرة بنجاح ـ لاستغلال هذا النجاح بتطوير الهجوم بسرعة في اتجاه المضايق لتحقيق الهدف الاستراتيجي العسكري؟!».

**(**44)

هكذا يصل صاحب هذه المذكرات إلى بلورة الموقف وبلورة الفارق بين الرؤيتين أى بين رؤيته ورؤية المشير أحمد اسماعيل.

وحين يبدأ المشير الجمسى في الإجابة نجده كعادة المعلماء يحصر الآراء المتاحة ويصنفها، ثم يبدأ في تفنيد جوانب الضعف في كل منها للوصول إلى الصواب، وعلى الرغم من أن الجمسى لا يجاهر بالانحياز لرأى أو رؤية فإنه يدلنا على حقيقة مهمة جداً وهي أن الفريق الشاذلي نفسه لم يكن من الذين طالبوا بالإسراع بتطوير الهجوم حسبما تناقلته بعض الصحف ووكالات الأنباء فيما بعد ...

ويصل الجمسى إلى قمة الإقناع حين ينقل للقارئ نص ما كتبه الشاذلى نفسه فى هذا الموضوع فى مذكراته، وهو نص واضح وصريح يؤكد فيه الشاذلى على أنه لم يكن من أنصار تطوير الهجوم ، بل إن الشاذلى يقول صراحة « لقد كنت دائماً ضد فكرة تطوير الهجوم نحو الشرق سواء كان ذلك فى مرحلة التخطيط أو فى مرحلة إدارة العمليات الحربية ».

وعلى الرغم من هذا فإن الجمسى لا يجد أى حرج فى أن يضمن مذكراته نصا يعترض فيه على الشاذلى فيما قاله فى هذا الصدد فيه مس فى أذن الشاذلى «حسب تعبير الجمسى فى هذه المذكرات » بأنه هو \_ أى الجمسى \_ والشاذلى وأحمد اسماعيل وافقوا على الخطة التى تضمنت الوصول إلى المضايق كهدف استراتيجى عسكرى . وهكذا لا يصبح من حق الشاذلى فى نظر الجمسى (أو لا يصبح من المستساغ حسب تعبيره المهذب) أن يقول أنه كان ضد تطوير الهجوم إلى المضايق فى مرحلة التخطيط!!

وهكذا يبدو لنا أن الجمسى ( وليس الشاذلي ) كان هو صاحب فكرة تطوير الهجوم التي لم يشأ أحمد اسماعيل أن يأخذ بها!! لأسباب قد لا يعرفها الجمسى ، وربما لا يعرفها أحمد اسماعيل هو الآخر.

ولنقرأ ما يرويه الجمسى حيث يقول:

«... اختلف الكتاب والمحللون فى الرد على هذا السؤال: منهم من استنتج أن التخطيط المصرى لحرب أكتوبر كان يهدف إلى القيام بعملية هجومية ذات هدف محدود هو: الهجوم مع اقتحام القناة والاستيلاء على خط بارليف فقط. ومنهم من استنتج أن التخطيط المصرى كان يهدف إلى القيام بعملية هجومية لاقتحام وتدمير خط بارليف والاستيلاء على خط المضايق كهدف نهائى. وهنا تنوعت آراء الكتاب، فقد نسب بعضهم للفريق الشاذلى أنه كان صاحب فكرة استغلال النجاح بسرعة التطوير. بينما نسب بعضهم للفريق أول أحمد إسماعيل أنه كان صاحب فكرة الانتظار الطويل ـ عمل وقفة تعبوية ـ قبل تطوير الهجوم إلى خط المضايق».

ويردف الجمسي بذكر الحقيقة:

«والحقيقة التى أقررها ، أن التخطيط لحرب أكتوبر ١٩٧٣ لم يكن قاصراً أبداً على الاستيلاء على خط بارليف كهدف نهائى. بل كان التخطيط يهدف إلى تحقيق هدف إستراتيجى عسكرى أبعد من ذلك وهو الوصول إلى خط المضايق والاستيلاء عليه كهدف نهائى».

«وكان التخطيط يشمل ـ بكل تأكيد ـ اقتحام قناة السويس وتدمير خط بارليف ، وصد هجمات العدو المضادة المنتظرة ، وتطوير الهجوم لتحقيق الهدف النهائى (خط المضايق) سواء بعد وقفة تعبوية أو بدون هذه الوقفة حسب الموقف. أى أن تطوير الهجوم شرقاً في اتجاه المضايق كان مقرراً في جميع الحالات».

«أما ما نسب للفريق الشاذلي من أنه صاحب فكرة استغلال النجاح بسرعة

التطوير، فقد تولى بنفسه نفيها ويؤكد ذلك على لسانه ـ فى مذكراته ـ بقوله: «لقد كثر الكلام وتعددت الآراء حول الأسباب التى منعت المصريين من تطوير هجومهم إلى الشرق فور نجاحهم فى عملية العبور. وقد انتشرت شائعات كثيرة تقول إننى كنت من أنصار الاندفاع السريع نحو الشرق سواء يوم ١٤ أو قبل ذلك بكثير، وقد امتنعت القوات المسلحة عن التعليق على هذه النقطة بالتأييد أو النفى سواء على المستوى الاعلامي أو المستوى العلمي. وهكذا بدأت وسائل الإعلام العالمية تؤكد تلك الشائعات. لقد وصفوني بأننى رجل مظلى قوى ، هجومي ، مقدام ... إلخ .. ولكني لا أود أن نربط بين هذه الصفات الجميلة وبين قرار تطوير الحرب نحو الشرق. لقد كنت دائماً ضد فكرة تطوير الهجوم نحو الشرق، سواء كان ذلك في مرحلة التخطيط أو في مرحلة إدارة العمليات الحربية للأسباب الكثيرة التي سبق لى أن ذكرتها ».

وبعد أن يورد الجمسى هذا النص من مذكرات الشاذلي يعقب عليه بمنتهى التهذيب بقوله:

«وإنى أهمس فى أذن الشاذلى بكل الود والاحترام ، وأقول له إن خطة حرب أكتوبر ١٩٧٣ قد وضعت بعد أن استغرق العمل فيها وقتاً طويلاً بواسطة هيئة عمليات القوات المسلحة واشتراك الأفرع الرئيسية لهذه القوات موية وبحرية ودفاع جوى والأجهزة والقيادات المختلفة ، ووافق عليها الفريق الشاذلى رئيس الأركان وصدق عليها الفريق أول أحمد إسماعيل المقائد العام - بتوقيع كل منهما مع توقيعى على وثائقها - قبل الحرب بوقت طويل. وطالما أن الخطة وضعت لتحقيق هدف إستراتيجي عسكرى هو الوصول إلى المضايق ، فليس من المستساغ أن يقول رئيس الأركان إنه كان ضد تطوير الهجوم إلى المضايق في مرحلة التخطيط».

«أما أثناء إدارة العمليات الحربية ، فقد تتغير المواقف عما هو مخطط لها ، أو قد تظهر عوامل جديدة أثناء التنفيذ تستدعى مواجهتها بأساليب تناسب الموقف. وهنا تظهر كفاءة القائد وقيادته في إدارة العمليات ـ بمتغيراتها ـ لتحقيق الهدف الإستراتيجي.

ويبدو تقييم المشير الجمسى لموقف المشير أحمد إسماعيل فيما يتعلق بتطوير الهجوم وقد تطور مع البزمن، فقد كان حائراً في مدى النسبة التي أسهم بها كل من الرئيس السادات والمشير أحمد إسماعيل في هذا القرار، لكنه فيما يبدو بدأ حين كتب مذكراته يكتشف أن الرئيس السادات كان هو صاحب القرار، وهو يصل في هذا الحد إلى أن يقول في مذكراته:

«وأعتقد أننا دخلنا حرب أكتوبر بمفهوم واحد للقيادة العامة للقوات المسلحة، ولا أتصور أن الفريق أول أحمد إسماعيل كان يعنى أن تدمر قواتنا خط بارليف مع اقتحام القناة، وتقف القوات عند هذا الخط. لقد كنا حققنا هذا الهدف بنهاية يوم ٩ أكتوبر، فلماذا لم يقبل الرئيس السادات مقترحات وقف إطلاق النار في ذلك الوقت أو أي يوم آخر حتى يوم ١٢ أكتوبر».

«لقد كان واضحًا تماماً للرئيس السادات أن الهدف النهائي من خطة الحرب هو الوصول إلى المضايق، وقد سجلها بنفسه في مذكراته «البحث عن الذات».

«وهل من المعقول أن يكون فكر القائد للقوات المسلحة مختلفاً عن فكر رئيس الدولة؟»

ومع هذا فإن المشير الجمسى يحاول أن يوسع أمام نفسه مجال السرؤية بما يقرأه لنا ومعنا من دلالات ما ورد في مذكرات مستشار الأمن القومي محمد حافظ إسماعيل:

«وفى مجال العمل السياسى وتأثيره على تطوير العمليات الحربية، فلم أكن أعلم أثناء الحرب بحكم عملى العسكرى ـ رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ـ بالعمل السياسى الذى يتم بواسطة القيادة العسكرية دعماً للعمل العسكرى أو استغلالاً لنتائجه. وبعد أن نشر بعض القادة السياسيين مذكراتهم بعد الحرب، لفت نظرى موضوعان يستحقان الاهتمام حول «الوقفة التعبوية» والبطء في تطوير هجوم قواتنا في اتجاه المضايق».

«أولاً: ففى الرسالة التى بعث بها السيد حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى يوم اكتوبر ـ تعبيراً عن رأى الرئيس السادات ـ إلى الدكتور كيسنجر، جاء فيها: «لا تعتزم مصر تعميق الاشتباكات أو توسيع المواجهة». وقد فسر كيسنجر هذه الجملة على أنها «لا تخلو من التنويه بأن مصر غير راغبة في متابعة العمليات العسكرية ضد إسرائيل بعد الأراضى التى كسبتها».

«والسؤال الذى يطرح نفسه: هل هناك علاقة بين فكرة الرئيس السادات بعدم تعيمق الاشتباكات، وقراره بالبطء في تطوير الهجوم في اتجاه المضايق، وعمل وقفة تعبوية؟».

"إن الإدارة السياسية للحرب، لابد أن تنطلق من العمل العسكرى الذى يتحقق في ميدان القتال. ففي الموقف العسكرى يوم ٧ أكتوبر، كانت قواتنا في جبهة القناة قد حققت إنجازاً عظيماً، وفي الوقت نفسه تتقدم القوات السورية بنجاح في الجولان، وكان العدو لم يفق من المفاجأة ولم تكن قواته الاحتياطية قد تمت تعبئتها. وفي هذا اليوم أيضاً، اقترح ديان في مجلس الوزراء الإسرائيلي الانسحاب من خط القناة».

«فى هذا الموقف لم يكن العمل السياسى متمشياً مع العمل العسكرى الناجع الذى تحقق، والأخطر من ذلك أن القيادة السياسية فى مصر قد أفصحت عن نواياها فى العمل العسكرى، الأمر الذى جعل كيسنجر - وبالتالى إسرائيل - يفسره بأن مصر غير راغبة فى متابعة العمليات العسكرية ضد إسرائيل بعد الأراضى التى حررتها».

«ثانياً: والموضوع الثانى الذى صدمنى وأفرعنى، ما جاء فى مذكرات السيد حافظ إسماعيل (أمن مصر القومى فى عصر التحديات ص ٣٢٣) تحت عنوان «١٠ ـ ١٣ أكتوبر، وقفة تعبوية» النص الآتى:

«كانت قواتنا خلال المرحلة التى انتهت قد أتمت تحقيق الهدف المباشر، وكنت من خلال أحاديثى مع الفريق أول أحمد إسماعيل من قبل نشوب الحرب، أدرك أنه لا ينوى التقدم حتى الممرات الجبلية، وأن ما جاء بتعليمات القيادة العامة بأن الهدف هو احتلال المضايق.. إنما قصد به أن يستحث القيادات الصغرى خلال مرحلة بناء رءوس الكبارى على استمرار التقدم حتى الهدف المباشر».

## وهنا يردف الجمسي بقوله:

«كنت أتمنى أن يكون الفريق أول أحمد إسماعيل على قيد الحياة، حتى يمكنه تفسير ما نسب إليه «أنه لم يكن ينوى التقدم حتى الممرات الجبلية»، لم أقتنع بالمبرر الذى نسب إليه «يستحث القيادات الصغرى على استمرار التقدم حتى الهدف الماشر».

"إن هناك اصطلاحات عسكرية لا خلاف عليها، على المستوى التكتيكى يكون للوحدة فى الهجوم (مهمة مباشرة ـ ومهمة تالية ـ واتجاه التقدم التالى). وعلى المستوى التعبوى/ الاستراتيجى يكون للجيش الميدانى (مهمة مباشرة ـ ومهمة تالية) أو مهمة مباشرة ـ ومهمة نهائية)».

#### **(41)**

وتحفل هذه المذكرات بتفصيلات كثيرة عن سير المعارك الحربية في حرب أكتوبر ١٩٧٣ وعن خطط القوات المصرية في الخداع والمتموية قبل الحرب، وأثناءها وعن التصرفات الحريصة التي كان القادة الكبار يتصرفون بها تجاه الأزمات الطارئة ولست أجد القدرة على أن أختصر كل هذا للقراء، ولكني سأضرب عليه مثلاً واحداً مهما يرويه الجسمسي، فقد كان اللواء عبد التواب هديب محافظاً لبورسعيد أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣ وكان هو نفسه قبل ذلك مديراً للمدفعية أثناء حرب الاستنزاف، وعلى الرغم من هذه المكانة العسكرية التي يتمتع بها اللواء هديب، فإن الجمسي لم يكن قادراً في أثناء حرب أكتوبر المجيدة أن يصرح له بكثير من مبررات الخطط العسكرية على الرغم من إلحاح هديب في الاستفسار والاطمئنان على تشغيل صواريخ الدفاع على المؤوى:

«وإنى أتـذكر الحديث الـتليـفونى الذى كـان يتم بيـن اللواء عـبد التواب هـديب محافظ بورسـعيد وبينى من حيـن لآخر يستفسر ويسـتعجل تشغيل صـواريخ الدفاع

الجوى ـ عندما توقف الاشتباك بها مؤقتاً ـ وكان اللواء هديب يعبر عن الروح المعنوية العالية التى يتحلى بها المواطنون ببورسعيد كلما سألته عن ذلك ، ولكنه كان يريد أن يطمئن على استمرار الدفاع الجوى بالصواريخ عن المدينة. لم يكن بوسعى أن أشرح للمحافظ المبررات والأسباب تليفونيا ، ولكنى كنت أنقل له الثقة والاطمئنان بأن الدفاع الجوى عن المدينة لن يتأثر وسيظل دائماً يحمى المدينة وهو ما تحقق بجهود رجال الدفاع الجوى»

#### (44)

يحفل كتاب المشير الجمسى بكثير من الحوادث والوقائع التى اشترك فيها صاحب المذكرات مع المشير أحمد اسماعيل على بحكم تزاملهما المتكرر فى مواقع مختلفة قبل أن يلتقيا فى النهاية على قمة المؤسسة العسكرية المصرية ليكونا بمثابة الرجلين الأول والثانى ثم يخلف ثانيهما أولهما فى منصب وزير الحربية .

ومن هذه الروايات ما يتعلق بدورهما العسكرى قبيل وأثناء حرب ١٩٦٧ وفي الأعقاب المباشرة لها وقد تعرضنا لهذه الروايات في هذا الباب.

أما أهم فقرة فى تصوير هذه العلاقة القائمة على التقدير المتبادل بين الرجلين هي تلك الفقرة المهمة فى هذه المذكرات التى توحى لنا بحرص الجمسى على أن يعبر لنا دون أن يضطره أحد إلى ذلك أنه (أى الجمسى) كان يستبصر خبرته السابقة بالقادة المتاحين فى الصف الأول ومعلوماته عنهم فيتمنى فى عقله الباطن لو كان المشير أحمد إسماعيل هو قائد القوات المسلحة المصرية بدلاً من أسلافه وهذا هو نص الفقرة المهمة التى يعبر فيها الجمسى عن هذا المعنى فيقول:

«.. وفى النصف الأول من عام ١٩٧٢ تقابلت مصادفة مع اللواء أحمد إسماعيل مدير المخابرات العامة حينتذ فى مطار القاهرة الدولى ، وكان كل منا يودع أحد الرسميين الأجانب. وأثناء خروجنا معاً من المطار ، وكنا نسير وحدنا ، بادرنى اللواء

أحمد إسماعيل بسؤال مباشر وبمصوت منخفض هامس قائلاً: « متى ستحاربون ياجمسى؟». كان ردى: « سنحارب عندما تتعين أنت وزيراً للحربية وقائداً عاماً للقوات المسلحة ، وستعلم حينئذ لماذا لم نحارب حتى الآن».

على هذا النحو يلقى الجمسى بهذه العبارة التقريرية الحاسمة ثم يردفها بذكر انطباع المشير أحمد إسماعيل فيقول:

«حاول معرفة المبررات التى بنيت عليها رأيى فلم أضف كلمة واحدة ، وتركت له تفسير ردى بالطريقة التى يراها لأنى كنت أثق بأن اللواء أحمد إسماعيل يعلم بحكم منصبه \_ الموقف السياسى داخليا وخارجياً ، ويتابع موقف القوات المسلحة ويعلم أننا لم نستكمل استعدادنا للحرب».

على هذا النحو ألزم الجمسى نفسه دون أى ضغط من أى أحد بتبنى صلاحية أحمد إسماعيل دون غيره (أو قبل غيره على الأقل) لقيادة قواتنا المسلحة من أجل الحرب! ولست أستطيع أن أجد فى كل أدبيات السياسة المصرية المتاحة نصا واضحا يفوق هذا النص فى تقدير أحمد إسماعيل وإعطائه حقه ومكانته اللائقة، ولو لم يكن فى كتاب الجمسى كله عن أحمد إسماعيل وعظمته غير هذا النص لكفاهما.

ومن ناحية أخرى فإننا نستطيع أن نشيد دون مبالغة بقدرة الجمسى على استبصار الحقائق والمعطيات على هذا النحو! فهو يستشرف المستقبل فى أكثر من خطوة، ويأتى استشرافه \_ لحسن الحظ \_ صواباً، فهو يرى احتمال عودة أحمد إسماعيل إلى القوات المسلحة قائمة، ويراها ممكنة على المستوى الذى عاد به قائداً عاماً ووزيراً، كما يرى أن هذه العودة ستمهد لقيادة قواتنا المسلحة من أجل النصر. ولابد أن للجمسى أسبابا، ومبررات قوية للوصول إلى مثل هذا الحكم القاطع على هذا النحو.

( \$ 1)

ثم ها هو المشير الجمسى يحدثنا عن ذكرياته عن اليوم الذى تم فيه تعيين المشير أحمد إسماعيل على وزيراً للحربية، وكيف أنه هو نفسه كان قد سافر إلى دمشق بالفعل على أن يلحق به الوزير الفريق أول محمد صادق فى اليوم التالى فإذا به وهو

فى دمشق يعلم بتعيين الفريق أول أحمد إسماعيل وزيراً وعزل الفريق أول محمد أحمد صادق.

« وفى إطار عملى كرئيس لهيئة العمليات تعينت لمرافقة الفريق أول صادق لزيارة دمشق لأعمال التنسيق العسكرى بين مصر وسوريا خلال الأيام القليلة التالية مباشرة لمؤتمر الجيزة الذى عقد يوم ٢٤ أكتوبر ١٩٧٢. وفى الليلة السابقة لسفرنا ، اتصل بى الفريق أول صادق تليفونيا بالمنزل ، وأخطرنى أنه لن يسافر صباح اليوم التالى كما كان مقرراً ، لأنه مطلوب لمقابلة الرئيس السادات ، وأنه سيلحق بى فى دمشق بعد انتهاء المقابلة. سافرت وحدى إلى دمشق يوم ٢٦ أكتوبر ١٩٧٧. وعلمت صباح اليوم التالى من السفارة المصرية والصحف السورية نبأ تعيين اللواء أحمد إسماعيل وزيراً للحربية وترقيته لرتبة فريق أول ، فقررت العودة فوراً إلى القاهرة فى نفس اليوم ووصلتها مساءً. توجهت من المطار مباشرة إلى مكتبى بملابسى المدنية ، حيث علمت أن الفريق عبد القادر حسن قد انتهت خدمته ، وأن اللواء بحرى فؤاد أبو ذكرى تعين قائداً للقوات البحرية بدلاً من اللواء بحرى محمود فهمى».

هنا يستطرد الجمسي ليقول:

«وكان تعيين الفريق أول أحمد إسماعيل وزيراً للحربية وقائداً عاماً للقوات المسلحة هو الخطوة الرابعة للإسراع في الطريق إلى حرب أكتوبر».

ثم ينقل الجمسى لقرائه فقرات من مذكرات كتبها المشير أحمد إسماعيل بنفسه، وسجلت في كتاب تذكارى أصدرته القوات المسلحة بعنوان: «الرجال والمعركة» فيقول:

«شرح الفريق أول أحمد إسماعيل ظروف تعيينه وزيراً للحربية وقائداً عاماً للقوات المسلحة. كتب بقلمه يقول:

« كان هذا النهار أحد الأيام الهامة والحاسمة فى حياتى كلها ، بل لعله أهمها على الإطلاق. التاريخ ٢٦ أكتوبر ١٩٧٢ (بعد يومين من مؤتمر الجيزة) ـ ١٩ رمضان ١٣٩٢ حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر. والمكان منزل الرئيس السادات بالجيزة».

«كنا ـ سيادته وأنا ـ نسير في حديقة المنزل. لم أكن أدرى سبب استدعائي ، ولكني

توقعت أن يكون لأمر هام وخطير. وبعد حديث قصير عن الموقف ، حدث ماتوقعته حيث أبلغني سيادته بقرار تعييني وزيراً للحربية اعتباراً من ذلك اليوم».

«وفى نفس الوقت كلفنى بإعداد القوات المسلحة للقتال بخطة مصرية خالصة ، تنفذها القوات المسلحة المصرية، لتخلص بها الوطن من الاحتلال الصهيونى، كان لقاؤه لى ودودا إلى أقصى حد ، وكان حديثه معى صريحا إلى كل حد».

«وعندما انتهى اللقاء ، وركبت السيارة لتنطلق بى عبر شوارع القاهرة ، بدأ شريط طويل من الذكريات والأحداث والظروف يمر فى ذهنى وأمام عينى: هأنذا أعود مرة أخرى لأرتدى الملابس العسكرية. كانت آخر مرة خلعتها فيها يوم ١٩٦٩ / ١٩٦٩ عندما استدعانى وزير الحربية (فريق أول محمد فوزى) وأبلغنى بقرار إعفائى من منصبى كرئيس للأركان ».

« وبرغم مضى أكثر من خمس سنوات ، إلا أنى لا أزال أذكر أننى قلت لوزير الحربية لحظتها:

« كل ما أرجوه أن أتمكن من الاشتراك في القتال عندما يتقرر قيام القوات المسلحة بحرب شاملة ضد إسرائيل. وفي هذه الحالة أرجو أن أعود إلى الخدمة ولو كقائد فصيلة أو جندى».

«وانصرفت إلى منزلى ، وكان ظنى أنه لن تتاح لى فرصة العودة إلى صفوف القوات المسلحة مرة أخرى».

"وفى فجر يوم ١٤/ ٥/ ١٩٧١ (إجراءات التصحيح ضد مراكز القوى فى مصر) أصدر الرئيس السادات قراراً بتعيينى رئيساً للمخابرات العامة. والحق ـ أعترف ـ أنى سعدت بهذا القرار ، فقد كان تقديراً لى كجندى وهب حياته لمصر ، وفرصة للإسهام بشكل ما فى خدمة بلدى وفى معركتها المقدسة».

«وبدأت أمارس مهمتى الجديدة. والواقع أن تلك المسئولية جعلتنى غير بعيد ، بل ربما قربتنى جداً من القوات المسلحة ورفاق السلاح والعمر. لكننى ، برغم تلك المشاركة والاقتراب المباشر من القوات المسلحة ، لم أتوقع كما ذكرت يموماً يجىء أعود فيه للخدمة فى صفوفها مرة أخرى. لكن ها هو اليوم قد جاء عندما كلفنى القائد

الأعلى بالمهمة. ومع ضخامة المسئولية وخطورة حجمها ، إلا أنى كنت على قدر كبير من التفاؤل والثقة بالنفس».

### (40)

ونأتى بعد هذا إلى المفقرات التى يتحدث بها المشير الجسمسى عن سير الأحداث بعد ما أصبح المشير أحمد اسماعيل بالفعل قائداً للقوات المسلحة المصرية وسننقلها حسب رواية الجمسى لها بدءاً من الفقرة التى علم فيها بتعيين أحمد اسماعيل ثم نتطرق إلى فقرات أخرى تنبئنا ـ مرة أخرى ـ عن جوهر آرائه فى سلفه العظيم، وهو يبدأ هذه الآراء ـ كما رأينا ـ بالتأكيد على أن تعيين أحمد اسماعيل كان خطوة من خطوات الإسراع فى الطريق إلى حرب أكتوبر ثم لا يبخل الجمسى على أحمد اسماعيل بأن ينقل عنه بعض فقرات ـ نقلناها نحن أيضا ـ تصور مشاعره حين تولى قيادة القوات المسلحة المصرية.

وبعد هذا يحدثنا صاحب هذه المذكرات عن لقائهما بعد عودته المفاجئة من دمشق، وعن مدى شعور أحمد اسماعيل بالسعادة لا لعودته فحسب ولكن لعودة زميله الفريق فؤاد أبو ذكرى معه أيضا وهو يقول:

«بعد عودتى مباشرة من دمشق ، استقبلنى الفريق أول أحمد إسماعيل بالمودة التى كانت تربطنا منذ أن كنا نعمل فى «قيادة جبهة القناة » خلال فترة معارك القناة بعد حرب يونيو».

«استقبلنى وكانت تعلو وجهه السعادة ، وبادرنى بقوله: « لقد عدت للقوات المسلحة كما كنت تتوقع » مشيراً بذلك للحديث الذى دار بيننا فى مطار القاهرة الدولى منذ عدة شهور مضت. ثم استطرد قائلاً: « وعاد أيضاً اللواء بحرى فؤاد أبو ذكرى قائداً للقوات البحرية ، وهو موجود فى مكتبه الآن بالإسكندرية ».

«لقد كان حديث الفريق أول أحمد إسماعيل يعنى أنه ترك الخدمة العسكرية ومعه اللواء أبو ذكرى فى وقت واحد فى عام ١٩٧٩ ، وعادا معا فى عام ١٩٧٧ ، هذا رد لاعتبارهما من ظلم وقع عليهما ، الأمر الذى رفع روحه المعنوية كثيراً».

وهنا يعقب المشير الجمسى بما يرويه عن إعفاء هذين القائدين الكبيرين من الخدمة في ١٩٦٩ مفترضا ـ وله الحق في ذلك ـ أن قارئ مذكراته لم يلم بالسبب في إعفائهما لأن المذكرات لم تتناول مثل هذا الحدث في موقعه التاريخي:

«وعما يذكر أن الفريق أول إسماعيل كان قد أعفى من منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، كما أعفى اللواء ذكرى من منصب قائد القوات البحرية ، على إثر إغارة برية بحرية في منطقة الزعفرانة على الشاطئ الغربي لخليج السويس يوم ٩ سبتمبر ١٩٦٩ أثناء حرب الاستنزاف. وها هما قد عادا مرة أخرى في يوم واحد ليتحملا المسئولية من جديد في ظروف أصعب».

(٣٦)

ويعود الجمسى بعد هذا الاستطراد إلى الحديث عن شخصية القائدين العظيمين أحمد إسماعيل وفؤاد أبو ذكرى مستطرداً في ذات الوقت إلى الإشادة بقائدى القوات الجوية والدفاع الجوى اللذين اكتمل بهما فريق العمل في القيادات العامة.

"والفريق أول أحمد إسماعيل كانت له خبرة عسكرية طويلة ، وبصفة خاصة الخبرة الميدانية التى تدرج فيها من قائد فصيلة مشاه حتى قائد فرقة مشاه ثم قائد جبهة قناة السويس بعد حرب يونيو ١٩٦٧ ثم رئيساً للأركان. كما أن اللواء بحرى أبو ذكرى كان يتميز بخبرة بحرية طويلة ، وكانت البحرية بالنسبة له هى كل حياته ، ولذلك كان موضع تقدير كل القوات البحرية ».

"وقد توطدت العلاقة بينهما وبينى أثناء الدراسة معا فى "كلية الحرب العليا" بأكاديمية ناصر العسكرية خلال عامى ١٩٦٥، ١٩٦٦، وهو ما أتاح لى معرفة شخصية كل منهما عن قرب، وبصفة خاصة أسلوب تفكيره العسكرى. وقد ساعدنى ذلك كثيراً خلال فترة التخطيط للحرب وأثناء إدارة العمليات، كما تعاونت مع كل منهما إلى أقصى الحدود ليؤدى كل منا مهامه بالكفاءة التى ينشدها وننشدها جميعا فى جهاز القيادة العامة للقوات المسلحة الذى كان يعمل كفريق عمل متكامل لتحقيق هدف واحد هو خوض الحرب لهزيمة العدو الإسرائيلى".

«وتكامل فريق العمل على مستوى القيادة العامة بوجود اللواء طيار محمد حسنى مبارك قائد القوات الجوية واللواء محمد على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى. وكان التعاون الوثيق هو السمة البارزة لعمل القوات المسلحة تخطيطاً وتنفيذا مع احتراف العمل العسكرى».

\_

ولايجد الجمسى أى حرج فى أن يقيم من وجهة نظره علاقة المشير أحمد اسماعيل بالفريق سعد الشاذلى قبل حرب أكتوبر وبعدها وهو يؤكد أن الاستعداد للحرب كان يستنفد كل طاقتهما ولكن الأمور اختلفت أثناء الحرب وفى هذا المعنى يقول الجمسى:

« وبرغم الخلافات التي كانت قد ترسبت في نفس كل من الفريق أول أحمد إسماعيل والفريق الشاذلي ، إلا أني أقرر أن الاستعداد للحرب كان يستنفد جهد كل منهما ، كما كان الشغل الشاغل لكل القوات المسلحة ، ولذلك لم تظهر أمامي خلافات هامة بينهما تؤثر على التحضير والإعداد للحرب» .

« أما أثناء إدارة العمليات الحربية خلال حرب أكتوبر ، فقد اختلف رأى كل منهما عن الآخر في معالجة المواقف التي واجهتنا في المرحلة الأخيرة من الحرب. ففي هذه الفترة ظهرت شخصية كل منهما التي تختلف عن الأخرى، وظهر تفكير كل منهما الذي يختلف عن الآخر ، وأصبح واضحاً تماماً أن كلا منهما فقذ ثقته في الآخر ، الأمر الذي كان له أثر سلبي - عسكرياً - في الأيام الأخيرة من الحرب» .

(TV)

ويستأنف الجمسى حديثه موضحاً كيف كان اختيار أحمد اسماعيل قائداً عاماً ووزيراً للحربية عاملاً مهما من عوامل تحقيق النصر في أكتوبر العظيم فيقول : « في هذه المقابلة الأولى ( يقصد بعد تولى أحمد اسماعيل وزارة الحربية ) مع الفريق أول إسماعيل تحدثنا طويلاً عن الموقف العسكرى. وعرفت من المناقشة أن لديه معلومات كاملة وفكرة دقيقة عما يدور داخل القوات المسلحة بحكم منصبه السابق \_ رئيس المخابرات العامة \_ كما شعرت منه بأن لديه التصميم والإصرار على سرعة استكمال الاستعداد للقتال لبدء الحرب في أقصر وقت عمكن».

«وكان له سؤال محدد يريد الإجابة عنه هو «متى تكون القوات المسلحة مستعدة للحرب؟».

«كان أحمد إسماعيل يرى ، أنه قد مضت خمس سنوات والقوات رابضة فى خنادقها على جبهة البقناة ، وبهذا أصبح الأفراد مهددين بما نبطلق عليه عسكرياً «مرض الخنادق» من طول المدة ، وذلك أمر خطير يبؤثر على الروح المعنوية وكفاءة القتال. كما يرى أن السياسة دخلت القوات المسلحة من باب خلفى. ولكثرة الأحاديث السياسية من غير المختصين ، فإن الثقة قد اهتزت وتخلخلت فى نفوس بعض القادة وبين صفوف القوات المسلحة. وأنه نتيجة لما سبق ، وهو فى نفس الوقت بالغ الأهمية ، أصبحت كفاءة الخطة الدفاعية عن الدولة موضع شك ... وساءت التجهيزات الهندسية ، وأهمل العمل تماماً فى تحسين أوضاع القوات ، بحيث صار الحال فى مواقع الجبهة ـ بغير تجاوز ـ دون المستوى المطلوب».

ويزيد المشير الجمسى هذه الفكرة إيضاحاً بالتأكيد على أن عدم التعارض لايعنى التوحيد أو الخلط.

«وإذا كانت الحرب امتداداً للعمل السياسى أو هى ـ كما يقولون ـ سياسة بالنار ، فليس معنى ذلك الخلط بين الاثنين. فللسياسة رجالها ، وللقتال رجاله ومن ثم فنحن عسكريون لنا واجب وأمامنا مهمة ، ومهارتنا تتمثل فى كيف نرفع من درجة استعدادنا وكفاءتنا القتالية ، لا أن نتحدث فى السياسة. وعبرة التاريخ أمامنا شاهد يقول إن السياسة عندما تدخل الجيوش تفسدها».

وفى وسعنا أن نقارن بين هذا الفهم الذى يتمتع به الجمسى و(أحمد إسماعيل) وبين فهم آخر يدافع عنه الفريق الشاذلي في الباب الثاني من هذا الكتاب.

وسوف نرى مما يرويه المشير الجمسى عن الأفكار الواضحة لأحمد إسماعيل فى الأيام الأولى لتوليه الوزارة، كيف كان هذا القائد العظيم واعياً لقيمة السلاح المتاح ومقدرته حتى وإن كان هناك سلاح أكثر تقدماً منه، وكيف كان هذا القائد العظيم داعياً لأن توضع الخطط لتتناسب مع السلاح المتاح والإمكانات المتاحة من أجل تحقيق الهدف المطلوب.. وهى فلسفة بسيطة وسهلة، ولكن أحداً من المدعين الكثيرين الذين تناولوا هذه الفترة لا يحبذها وإنما يحبذ البدء بالخطط والطموح والانتظار حتى تتوافر لها إمكاناتها، ومن ثم ندور في حلقة مفرغة كلما توافرت الإمكانات فاجأنا التقدم العلمي بما هو أكثر تقدما:

.....

"وفى حديثه معى خلال هذه المقابلة ، كان مقتنعا بأن فى يدنا سلاحاً ، وسلاحاً ، وسلاحاً ، إلا أن المناخ العام شكك فى حجمه وشكك فى نوعيته. واستطرد قائلاً : " إننى أعترف بأن هناك أسلحة ومعدات أكثر تقدما عما لدينا فى بعض التخصصات ، ولكن من قال إن السلاح الذى فى يدنا انعدمت مقدرته لأنه غير كفء أو غير متطور؟. إن من يقول ذلك يستهدف عن قصد إيجاد ذريعة لعدم القتال ".

.....

«وعلى أى حال ، ومهما كانت الأسباب ، فإنه يجب أن نراعى عند تخصيص المهام للقوات أن تتناسب وطبيعة الأسلحة والإمكانيات المتاحة لنا ، وأن نضع الخطط التى تكفل لنا أحسن أداء لأسلحتنا ومعداتنا».

.....

«وباختصار شديد يمكن أن نضع أفضل الخطط حسب الظروف والإمكانيات المتاحة لنا ، ويمكن بتلك الخطط أن نحقق مهامنا القتالية».

على هذا النحو يلخص المشير الجمسى فلسفة المشير أحمد إسماعيل كقائد عام، ومن الواضح أن الجمسى مقتنع تمام الاقتناع بجدوى هذه الفلسفة وبأثرها في تحقيق كفاءة القوات المسلحة وقدرتها على تحقيق الهدف المطلوب منها.

ثم هاهو يستطرد إلى بيان وجهة نظره فى تعاون الجبهات العربية فى القتال فيقول: «تلك كانت الصورة التى يراها الفريق أول إسماعيل عن الجبهة المصرية، وانتقل بحديثه عن الجبهة السورية وقال: «لقد هالنى ماقيل عن عدم إمكانية تحقيق أى تعاون أو تنسيق بين سوريا ومصر. إن البلدين يشكلان فكى كماشة تطبق على العدو كالبندقة ، وتستطيعان شل حركته. وهما دولتان عربيتان بينهما تاريخ بعيد مشترك ، وتاريخ قريب ممتد ، وتربطهما اليوم مصالح واحدة ، ويجمعهما معا هدف واحد. والإنسان العربى فى مصر: كفء وقادر على البذل والعطاء ... لماذا إذن تلك الهواجس والشكوك؟».

وهنا يعقب المشير الجمسى بقوله:

«لقد سمعت لرأى الفريق أول أحمد إسماعيل ، ثم تحدثت طويلاً شرحاً وتعليقاً وتوضيحاً وتفسيراً لكل ماذكره ، وأوضحت له الموقف العسكرى وكنفاءة القوات المسلحة بدقة ، وما وصلنا إليه في التخطيط وإعداد القوات للحرب والتعاون العسكرى مع سوريا».

و «كان ردى المصريع على سؤاله: « متى تكون القوات المسلحة مستعدة للحرب؟» ، إنه على ضوء حقائق الموقف ، فإننا نحتاج إلى حوالى عام واحد لتحقيق ثلاثة أمور هامة:

«أولاً: أن تخرج القوات من الخنادق إلى سطح الأرض. ومعنى ذلك أن يتغير تفكيرها الدفاعى الذى كانت تمارسه عدة سنوات إلى التفكير الهجومي طبقاً للتخطيط، وهذا يعنى تدريباً مركزاً على العمليات والمعارك الهجومية في كل أفرع القوات المسلحة والتعاون بينها لتحقيق الهدف العسكرى. وكنت واضحاً في تفسير ذلك: إننا لن نبدأ بداية جديدة بعد تعيينه قائداً عاماً، بل سيكون عمل القوات

المسلحة تحت قيادته امتداداً واستكمالاً للتدريب والتحضير الذى تم فى السنوات السابقة ، وهو جهد كبير لايمكن التقليل من شأنه بأى حال من الأحوال. وأوضحت أيضاً أن القوات والقيادات تبذل أقصى جهد ممكن لإتقان التدريب على المهام القتالية، والتغلب على الصعوبات التى تواجههم منذ فترة طويلة ، وأنه سيلمس ذلك بنفسه».

«أما عن دخول السياسة القوات المسلحة من باب خلفى لكثرة الأحاديث السياسية من غير المختصين ، فإنى أبديت رأيى مؤيداً ما قاله ، وذكرت له أننا فى الـقوات المسلحة يجب أن نحترف عملنا العسكرى فقط. وطالما أن القيادات ركزت مجهودها فى رفع الكفاءة القتالية ودرجات الاستعداد والتدريب عملى مهام العمليات ، فلن يكون هناك مجال للحديث فى السياسة».

«وبالصراحة التى تعودنا عليها فى حديثنا منذ الخدمة معا فى قيادة جبهة القناة ، قلت للفريق أول إسماعيل: إن الخطة الدفاعية عن الدولة ليست موضع شك، ويجب الاطمئنان إلى ذلك. وإذا كانت بعض التجهيزات الهندسية قد ساءت حالتها، فإن ذلك بمكن علاجه فوراً».

"ثانياً: استكمال بعض نواحى التخطيط على ضوء ماتيسر لدينا من الأسلحة والمعدات دون انتظار أسلحة أخرى لا نعلم متى تصل. فالخبرة فى السنوات القليلة الماضية علمتنا أن التعاقد على شراء الأسلحة أو الوعود بتزويدنا بأسلحة ومعدات من الاتحاد السوفيتي شيء، أما التنفيذ الفعلى وتوقيته فشيء آخر. وإذا ما نجحت الجهود في هذا المجال، فإن ذلك يعتبر إضافة جديدة».

«وقلت للفريق أول إسماعيل إن الخطة الموضوعة ينقصها فقط خطة الخداع لتحقيق المفاجأة للعدو حتى تكون لنا المبادأة في الحرب وتنفيذ عملية اقتحام قناة السويس بأقل خسائر ممكنة ، وخصوصاً أن العدو له التفوق العسكرى وفي وضع إستراتيجي قوى».

«ثالثاً: استكمال التعاون مع القوات السورية ، لأنها عملية مطولة ودقيقة قطعنا فيها مراحل ، وما زال أمامنا مراحل أخرى تحتاج إلى تنسيق واتفاق محدد بين القيادة العسكرية المسرية والقيادة العسكرية السورية. كما أن العمل العسكري المشترك

يحتاج إلى قرارات سياسية على مستوى الرئيسين السادات والأسد، وهو ما لم يتم ويحتاج إلى الوقت اللازم لذلك».

((1)

ومع تأكيد صاحب المذكرات على أهمية تعاون الجبهات كعامل من عوامل النجاح فإنه يبلور الاتفاق الذى توصل إليه مع المشير أحمد إسماعيل موضحا أن القائد العام كان تواقاً لأن يعجل بالحرب قبل عام:

"وشرحت للفريق أول إسماعيل تفصيلاً على ضوء خبرة العمل مع القيادة العسكرية السورية ـ أنه لا مجال لأى شك فى أن التعاون العسكرى مع القوات السورية سيوضع موضع المتنفيذ. وهذا ينفى ما قيل له عن عدم إمكانية تحقيق تعاون بين سوريا ومصر (لا يحدد الجمسى ولو من باب التلميح من ذا الذى قال بهذا)، وأن هناك شكوكاً وهواجس. وقلت له إننى أثق فى إتمام هذا التعاون العسكرى طالما أن هناك اتفاقاً سياسيا بين الرئيسين، وهذا الاتفاق قائم، وأن الممارسة الفعلية للعمل بصفته القائد العام لقوات الجبهتين ستوضح له هذه الحقيقة».

ويردف الجمسي بالتأكيد على هذه الحقيقة فيقول:

«وأتذكر أنى قلت للفريق أول إسماعيل إن التعاون بين الجبهتين المصرية والسورية سيكون أحد عوامل النجاح في الحرب المقبلة. وكنت أتمنى أن يكون هناك تعاون مع الجبهة الأردنية حتى تضطر إسرائيل للقتال في ثلاث جبهات في وقت واحد».

«واتفقنا في الرأى على هذه الأمور الثلاثة ، ولكنه كان يرى أن الفترة الزمنية لاستكمال الاستعداد للحرب ـ وهي حوالي عام في تقديري ـ تعتبر فترة طويلة ، وأنه سيعمل على تخفيضها كلما أمكن ذلك. وأضاف موضوعين سيكونان موضع اهتمامه أيضاً لإيجاد مناخ جديد للعمل الجدى استعداداً للحرب».

«الأول: عدم الحديث في السياسة على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة ، وبالتالي لن يكون هناك مجال لقائد مرءوس للحديث في مثل هذه الموضوعات.

ويجب على القوات أن تتجه للتدريب الشاق المتواصل ، وأن تعتنق مبدأ حتمية القتال بغير بديل ، وأن المعركة لابد أن تحدث وفي أقرب وأنسب وقت ممكن».

«الثانى: لقد كان مقتنعا طوال مدة خدمته العسكرية أن الرجل ـ لا السلاح ـ هو الذى ينتصر . ولايمكن للمقاتل مهما كانت رتبته أو درجته ، ومهما أعطيته من سلاح أن ينجح أو ينتصر إلا إذا وثبق في قادته وفي سلاحه وفي عدالة قضيته. كل هذا إلى جانب إيمانه أولا وأخيراً بالله. وعلى هذا فإن غرس الثقة بين الجنود ، وبين الجميع والسلاح يعتبر من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها».

«واتفقنا فى هذه المقابلة على الخطوط الرئيسية للعمل على أن تبدأ الحرب فى أقرب وقت ممكن يتم فيه استكمال التحضير لها ، وبصفة خاصة استكمال التعاون والتنسيق مع سوريا ، لأنها تحتاج إلى الوقت الأطول سياسيا وعسكرياً».

(11)

ثم يروى صاحب هذه المذكرات بعض لمحات كفيلة بتصوير جهود المشير أحمد إسماعيل والقيادة العامة للقوات المسلحة فيما قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣ ويقول:

«وتعددت لقاءات القائد العام - أحمد إسماعيل - مع القوات في الأفرع الرئيسية للقوات والجيوش والمناطق، وكنت أرافقه في الكثير منها ، وكان يركز في أحاديثه على:

- □ إن الوسائل السلمية لحل مشكلة الشرق الأوسط قد فشلت ، ولا بديل عن الحرب لتحرير أراضينا.
- وأن القوات المسلحة ستكلف بالقتال في حدود قدرتها وإمكانياتها ، وبالتالي لا مجال لانتظار وصول أسلحة أخرى جديدة.
- □ وأن القوات المسلحة يجب أن يكون شغلها الشاغل هو عملها العسكري فقط، وعلينا أن نترك السياسة للسياسيين.
  - 🗅 وأن إيماننا بالله وعدالة قضيتنا هو الضمان الأكيد للنجاح في الحرب.

«وللحقيقة أقول إن تقييم الفريق أول إسماعيل للموقف عندما تولى القيادة ورأيه في الخطوط الرئيسية للعمل ، والأوامر التي كان يصدرها لسرعة الاستعداد للحرب ، كانت تعكس فكر ورأى الرئيس السادات الذي أبداه في فترات سابقة ، وكان واضحا تماما في مؤتمر الجيزة يوم ٢٤ أكتوبر ١٩٧٢ أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة».

«وكان أحمد إسماعيل يعطى اهتماما كبيراً لإيجاد مناخ جديد للعمل يختلف عن المناخ الذى كان سائداً ـ كما تصوره واعتنقه بصفته رئيس المخابرات العامة ـ قبل أن يتولى قيادة القوات المسلحة ، وهو ماسبق توضيحه. وأعتقد ، على ضوء مشاهداتى بعد اقترابى من الرئيس السادات فيما بعد ، أن الرئيس الراحل كان على اتفاق تام مع رأى الفريق أول أحمد إسماعيل فى تلك المرحلة على ضرورة تغيير المناخ الذى كان سائداً قبل تعيين القائد العام الجديد ، إن لم يكن ذلك هو رأى الرئيس السادات ويقوم أحمد إسماعيل بتنفيذه».

هكذا يرى الجمسى ويرينا أن التطابق كاد يكون تامًا بين آراء القائد الأعلى والقائد العمام، وهو يعبر عن هذا الجمو الجديد الذى أوحى له بالشقة والتفاؤل والاطمئنان وجعله واثقاً من النجاح في كل ما كان يبذل من أجل المعركة القادمة:

«لقد شعرت بالاطمئنان والثقة ، نتيجة للزيارات الميدانية للقوات ، بأننا نتجه للحرب بخطى ثابتة. فالقيادات والقوات تبذل أقصى جهدها لإتقان المهام القتالية ، وتزداد الروح المعنوية ارتفاعاً يوما بعد يوم ، والكل ينتظر الأمر بالبدء. وأخذ التعاون والتنسيق مع القوات السورية يأخذ أبعاداً جديدة ، وتفهما أكبر ، ويدخل بثبات وثقة في حيز التنفيذ الفعلى».

«ولما كان عملى كرئيس هيئة العمليات يستنفد كل وقتى وجهدى ، فقد اقترحت على الفريق أول أحمد إسماعيل تعيين أحد القادة ليتفرغ للتنسيق مع الجبهة السورية في مرحلة تالية ، ووافق على تعيين اللواء بهى الدين نوفيل للقيام بهذا العمل فيما بعد».

ومن المهم بعد هذا كله أن ننقل للقارئ بعض ما حرص صاحب المذكرات على أن يحدثنا به عن الظروف التى اندلعت فيها حرب أكتوبر بشىء من التفصيل الذى قد يلم به جيلى ومن هم أكبر منا سناً، ولكن اللاحقين بنا قد لا يدرون كل تفصيلاته ومن حسن الحفظ أن الجمسى يقدمها لنا بطريقة منهجية عسكرية في ذات الوقت، وهو ينقل عن التوجيه الاستراتيجي ما يلخص به الوضع العام واستراتيجية العدو واستراتيجيتنا والتوقيت في فقرات متوالية تعبر عما هو مسموح به من ظروف المعركة، وتقفز ـ أيضا ـ على ما يبدو أنه لم يكن مسموحاً به:

# أولاً: عن الوضع العام :

 ١- لقد مضت حتى الآن أكثر من ست سنوات على احتلال العدو الإسرائيلي لأجزاء من التراب العربي.

٢- إن إسرائيل مؤيدة بدعم أمريكى خصوصاً فى مجال إمدادات السلاح ... حاولت وتحاول فرض إرادتها علينا وإنهاء أزمة الشرق الأوسط على نحو يحقق لها سيطرة شبه مطلقة فى المنطقة العربية وفى أمنها وفى مصائرها.

٣- إن مصر حاولت بكل الوسائل، ومنذ صدور قرار وقف إطلاق النار عن مجلس الأمن في ٨ يونيو ١٩٦٧ أن تجد حلاً للأزمة ... وفي هذا السبيل فقد تنوعت وسائلها من قبول قرار مجلس الأمن بتاريخ ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧ إلى قبول جهود السفير جونار يارنج، ثم جهود الدول الكبرى، ثم جهود قامت بها القوتان الأعظم، ثم مبادرة تقدم بها وزير الخارجية الأمريكية وليم روجرز، حتى تقدمت مباشرة بمبادرة لحل يكون فيه فتح قناة السويس بداية لمراحل انسحاب شامل تطبيقا لقرار مجلس الأمن. ولكن كل هذه الجهود لم تصل إلى نتيجة، فهي إما فشلت أو توقفت أو حاول أعداؤنا الخروج بها عن مقاصدها.

٤ إن مصر قامت بعمليات عسكرية ذات طابع محدود في سنوات ١٩٦٨ ، ١٩٦٩ ،

- 19۷۰ ، كذلك قدمت دعماً كبيراً لقوات المقاومة الفلسطينية لمباشرة عمليات فدائية على الخطوط أو داخل الأرض المحتلة ... ولكن هذه العمليات كلها ، وإن أدت إلى نتائج لها أثرها ، فإنها لأسباب متعددة لم تصل في ضغطها على العدو إلى الحد اللازم.
- ٥- إن مصر كانت تدرك طول الوقت أنه سوف يجيء وقت يتعين عليها فيه أن تتحمل مسئولياتها ... وكان أهم ما يجب أن نعنى به هو أن نوفر لهذا اليوم كل ما نستطيع ... وفي حدود قدرتنا ... ومع التزامنا بواجب الدفاع عن التراب والشرف.
- ٦- إن الشعب فى مصر تحمل بأكثر مما كان يتصور أحد خصومه وأصدقاؤه على السواء ولقد كانت الأعباء التى تحملها الشعب، مادية ومعنوية ، أعباء فادحة لايتحملها إلا شعب يؤمن بالحرية ويضحى فى سبيلها.
- ٧- إن تحسينات مهمة طرأت على الموقف السياسى العربى عموما وزادت من احتمالات تأثيره ... ومع تزايد أزمة الطاقة وأزمة النقد في العالم فإن الضغط العربي في أحوال ملائمة يستطيع أن يكون عاملاً له قيمته.

#### ۸ ، ۹ ، . . . . . . . . . . .

• 1- إن الموقف الدولى يتغير ... وما زالت حركته مستمرة ... وقد نجد أنفسنا أمام توازنات طويلة الأجل تؤثر على حرية حركتنا وعلى حقنا في اختيار أنسب البدائل.

## ثانياً : عن إستراتيجية العدو :

«إن العدو الإسرائيلي كما نرى انتهج لنفسه سياسة تقوم على التخويف ، والادعاء بحقوق لا يستطيع العرب تحديها ... وهذا هو أساس نظرية الأمن الإسرائيلي التي تقوم على الردع النفسي والسياسي والعسكري.

إن نقطة الأساس فى نظرية الأمن الإسرائيلى هى الوصول إلى إقناع مصر والأمة العربية بأنه لا فائدة من تحدى إسرائيل ، وبالتالى فليس هناك مفر من الرضوخ لشروطها حتى وإن تضمنت هذه الشروط تنازلات عن السيادة الوطنية».

## ثالثاً: عن استراتيجية مصر في هذه المرحلة:

«إن الهدف الاستراتيجى الذى أتحمل المستولية السياسية فى إعطائه للقوات المسلحة المصرية ... وعلى أساس كل ما سمعت وعرفت من أوضاع الاستعداد يتلخص فيما يلى:

تعدى نظرية الأمن الإسرائيلى وذلك عن طريق عمل عسكرى حسب إمكانيات القوات المسلحة يكون هدفه إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالعدو وإقناعه بأن مواصلة احتلاله لأراضينا تفرض عليه ثمناً لا يستطيع دفعه ... وبالتالى فإن نظريته فى الأمن على أساس التخويف النفسى والسياسى والعسكرى ـ ليست درعاً من الفولاذ يحميه الآن أو فى المستقبل».

وإذا استطعنا بنجاح أن نتحدى نظرية الأمن الإسرائيلي فإن ذلك سوف يؤدى إلى نتائج محققة في المدى القريب وفي المدى البعيد.

فى المدى القريب: فإن تحدى نظرية الأمن الإسرائيلي يمكن أن يصل بنا إلى نتائج محققة تجعل في الإمكان أن نصل إلى حل مشرف لأزمة الشرق الأوسط.

وفى المدى البعيد: فإن تحدى نظرية الأمن الإسرائيلي يمكن أن يحدث متغيرات تؤدى بالتراكم إلى تغيير أساسى في فكر العدو ونفسيته ونزعاته العدوانية.

# 🛘 رابعاً: من التوقيت:

«إن الوقت من الآن ، ومن وجهة نظر سياسية ملائم كل الملاءمة لمثل هذا العمل الذي أشرت إليه في ثالثاً من هذا التوجيه».

"إن أوضاع الجبهة الداخلية ، وأوضاع الجبهة العربية العامة بما في ذلك التنسيق الدقيق مع الجبهة الشمالية ، وأوضاع المسرح الدولي ، تعطينا من الآن فرصة مناسبة للبدء».

"ومع العزلة الدولية للعدو ... ومع الجو الذى يسود عنده بنزاعات الانتخابات الحزبية وصراعات الشخصيات فإن احتمالات الفرصة المناسبة تصبح أحسن أمامنا».

ويردف الجمسي بقوله:

«كانت قواتنا المسلحة في أقصى درجات استعدادها للقتال ، كما كنا في «مركز العمليات» نتابع نشاط العدو أولاً بأول ، وكان لهذا العمل أهميته القصوى فلم يبق سوى ٢٤ ساعة وتبدأ الحرب».

(24)

ويحرص الجمسى فى موضع متقدم من هذه المذكرات على أن ينبئنا بكل هدوء أنه على الرغم من توليه منصب وزير الحربية بعد أن تحقق بالفعل نصر أكتوبر العظيم فإنه كقائد عسكرى مسئول لم يكن مستعداً أبداً للتراخى أو الاسترخاء أو للاقتناع بنشوة النصر وإنما كانت أمام ناظريه واجبات عديدة ومسئوليات ضخمة لإيمانه بأن الحرب لم تنته على الرغم من إيقاف القتال، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على إنجازات الحرب المجيدة نفسها، وهو يستعرض فهمه لهذه المرحلة المهمة فى حياتنا فيقول:

«... وكان من الطبيعى أن تكون المسئولية العسكرية لها الأسبقية الأولى والأهم بالنسبة لى \_ ولكل القوات المسلحة \_ لأن القتال فى حرب أكتوبر كان قد أوقف ، ولكن الحرب مع إسرائيل لم تكن انتهت. كان علينا أن نعمل بكل إصرار للمحافظة على مكاسب حرب أكتوبر ، وأن نضع الدروس المستفادة منها موضع التنفيذ تطويراً وتنظيما وتخطيطاً وانضباطا الأمر الذى يتطلب استمرار العمل الجاد بنفس روح حرب أكتوبر».

وهو يؤكد أنه كان حريصاً على أن يبتعد بنفسه وبالقوات المسلحة كلها عن نشوة النصر، ويفسر هذا بما كان يخشاه أو يتحسب له من تسرب الإحساس بالاسترخاء العسكرى بعد الحرب:

« لم أكن أريد لنفسى ـ ولكل القوات المسلحة ـ أن نعيش فى نشوة النصر في نشرب إلى نفوس بعضنا أننا نمر فى حالة استرخاء عسكرى بعد الحرب. فقد كانت قواتنا بالجبهة فى سيناء يفصلها عن قوات العدو عدة كيلومترات تعمل فيها قوات

الطوارئ الدولية التى لا تمنع أحد الطرفين ـ مصر وإسرائيل ـ من بدء الحرب فى أى وقت. وكان مطلوباً أن نعمل على رفع القدرة القتالية لقواتنا المسلحة أمام عدو يؤمن بعقيدة القوة ويعمل على رفع مستواه القتالى بصفة مستمرة. وقبل كل ذلك فإن جزءاً من سيناء مازال محتلاً لابد من تحريره بالقوة أو بالجهد السياسى الذى يحتاج إلى مساندة قوة عسكرية قادرة ».

ويستطرد صاحب هذه المذكرات إلى تأكيد هذه المعانى فى فقرة أخرى مستشهداً ببيانات رسمية أدلى بها فى وقتها يقول فيها:

« وقد عبرت عن الموقف بصراحة ووضوح في بيان ألقيته أمام رؤساء وأعضاء لجان مجلس الشعب يوم ١٥ مارس ١٩٧٧ ـ ونشرته الصحف ـ قلت فيه: « إن القوات المسلحة تدرك تماما ، أن هناك جزءاً عزيزاً من أرضنا ما زال محتلاً ، وبالتالي فإن معركتنا مع إسرائيل لن تنتهى إلا بتحرير الأرض كاملة. وعلى ضوء هذه الحقيقة تسير قواتنا على الطريق تستلهم نفس الروح التي خاضت بها حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، لا تفاخر بانتصارها ، ولا تستهين بعدوها ، واضعة في اعتبارها أن الجهد السياسي المكثف والمستمر الذي يبذل لحل القضية حلاً عادلاً لابد أن تسانده قوة عسكرية قادرة ومتطورة » .

(11)

ومن أهم الموضوعات في هذه المذكرات ما يرويه صاحبها عن ذكرياته في التجربة التي قدر له أن يخوضها ولما تنته الحرب بعد - كرئيس للجانب المصرى في محادثات فض الاشتباك مع إسرائيل في أعقاب حرب أكتوبر ١٩٧٣، ومن الواضح في حديث صاحب المذكرات أنه حريص جداً على أن يعبر لنا عما كان يعتريه من عدم السعادة أو القلق تجاه القيام بمثل هذا الدور حين رشح له أو كلف به، بل إنه حريص جداً على أن يروى ويسجل اعتراضه الذي أبداه عندما علم بتكليفه بهذه المهمة، وهو شعور طبيعي جداً وإنساني جداً، ومع هذا فقد أدى صاحب هذه المذكرات هذا الدور على خير ما يكون الأداء لأنه بطبعه عسكرى ملتزم ووطني أشد التزاما بوطنه، ولنقرأ ما يرويه حيث يقول:

« وفى حوالى السادسة من صباح يوم ٢٨ أكتوبر ، وبينما كنت نائما فى مركز العمليات ، حضر أحد الضباط لإيقاظى لمقابلة الفريق أول أحمد إسماعيل فوراً فى غرفة مكتبه ، وهى فى نفس الوقت غرفة راحته. سألت الضابط تلقائياً: أين استؤنف القتال ومتى؟ وكان رده ، إن القتال لم يستأنف والموقف كما هو لم يتغير ... عندما دخلت غرفة الفريق أول إسماعيل ، وجدته مستلقيا على ظهره فوق السرير الحديدى الصغير ، ويبدو عليه التعب والإرهاق الشديد».

«اعتدل في مكانه وقال لي: إن هناك مبادرة أمريكية ، وافقت عليها كل من مصر وإسرائيل ، بأن يتم اجتماع عسكرى بين عمثلى القوات المصرية والجيش الإسرائيلى بمنطقة الكيلومتر ١٠١ طريق القاهرة ـ السويس الصحراوى ، لبحث المشاكل العسكرية التي ترتبت على وقف إطلاق النار بعد أن تداخلت قوات الطرفين ، ويلزم إجراء فصل بين القوات بوجود قوات الطوارئ الدولية بينها. والموضوع الثانى الذي يجرى بحثه هو إمداد مدينة السويس وقوات الجيش الثالث الموجودة في شرق القناة ، يامدادات غير عسكرية في قول واحد من اللوارى، وأن إسرائيل ، بناء على طلب أمريكا ، وافقت على ذلك. وأضاف الفريق أول إسماعيل أنه تحددت الساعة الخامسة مساء نفس اليوم ـ ٢٨ أكتوبر ـ لعقد هذا الاجتماع تحت إشراف قوات الطوارئ الدولية ، كما تقرر تعيني رئيساً للوفد العسكرى المصرى في هذه المباحثات».

(10)

عند هذه النقطة يصرح المشير الجمسى بشعوره التلقائي بالنفور من مثل هذه المهمة التى ستجعله ـ على غير توقع ـ يتعامل مباشرة مع أعدائه الذين لايزال يحاربهم، ويقول مباشرة:

«... اعترضت على تعيينى للقيام بهذه المهمة ، لأنى لا أريدها ولا أرغب فى تنفيذها فقد أمضيت حياتى العسكرية كلها فى حرب ضد إسرائيل ، فضلاً عن أن حرب أكتوبر لم تنته برغم توقف القتال مؤقتاً ، وليس هناك ما يدعو لبحث أى موضوع عسكرى معهم. واعتذرت له راجيا تعيين قائد آخر يقوم بهذه المهمة. كان

رد الفريق أول إسماعيل: إن مؤتمرا [يقصد: اجتماعا] عقد هذه الليلة في رئاسة الجمهورية برئاسة الرئيس السادات ، امتد طويلاً لبحث الموضوع وانتهى في الفجر. وقد تقرر في هذا المؤتمر تعييني للقيام بهذه المهمة ، لأنبي بحكم عملى رئيساً لهيئة العمليات ، ألم إلماماً تاماً بأوضاع قواتنا وأوضاع قوات العدو في الجبهة وكذا خطوط القتال التي كانت عليها القوات المصرية والإسرائيلية يوم ٢٢ أكتوبر».

«أوضحت للفريق أول إسماعيل أن المهمة المطلوب تنفيذها هي تحديد «منطقة فصل» بين قواتنا وقوات العدو، تتمركز فيها قوات الطوارئ الدولية التي وصلت طلائعها إلى منطقة السويس، وتثبيت وقف إطلاق النار. وتلك هي مهمة وواجب قوات الطوارئ الدولية، ومطلوب منا فقط التعاون معها لتتحقيق هذا الواجب، وبالتالي ليس هناك داع لمناقشة الموضوع في اجتماع عسكري بين مصر وإسرائيل».

«أما الموضوع الثانى الخاص بإمداد مدينة السويس وقوات الجيش الثالث على الضفة الشرقية للقناة ، فقد رضخت إسرائيل لتعليمات أمريكا بمرور قول من اللوارى يحمل إمدادات غير عسكرية. وإن كان ذلك تم بجهد سياسى بين مصر وأمريكا ، فلا شك أن أمريكا يمكنها إصدار التعليمات لإسرائيل لاستمرار الإمداد ولن تتمكن إسرائيل من الرفض. وهذا يحقق مصلحة لأمريكا عندما تقوم بهذا الدور. ويبقى علينا كقوات مسلحة أن نستعد للقيام بعمل عسكرى لفتح طريق القاهرة ـ السويس بالقوة إذا تعطل الإمداد أو توقف برغم تدخل أمريكا».

ويؤكد الجمسى على أنه تقبل هذه المهمة كأمر واجب التنفيذ، وإن كان قد بدأ يضع لمحات فكره عليها بأن طلب ضرورة وجود ممثل لوزارة الخارجية في الوفد العسكرى:

«رفض الفريق أول إسماعيل رأيى ، وطلب تنفيذ المهمة كما تقررت. وكان ذلك أمراً لى واجب التنفيذ. وبعد اتصال مع قيادة قوات الطوارئ الدولية ، عين الجنرال يلاسفيو قائد القوات مندوباً عنه لحضور الاجتماعات العسكرية المصرية الإسرائيلية تحت رعاية الأمم المتحدة. طلبت ضرورة تواجد ممثل لوزارة الخارجية في الوفد العسكرى ، حتى تكون وزارة الخارجية على علم بما يدور في هذه المباحثات

العسكرية لارتباطها بالعمل السياسي، وفي نفس الوقت يعتبر مستشارا للوفد في الموضوعات السياسية أو القانونية. وتعين المستشار عمر سرى من وزارة الخارجية عضواً في الوفد بصفته مستشاراً للوفد وليس ممثلاً لوزارة الخارجية ، حتى يظل طابع المباحثات هو الطابع العسكرى البحت. وبذلك تشكل الوفد برئاستي وعضوية العميد فؤاد هويدى والمستشار عمر سرى. وفي مرحلة تالية ، أصبح الوفد يشكل منى واللواء طه المجدوب والعميد فؤاد هويدى وممثل لوزارة الخارجية يعمل مستشاراً للوفد».

(11)

ومن الطبيعى أن يكون حديث الجمسى عن دوره فى مباحثات فض الاشتباك مدخلاً للحديث عن مشاركاته فيما يمكن أن يطلق عليه تجاوزاً مفاوضات السلام المبكرة التى دارت بين السادات وكيسنجر فى أسوان، وهو يتحدث عن اجتماعات هذه (المفاوضات) بكل ما يمكنه ويجده ويجيده من الصدق الشعورى الذى يدفعه إلى أن يعترف للقارئ بأنه فوجئ بها وبما فيها، وأنه لم يُخطر بما تم قبلها من اتفاقات .. بل إنه لايجد حرجا فى أن يعترف بكل صراحة بأنه فوجئ باتفاقات كيسنجر مع السادات على بعض النقاط من قبل أن تناقش فى الاجتماعات الموسعة، ويحرص الجمسى فى هذه الفقرات على أن يثبت لنا فى وضوح شديد أن الرئيس السادات لم يخطره مسبقاً باتفاقات أبرمها مع كيسنجر على حين أن الجمسى كان يعتقد أن الموضوعات العسكرية سيتم بحثها خلال المفاوضات.

ولنقرأ ما يرويه المشير الجمسي حيث يقول:

«أجرى كيسنجر المفاوضات مع الرئيس السادات ووزير الخارجية إسماعيل فهمى في أسوان ، وبدأ جولاته المكوكية بين أسوان والقدس. وبعد فترة ما ، أبلغنى الفريق أول أحمد إسماعيل بالسفر إلى أسوان للاشتراك في المفاوضات المصرية الأمريكية لبحث الموضوعات العسكرية».

ويبدو مما يرويه الجمسى أنه كان يعتقد أن دوره في هذه المفاوضات سيكون أكبر مما حدث بالفعل:

«بدأ الدور الحقيقى لعملى فى أسوان ، عندما دعيت لحضور اجتماع للمفاوضات بين الوفدين المصرى والأمريكى ، يعقد فى فندق كتاركت الجديد [يقصد: نيو كتاركت] فى أسوان. وقبل هذا الاجتماع لم يخطرنى الرئيس السادات بأى اتفاق مسبق تم بينه وبين كيسنجر ـ فى المفاوضات التى تمت بينهما ـ عن أى موضوعات عسكرية بحثت بينهما سيتضمنها الاتفاق، وكان اعتقادى أن مثل هذه الموضوعات العسكرية سيتم بحثها خلال المفاوضات بين الوفدين المصرى والأمريكى، حتى يتعرف كيسنجر على رأينا أثناء رحلاته المكوكية إلى إسرائيل ، وبالتالى يمكنه الوصول إلى اتفاق يرضى عنه الطرفان».

«كان الوفد المصرى مكونا من إسماعيل فهمى وزير الخارجية رئيساً ، وأنا ، ومحمد رياض ، وأحمد عثمان، و عمر سرى وآخرين من وزارة الخارجية. وكان الوفد الأمريكي مكونا برئاسة الدكتور هنرى كيسنجر ومعه بنكر، وأيلتس ، وسوندرز ، واثرتون ، وكوانت ، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية».

(**¿**Y)

ثم يروى المشير الجمسى بكل صراحة تفصيلات حواره مع كيسنجر في هذه المفاوضات وكيف كان حريصاً على أن يعبر لوزير الخارجية الأمريكي عن استيائه وإحساسه بالتحيز الكيسنجرى لمصلحة إسرائيل:

«جلسنا لإجراء محادثات جادة وسرية لمدة حوالى ساعتين ، نوقشت فيها موضوعات سياسية وأخرى عسكرية. وأبلغ كيسنجر الحاضرين ببنود الاتفاق الذى توصل إليه مع الرئيس السادات حول الموضوعات العسكرية، وهنا كانت المفاجأة لى وللحاضرين ، عندما ذكر كيسنجر أن الرئيس السادات وافق على تخفيض حجم القوات على الضفة الشرقية للقناة لتصبح ٧٠٠٠ رجل ، و٣٠ دبابة ، وعدداً محدوداً من قطع المدفعية ، وفي هذه اللحظة شعرت بمدى التخفيض الذي سيحدث في

القوات ، بعد أن كان لنا قوات جيشين يصل عدد رجالها إلى أكثر من عشرة أمثال العدد الجديد ، وكنا نقدر أن يكون لنا ٣٠٠ دبابة في شرق القناة ، كما كان الوضع الطبيعي أن تكون لنا أعداد كبيرة من المدفعية لتدعيم القوات في سيناء ».

«وأتذكر أنى أبديت رفضى لتخفيض حجم القوات كما هو مقترح ، وقلت للدكتور كيسنجر بحدة " إنك تعطى لإسرائيل كل ما يضمن تأمين قواتها وتخرمنا من كل مايضمن تأمين قواتنا .. إنى لا أوافق على ذلك ، ولا يمكننى \_ كرئيس أركان حرب القوات المسلحة \_ إيجاد المبرر له أمام القوات المسلحة».

«قال كيسنجر إنه يضع استراتيجية للسلام مستقبلا وهو موضوع هام ، وفي سبيل تحقيق ذلك تم الاتفاق على الأعداد المقترحة من القوات المصرية والأسلحة لتكون في شرق القناة».

«قلت له إنى لا أتحدث عن السلام ، ولكنى أتحدث عن تأمين قواتنا ... وتركت غرفة الاجتماعات بانفعال ، بعد أن اغرورقت عيناى بالدموع ... واتجهت إلى الحمام»

هكذا يؤكد الجمسى حقيقة ماروى من أنه تأثر تأثراً شديداً بما بدأ يسفر عنه اتفاق السادات مع كيسنجر ولكننا نلاحظ أنه لايقول أنه أجهش بالبكاء ولا انخرط وإنما هو يصف الموصف بمنتهى الصدق الشديد للتعبير النفسى عن الحالة الانفعالية فقد اغرورقت عيناه بالدموع، هكذا يمكن القول من دون تعسف أن أعصابه هى التى لم تسعفه وأن عينيه هما اللتان اغرورقتا بالدموع ولم تكن حواسه هى التى اندفعت في هذا السبيل! كأنه يريد أن يقول إن انفعاله كان شعورياً ولم يكن عقلياً، كما أن العقل لم يستطع السيطرة على شعوره! ومن ثم فإنه ترك غرفة الاجتماع ، وفعل هذا بانفعال ، واتجه إلى الحمام .

**(\$**\,\)

وهنا أيضاً يلجأ الجمسى كالعهد بدقته وموضوعيته وحرصه على البعد عن الذاتية إلى ما يرويه اسماعيل فهمى «رئيس الوفد » عما حدث بعد خروجه المفاجىء من

الاجتماع المنعقد بين المصريين برئاسة إسماعيل فهمى والأمريكيين برئاسة كيسنجر فيقول:

« ويقول إسماعيل فهمى إنه بعد أن غادرت الغرفة « بدأ الجميع يتململون وتأثرت مشاعر الوفد المصرى الذى كان يشعر بنفس شعور الفريق الجمسى. وكان يمكن أن يرى المرء بسهولة على وجوه الوفد الأمريكي أنهم أيضاً شعروا بالظلم الذى وقع على مصر .. غير أن كيسنجر كان لا يفكر إلا في نفسه ، وقد شحب لونه ، وظل يدمدم قائلا : « ما الخطأ الذى قلته ؟» .

......

ويعود الفريق الجمسى بعد هذا الاستطراد والاقتباس من إسسماعيل فهسمى إلى رواية ذكرياته هو فيقول:

« عدت لغرفة الاجتماعات ، لأكون صامتا حتى نهاية الاجتماع . أخذ كيسنجر يغرقنى بالمديح ، ويقول إن العسكريين الإسرائيليين يقدرون تماما كفاءة الفريق الجمسى ... واعترفت إسرائيل بأنها تخشاه أكثر مما تخشى القادة العسكريين العرب الآخرين».

ويعلق المشير الجمسي بقوله:

"لقد بقيت صامتا دون أن أعلق بكلمة على ما قاله كيسنجر ، لأن المديح لم يكن يمحو المشكلة الحقيقية التي نواجهها فقد كنت أقدر الجهد والتضحيات التي تحملتها القوات المصرية في الحرب ، وليس هناك مايدعو لتقديم هذا التنازل الكبير الذي قد يترتب عليه تهديد أمن القوات المسلحة».

"وكنت أتوقع أن يستشير الرئيس السادات الفريق أول أحمد إسماعيل القائد العام للقوات المسلحة أو يستشيرني عند وصولى أسوان ، لإبداء الرأى في الموضوعات العسكرية التي يتضمنها الاتفاق ، ومنها حجم القوات التي يجب الاحتفاظ بها في سيناء بحيث تكون قادرة على الدفاع بكفاءة عن الإنجاز العسكرى الذي حققته . ولم يكن هناك ما يدعو \_ سياسيا أو عسكريا \_ إلى قبولنا التخفيض للقوات والتسليح ».

على هذا النحو يعبر الجمسى بدقة عن إحباطاته دون أن يحول هذه الإحباطات إلى اتهامات للسادات، فقد تكفل أعداء السادات بمثل هذا وأكثر منه!

(19)

ثم يروى لنا المشير الجمسى فقرات رائعة يضرب بها المثل الرفيع للسلوك الوطنى الملتزم حين يجد الرجل الثالث (الجمسى) نفسه وهو يخشى شيئاً يظن أن الأول (السادات) لا يبصره بنفس الدرجة وهنا نجد الجمسى لا يتصل بالرجل الأول مباشرة وإنما يتصل بالرجل الثانى (المشير أحمد إسماعيل) الذى يمثل الحلقة المتوسطة بينهما ويلح عليه فى الحضور بنفسه للقاء الرئيس فى أسوان .. ثم إن الجمسى لا يجد نفسه مدفوعاً إلى الإحاطة بما لم يحط به من حوار رجلين حول آرائه وإنما هو يروى ما حدث على نحو ما حدث دون أن يقدم سيناريوهات من تأليفه أو من تصوره!

ويلخص لنا صاحب المذكرات بقدر هائل من الاخلاص للذات وللآخر أيضاً وجهتى النظر الوطنيتين اللتين أحاطتا بالقضية التي يدور حولها الخلاف، وأجدني مدفوعا لأن أكرر أن فقرات الجمسى في هذا الموضوع تمثل نموذجاً بارزاً للوطنية الصادقة في معالجة القضايا الوطنية، وليتنا جميعا نأخذ منها ما يفيدنا حين نختار ما نتبناه من سياسات ومواقف حين تقتضينا الحياة أو تهيئ لنا مقاعد متقدمة في مواقع اتخاذ القرار في هذا الوطن، ولنقرأ هذا الهذي يرويه المشير الجمسى في هدوء شديد حيث بقول:

« بعد انتهاء المفاوضات ، اتصلت بالفريق أول إسماعيل بالقاهرة ، وبعد أن شرحت له ما دار في هذا الاجتماع ، طلبت منه أن يحضر إلى أسوان بالطائرة التي تستغرق رحلتها ساعة ونصف الساعة ، لمناقشة وبحث الموضوع مع السيد الرئيس ، ونحن في مرحلة المفاوضات قبل أن يتم الاتفاق رسميا بين مصر وإسرائيل».

«وكان الحل التبادلي أن يتصل (أي الفريق أول أحمد إسماعيل) بالرئيس تليفونيا لتوضيح وجهة نظره والتي تتفق مع وجهة نظرى . ولا أعلم ماذا تم بعد ذلك بين الفريق أول إسماعيل والرئيس السادات».

هكذا ألقى الجمسى بالكرة في ملعب القائد العام وانتظر!

ثم هو يردف بأن يروى قصة استدعاء الرئيس السادات له لكى يطلعه على وجهة نظره فيما يتعلق بحجم القوات فى سيناء، ويبدو السادات فى الصورة التى قدمها الجمسى فى هذه الفقرات مصمماً على السير قدماً فى طريق السلام وغير معنى بالتحفظات العسكرية الهادفة إلى تأمين القوات، وفى ذات الوقت فإنه مؤمن بإمكان أن تجد القوات المسلحة الوسيلة الكفيلة بحماية الوضع الجديد على نحو ما حققت من قبل نجاحها المبهر فى حرب أكتوبر!

(**0**+)

على هذا النحو وضّح الجمسى الصورة، ولكن المبشرين بالهزيمة، الحاقدين على النصر الذى حققته مصر فى معركة الحرب والسلام ـ فيما نشروا بعد هذا من كتب ومقالات ـ يكتفون من كل هذه القصة بتصوير الجمسى وهو يبكى لهذا التفريط فى المكاسب، بينما أثبتت الأيام منذ سنوات عديدة مدى بعد نظر السادات وقدرته على المناورة والوصول إلى هدفه، والحمد لله فقد تحررت سيناء كلها دون حاجة إلى حرب جديدة، تحررت سيناء وهى خالية إلا من ثلاثين دبابة، وفيما قبل حين كانت خططنا العسكرية تنشر بالعناوين العريضة فى الصحافة المصرية، فقد ضاعت سيناء بآلاف الدبابات التى كانت فيها! ولنقرأ ـ على كل حال ـ نص الجمسى بكامله وبحذافيره:

«وفى اليوم التالى ، استدعانى الرئيس إلى مكتبه فى استراحة أسوان ، وكنا وحدنا السادات وأنا فقط . بادرنى بقوله إنه علم بغضبى أثناء جلسة مباحثات أمس ، وعدم موافقتى على تخفيض حجم القوات بالقدر الذى اتفق عليه مع كيسنجر . وكان يرى أن حجم القوات فى شرق القناة لا يجب أن يكون عائلة أمام اتفاق فك الاشتباك ، وبالتالى يكون عائلة أمام الإستراتيجية السياسية التى يضعها مع كيسنجر لتحقيق السلام فى المنطقة على المدى البعيد . كما كان يرى أن عمل قوات الطوارئ الدولية فى المنطقة العازلة بين القوات المصرية والإسرائيلية يكفل عدم استئناف القتال».

«شرحت للسيد الرئيس وجهة النظر العسكرية قائلا: إن الحجم المقترح لقواتنا شرق القناة لايحقق أبدا الدفاع عن الأرض التي حررتها قواتنا بمواجهة حوالي مائة كيلو متر. وإن إسرائيل لن تنسى الهزيمة التي لحقت بها في حرب أكتوبر، ولذلك فإننا لا نستبعد مطلقا قيامها بالهجوم ضد قواتنا، برغم وجود قوات الطوارئ الدولية التي لم تخصص للقتال من جهة ولا تمنع أي طرف من استئناف القتال. وذكرت أننا نقدر في المقيادة العامة ضرورة الاحتفاظ بفرقتين من المشاة مدعمتين، حوالي ٣٥ ألف مقاتل، وحوالي ٣٠٠ دبابة، وعدد كبير من قطع المدفعية بأعيرتها المختلفة في شرق القناة، بعد انتشار قوات الطوارئ الدولية في منطقة «الفصل» بين القوات المصرية والإسرائيلية. فضلا عن ذلك فإن قواتنا في الشرق يجب أن تكون تحت حماية صواريخ الدفاع الجوي. ولم يصل تفكيرنا إلى الحجم المحدود من القوات والتسليح الذي اتفق عليه مبدئيا مع كيسنجر، وما زال الوقت أمامنا لتعديل هذا الاقتراح».

«وفى نهاية حديثى ، اقترحت على السيد الرئيس استدعاء الفريق أول أحمد إسماعيل إلى أسوان لمناقشته في الموضوع ، والوقوف على رأيه ».

«رد الرئيس أنه لن يستدعى أحمد إسماعيل ، وأن الاتفاق الذى تم مع كيسنجر يجب الالتزام به لصالح الاستراتيجية السياسية الجارى وضعها مع أمريكا. واستطرد قائلا: إنه يحملنى مسئولية وضع الخطة المناسبة للدفاع شرق المقناة بالقوات التى حددت ، مع مراقبة تنفيذ هذه الخطة . وأن ما قامت به هيئة عمليات القوات المسلحة برئاستى من إنجاز كبير في حرب أكتوبر ، لابد أن يتكرر في هذا الموقف الجديد».

(01)

هكذا صور لنا صاحب هذه المذكرات بعض أدواره فى الحرب، وفى بدايات السلام، وأنى أظن القارىء الآن وهو يتخيل مقدار المعاناة التى كان الجمسى سيعانيها لو أنه واصل التفاوض مع الإسرائيليين فى مراحل تالية تميزت بوجود مواجهة أعنف

بأفكار من نوع أفكار بيجين المتطرفة المتشددة، ولكنه على أى الأحوال تولى المقيام بالدور الأول الذى كان من الصعب على نفس أى مقاتل عربى أن يقوم به فى أى وقت.

ويحرص الجمسى (ربما بطريقة غير واعية) أن ينبئنا في هذا الكتاب أنه لا عهد له ولا خبرة بألاعيب السياسة والدبلوماسية، ويتضح هذا في مواضع عديدة من مذكراته، ولكننا سنجتزئ للقارئ برواية أحد هذه المواقف حين كُلف الجمسى فجأة من الرئيس السادات بحضور لقاء في سالزبورج بين الرئيس ووزير الدفاع الاسرائيلي وايزمان على حين كان الأهرام قد نشر في نفس اليوم ما صرح به هو نفسه بأنه لن يلتقى بويزمان قبل تحديد نتائج مؤتمر لندن، وأنت تحس فيما تقرأه في هذه المذكرات بقلق ضمير الجمسى من أن تمضى الأحداث به على هذا النحو الذي يجد فيه نفسه يفعل شيئاً أياً كان مع أنه كان قد نشر له في ذات اليوم تصريح أدلي به من قبل للصحافة بأنه لن يفعله !! ويعبر الجمسى عن هذا القلق وعن رغبته في ضبط موقفه بأكثر من صورة حتى ولو كان تعديل التصريح الذي صرح به من قبل مع أن هذا أصبح غير ممكن!! ولنقرأ عبارات الجمسى:

«... كنت فى منزلى بعد ظهر يوم ١٢ يوليو ١٩٧٨ عندما اتصلت بى سكرتارية الرئيس السادات تليفونيا من سالزبورج [يكتبها المشير الجمسى فى مذكرات سالسبورج دائمًا ولكننا نلتزم بما تعارف عليه الناس حتى فى سالزبورج نفسها] بالنمسا حيث كان الرئيس فى زيارة هناك . طلب الرئيس توجيه دعوة إلى ويزمان لمقابلته فى سالزبورج فى اليوم التالى ـ ١٣ يوليو ـ وأن أتوجه إلى نفس المدينة فى نفس الميعاد لحضور المقابلة».

"وصلت إلى سالزبورج صباح يوم ١٣ حيث كان فى استقبالى بالمطار سفيرنا هناك، حيث اصطحبنى إلى الفندق الذى يقيم فيه الرئيس ويقضى فترة راحة فى هذا المكان الجميل الذى يطل على بحيرة واسعة تحوطها بعيض الجبال التى تكسوها النباتات الخضراء. وجدت المدينة هادئة ، والمنازل تزين شرفاتها الورود وهو طابع مميز لهذه المدينة».

«وأثناء رحلة الطائرة من القاهرة إلى النمسا قرأت صحف الصباح الصادرة في القاهرة ووجدت خبرا في صحيفة الأهرام يقول تحت عنوان الجمسي لن يلتقي

بويـزمان قبل تحـديد نتائج مؤتمـر لندن: « أكد الـفريق الجـمسى أنـه لن تكون هـناك لقاءات جديدة بين العسكريين في مصر وإسرائيل قبل أن يحدث شيء جديد يوضع للمناقشة».

"لقد كان من عادتى أن تكون تصريحاتى لوسائل الإعلام محدودة وصادقة إيمانا منى بأن العمل العسكرى لا يجب أن يكون موضوعا لتصريحات كثيرة ، وأن الحقائق يجب أن تقال للشعب فى وقتها المناسب. وكان التصريح المنشور صحيحا لأن المفاوضات العسكرية كانت قد وصلت إلى طريق مسدود من قبل ، وكان آخر لقاء لى مع ويزمان فى القناطر الخيرية يوم ٣١ مارس ١٩٧٨ عندما طلب الرئيس السادات دعوته لمقابلته لمناقشة العلاقة السياسية بين الدولتين - كما سبق توضيحه - وليس لأى موضوع عسكرى. لم أتوقع استثناف المباحثات العسكرية قبل أن يتضح الموقف السياسي فى مؤتمر لندن الذى كان مقرراً انعقاده فى لندن بعد أيام قلائل بحضور محمد إبراهيم كامل وديان وفانس».

"ومن هنا ... كنت أشعر بالضيق والأسف وأنا في طريقي للنمسا لمقابلة ويزمان هناك في نفس الوقت الذي يصدر عنى تصريح في الصحافة المصرية يخالف الواقع الذي أقوم به. وراودني الأمل أن تتاح لي فرصة تصحيح ما صدر عنى بعد مقابلة الرئيس السادات وويزمان، وخصوصا أن طلب المقابلة حددها الرئيس بعد ظهر يوم ١٢ على أن تتم في اليوم التالي ١٣ وهو يوم النشر في الأهرام ، ولم يكن هناك وقت لتعديل التصريح ».

على هذا النحو نجد هذا الرجل ذا النفس السوية وهو قلق من هذا التناقض مع أنه لم يكذب ولم يقصد الكذب! ولكنها النفس السوية التى لا تسعد بالكذب، قارن هذا ببعض الآخرين الذين لا يكفون عن الكذب، ويعتبرونه مهارة، ويمارسونه بسعادة، ومع هذا يزعمون أنهم يتكلمون بالصدق دائماً... وبالوثائق!!

لا أحب أن أترك هذه الجزئية من دون أن أذكر أن محمد. إبراهيم كامل فى مذكراته التى تناولناها فى الباب الثالث من كتابنا «معارك التفاوض من أجل السلام» قد أكد تماماً الوقائع التى رواها الجمسى فى هذه الجزئية، والحقيقة أن محمد إبراهيم

كامل نشر مذكراته قبل الجمسى، لكننا تناولنا هذه الجزئية هنا في حديثنا عن مذكرات الجمسى لأنها تخص الجمسى في المقام الأول.

(OY)

أما عن الدور الذي قدر للجمسى أن يقوم به في حرب ١٩٦٧ فسيروعنا ما يتوارد في روايته من قدرة غريبة أوتيتها القيادة المصرية العليا في ذلك الوقت على مخالفة كل المنطق العسكرى في تنظيم الجيوش وإدارة الحروب والمعارك العسكرية، وسوف نعجب ما شاء الله لنا أن نعجب من أن هذا القائد العظيم كان هو نفسه أحد معاوني الفريق أول مرتجى البذى عين قائداً للجبهة قبيل حرب ١٩٦٧ دون أدنى صلاحيات أو مسئوليات .. وليس هذا فحسب بل إن الجمسى حريص على أن ينقل من مذكرات الفريق مرتجى ما يدل على أنه هو نفسه \_ أي الفريق مرتجى \_ كان معترضاً على هذا الوضع الذي اختير له في هذه الحرب وأنه أبلغ اعتراضه هذا للمشير عبد الحكيم عامر نفسه ولكن دون جدوى !!

وسنعجب أيضا من أن الأقدار قد هيأت للجمسى وللمشير أحمد اسماعيل الزمالة في هذه الحرب وكأنما كان هذا تمهيداً قدريا لزمالتهما وتعاونهما فيما بعد في حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، ومن أطرف ما يمكن لي أن أرويه للقراء أن الفريق أول مرتجى تحدث في أحد حواراته الصحفية فقال: «وكان معيى «أي في هذه الحرب» أحمد اسماعيل والجمسي وكلاهما ما شاء الله وصل مشير فاسألهما!!»

ومن حسن الحظ أن الجمسى نفسه قد أجاب على ما سئل عنه الفريق مرتجى بما يرويه نقلاً عن مذكرات الفريق أول مرتجى عن دوره المحدود فى هذه الحرب حيث يقول مزتجى:

«.. عينت قائداً للجبهة وهو منصب لم يكن مقرراً من قبل ، وكان المعروف أن الحرب ستدار بواسطة المقيادة العليا وقيادة الجيش الميداني. وكنت حتى ذلك الوقت أشغل منصب القائد السياسي العسكري لمسرح العمليات باليمن ، وفي الوقت نفسه

قائد القوات البرية والتى لم يدخل ضمن مسئولياتها التخطيط للعمليات، ولذلك لم تكن مكلفة بأى خطط عمليات ، إذ كانت هذه المسئولية تقع على كاهل هيئة عمليات القوات المسلحة كجهاز تخطيط لرئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب القائد الأعلى. ومن هيئة العمليات تصدر توجيهات العمليات إلى قيادة المنطقة العسكرية الشرقية (قيادة الجيش الميداني) التى تدرسها مع أجهزتها ثم تضع قرارها على ضوئها ثم تعرضها على رئيس الأركان وأجهزته ليقرها ... وتعرض بعد ذلك على نائب القائد الأعلى في وجود واضعى الخطة ... للتصديق عليها».

"وعندما أبديت وجهة نظرى [الكلام لمرتجى] للمشير " يقصد المشير عامر " بأن اختصاصات قيادة الجبهة التى صدرت لا تمكنها من قيادة المعارك والسيطرة عليها ، وعليه فوجودها يعتبر حلقة إضافية فى سلسلة القيادة لا داعى لها ، إلا أن المشير كان يبرر موقفه بأنه سيتواجد فى مركز القيادة المتقدم وهو فى نفس الوقت الجبهة قبل العمليات بفترة وأنه سيقود المعارك وبالاشتراك مع قيادة الجبهة ، وأن قائد الجبهة فى هذه الحالة سيكون بمثابة رئيس أركانه. ولو أن تبرير المشير غير مقنع ، إلا أن الجو السائد فى ذلك الوقت بأن الحرب لن تنشب، ولذلك كانت تؤخذ الأمور ببساطة ودون تقدير خطورة اندلاع حرب مع إسرائيل " .

(04)

هكذا يحرص المشير الجمسى على أن يسروى لنا فى هذه المذكرات كيف كان قائد الجبهة فى ١٩٦٧ [وهو الفريق أول مرتجى] يعمى تمام الوعى أن وجوده (ومَنْ معه بمن فيهم صاحب هذه المذكرات) لم يكن إلا حلقة إضافية فى سلسلة القيادة، أى أنه كان يمكن الاستغناء عن وجوده تماماً (بل ربما إن عدمه خير من وجوده) مع أنه لم يتطرق إلى مثل هذه الفكرة، ولكن علوم الإدارة هى التى تعلمنا أن الحلقات الإضافية فى سلسلة القيادة تضر ولا تنفع، فكأنما صرح مرتجى باللفظ الذى يدل على المعنى الخطير من دون أن ينسب المعنى الخطير إلى نفسه مباشرة)، ومع هذا فإن أحداً لم يسمع للفريق مرتجى ولم يقدر كلامه».

ومن الطريف أن الجمسى وعبدالحكيم عامر تخرجا في الكلية الحربية في نفس العام، فإذا بهذا القائد العسكرى المحترف الذي وصل إلى رتبة العميد بتدريج ودراسات يُعين على حين فجأة كأحد مساعدى قائد الجبهة، وإذا برزميله السياسي يدير الحرب كلها(!!) فإذا ما أتيح لمرتجى وعامر أن يتناقشا حول الحرب القادمة فإن المحترف يعرض وجهة نظره بأدب فيرد عليه القائد العام الكبير بأدب أيضاً مقدماً تفسيرات تلفي قية.. ولكن الجو العام يجعل القائد المحترف يسكت على مضض لأنه يعلم أو يكاد يعلم أن الحرب لن تقوم! وأن كل هذه الاستعدادات المظهرية ليست السائد يوحى لنا بما كان يدفعه هو وأمثاله إلى السكوت على الخطأ، وكأنه يريد أن السائد يوحى لنا بما كان يدفعه هو وأمثاله إلى السكوت على الخطأ، وكأنه يريد أن يكابر، بل إنه في مرحلة تالية من مذكراته ينبئنا أنه عندما وقعت الواقعة وانتهت الحرب شعر (أى الجمسى نفسه) بتأنيب الضمير وأنه لابد أن يعتزل العسكرية، ولم يكن مثل هذا القرار بالطبع إلا نتيجة لتيقن الجمسى من أنه شارك ولوو بالصمت يعض الأخطاء التي قادت إلى وقوع هذه الهزيمة المروعة على نحو ما وقعت.

(01)

ويردف صاحب هذه المذكرات مفصلاً لطبيعة الأوضاع التي كانت تسيطر على القيادة في الفترة السابقة على حرب ٥ يونيو ١٩٦٧ فيقول:

"ودارت مناقشة بين اللواء أحمد إسماعيل والفريق أول مرتجى أمامى فى مركز القيادة المتقدم عن دور هذا المركز فى الحرب. وانتهت المناقشة إلى أن هناك قائداً عاماً واحداً هو المشير عامر ، وأن إدارة الحرب تتم بواسطة القيادة العامة ، وبالتالى ليس مطلوباً منا أن نتخذ القرارات التى قد تؤثر على خطة القيادة العامة ، ولا أن نصدر تعليمات لأننا غير قادرين على متابعة تنفيذها ، وليس لدينا قوات احتياطية نؤثر بها على المعركة لأن قيادة الجيش الميدانى تقود جميع قوات سيناء. ولذلك فإن المركز قد

فتح ليعمل منه القائد العام المشير عامر عندما يصل إلى سيناء للقيادة والسيطرة في بعض المواقف أثناء إدارة العمليات كما هو معروف».

و يستأنف الجمسى حديثه ليطلعنا على حقيقة الفهم العسكرى الجيد (وغير المجدى في ذات الوقت) الذي دارت من خلاله مناقشات الفريق أول مرتجى مع اللواء أحمد إسماعيل حول دور المركز المتقدم، وإذا بنا نفهم أن المناصب الكبرى الكثيرة التي تضفى على أصحابها أهمية لا تضمن في النهاية نجاحاً في معركة ولا نصراً في حرب، بل على العكس فإنها قد تصيب القيادة والحركة بكثير من التشويش، ومن الطريف أن الفريق أول مرتجى واللواء أحمد إسماعيل كانا واعيين تماماً لمثل هذا، ومع هذا فقد تقبلا هذا الوضع الشاذ على فرض أنه سيكون للمركز الذي يجمعهما دور ما في مرحلة متقدمة حين يأتي إليه القائد العام الكبير المغوار ليدير منه بعض المعارك! أإلى هذا الحد كان هؤلاء القادة المحترفون يكادون يؤمنون بأن في إمكان عبدالحكيم عامر أن يقود معركة أو حربا؟ وهل أصابتهم الغشاوة فجعلتهم يظنون أن العلم العسكرى قد يتأتي للمشير لأنه مشير فحسب دون أن يكون قد درس وتدرب وجدد معلوماته؟

ثم يضعنا الجمسى أمام الحقيقة المرة وهو يعترف بخلاصة ما حدث وما انتهى إليه الاستعداد للحرب وكيف ظل مركز القيادة المتقدم بلا عمل ذى قيمة أو فعالية على الرغم من ـ وهذا من غرائب القدر ومن سخرياته ـ أنه كان يضم يومها أكبر قائد فى القوات البرية المصرية (وهو الفريق أول عبدالمحسن مرتجى) ويضم كذلك القائد العام الذى تحقق النصر على يديه فى حرب ١٩٧٣ (وهو المشير أحمد إسماعيل)، فضلاً عن الجمسى نفسه!:

«... وللحقيقة والتاريخ لم يمارس مركز القيادة المتقدم خلال الفترة من وقت إنشائه حتى انتهاء الحرب عملاً ذا قيمة أو فعالية ، بل إن أهم وأخطر القرارات التى اتخذت أثناء الحرب - الانسحاب العام من سيناء - صدرت عن القائد العام إلى قائد الجيش الميدانى (لا يذكر الجمسى اسمه ولكنه كان هو الفريق صلاح محسن) ، وجرى تنفيذه دون علم مركز القيادة المتقدم ودون الاستعانة برأى الفريق أول مرتجى في هذا القرار أو طريقة تنفيذه».

ويروى لنا المشير الجمسى في هذه المذكرات بدقة متناهية وأسف بالغ تفصيلات دقيقة لما سمعه ورآه هو نفسه مما حدث يومى ٤ و٥ يونيو ١٩٦٧ وهو يشير إلى حقيقة مهمة وهي أن المعركة بدأت بينما هم يعيشون في جو كئيب يصوره ويمذكر أسبابه، كما يبدو من روايته أنه كان بمثابة أقدم الضباط في قيادة الجبهة لحظة وقوع الحرب نظراً لوجود القادة الآخرين في استقبال المشير عبدالحكيم عامر:

«فى هذا الجو الكثيب الذى كنا نعيشه فى سيناء لعدم استقرار الأوضاع العسكرية وعدم استكمال الاستعداد للقتال الذى قد يبدأ فى أى وقت ، تبلغ لنا يوم ٤ يونيو أن المشير عامر سوف يحضر صباح اليوم التالى لتفقد قوات الجبهة وإجراء تنظيم التعاون بين القوات».

«وفى صباح يوم الأثنين ٥ يونيو ١٩٦٧ كنت مع بعض الزملاء داخل مركز القيادة المتقدم ، بينما توجه الفريق أول مرتجى واللواء أحمد إسماعيل إلى مطار تمادة حيث يقابلهما هناك الفريق صلاح محسن قائد الجيش الميدانى وعدد من القادة ليكونوا جميعا فى استقبال المشير عامر عند وصوله فى الساعة الثامنة والنصف صباحاً».

«وبينما القادة ينتظرون فى المطار ، سُمعت انفجارات قريبة سرعان ما علمت أنه قصف جوى معاد لمطارى تمادة والمليز. ومن فوق تل عال شاهدت المطائرات المعادية تهاجم مطار تمادة. أشفقت على القوات ـ بدون قادتها ـ فى هذا الوقت ، كما أشفقت على القادة الموجودين فى المطار ، وماذا حدث لهم ، والوقت الذى يستغرقه كل منهم للعودة إلى مركز قيادته إذا لم يكن مصاباً».

«اتصلت فوراً بهيئة عمليات القوات المسلحة بالقاهرة لتبليغها بقصف مطارات سيناء ، فعلمت أن باقى المطارات فى منطقة القناة والقاهرة يتم قصفها بواسطة الطائرات الإسرائيلية فى نفس الوقت».

«وفى نفس الوقت نشبت الحرب بينما كان الفريق أول مرتجى قائد مركز القيادة المتقدم (قائد جبهة سيناء) واللواء أحمد إسماعيل رئيس أركانه، والفريق صلاح

محسن قائد الجيش الميداني الذي يقود كل قوات سيناء وعدد من القادة يتجمعون في مطار تمادة ليكونوا في استقبال المشير عامر عند وصوله بعيدين عن مراكز قيادتهم وقد قامت الطائرات الإسرائيلية بمهاجمة المطار أثناء وجودهم فيه ، وكان ذلك إعلانا لهم ببدء الحرب ».

## (07)

هكذا نرى الجمسى وقد كان كما ذكرنا بمثابة أقدم ضابط موجود فى مركز القيادة المتقدم فى سيناء عندما اندلعت حرب ١٩٦٧ فى صباح الأثنين الخامس من يونيو، وقد وجد نفسه عاجزاً عن أن يفعل شيئاً لبلاده فى ذلك الوقت الحرج، وكل ما استطاعه هو أن يتصل بهيئة العمليات فى القاهرة ليبلغها بما سمعه من قصف جوى معاد للمطاريين القريبين منه، وما شاهده من فوق تيل عال من طائرات إسرائيلية تهاجم مطارنا، وحين اتصل الجمسى بهيئة العمليات (التى سيتاح له أن يرأسها فى حرب أكتوبر) علم أن باقى المطارات فى مصر كلها قد تعرضت لما تعرضت له المطارات فى سيناء.. ومع هذا فإن الجمسى أشفق على القوات بدون قادتها.. وأشفق على القادة وهم فى المطار: قد يصابون، وقد يتأخرون فى الرجوع إلى مراكز قيادتهم.

ثم يجد الجمسى أن الموقف يقتضى منه أن يتقتبس فقرة من فقرات مذكرات الفريق أول مرتجى:

«ووصف الفريق أول مرتجى ما حدث فى مطار تمادة قائلاً: « كان الموقف العام حتى ذلك الوقت لا جديد فيه، ولم تحدث أحداث تستحق الذكر حسبما جاء على لسان قائد الجيش».

«وحوالى الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة \_ بتوقيت القاهرة الصيفى \_ هاجمت الطائرات الموجودة فيه مبتدئة بضرب المائرات الواقفة على الأرض ... وفى

بداية الأمر لم نظن أن الطائرات المقاتلة التى فوق رءوسنا هى طائرات إسرائيلية فالشبه كبير بين طائرات الجانبين ، علاوة على أننا لم نتوقع الغدر من جانب العدو أو على الأقل كانت الصورة العامة بالنسبة للموقف كله لا تنبئ بأن إسرائيل ستبدأ ضربتها بهذه السرعة ».

«وجاء يوم ٦ يونيو بأحداثه الأليمة. فقد احتل العدو العريش ، واخترقت قواته مواقع أبو عجيلة. وهنا أصدرت القيادة العامة من القاهرة قراراً باستخدام الفرقة الرابعة للقيام بضربة مضادة في اتجاه أبو عجيلة ـ القسيمة لتدمير القوات الإسرائيلية المهاجمة واستعادة الموقف إلى ما كان عليه في النطاق الدفاعي الأول».

(OY)

ويستطرد المشير الجمسى في هذه المذكرات للحديث عن بعض ما رآه بعينى رأسه من مفاجآت هذه الحرب، وضعف معالجة قيادتنا العليا لها بل واضطراب الأوامر وغياب الرؤية والاستراتيجية:

« أتيحت لى ـ ممثلاً لمركز القيادة المتقدم ـ فرصة حضور الأوامر التى أصدرها الفريق صلاح محسن قائد الجيش فى مركز قيادة الجيش للواء صدقى الغول قائد الفرقة الرابعة للقيام بالضربة المضادة. وفى طريق عودتى لمركز القيادة المتقدم شاهدت الطائرات الإسرائيلية تعمل بحرية مطلقة أثناء قصفها أحد لواءاتنا المدرعة بطريقة تبعث على الأسى ، فالسماء مفتوحة لها والدبابات تتحرك فى أرض صحراوية مكشوفة نهاراً تجعلها أهدافاً سهلة للقصف الجوى وليس لديها وسائل مؤثرة للدفاع ضد الطائرات المعادية».

وينجو الجمسى بنفسه من مناقشة مدى مسئولية اللواء صدقى الغول عن المشاركة بالفرقة الرابعة فى القيام بالضربة المضادة، ولكنه يورد [فيما يلى من فقرات] ما يؤكد أن المشير عبدالحكيم عامر هو الذى ألغى قرار القيام بهذه الضربة المضادة، ويروى الجمسى تفصيلات ما حدث فى ثانى أيام الحرب وقد أصبح هو نفسه فى مركز القيادة المتقدم فيقول:

«وعندما وصلت إلى مركز القيادة المتقدم بعد ظهر يوم ٦ يونيو ، وجدت أن المركز قد تعرض لهجوم جوى معاد أصيب على إثره بالتدمير ، كما تبلغ لى أن قرار القيام بضربة مضادة بواسطة الفرقة الرابعة المدرعة قد ألغى ثم أصدر المشير عامر أوامره للفريق صلاح محسن مساء يوم ٦ يونيو بالانسحاب العام لكل القوات من سيناء إلى غرب القناة».

«أسرع الفريق أول مرتجى ومعه اللواء أحمد إسماعيل فى اتجاه القناة لاستطلاع حقيقة الأمر وعندما وصلا إلى غرب القناة جنوب البحيرات ، وجدا قائد الجيش الميدانى يتحدث تليفونيا مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذى كان يعطيه تعليمات عن إيواء القوات عند عودتها من سيناء ».

ويعود الجمسي إلى النقل عن مرتجى لإيضاح الصورة:

«ويقول الفريق أول مرتجى إنه سأل الفريق صلاح محسن لماذا لم يستأذن منه لنقل مركز قيادته كما تقضى بذلك التعليمات ؟ ولماذا لم يخطر مركز القيادة المتقدم بأوامر الانسحاب ؟ وكانت إجابته غير مقنعة بالنسبة للاستفسارين ، وخصوصاً أنه أرجع ذلك إلى قطع الاتصال الخطى مع المركز ».

## $(\Delta A)$

ثم يتحدث المشير الجمسى عن تفسيره لهذا الانسحاب الذى حدث على هذا النحو في أسى واضح، ومن خلال هذا الأسى فإنه لا يجد أى حرج في أن يوجه انتقادات صريحة إلى قيادة الجيش التى انتقلت إلى غرب القناة قبل أن ينسحب الجيش وهو لا يخفى انتقاده للفريق صلاح محسن ولا للمشير عامر الذى صدق له على هذا الانتقال، كما أنه يصرح بعجبه من أن يتم الارتداد على هذا النحو، وهو يؤكد نفس الفكرة التى نجدها في مذكرات السفير حسين ذو الفقار صبرى حين ينتقد عملية الانسحاب وقرار الانسحاب، وقد تناولنا هذه الفكرة في الباب الرابع من كتابنا «من أجل السلام.. مذكرات قادة الدبلوماسية المصرية»، وإن كانت ألفاظ الجمسى أكثر عسكرية وأكثر تحفظا كذلك، وهو يقول:

«انتظرت في مركز القيادة المتقدم أشاهد القوات وهي تتدفق نحو الغرب في سيل جارف دون أي تنظيم ، أهكذا يكون الارتداد ، وهو شكل من أشكال المعركة التي تتطلب منتهى الدقة في التنظيم والحزم في التنفيذ مع القتال في نفس الوقت ؟ ولماذا كان إرسال هذه القوات إلى سيناء لتنسحب منها بعد يومي قتال بهذا الارتجال والأسلوب السيئ في التنفيذ. وكان السؤال الذي يراودني هو: أين قائد وقيادة الجيش التي تقود هذه القوات ؟ وكيف يتم تنظيم الارتداد والسيطرة على القوات ؟ وعلمت فيما بعد أنه في مساء يوم ٦ يونيو انتقل الفريق صلاح محسن وقيادته \_ بتصديق من المشير عامر \_ إلى غرب القناة فوصلها ليلة ٦/٧ يونيو. وبذلك فقدت هذه القيادة سيطرتها على قواتها أثناء الارتداد في أحرج الأوقات. وكان من الواجب الحتمي وهو الطبيعي \_ أن يظل قائد الجيش وقيادته بين القوات في سيناء لتنظيم أعمال القتال والارتداد المنظم للقوات على الخطوط المتتالية. ولا يمكن أن يتخلى القائد في الميدان عن هذه المسئولية أبداً».

«وأصبح الوضع معكوساً أن يتواجد قائد الجيش وقيادته في الإسماعيلية ، بينما يتواجد مركز القيادة المتقدم في منطقة مضيق الجدى بسيناء ، وبينما القوات ما زالت ترتد من سيناء. وأعود للقول مرة أخرى إن عدم وجود قائد الجيش في سيناء ومعه مجموعة عمليات من عدد محدود من الضباط للسيطرة على الموقف ـ وهو أضعف إجراء ـ لا يمكن تفسيره أو إيجاد مبرر له».

أما عن اليوم الثالث من أيام حرب ١٩٦٧ فإن الجمسى يروى ذكرياته عـلى هذا النحو المشحون بالأسى والحزن:

«انتظرت صباح يوم ٧ فى مركز القيادة المتقدم ، لأشاهد القوات المنسحبة على طريق مضيق الجدى ـ وكذا طريق مضيق متلا ـ بشكل يدعو للأسى تحت ضغط الهجمات الجوية المعادية المستمرة ، فحولتها ـ وبصفة أساسية مضيق متلا ـ إلى مقبرة تناثر فيها الجثث ، وتشتعل فيها المعدات ، وتنفجر فيها الذخائر. ثم وصلتنى رسالة للعودة بمركز القيادة المتقدم إلى الإسماعيلية».

«وجدت الحزن يخيم على الجميع ، بعد أن انسحبت نسبة كبيرة من القوات من

سيناء ، والجنزء الباقى فى طريقه إلى غرب القناة. أما عن قواتنا فى شرم الشيخ ، فقد علمت حينتذ أنها انسحبت ودخلت القوات الإسرائيلية شرم الشيخ دون قتال».

(09)

ويعقب صاحب هذه المذكرات على هذا كله بقوله إن «الحرب انتهت هكذا يوم ٧ بونبو ١٩٦٧».

وهكذا يظل الجمسى كالعهد به دقيقاً ومعنياً بالتفاصيل، فهو لا يـذهب مذهب الذين يعتقدون أن الحرب انتهت يوم ٥ يونيو ولا مذهب الذين يؤخرون نهايتها حتى ٩ يونيو ولكنه يحدد بصورة قطعية النهاية على هذا النحو الذى شاهده بأنها فى ٧ يونيو:

«وتلك كانت النهاية الأليمة يوم ٧ يونيو ١٩٦٧».

وبعد أن يبلور صاحب هذه المذكرات ما حدث خلال تلك الأيام الثلاثة وبعد أن يحدد النهاية الأليمة بأنها يوم ٧ يونيو ١٩٦٧ يتحدث في أسى، ووجوم عن مشاعره في أعقاب وقوع الهزيمة فيصل إلى الذروة في وصف المشاعر التي وصل إليها في كثير من صفحات مذكراته.

وهو يعترف بمنتهى الصراحة والصدق مع النفس عن عقيدته فى تلك اللحظة بأن الجيل الذى ينتمى إليه كان ولابد أن يخلى الطريق لجيل جديد أكثر منه كفاءة ، وأن على جيلهم أن يبتعد فوراً عن مواقع المسئولية ليفسح الطريق أمام الوطن ولصالح الوطن نفسه.

ولنقرأ ما يرويه صاحب هذه المذكرات بكل وضوح حيث يقول:

«... استمر عملى فى منطقة القناة فى قيادة المنطقة العسكرية التى يقودها الفريق صلاح محسن لمدة أسبوعين تقريباً ، عدت بعدها للقاهرة للانضمام إلى هيئة عمليات القوات المسلحة. وعند دخولى القيادة العامة علمت أن اللواء أحمد إسماعيل قد أحيل للتقاعد مع عدد آخر من القادة. وكان خبراً مؤسفاً لى حيث إنه لم يرتكب خطأ عسكريا يحاسب عليه منذ إعلان حالة الطوارئ فى مايو حتى نهاية الحرب».

ويبدأ الجمسى دون أن يضطره أحد فى الدفاع عن القادة الذين شملتهم الإحالة إلى التقاعد دون ذنب، متخذاً من اسم كبير نعرفه جميعاً نموذجاً للقرارات المؤسفة التى تواصل اتخاذها حتى بعد وقوع الهزيمة، ثم هو يروى لنا انطباعاته الشخصية وتجربته الذاتية فى اللحظات الأولى لعودته إلى منزله بعد انتهاء هذه الحرب، وقد قرر فى ذلك الوقت (ولم يقل فى تلك اللحظات) أن يستقيل فيقول:

«توجهت إلى منزلى لمدة ساعة واحدة منكس الرأس. وعندما واجهت زوجتى وأبنائى ـ والدموع فى عينى ـ كنت أستشف منهم وعلى وجوههم كثيراً من التساؤلات عما حدث ، وكيف حدث ؟ ولماذا حدث ؟ كما كنت أشعر بالدهشة تعقد ألسنتهم والصدمة شديدة عليهم».

«قررت فى ذلك الوقت ألا أستمر فى الخدمة بعد هذه الكارثة. وكان تقديرى حينئذ أن الجيل الذى أنتمى إليه يجب أن يخلى الطريق لجيل آخر أكثر منه كفاءة ليعيد إلى القوات المسلحة قدرتها وكفاءتها ويعيد رفع علمها من جديد».

«وعندما صرحت لعائلتى بما يدور فى فكرى بترك الخدمة ، أجهشت ابنتى الصغرى بالبكاء ، وأخذت تردد ... لا ... لا ... لا ...».

.....

«وبعد عبودتى للعمل ، حيث كانت الإقامة والعمل نهاراً وليلاً داخل القوات المسلحة لكل الأفراد ، قدمت استقالتى من الخدمة. وطبقا لنظام الخدمة العسكرية كان من المحتم أن أستمر في العمل حتى يتم التصديق على قبول الاستقالة».

«ويشاء القدر أن تكتمل الأحزان. فقد توفى والدى فى قريتى « البتانون» بمحافظة المنوفية فى أواخر الشهر الحنزين ـ يونيو ١٩٦٧ ـ والعام الأليم. سافرت إلى الـقرية مرتديا ملابسى العسكرية ـ بدلة الشغل والطاقية الكاكى ـ للاشتراك فى تشييع الجنازة عدت بعدها للقاهرة مباشرة».

ثم يتحدث الجمسى عن بعض تفاصيل الدور المجيد الذى قدر له أن يلعبه فى إعادة بناء القوات المسلحة بعد حرب ١٩٦٧، وكيف أن المشير أحمد إسماعيل نفسه هو الذى اختاره ورشحه لهذا الدور مع أنه مازال حتى كتابة هذه المذكرات لايدرى لماذا أبعد أحمد إسماعيل فجأة ولماذا أعيد فجأة .. ولكنه يروى لنا بأمانة وتجرد ما يتعلق به هو شخصيا فيقول:

«وبدأ الظلام ينقشع قليلاً ، وأخذت الأمور تستقر تدريجيا في القوات المسلحة».

« وأعيد اللواء أحمد إسماعيل للخدمة وتعين قائداً للمنطقة العسكرية الشرقية (جبهة قناة السويس) بدلا من الفريق صلاح محسن ، وهي القيادة التي كانت تقود كل قوات القناة قبل أن يشكل منها الجيش الثاني والجيش الثالث فيما بعد. ولم يكن واضحاً لي سبب إحالته للتقاعد وسبب إعادته للخدمة بفاصل زمني قصير بين القرارين».

.....

«حضر أحمد إسماعيل إلى مكتبى ، وكانت روحه المعنوية تبدو مرتفعة فى الظاهر، ولكن تبدو عليه المرارة فى الداخل. وكان لنا حديث قصير عن الهزيمة المريرة التى لحقت بالقوات المسلحة ، وأنه آن الأوان لبداية جديدة حتى تجتاز الدولة والقوات المسلحة الكارثة التى لحقت بنا».

«أخذ يحدثنى عن مسئوليته الجديدة التى يتحملها \_ قائد جبهة القناة \_ فى تلك المرحلة السعبة ، وطلب منى قبول العمل معه « رئيس أركان جبهة القناة » لنعمل معاً بنفس روح التعاون التى كنا نعمل بها معاً فى قيادة القوات البرية قبل الحرب».

«اعتذرت له شاكراً متمنياً له التوفيق ، وموضحاً له أنى قدمت استقالتى من الخدمة وإنى فى انتظار القرار بشأنها ، وإذا لم تقبل الاستقالة سيجدنى معه فى جبهة القناة».

"وبعد فترة قصيرة صدر قرار وزير الحربية بتعيينى رئيساً لأركان الجبهة. غادرت القاهرة متوجهاً إلى منطقة القناة ، قطعت الرحلة بالسيارة مفكراً فى أحداث الحرب العالمية الثانية وما فيها من أمثلة عن جيوش هزمت ثم استعادت قوتها وانتصرت، وتركز تفكيرى فى الحروب السابقة بين مصر وإسرائيل والصراع العربى الإسرائيلى بإيجابياته وسلبياته».

(77)

ويحكى الجمسى عن طبيعة العمل الذى استغرقه واستغرق قائده اللواء أحمد إسماعيل في هذه الظروف الصعبة وغير التقليدية فيقول:

«دخلت قيادة الجبهة لأجد اللواء أحمد إسماعيل يجلس وحيداً على كرسى ميدانى من الخشب، وأمامه مجموعة من الخرائط على منضدة خشبية ، داخل كشك خشبى صغير تحت مجموعة من الأشجار ، بينما ضباط هيئة القيادة موزعون فى الخنادق المخصصة للعمل فى أماكن متباعدة. تلاقت أعيننا ، وفاضت المشاعر ، وجلسنا نتحدث عن الموقف العسكرى فى الجبهة وتحليل أعمال ونوايا العدو المنتظرة، وسرعة إعادة بناء القوات وتدريبها لمواجهة عدو مغرور بتفوقه العسكرى والنصر الذى حققه فى حرب يونيو لأخطاء سياسية وعسكرية ارتكبناها وليس لعمل غير عادى قام به». وبعد عدة شهور وصلنى رد على طلب استقالتى بالرفض » .

هكذا لاينسى الجمسى أن يشير لنا فى عباراته الأخيرة فى السطر الأخير من فقرته التى نقلناها لتوها أن استقالته التى ربما كان قد نسيها أو ظنها قد أهملت منذ تقديمها وكانت لا تزال معلقة .. ومن ثم فإنها لم تحسم إلا بعد عدة شهور وهكذا جاءه أخيراً الرد عليها بالرفض!!!

ويتحدث صاحب المذكرات عن خطوات حاسمة اتخذتها القيادة الجديدة

للقوات المسلحة بالتخلى عن كثير من مناطق النفوذ التي كان الجيش قد امتد إليها فيما قبل ١٩٦٧ فيقول:

"وفى إطار هذه السياسة الجديدة التى قضت بتفرغ جميع قيادات ووحدات القوات لواجبها الطبيعى وهو العمل العسكرى فى شئون الدفاع عن الدولة، صدرت قرارات جمهورية بنقل وحدات حرس الجمارك إلى وزارة الداخلية، ونقل وحدات مراقبة التموين إلى وزارة التموين. كما تم إلغاء وحدات الزراعة التى كانت تشمل أكثر من ثلاثة ألوية من الجنود والضباط والعربات، مكلفة بزراعة خمسين ألف فدان فى مديرية التحرير، ونقلت جميعها إلى وزارة الزراعة. وألغيت وحدات النقل العام بمدينة القاهرة، والتى كان فيها عناصر كثيرة من إدارة المركبات والشرطة العسكرية، حيث أعيدت إلى مؤسسة النقل العام».

(77)

وقد نجح المشير الجمسى في هذا الكتاب في أن يقدم عرضاً رائعاً لمرحلة الدفاع السلبى التي أعقبت هزيمة ١٩٦٧، وقد حقق الجمسى النجاح في هذا العرض بفضل استغلاله لعقله المرتب في عرض الأحداث العسكرية الثلاثة في إطار فلسفى موحد، فهو يرى في رأس العش معركة برية ناجحة، ثم في ضربة الطيران المصرية في ١٤ يوليو عملا جوياً ناجحاً، ثم في تدمير المدمرة إيلات بالصواريخ سطح/ سطح عملاً بحرياً متميزاً يضاف إلى العملين الأولين لكى يقدم صورة جديدة للمقاتل المصرى بعد ١٩٦٧، وسنبدأ الآن بالفقرة التي بلور فيها الجمسى هذه المعانى في نهاية حديثه عن المعارك الثلاث:

«لقد كانت هذه المعارك الثلاث وهى:معركة رأس العش فى أول يوليو بالقوات البرية، ومعركة البحرية يوم ٢١ أكتوبر البرية، ومعركة البحرية يوم ٢١ أكتوبر ١٩٦٧، إثباتاً عملياً على صمود وتصميم قواتنا المسلحة بأفرعها الثلاثة ـ برية وجوية وبحرية ـ على القتال، الأمر الذى رفع الروح المعنوية للمقاتلين فى هذه الظروف

الصعبة التى كانت تعيد فيها الوحدات تنظيم نفسها، وتتخذ أوضاعاً دفاعية بالقليل المتيسر من الأسلحة فى ذلك الوقت، ولم تكن استكملت إنشاء الخطوط الدفاعية غرب القناة».

«لقد بدأت هذه المعارك الثلاث بأعمال عدائية من جانب العدو الذى أصابه الغرور، لكن النتيجة كانت ذات فائدة كبيرة لقواتنا من الناحية المعنوية تفوق الناحية المادية التى حققتها بنجاح».

ولست بمستطيع أن أنتقل من أمام هذه الفقرة دون أن أنبه إلى أن عرضه لهذه البطولات المصرية الرائعة عرض ذكى يتسم بالتواضع والقدرة على الإبانة عن قيمة الأعمال العسكرية من هذا الطراز في ظل هذه الظروف، ونحن نرى المشير الجمسى منصفاً إلى أبعد الحدود كالعهد به.

وفى الحقيقة فإن الجمسى حريص على أن ينصف قائد الجبهة فى ذلك الوقت وهو اللواء أحمد إسماعيل (المشير فيما بعد)، وقد كان الجمسى رئيس أركانه فى قيادة الجبهة، وهو لا يتحدثهمن نفسه ولكنه فى غير حاجة إلى هذا، وهو يشيد بإنجاز مدكور أبو العز ومقاومته، ولكن تبقى إشادته دون الثناء الذى يستحقه مدكور أبوالعز خاصة أن هذه كانت هى الفرصة الذهبية للإشادة بمدكور أبو العز (وسوف نرى أن الفريق يوسف عفيفى لم يترك الفرصة عند تأليف كتابه إلا وقد أشاد بمدكور أبو العز دون أن يدعوه السياق إلى ذلك).

وفى الحقيقة \_ أيضًا \_ فإن مدكور أبو العز نفسه فى مذكراته يروى قصة المعركة الجوية التى قادها بقدر أكبر من التفصيلات والأهمية، وإن كان أساه من تصرفات كل من عبدالناصر والسادات وأحمد إسماعيل معه فيما بعد يعبر عن نفسه حتى فى روايته لهذه المعركة وهو لاينكر أن أحمد إسماعيل هو الذى طلب منه التدخل على الرغم من أن القائد العام (الفريق أول محمد فوزى) وربما مَنْ هو أكبر منه لم يكونوا يوافقون ولايأذنون بمثل هذا المتدخل، ويحرص مدكور أبو العز فى روايته على أن يعبر \_ فى ذات الوقت \_ عن سخطه على المشير أحمد إسماعيل بسبب موقف وقفه أحمد إسماعيل من مدكور أبو العز فى 19٧٧ حين كان رئيسا للمخابرات العامة

وقُدم مدكور أبو العز إلى النيابة باتهامات تدور فى فلك الظن بقيادته لتنظيم يستهدف قلب نظام الحكم، ولهذا يحرص مدكور أبو العز على نحو ما نرى فى مذكراته أن يصور أحمد إسماعيل «مهزوزا» وهو يستغيث به لتتدخل القوات الجوية بعد أن رفض القائد العام الموافقة على هذا التدخل!

كذلك فإننا نأخذ على المشير الجمسى إغفاله أسماء أبطال رأس العش وإيلات وشهداء المعارك الثلاث، ولا أعتقد أن له عذراً في ذلك إلا أنه التزم بهذا الإغفال في معظم فقرات كتابه، ويبدو أنه ظن أن مثل هذه المهمة العظيمة ليست من مهامه حين يكتب مثل هذا الكتاب العظيم، وإني أعتقد أنه معذور لأنه لم يجد في الكتابات العربية المعاصرة عن أي موضوع، حرصاً على تسجيل أسماء الجنود المجهولين اكتفاء بأن يكونوا مجهولين وأن يرمز لهم النصب التذكاري فحسب!

(71)

هكذا يحرص صاحب هذه المذكرات على أن يورد بالتفصيل نماذج للأدوار البطولية التى قادتها القوات المسلحة فى الأعقاب المباشرة لحرب ١٩٦٧ وهى الأدوار التى أثبتت بها القوات المسلحة قدرتها على القتال وعلى رفع الروح المعنوية للشعب.

وهو يذكر بكل وضوح وثقة حقيقة مهمة غابت عن الكتابات التاريخية التى تناولت هذه الفترة، لسبب مؤلم وهو التزام إعلامنا وصحافتنا [من خلال المنفذ الواحد] بتقديم رؤى غير صادقة عن جهود قواتنا المسلحة فى ذلك الوقت، ووصل الأمر إلى أن خططنا الدفاعية (والحربية عموماً) أصبحت تنشر فى جريدة الأهرام رغم أنف القادة المسئولين عنها. ويكفى للتدليل على هذا الجرم ما كتبه الأهرام من تلفيق فى أعقاب تنحية الفريق العظيم مدكور أبو العز عن مسئوليته فى قيادة القوات الجوية بعد الحرب بشهور معدودة.

وفى هذه المذكرات نرى جذوراً أعمق لهذه التصرفات غير المسئولة لمسئولين مصريين، على حين نرى الروح القتالية في القوات المسلحة تدفع بأحمد إسماعيل

قائد الجبهة إلى الاستعانة بقائد القوات الجوية في عاونه هذا ولا يتأخر عنه.. ولكن تقدير روح القتال في المكاتب المكيفة في القاهرة كان شيئاً آخر، هكذا يروى الجمسي أن أحمد اسماعيل طلب استخدام قواتنا الجوية ضد العدو، وأن مدكور أبو العز كان على مستوى المسئولية، وأن قواتنا الجوية أبلت بلاء حسناً في مرحلة مبكرة تلت الهزيمة بخمسين يوما فقط، ويهمنا من رواية المشير الجمسي أن نفهم كيف كان من الممكن لقيادة الجبهة (أحمد إسماعيل والجمسي نفسهما) في ذلك الوقت المبكر بعد الهزيمة أن تتصرف بقرارات استراتيجية على مستوى عال من المسئولية ربما لم يكن السياسيون الكبار في القاهرة ليجيزوها أو يجعلوها تأخذ طريقها إلى التنفيذ في ظل حرص غير مبرر على استبقاء الصورة المهترئة وغير المشرفة التي كانوا مازالوا يحرصون على تقديمها للعالم والمجتمع الدولي بأن اسرائيل هي التي أقدمت على العدوان ونفذته وما زالت ماضية فيه.

(70)

ولكن القادة العسكريين المستولين (من طراز أحمد إسماعيل ومدكور أبوالعز والجمسى) كان لهم بالطبع رأى آخر أوحى به إلينا الجمسى فيما يرويه من فقرات نقل للقارئ نص بعضها حيث يقول:

«وكانت سمة العمل في هذه المرحلة هي «الدفاع السلبي»، وهذا يعنى المحافظة على هدوء الجبهة. وبرغم ذلك، فقد شهدت هذه المرحلة بعض المعارك التي بدأت في اليوم الأول الذي تولى فيه اللواء أحمد إسماعيل قيادة الجبهة في أول يوليو ١٩٦٧».

«فى هذا اليوم تقدمت قوة إسرائيلية شمالاً من مدينة القنطرة شرق ـ شرق القناة ـ فى اتجاه بورفؤاد ـ شرق بورسعيد لاحتلالها، وهى المنطقة الوحيدة فى سيناء التى لم تحتلها إسرائيل فى أثناء حرب يونيو. تصدت لها قواتنا، ودارت «معركة رأس العش».

"كانت تدافع فى منطقة رأس العش ـ جنوب بورفؤاد ـ قوة مصرية محدودة من قوات الصاعقة عددها ثلاثون مقاتلاً. تقدمت الـقوات الإسرائيلية، تشمل سرية دبابات (عشر دبابات) مدعمة بقوة مشاة ميكانيكية فى عربات نصف جنزير، وقامت بالهجوم على قوة الصاعقة التى تشبثت بمواقعها بصلابة وأمكنها تدمير ثلاث دبابات معادية. عاود العدو الهجوم مرة أخرى، إلا أنه فشل فى اقـتحام الموقع بالمواجهة أو الالتفاف من الجنب، وكانت النتيجة تدمير بعض العربات نصف جنزير وزيادة فى خسائر الأفراد».

«اضطرت القوة الإسرائيلية للانسحاب، وظل قطاع بورفؤاد هو الجزء الوحيد من سيناء الذي ظل تحت السيطرة المصرية حتى نشوب حرب أكتوبر ١٩٧٣».

«كانت هذه المعركة هى الأولى فى مرحلة الصمود، التي أثبت فيها المقاتل المصرى - برغم الهزيمة والمرارة - أن لم يفقد إرادة القتال، وكان مثلاً للصمود والقتال بمهارة والتشبث بالأرض».

«ونتيجة للقتال في معركة رأس العش ، قامت مجموعة من الطائرات الإسرائيلية بقصف مواقع المدفعية الموجودة على الضفة الغربية للقناة والتي كانت تقدم المعاونة بالنيران لقوة الصاعقة. بعد انتهاء الغارة الجوية الإسرائيلية ، استأنفت المدفعية مهمتها سريعاً بإعادة فتح النيران مرة أخرى على قوات العدو في الضفة الشرقية».

« طلب الـلواء أحمد إسـماعيل اسـتخدام قواتـنا الجوية ضد العدو رفعاً للروح المعنويـة ، ولنثبت أننا لـم نفقد القدرة على القتال برغم تـفوقه. وكنا في قيادة الجبهة على ثقة بـأن قواتنا الجويـة ـ بقيادة الفريـق طيار مـدكور أبو الـعز ـ لـن تتأخر في الاستجابة لطلبنا».

"وفى يوم ١٤ يوليو ١٩٦٧ تبلغ لنا أن عشر طائرات مصرية مقاتلة قاذفة ميج ١٧ تحميها عشر طائرات مقاتلة ، هاجمت تجمع دبابات وعربات مدرعة للعدو فى القطاع الجنوبى من الجبهة ، ودارت معركة جوية أصيبت فيها طائرتان إسرائيليتان. وكان ذلك رداً عمليا وإشارة واضحة لإسرائيل أن قواتنا الجوية ـ ببقاياها من حرب يونيو ـ لم تفقد قدرتها على القتال. وتكررت طلعات أخرى يوم ١٥ يوليو حدثت فيها معركة جوية أثبت فيها الطيارون المصريون كفاءتهم".

«وهكذا ارتفعت الروح المعنوية للقوات في الجبهة ، كما أن صدى عمل قواتنا الجوية كان عميقاً في النفوس على كل المستويات».

«وخلال مرحلة الصمود أيضاً، حاولت إسرائيل استخدام النصف الشرقى لقناة السويس، حيث بدأ الجنود الإسرائيليون ينزلون القناة فى قوارب صغيرة بأعداد قليلة، يحمل الواحد منها فرداً أو فردين تحت ستار الاستحمام، الأمر الذى لم تسمح به مصر. أصدرت قيادة الجبهة أوامرها بإطلاق النيران لتدمير أى قارب أو فرد يحاول أن ينزل المياه، فامتنعت إسرائيل عن هذا العمل الذى كان له هدف سياسى لم يتحقق».

"وكان لنا في سيناء مخزن ذخيرة كبير تركته قواتنا عند الانسحاب من سيناء في حرب يونيو. عبرت مجموعة صغيرة من رجال الصاعقة قناة السويس ليلاً، ونجحوا في تدمير هذا المخزن بإشعال النيران فيه، وظلت النيران مشتعلة لمدة ثلاثة أيام، الأمر الذي حرم العدو الإسرائيلي من الاستفادة بكميات الذخيرة التي كانت مكدسة فيه».

(77)

على هذا النحو يجيد المشير الجمسى تصوير الروح القتالية التى بدأت تسود قواتنا المسلحة بطريقة حافلة بالتعبير السوجداني الصادق الذي يعطى كفاحه المسلح بعده الإنساني العميق بعيداً عن دعاوى الحكمة المفتعلة أو السياسات المرتجلة أو تأليه من لايستحقون إلا اللوم والعقاب، وهو يحكى تفصيلات موجزة عن معركة إيلات البحرية فيقول:

«وجاء يوم ٢١ أكتوبر ١٩٦٧ ليبدأ قتال من نوع ثالث ـ قتال بحرى».

«وصلت إلى مركز قيادة الجبهة بعد راحة ميدانية ، فوجدت اللواء أحمد إسماعيل ومعه العميد حسن الجريدلي رئيس عمليات الجبهة يتابعان تحركات المدمرة الإسرائيلية « إيلات » بالقرب من المياه الإقليمية لمصر في المنطقة شمال بورسعيد. كانت المعلومات تصلنا أولاً بأول من قيادة قاعدة بورسعيد البحرية التي كانت تتابع

تحركات المدمرة ، وقد استعدت قوات القاعدة لمهاجمة المدمرة عندما تصدر الأوامر من قيادة القوات البحرية بالتنفيذ. ظلت المدمرة المعادية تدخل المياه الإقليمية لفترة ما ثم تبتعد إلى عرض البحر ، وتكرر ذلك عدة مرات بطريقة استفزازية وفي تحرش واضح ، لإظهار عجز قواتنا البحرية عن التصدي لها».

«وبمجرد أن صدرت أوامر قائد القوات البحرية بتدمير هذه المدمرة عند دخولها المياه الاقليمية ، خرج لنشان صاروخيان من قاعدة بورسعيد لتنفيذ المهمة. هجم اللنش الأول باطلاق صاروخ أصاب المدمرة إصابة مباشرة فأخذت تميل على جانبها ، وبعد إطلاق الصاروخ الثانى تم إغراق المدمرة الإسرائيلية « إيلات » شمال شرق بورسعيد بعد الخامسة مساء يوم ٢١ أكتوبر ٢٧ وعليها طاقمها. وقد غرقت المدمرة داخل المياه الإقليمية المصرية بحوالى ميل بحرى».

«عاد اللنشان إلى القاعدة لتلتهب مشاعر كل قوات جبهة القناة وكل القوات المسلحة لهذا العمل الذي تم بسرعة وكفاءة ، وحقق تلك النتيجة الباهرة».

«لقد كان إغراق المدمرة إيلات بواسطة صاروخين بحريين سطح / سطح؛ لأول مرة ، بداية مرحلة جديدة من مراحل تطوير الأسلحة البحرية والقتال البحرى في العالم. وأصبح هذا اليوم \_ بجدارة \_ هو يوم البحرية المصرية».

«طلبت إسرائيل من قوات الرقابة الدولية أن تنقوم الطائرات الإسرائيلية بعملية الإنقاذ للأفراد الذين هبطوا إلى الماء عند غرق المدمرة. استجابت مصر لطلب قوات الرقابة الدولية بعدم التدخل في عملية الإنقاذ التي تمت على ضوء المشاعل التي تلقيها الطائرات ، ولم تنتهز مصر هذه الفرصة للقضاء على الأفراد الذين كان يتم إنقاذهم».

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإنى أود أن أنبه القراء الكرام إلى الدراسة القيمة التي نشرها الدكتور عبدالعظيم رمضان عن معركة إغراق المدمرة إيلات في مجلة أكتوبر وأعاد نشرها كاملة متضمنة خطابات كثيرة وملاحق في كتاب «تحطيم الآلهة».

Ч

رصينة حافلة بالمعانى السامية والقيم الشامخة، وهى العبارات التى نقلناها منذ صفحات فى بداية تلخيصنا لحديثه عن مرحلة الدفاع السلبى ولا بأس أن نستعيدها هنا:

«لقد كانت هذه المعارك الثلاث وهي معركة رأس العش في أول يوليو بالقوات البرية ، ومعركة القوات الجوية يومي ١٥ ، ١٥ يوليو ، والمعركة البحرية يوم ٢٦ أكتوبر ١٩٦٧ ، إثباتا عمليا على صمود وتصميم قواتنا المسلحة بأفرعها الثلاثة ـ برية وجوية وبحرية ـ على القتال ، الأمر الذي رفع الروح المعنوية للمقاتلين في هذه الظروف الصعبة التي كانت تعيد فيه الوحدات تنظيم نفسها ، وتتخذ أوضاعاً دفاعية بالقليل المتيسر من الأسلحة في ذلك الوقت ، ولم تكن استكملت إنشاء الخطوط الدفاعية غرب القناة ، لقد بدأت هذه المعارك الثلاث بأعمال عدائية من جانب العدو الذي أصابه الغرور ، ولكن النتيجة كانت ذات فائدة كبيرة لقواتنا من الناحية المعنوية تفوق الناحية المادية التي حققتها بنجاح».

**(77)** 

ومن المهم أن نطلع القارئ على رأى المشير الجمسى في حرب ١٩٥٦، وهو رأى متعدد الزوايا، فهو يرى أن القوات المصرية فشلت من الناحية الاستراتيجية لأنها لم تتمكن من تأمين الدولة لا من اتجاه الشرق ولا من اتجاه الشمال، ولكنها نجحت تكتيكياً في معركتي أبو عجيلة ومتلا، ويتجاوز الجمسى عن فقدان سيناء نتيجة عدم القدرة العسكرية على حمايتها، ويلجأ إلى وصف ما حدث بقوله: إن القوات المسلحة قامت بإخلاء سيناء بقرار سياسي (!!) تفادياً لحصارها، ويأخذ الجمسى بنفس المنطق في حالة بورسعيد ويقول ما نصه: إن قواتنا اضطرت لإخلائها تحت ضغط القوات المتفوقة، ولا أدرى هل هناك فرق بين هذا التعبير البلاغي المحور: الاضطرار للإخلاء تحت ضغط القوات المتفوقة، وبين التعبيرات التي نعرفها جميعاً من قبيل الانسحاب والهزيمة والتسليم؟ ولست أدرى لماذا يأخذ المشير الجمسى هذا الموقف من حرب

١٩٥٦، هل يخشى المشير العظيم أن يتناقض مع ما بثته الدعاية المصرية طيلة سنوات من أننا انتصرنا؟:

«انتهى العدوان بفشل سياسى وعسكرى لكل من انجلترا وفرنسا، كما أن إسرائيل ظهرت بوضوح أنها قاعدة متقدمة للدول الكبرى التى تحاول السيطرة على الدول العربية. فالقوات البريطانية والفرنسية قد فشلت ـ استراتيجياً ـ لعدم إمكانها احتلال منطقة القناة، وإن كانت نجحت ـ تكتيكياً ـ فى معركة بورسعيد باحتلالها.أما القوات الإسرائيلية فقد فشلت فى المعركتين اللتين خاضتهما فى سيناء، وهما معركتا «أبو عجيلة ومتلا»، إلا أن انسحاب القوات المصرية من سيناء تنفيذاً للقرار السياسى بذلك أعطى الفرصة لإسرائيل لتحقيق هدف سياسى هو فتح مضايق تيران، وهو ما لم يتم بالقوة العسكرية بل بالجهود السياسية للمجتمع الدولى».

«أما عن القوات المصرية فقد نجحت ـ تكتيكياً ـ فى معركتى أبوعجيلة ومتلا، وقامت بإخلاء سيناء بقرار سياسى تفادياً لحصارها وتدميرها فى حالة احتلال انجلترا وفرنسا لمنطقة القناة. كما أنها اضطرت أيضاً لإخلاء بورسعيد تحت ضغط القوات البريطانية والفرنسية المتفوقة عليها تفوقاً ساحقاً. ومن الناحية الاستراتيجية فإنها لم تتمكن من تأمين الدولة من اتجاه الشرق أو الشمال».

وعلى نقيض موقف الجمسى من حرب ١٩٥٦ ونتائجها وسيرها، فإنه لا يجد أى مجال للدفاع عن أداء القيادة المصرية أو أداء القوات المسلحة في حرب ١٩٦٧، ولكنه لا يغفل الحديث عن نقطة مهمة في نظره ونظرنا، وهي أن الدروس التي خرجنا بها من حرب يونيو ١٩٦٧ كانت من أهم أسباب النصر في ١٩٧٣:

«بكل المرارة والألم أقول إن مصر لم تكن مستعدة للحرب ضد إسرائيل فى ذلك الوقت. فقد كان الكثيرون من القادة يشفقون على الحالة السيئة التى وصلت إليها القوات المسلحة عام ١٩٦٧ لأسباب كثيرة، جعلتها ضحية الظروف الصغبة التى واجهتها وكانت تعمل فى إطارها».

«وإنى إذ أقرر هذه الحقيقة، وأنا أحد أبنائها وأمضيت كل حياتى العملية فيها، وشاهدت أحداث هذه الحرب وتطوراتها في سيناء، فإنى أهدف من ذلك إلى تحقيق الفائدة للأجيال التي تتحمل المسئولية من بعدنا. وليس هناك ما يدعو لمحاولة التقليل من العوامل والأسباب التي أدت إلى الهزيمة. فقد تعلمنا من حرب يونيو ١٩٦٧ دروساً كانت من الأسس التي بنت عليها مصر استراتيجيتها العسكرية لحرب أكتوبر ١٩٧٧».

### (11)

يكاد المشير الجمسى لا يعترف بأن حرب اليمن كانت حرباً بالمعنى العسكرى، وفى أثناء حديثه عن هذه الحرب يصل إلى أن يصفها بأنها عملية بوليسية ليس إلا، ومع أنه ينقل فى موضع متقدم من كتابه فقرة عن الفريق أنور القاضى رئيس هيئة العمليات فى حرب ١٩٦٧، وهى الفقرة التى يقول فيها الفريق القاضى إن ثلثى قواتنا كان فى اليمن، فإنه هنا يقول إن ثلث قواتنا كان فى اليمن لمدة خمسة أعوام، وهذا لا يتعارض بالطبع مع رأيه، فلربما أن الجمسى يتحدث عن الحد الأدنى من قواتنا التى ظلت هناك باستمرار طيلة ٥ أعوام، وعبارة القاضى تتحدث عن الموقف قبل حرب ١٩٦٧ مباشرة.

ويقدم الجمسى مبررات كثرة لما يعتقد أنه كان بمثابة تأثير مدمر لحرب اليمن على قدرة قواتنا المسلحة، وهو يلتفت إلى نقاط كثيرة يشاركه فيها غيره من قبيل الحديث عن خسائر الأفراد واستنزاف الميزانية، وانخفاض مستوى التدريب، والانضباط العسكرى، وتدهور الحالة الفنية للأسلحة، واستهلاك الطائرات، والانصراف عن بناء دشم الطائرات في مصر، وانخفاض الكفاءة الفنية للسفن الحربية، لكن الجمسى يضيف إلى هذه العناصر جميعاً عنصراً مهماً يكاد ينفرد بالحديث عنه، وهو نشأة انطباع خاطئ لدى بعض قواتنا عن الحرب ضد إسرائيل. فقد كانت هذه القوات في اليمن تتمتع بالتفوق الكامل في التسليح وقوة النيران، وهو ما لن يكون متاحاً لها في

الحرب مع إسرائيل في أرض صحراوية مكشوفة تحت ظروف مختلفة، وفي ظل تفوق عسكرى يتمتع به العدو:

«من النقط البارزة في تاريخ مصر الحديث، تلك العمليات العسكرية التي قامت بها قواتنا المسلحة في اليمن، والتي يطلق عليها «حرب اليمن».

«لقد قررت القيادة السياسية في مصر مساعدة ثورة اليمن عند قيامها عام ١٩٦٢ بإرسال عدد قليل من العسكريين لمساعدتها، وانجذبنا تدريجياً إلى اليمن حتى أصبح لنا حوالى ثلث القوات البرية يقاتل هناك بدعم من القوات الجوية والبحرية لمدة خمسة أعوام، في مسرح عمليات يبعد عن مصر حوالى ألفى ميل، دون أن تتمكن مصر من حسم الموقف سياسياً أو عسكريا».

«ترتبت على هذه الحرب خسائر متزايدة فى الأفراد، واستنزاف لميزانية القوات المسلحة، وانخفاض فى مستوى التدريب والانضباط العسكرى، وتدهور فى الحالة الفنية للأسلحة والمعدات، وبذلك تأثرت الكفاءة القتالية للقوات المسلحة تماماً».

«فالقوات البرية انخفض مستوى تدريبها حتى يتسع الوقت لراحة القوات التى تعود من اليمن واستعادة كفاءة أسلحتها ومعداتها، أو استعدادها للسفر للقتال هناك».

«واستهلكت القوات الجوية بعض طائراتها ومعداتها الفنية لتنفيذ النقل الجوى والاشتراك في العمليات هناك. ومرت هذه السنوات الخمس دون أن يتم بناء دشم للطائرات في مصر، برغم أنه كان أحد الدروس المستفادة من العدوان الثلاثي على مصر الذي قامت فيه القوات الجوية الإنجليزية والفرنسية بتدمير مطاراتنا الرئيسية وظائراتنا على الأرض».

«وتحملت القوات البحرية عبء النقل البحرى المستمر، وتأمين خطوط المواصلات في البحر الأحمر، الأمر الذي أثر تدريجياً على الكفاءة الفنية للسفن الحربية».

«وانخفض مستوى الانضباط العسكرى خلال فترة الحرب، بحكم طبيعة الحرب في هذا المسرح التي لم تكن حرباً نظامية بالمعنى العسكرى المفهوم».

ويبلور الجمسى ـ بعد هذا كله ـ الأثر الخطير لحرب اليمن بادنا بإبداء رأيه المصنف لهذه الحرب على أنها عملية بوليسية ليس إلا بقوله:

«لقد كانت حرب اليمن عملية بوليسية تقاتل فيها قواتنا المسلحة قوات غير نظامية تقوم بحرب عصابات في مسرح عمليات جبلي. ومن الطبيعي أنه كان لقواتنا في اليمن التفوق الكامل في التسليح وقوة النيران، مما أعطى انطباعاً خاطئاً لدى بعض القوات عن الحرب ضد إسرائيل في أرض صحراوية مكشوفة تحت ظروف تختلف تماماً عن ظروف حرب اليمن، خصوصاً إذا كان للعدو التفوق العسكري».

.....

"والأثر الخطير لحرب اليمن، هو أن القيادة العليا للقوات المسلحة وجهت كل جهودها الرئيسية لليمن لمدة خمس سنوات، أهملت فيها مسرح العمليات الرئيسي في سيناء ضد العدو الرئيسي إسرائيل. وكانت النتيجة أنه لم يتم إعداد وتدريب القوات للحرب ضد إسرائيل، كما لم يتم إعداد وتجهيز النطاقات والخطوط الدفاعية في سيناء تجهيزاً هندسياً متكاملاً، حيث اكتفى فقط بتجهيز الخط الدفاعي الأول القريب من حدود مصر الشرقية، ولم يتم تجهيز باقي الخطوط بما في ذلك خط المضايق الذي يعتبر آخر الخطوط الدفاعية عن مصر من الشرق».

.....

«لقد نسيت القيادة العليا اتجاه المجهود الرئيسي لعمل قواتنا المسلحة عند مواجهة التزاماتها المستمرة في اليمن. وقد يكون مقبولاً نقل المجهود الرئيسي لقواتنا المسلحة من اتجاه استراتيجي إلى اتجاه آخر لحسم الموقف عسكرياً، إلا أن القيادة العسكرية لم تتمكن من حسم الموقف العسكري في اليمن، وفي نفس الوقت أهملت الخطة الدفاعية عن سيناء، وهو ما ظهرت نتائجه في حرب يونيو ١٩٦٧».

ولأن المشيرالجمسى اشتهر فى الوجدان العربى بل وعند نفسه كرجل عمليات فإنه حريص على أن يقدم صورة الموقف قبل حرب ١٩٦٧ من وجهة نظر هيئة العمليات، وهو لا يجد حرجاً فى أن ينقل عن الفريق أنور القاضى ما نشره فى مذكراته فى «آخر ساعة» وما نبه فيه وحذر من أى عمليات تعرضية جتى ولو صغيرة، وسننقل للقارئ هنا ما نقله المشير الجمسى عن الفريق أنور القاضى على الرغم من أننا تناولناه بالتفصيل فى الباب الثالث من كتابنا «الطريق إلى النكسة»، وذلك بسبب مهم وهو أن سياق حديث الجمسى وتقديره لما جرى فى حرب ١٩٦٧ يعتمد تماماً على رؤية ورواية الفريق القاضى:

«قدرت هيئة عمليات القوات المسلحة خطورة هذا الموقف، لذلك قدمت تقريراً وهو في حقيقته تحذير \_ للمشير عبدالحكيم عامر القائد المعام، أوصت فيه بعدم التورط في القيام بعمليات عسكرية ضد إسرائيل طالما أن قواتنا تقاتل في اليمن بهذا الحجم الكبير الذي وصلت إليه. ويشرح الفريق أنور القاضي رئيس هيئة العمليات في هذا الوقت وضع القوات المسلحة واستراتيجيتها الموضوعة حينئذ حيث قال:

«كانت الاستراتيجية العسكرية العامة «دفاعية بحتة»، بمعنى الدفاع عن سيناء فى حالة وقوع أى هـجوم إسرائيلى على أرضها. وكانت هذه الاستراتيجية قائمة على أساس منع الـقوات الإسرائيلية من اختراق خط الدفاع الأول على الحدود، وكانت جميع الخطط الـدفاعية القائمة على هـذه الاستراتيجية موجهة إلى منع الـقوات الإسرائيلية من الوصول إلى قناة السويس وتدمير القوات التى تخترق النطاق الدفاعى الأول. وكان الحجم الكلى للقوات المسلحة ـ بما فيها القوات الضاربة فى اليمن ـ يكاد يكفى لتحقيق هذه المهمة الدفاعية المحدودة».

«بعد استكمال عناصر الخطة «قاهر» (الخطة الدفاعية عن سيناء) في أوائل سبتمبر المجتمع المجتمع على خطة القيادة العسكرية الشرقية بخصوص أوضاع القوات المصرية الموجودة تحت قيادتها، بدأت بعدها هيئة عمليات القوات المسلحة في وضع تقرير عام عن هذه الخطة، لما كان يحوطها وقتئذ من ظروف متداخلة في ١٦ ديسمبر

1977 بالتحديد.. وأهمها وجود القدر الأكبر من قواتنا في اليمن ـ وكانت تقدر بحوالى ثلثى القوات المصرية ـ وكذا ضعف القدرة القتالية للتشكيلات والوحدات، وكذا نقص الأفراد والمعدات والتجهيزات عن المستوى المطلوب، وكذا تهالك جانب من الأسلحة والمعدات نتيجة استهلاكها في حرب اليمن».

«أقول وضعت هيئة العمليات تقريراً حذرت فيه من القيام بمواجهة عسكرية مع إسرائيل \_ لفترة زمنية طويلة قادمة \_ حتى يمكن تلافى ما سبق ذكره من عيوب ونقائص».

# ويمضى المشير الجمسي ليقول:

"عرضت هيئة العمليات هذا التقرير على الفريق أول محمد فوزى رئيس الأركان الذى وافق عليه فوراً وأمر بعرضه على القيادة العليا. ولم تكتف هيئة العمليات بذلك التحذير المكتوب، بل كانت تضيف التحذير من أى عمليات تعرضية حتى ولو كانت صغيرة وبحيث لا يتم ذلك إلا بعد عودة القوات المصرية الأساسية من اليمن».

«ويبدو أن المشير عامر تجاهل هذا التقريس، ولم يضعه في اعتباره، عندما وافق خلال مايو ١٩٦٧ على غلق مضيق العقبة الذي ترتب عليه الحرب».

ثم يـذكر الجمسى واقعة مهمة في تاريخ هزيمة ١٩٦٧ وتـاريخ قائـدها المشـير عبدالحكيم عامر:

«وتمر الأيام، ويكلف الفريق أول فوزى فى أواخر أغسطس ١٩٦٧ بعد الهزيمة بتسلم الأوراق والخرائط السرية للغاية من خزينة منزل المشير عبدالحكيم عامر فى الجيزة، فوجد تقرير هيئة العمليات دون أن يبدى المشير عامر عليه أى تعليق».

### **(Y1)**

ويحاول المشير الجمسى أن يفسر ما حدث في ١٩٦٧ بأكثر من طريقة، فهو كما رأينا ينبه إلى الآثار السلبية لحرب اليمن، وهو يتحدث عن انخفاض مستوى القوات

المسلحة وعن تقرير هيئة العمليات المحذر من الانسياق إلى أية عمليات تعرضية، ولكنه مع هذا يبجد في نفسه القدرة على أن يشخص حالة من الشيزوفرينيا في القيادة، وهو يصف هذه الحالة بأسلوب واضح، ويرجع بتاريخها إلى مراحل سابقة.

ومع أن الجمسى لا يذكر لنا متى توصل إلى هذا التشخيص المتميز، وهل كان قد وصل إليه وهو فى السلطة أم منذ ١٩٦٧، أم حين تأمل الأحداث من منظور دقيق بعدما حنكته التجارب والظروف.. مع أنه لا يذكر هذا بوضوح إلا أننى مع الاحتمال الأخير، وما يرجح هذا عندى هو أن الجمسى نفسه لم يكن يملك كل هذا الوعى فى الساعات الحرجة السابقة على حرب أكتوبر المجيدة حين انتبه المشير أحمد إسماعيل إلى الحصول على توجيه محدود ومكتوب من الرئيس السادات.

ولا يعنى هذا الرأى تقليلاً من قيمة الجمسى العظيم وفكره المرتب الرائع، ولكنى أريد أن أنبه إلى معنى آخر أكثر أهمية، وهو أن القيادة السياسية والعسكرية فى ١٩٦٧ وما قبلها كانت بإمكاناتها الذهنية والعقلية والسياسية والاستراتيجية أضعف من أن تصل إلى مثل هذا الفهم القاطع الذى توصل إليه المشير الجمسى فى هذه المذكرات، ولست بهذا أعطى العذر أو التبرير لقيادتنا فى ١٩٦٧، ولكنى حريص على أن أنبه إلى أهمية أن ننمى الآليات الكفيلة بأن تفيد قياداتنا فى مستوياتها المختلفة فى الأجيال القادمة من تحليل هذه التجارب التى مرت بنا وكلفتنا أثماناً باهظة:

«وفى تقديرى أنه منذ بدء الأزمة فى ١٤ مايو ١٩٦٧ حتى صباح يوم ٥ يونيو، كان هناك انفصال بين الفكر السياسى والفكر العسكرى. ولاشك أن المشير عامر كان على علم بكل تطورات الموقف السياسى، إلا أنه لم يعط العناية اللازمة ـ بصفته القائد العام ـ لتحديد الهدف الاستراتيجى العسكرى ووضعه موضع التنفيذ مع القيادة العامة للقوات المسلحة».

"إن هذا الخلل فى رأيى حجاء نتيجة لعدم وجود استراتيجية عليا للدولة لمواجهة هذه الأزمة، وبالتالى عدم وجود استراتيجية عسكرية، فانعكس ذلك بطريقة سلبية خطيرة على استعداد القوات للقتال».

ويحرص المشير الجمسى على أن يربط بين حرب ١٩٦٧ وحرب ١٩٥٦ على نحو ما ربط بين حرب ١٩٥٦ على المحتود ما حدث في ١٩٥٦ على النتائج التي حدثت في ١٩٥٦ ويقول:

«لقد كان المكسب الذى حققته إسرائيل من اشتراكها فى العدوان الثلاثى على مصر عام ١٩٥٦، هو تأمين الملاحة البحرية الإسرائيلية عبر خليج العقبة بوجود قوات الطوارئ الدولية فى شرم الشيخ. وانتظمت الملاحة الإسرائيلية فى الخليج طوال عشر سنوات».

«وإزاء هذا الموقف كانت القيادة السياسية في مصر تنتظر الفرصة المناسبة لاستعادة سيادة الدولة على المياه الإقليمية في مدخل الخليج. وفي نفس الوقت كانت إسرائيل تعلن أن حرية الملاحة في الخليج أمام سفنها ترتبط بأمنها المقومي، وتصرح بأن سياستها تفرض عليها شن الحرب إذا تعرضت سفنها للمنع من الملاحة فيه. وهكذا كانت أسباب المواجهة العسكرية بين مصر وإسرائيل عن هذه القضية قائمة وواضحة».

وهذا هو المشير الجمسى ينتبه تماماً لما نبهنا إليه في الفقرة السابقة من ضرورة الوعى بوجود الخطط الجاهزة لخدمة الاستراتيجية العليا المحددة حين تحين لحظة التنفيذ، ولست أملك إلا أن أعترف بأهمية أن نتدارس هذا الفهم الجيد الذي يقدمه المشير الجمسى في هذه السطور للأزمة وتفاعلنا معها، وهو يقدم منظوراً يمتد في عمق الزمان عشر سنوات سابقة على ما حدث في ١٩٦٧ حين كانت الفرصة متاحة بصورة كاملة لإنقاذ أنفسنا وتحقيق استراتيجيتنا ووضع خططنا:

«ورغم مرور عشر سنوات على هذه القضية، فإن القيادة السياسية في مصر لم تضع استراتيجية عليا محددة لإعادة السيطرة على مياهنا الإقليمية في مدخل الخليج، بحيث تكون الخطط جاهزة ـ سياسياً وعسكرياً ـ عندما تتاح فرصة تنفيذها بنجاح. فإن

تبع الأحداث الرئيسية منذ أن أعلنت مصر يبوم ١٨ مايو قرار إنهاء وجود قوات الطوارئ الدولية، ثم إغلاق مضيق الخليج، أظهرت كأن المشكلة وليدة الساعة، حيث لم يكن هناك تخطيط سياسى وعسكرى مسبق لفرض الإرادة السياسية المصرية لإغلاق المضيق».

«ومن هنا انعكس ذلك على القرارات والخطط والأوضاع العسكرية بطريقة سلبية، أدت في النهاية إلى أن القوات لم تكن قد استكملت استعدادها للقتال عندما بدأ العدو الإسرائيلي هجومه صباح يوم ٥ يونيو ١٩٦٧».

**(YY)** 

ولا ينتهى المسير الجمسى من حديثه عن هزيمة ١٩٦٧ المريرة دون أن يتحدث بصوت عال منتقداً ما يسميه أسلوب القيادة والسيطرة في القوات المسلحة، وهو ينتقد في أدب بالغ وبأسلوب مهذب ما يسميه ضعف روح التعاون بين أفرع القوات المسلحة دون أن يحدد المسئول عن هذا الضعف في تلك الروح، كذلك ينتقد الجمسى انشغال المشير عبدالحكيم عامر عن عمله الأصلى وانصرافه إلى تدبير كثير من أمور الدولة:

«وكان أسلوب القيادة والسيطرة على القوات المسلحة يمثل خطورة كبيرة على كفاءة القوات واستعدادها للقتال وإدارة العمليات الحربية».

«فقد كانت كل من قيادة القوات الجوية والقوات البحرية تعمل على الاستقلال والانعزال عن القوات البرية، مما أضعف قيادة وسيطرة هيئة أركان حرب القوات المسلحة (القيادة العامة للقوات المسلحة) على القوات، وأصبحت روح التعاون بين أفرع القوات المسلحة ضعيفة برغم أن التعاون مبدأ من مبادئ الحرب لا يمكن تجاهله لنجاح أي عمليات، فالمعركة الحديثة هي معركة أسلحة مشتركة».

«وعلى قمة الجهاز العسكري كانت هناك سلطتان عسكريتان. فالمشير عامر ناتب

القائد الأعلى للقوات المسلحة كان يتولى مسئوليات العمليات والتدريب والتنظيم، أما شمس بدران وزير الحربية ـ مدير مكتب المشير عامر قبل تعيينه وزيراً ـ فقد تولى كل السلطات التى تتحكم فى الأفراد مثل تعيين الضباط، وترقياتهم، وإنهاء خدمتهم، وعلاجهم، وأعمال المخابرات، والشرطة العسكرية، والشئون القضائية، والتوجيه المعنوى. ومن هنا كان تأثيره شديداً على قيادات وضباط وجنود القوات المسلحة. بالإضافة لـذلك فإن المشير عامر كان يتولى مسئوليات سياسية وتنفيذية كثيرة على مستوى الدولة جعلته غير متفرغ لأعمال القوات المسلحة فى العمليات والتدريب التي تحتاج إلى قدرة فى التخصص وتفرغ كامل للعمل العسكرى».

«وأصبحت موضوعات الأمن لها الأسبقية الأولى والأهمية القصوى بالنسبة لأى عمل عسكرى آخر، وأصبحت فكرة الولاء قبل الكفاءة تسود العمل فى القوات المسلحة. وطبقت هذه الفكرة بوضوح فى نشرة التنقلات التى تمت بين القادة \_ قبل وأثناء فترة الحشد \_ مما جعل بعض التشكيلات الميدانية يتولى قيادتها أهل الثقة وليس أهل الكفاءة».

«وكان موضوع الأمن هو الموضوع الأول الذى يشغل بال المشير عامر والوزير شمس بدران، وتعددت الأجهزة التى تعمل لتحقيق أمن القوات المسلحة. ومن هنا تحول مجهود إدارة المخابرات الحربية - كأسبقية أولى - لموضوعات الأمن، ولم تعط الأهمية الواجبة للحصول على المعلومات عن العدو ومتابعة حجم وأساليب قتاله وتقدير نواياه».

ويبدو واضحا أن المشير الجمسى يكتفى بهذا الاستعراض النقدى دون أن يتناول المستوى الفنى للمشير نفسه باعتباره القائد العام على النحو الجيد الذى تناول به الفريق صلاح الحديدى هذه الجرئية على نحو ما نقلنا عنه فى الباب الرابع من كتابنا «الطريق إلى النكسة»، بل إن الجمسى لا ينتقد اختيار الفريق أول فوزى لمنصب رئيس الأركان، وهو لا يوجه انتقادات لهذا الاختيار من قبيل انتقادات الفريق أول مرتجى (فى الباب الثالث من كتابنا «المطريق إلى النكسة» أو الفريق الحديدى (فى

الباب الرابع) أو اللواء الدغيدى (في الباب الأول) أو الفريق مدكور أبو العز في مذكراته، وليس في هذا غرابة لأن المشير الجمسى نفسه في موضع آخر من مذكراته رحب بتولى الفريق فوزى منصب القائد العام وأرجع ترحيبه هذا إلى ما اشتهر عن الفريق فوزى من صرامة وضبط وربط، وإن كان ذكاء الجمسى قدجعله يثنى على الفريق فوزى ضمن ثنائه على فوزى وعبدالمنعم رياض معاً كثنائي كفيل بالتكامل، وهكذا نجا المشير الجمسى الحصيف من إشكالية الهجوم على الفريق أول محمد فوزى أو تمجيده، أو الجمع بين الهجوم والتمجيد، مع أن هذا لم يكن صعباً ولا غير منطقى.

#### (Y1)

ولا يقف المشير الجمسى في انتقاد أداء المخابرات الحربية في حرب ١٩٦٧ عند الحد الذي نقلناه عنه ضمن استعرضه النقدى الدقيق لأحوال القوات المسلحة، لكنه ينتقد كل أدائها على العموم فيما يتعلق بعدم حصولها على معلومات صحيحة عن العدو وانعدام سلامة تحليلها للقدرة القتالية لسلاح الجو الإسرائيلي، وعلى الرغم من الانتقادات التي يوجهها الجمسى إلى المخابرات الحربية فإنه يرجع السبب في ذلك إلى انشغالها بموضوع الأمن، وكأنه ينفي مسئوليتها عن فشلها في عملها بسبب ما كلفت به من وظيفة أخرى استغرقت وقتها، وللمشير الجمسى أن يرى مثل هذا الرأى خاصة أنه عمل في الاستطلاع وكان قائد استطلاع متميزا، ولكن لابد لنا من أن نشير إلى أن قادة الحرب في ١٩٦٧ كان لهم هجوم أقسى على المخابرات الحربية أن نشير إلى أن قادة الحرب في ١٩٦٧ كان لهم هجوم أقسى على المخابرات الحربية فيما بعد)، ونستطيع أن نراجع في هذا ما كتبناه ونقلناه على سبيل المثال عن مذكرات كل من الفريق أو ما تحفل واللواء الدغيدي في البابين الثاني والأول من كتابنا «الطريق إلى النكسة»، أو ما تحفل به مذكرات الفريق مدكور أبو العز:

« ... لذلك كانت المعلومات عن العدو ونواياه قاصرة وأقل من المستوى المطلوب

فى أثناء الأزمة، فكانت تقاريرها تتأرجح بين نوايا إسرائيل الهجومية والدفاعية. فلم تتمكن هذه الإدارة من اكتشاف خطة خداع العدو، فأصدرت تقريراً فى أول يونيو المعرو ١٩٦٧ تقدر فيه أن الهجوم الرئيسى لإسرائيل ينتظر أن يكون فى اتجاه المحور الجنوبي للجبهة بقواته المدرعة، وظهر فيما بعد عندما نشبت الحرب أن هذا المحور كان محوراً ثانوياً خداعياً. كما أن إدارة المخابرات الحربية لم تحصل على معلومات صحيحة أو تحليل سليم للقدرة القتالية للسلاح الجوى الإسرائيلي ولا أسلوب قتال العدو الجوى في توجيه ضربته الجوية المنتظرة. وفي الوقت الذي أصدرت فيه هذه الإدارة تقريراً يوم ٢ يونيو ١٩٦٧ تقدر فيه أن إسرائيل لا ينتظر قيامها بالهجوم ضد مصر، كان الرئيس عبدالناصر يحذر القادة في نفس اليوم من نوايا إسرائيل الهجومية التي ينتظر أن تبدأ فيها الحرب خلال ٤٨ ساعة».

"وعلى الجانب الآخر تمكنت أجهزة مخابرات إسرائيل من جمع معلومات كافية وصحيحة عن حجم قواتنا وقدراتها وأوضاعها ونواياها - خلال سنوات ما قبل الحرب وفي أثناء فترة حشد القوات في سيناء - الأمر الذي حقق لها نجاح الهجوم بصفة عامة ونجاح تنفيذ الضربة الجوية الأولى ضد مصر والأردن بصفة خاصة».

«وعلى ذلك يمكن القول إن الأساليب التي اتبعت لتحقيق أمن القوات المسلحة أبعدت أجهزة جمع المعلومات عن العدو عن عملها الرئيسي وهو «العدو الإسرائيلي».

ولاينس المشيسر الجمسى ـ بالطبع أن يـشير إلى الفارق بين أداء المخابـرات الحربية المصرية في الحربين ١٩٦٧، و١٩٧٣ فيقول في فقرة تالية:

«والحق يقال إن إدارة المخابرات الحربية قامت بدورها بنجاح في حرب أكتوبر ١٩٧٣ عندما ركزت مجهودها للحصول على المعلومات عن العدو وقدراته ونواياه».

ويختتم الجمسى حديثه الموضوعي والدقيق عن أسباب هزيمة ١٩٦٧ بأن يلخص الخسائر التي أصبنا بها في هذه الحرب، ومن الواضح أن الجمسي يقتصر فيما يورده على الخسائر المادية دون أن يتطرق إلى الخسائر المعنوية و «القيمة المضافة» لهذه الخسائر إذا صح هذا التعبير، كما أنه لا يذكر الخسائر الاقتصادية المتمثلة في فقدان الدخل من قناة السويس، وتعطل هذه القناة والعاملين فيها، ولا يذكر فقدان دخل بترول سيناء ولا معادنها ولا الشروة السمكية في الشسواطئ ولا الشروة الحيوانية والزراعية في المراعي، ولا يذكر تكلفة تهجير مواطني مدن القناة كلها لمدة طويلة اقتربت من سبع سنوات، ولست أحب أن أنكأ الجراح بهذا كله، لكني أخشى أن ينقل وليس هذا بمستبعد، وقد رأينا الفريق أول محمد فوزي نفسه وهو يقول في أحد كتبه: إن وصف ما حدث في حرب يونيو ١٩٦٧ بأنه نكسة فيه مبالغة، فما هي إلا معركة خاسرة فحسب، ولست أحب أن أزعج القارئ الآن بأن أذكر أن الأرقام التي يقدمها الجمسي في فقرته هذه منقولة عن الفريق أول محمد فوزي نفسه:

«وفى مصر، لابد من التعمق فى معرفة أسباب الهزيمة للخروج منها بالدروس المستفادة، بعد أن فقدنا ـ نتيجة لهذه الحرب ـ سيناء وقطاع غزة، واستشهد لنا ٩٨٠٠ (تسعة آلاف وثمانمائة) رجل بين شهيد ومفقود، وخسرنا الجزء الأكبر من أسلحة ومعدات القوات المسلحة، وتحمل الاقتصاد المصرى عبئاً جسيماً تطلب تضحيات من الشعب أثقلت كاهله.

- □ فقد كانت خسائرنا في الأفراد ١٧٪ من أفراد القوات البرية، و٤٪ من قوة الطيارين».
- أما خسائرنا في معدات القوات الجوية والدفاع الجوى والقوات البرية فقد كانت ٨٥٪ منها».
- وعن خسائر القوات الجوية بالتفصيل، فقد كانت ٨٥٪ من المقاتلات القاذفة
   والمقاتلات، وكانت ١٠٠٪، من القاذفات الخفيفة والقاذفات الثقيلة».

ولاشك أن حجم هذه الخسائر في الأفراد والمعدات والطائرات يبين ضخامتها».

ويأتى حديث المشير الجمسى عن بداية حرب الاستنزاف ممتزجاً بحديثه عن استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض في اليوم الثانى من هذه الحرب، وهو يروى لنا باختصار مكثف واقعة استشهاد هذا البطل العظيم ومشاعره هو في تلك اللحظات:

«افتتحت مرحلة الاستنزاف يوم ٨ مارس ١٩٦٩ بقصف مركز من المدفعية المصرية ضد تحصينات ومواقع العدو التي أقامها الجنرال حاييم بارليف رئيس الأركان الإسرائيلي على الضفة الشرقية للقناة. استمر الاشتباك بالنيران لمدة حوالي خمس ساعات، تمكنت فيها القوات المصرية من تدمير جزء من مواقع العدو وإسكات بعض مواقع المدفعية».

«توجه صباح اليوم التالى ـ ٩ مارس ١٩٦٩ ـ الفريق عبد المنعم رياض رئيس الأركان إلى الجبهة ليشاهد بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، ويكون بين القوات في فترة جديدة تتسم بطابع قتالى عنيف ومستمر لاستنزاف العدو. وأثناءمروره، ومعه اللواء عدلى حسن سعيد قائد الجيش الثانى، على القوات في الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، أصيب الفريق رياض إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران، بينما أصيب قائد الجيش إصابة أقل خطورة لكن حالته الصحية استدعت عمل أكثر من عملية جراحية واحدة له. وأثناء نقلهما إلى مستشفى الإسماعيلية، كان الفريق عبدالمنعم رياض قد فارق الحياة. وكانت خسارة القوات المسلحة، ومصر كلها، باستشهاده كبيرة. فقد فقدنا قائداً عسكرياً متميزاً كنا في أشد الحاجة إليه».

«وخرج الشعب يودعه أثناء تشييع جنازته بكل التكريم والاحترام المملوء بالحزن العميق. ومنذ ذلك اليوم أصبح يوم ٩ مارس هو «يوم الشهداء» تعبيراً صادقاً عن الروح العسكرية المصرية، التي تتطلب من كل قائد مهما كانت رتبته أن يضرب القدوة والمثل حتى الاستشهاد بين جنوده. وقد كان هذا المبدأ وهذه الروح واضحة بأجلى معانيها وصورها في حرب أكتوبر ١٩٧٣، حيث كان القادة قدوة لجنودهم

ثم يردف الجمسى بتلخيص تعبير الشعب عن تقديره لهذا البطل الشهيد ويقول:

واستشهدوا في الخطوط الأمامية بينهم».

ويعود الجمسى إلى الحديث عن استمرار حرب الاستنزاف بعد أن خلف أحمد إسماعيل عبدالمنعم رياض في موقعه كرئيس للأركان:

"تعين اللواء أحمد إسماعيل رئيساً للأركان خلفاً للفريق عبد المنعم رياض. واستمرت حرب الاستنزاف في تصاعد بين الطرفين، وأصبح عبور مجموعات من قواتنا قناة السويس وخليج السويس أمراً عادياً، وتعددت الإغارات والكمائن وأخذ عددها وحجمها يتزايد ويتصاعد بالإضافة للاشتباكات المستمرة بالنيران. وبعد أن كان القتال مركزاً في جبهة القناة، فقد امتد في هذه المرحلة ليشمل منطقة البحر الأحمر. ويمكن القول إن الموقف العسكري بين مصر وإسرائيل كان يزداد اشتعالاً يوماً بعد يوم، وأصبح الطرفان يعيشان في جو الحرب نهاراً وليلاً».

وفى كثير من فقرات هذا الكتاب يبدو الوعى الفكرى السياسى للجمسى واضحاً جداً، ومن هذه الفقرات أنقل للقراء الفقرة التى يستحدث فيها عن رأيه الحاسم فى رفض تعيير «يوم الشهداء» من ٩ مارس وهو اليوم الذى استشهد فيه الفريق عبدالمنعم رياض (عام ١٩٦٩) إلى أحد أيام حرب أكتوبر:

«وبعد انتهاء حرب أكتوبر ١٩٧٣، وكنت أعمل رئيساً للأركان، اقترح الجهاز الإدارى المختص إطلاق «يوم الشهداء» على أحد أيام حرب أكتوبر الذى استشهد فيه أكبر عدد من المقاتلين في الحرب. وقد رفضت هذا الاقتراح على أن تفتتح احتفالات أكتوبر بزيارة قبر الجندى المجهول رمزاً لكل الشهداء في كل الحروب، أما يوم ٩ مارس فيظل تعبيراً عن الروح العسكرية المصرية التي تتطلب من كل قائد أن يضرب القدوة والمثل لجنوده في الحرب حتى يستشهد بينهم».

«ووافق الفريق أول أحمد إسماعيل على رأبي».

(YY)

ويحرص المشير الجمسى على أن يشيد بجهود رجال المصاعقة في أثناء حرب الاستنزاف، وهو يورد في كتابه حديثاً مهماً عن دور رجال الصاعقة في إغراق

وإصابة سفن إنزال بحرية إسرائيلية في ميناء إيلات في نوفمبر ١٩٦٩، مشيداً ببطولة القائد المصرى العظيم العميد إبراهيم الرفاعي:

«وتنفيذاً لمخطط الإغراق، قامت مجموعة خاصة تسمى «المجموعة ٣٩» بقيادة المعقيد إبراهيم الرفاعى بإغراق وإصابة ثلاث سفن إنزال بحرية إسرائيلية يوم ١٦ نوفمبر ١٩٦٩ في ميناء إيلات».

 $\Box$ 

وهنا ينتهز المشير الجمسى الفرصة للحديث عن إبراهيم الرفاعي بشخصيته المتميزة، وبطولاته في حرب أكتوبر التي توجت بالاستشهاد.

"والعقيد إبراهيم الرفاعى من رجال الصاعقة الذين يتصفون بالشجاعة النادرة، وإعطاء القدوة والمثل لمرءوسيه أثناء تنفيذ العمليات الفدائية الكثيرة التى قاموا بها. لقد كانت المجموعة التى تعمل مع إبراهيم من المقاتلين الأشداء، وعلى درجة عالية من الكفاءة القتالية والروح المعنوية العالية، وإذا كلفت المجموعة أو جزء منها بعمل ما، كان لابد من تنفيذه مهما كانت المخاطر والصعاب».

«لقد قامت هذه المجموعة بالكثير من العمليات ذات الطابع الخاص التى تتسم بالفدائية خلال مرحلتى الدفاع النشط والاستنزاف. وكانت عملية ميناء إيلات إحدى عملياتها التى تطلبت منها إعداداً طويلاً فى سرية مطلقة وشجاعة كبيرة فى التنفيذ».

«وكان رد فعل هذه العملية شديداً في إسرائيل للخسائر المادية والبشرية التي لحقت بها، والأهم من ذلك أنها كانت رمزاً لقدرة القوات المصرية للوصول إلى أحد الموانئ البحرية الإسرائيلية وتنفيذ مثل هذه العملية الجريئة».

«وامتداداً لجهود المجموعة ٣٩، شاء القدر أن تقوم المجموعة بإحدى عملياتها الفدائية خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣ استشهد فيها العقيد إبراهيم الرفاعى، ومنح اسمه وسام «نجمة سيناء». وتخليداً لذكراه، وحتى يظل رمزاً للضابط والقائد المصرى، أطلق اسمه على دفعة من الدفعات التى تخرجت فى الكلية الحربية بعد حرب أكتوبر».

ويمكن لنا أن نشير إلى خلاصة رأى المشير الجمسى في حرب الاستنزاف في فقرة له سننقلها للقارئ بعد قليل، وسنرى الجمسى في هذه الفقرة يدور حول فكرة أن حرب الاستنزاف كانت مرحلة لابد منها في مراحل الصراع، وأنه بدونها لم يكن من الممكن القيام بهجوم شامل على نحو ما حدث في ٦ أكتوبر ١٩٧٣، ويبدو لي أن تحليل اللواء عبدالمنعم خليل لهذه الحرب وللخطط التي نفذت فيها (سنعرضه بالتفصيل في الباب الثالث من هذا الكتاب) يفوق تحليل المشير الجمسي كما أن الفريق أول محمد فوزى يقدم معلومات كثيرة وأرقاماً أكثر تفوق ما يقدمه المشير الجمسي، وليس في هـذا ما يعيب المشير الجمسي ولا كتابه الذي هو مخصص أصلاً للحديث عن حرب أكتوبر ١٩٧٣، بل ربما كان من حق النقاد أن ينتقدوا المشير الجمسي لو أنه أفرط في الحديث عن مقدمات حرب أكتوبر، ولكني كنت أطمع من المشير الجمسي [على وجه التحديد] أن يحدد رأيه في نهاية حرب الاستنزاف، وهل كان من الممكن أن نحقق بها أكثر مما حققنا؟ أو أن نتجنب فيها بعض ما أصابنا من خسائس، وهل كانت تغطيتنا الإعلامية لها هي التغطية المثلي أم أن الأسلوب الذي اقترحه ونفذه الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد وهو رئيس لهيئة الاستعلامات (على نحو ما نقلناه عنه في الباب الأول من كتابنا «من أجل السلام.. معارك التفاوض) كان أجدى وأبلغ أثراً على وعى العالم بقضيتنا وحربنا من أجلها!:

«والحقيقة المؤكدة التي يجب توضيحها هي أنه بدون خوض معارك الصراع المسلح التي استغرقت ثلاث سنوات من عام ١٩٦٧ حتى عام ١٩٧٠، والتي بدأت بمعارك الصمود وكان طابعها دفاعياً بالقليل المتيسر من الأسلحة، ثم تدرجت إلى معارك الدفاع النشط وكان طابعها دفاعياً إيجابياً، ثم تطورت إلى حرب استنزاف وكان طابعها دفاعياً وهجومياً بكل أنواع الأسلحة وبكل أفرع القوات المسلحة. أقول أنه لم يكن ممكناً لقواتنا المسلحة أن تقفز من حالة الانهيار التام التي كانت عليها بعد حرب يونيو، للقيام بعملية هجومية شاملة مع اقتحام مانع مائي، وهي من أعقد العمليات العسكرية. ولم يكن ممكناً القيام بهجوم شامل ضد تفوق العدو الجوى قبل

استكمال نظام الدفاع الجوى الذى لم يستكمل إلا فى أغسطس ١٩٧٠، بعد الحصول على الأسلحة الحديثة المتطورة من الاتحاد السوفيتى وإنشاء «إدارة الحرب الإلكترونية» لأول مرة فى مصر لمواجهة التطور الذى أدى إلى استخدام المعدات والوسائل الإليكترونية».

## (79)

ويبدو المشير الجمسى أقرب إلى التحفظ في تناوله للعلاقات المصرية ـ السوفيتية، لكنه مع هذا التحفظ يبدو أكثر وعياً بأبعاد العلاقة من الوزراء اللذين كانوا مسئولين عن هذه العلاقات بحكم مسئوليتهم عن وزارة الخارجية (محمود رياض، إسماعيل فهمي، محمد إبراهيم كامل) أو الأمن القومي (محمد حافظ إسماعيل، كمال حسن على)، ونحن إذا قارنا نصوص الجمسي بنصوص محمود رياض ومحمد حافظ إسماعيل لوجدنا أن مذكرات الجمسي كانت أدق بمراحل في تناولها لهذه العلاقات من مذكرات هذين الرجلين.

ولسنا نحب أن نلجاً فى تصوير معاناة القادة المصريين من السوفييت إلى مذكرات الفريق أول مرتجى أو الفريق مدكور أبو العز أو الفريق أول محمد أحمد صادق (أو الفريق سعد الدين الشاذلي) أو غيرهم من الذين لا يبدون الارتياح تجاه السوفييت وتجاه أغراضهم فى مصر أو على الأقل (يتحفظون) على سياساتهم وأخلاقهم أو على تخلف التكنولوجيا السوفيتية،، ولكننا نستطيع على سبيل المثال أن نشير إلى رؤية كمال حسن على فى كتابه «مشاوير العمر» وقد تناولناها باختصار فى كتابنا «مذكرات وزراء الثورة».

أما المشير الجمسى فإنه يقدم الصورة بدقة شديدة، وهو شأن الفريق سعد الشاذلى حريص على التفرقة بين ثلاثة أنواع من الوجود البشرى السوفيتى، فهو يفرق بين المستشارين والخبراء والمقوات الصديقة، وعلى حين يرى مثلاً أنه لا لزوم للمستشارين، فإنه يرى أنه لا استغناء (تقريباً) عن القوات الصديقة، كذلك فإن المسير الجمسى يجد شجاعة في تحديد التسهيلات الممنوحة للسوفييت وفي وضع

هذا في إطار تبادل المنافع أو المصالح، وهو يشير إلى تمتع السوفييت بتسهيلات في سوريا وحصولهم على شيء أقرب إلى كارت بلانش أو اتفاق جنتلمان مع الولايات المتحدة بشأن وجودهم في منطقة البحر الأبيض، وهكذا نحصل من قراءة رأى الجمسي وروايته في هذا الموضوع على أفضل صورة عن تطور هذه العلاقات في هذه الفترة، دون أن ننساق إلى تفسيرات أيديولوجية متعسفة، وفي الحقيقة فإن كتابة الجمسي في هذا الموضوع كتابة دقيقة وراقية وتفوق أي كتابة أخرى فيه، فضلاً عن أن هذا الرجل كان مستوعباً تماماً لفهم السادات وتوجهاته في هذه العلاقات وحدود قدرة السادات وقدرة مصر على الضغط، وقدرة السوفييت على المناورة:

«.. وتطورت العلاقات العسكرية بين مصر والاتحاد السوفيتي تدريجياً لصالح كل من الدولتين، إلا أن الـتردد المستمر من جانب الاتحاد السوفيتي في تزويدنا بالسلاح لتحرير أراضينا، جعلنا نشعر بالمرارة من تصرفاته معنا في وقت كانت مشكلة تحرير الأرض هي كل حياتنا».

**(\( \)\( \)** 

ويصرح المشير الجمسى بآراء مهمة يعبر فيها عن شعوره وشعور زملائه في القيادة العامة للقوات المسلحة في ذلك الوقت بأن الاتحاد السوفييتي لم يكن يشجع دخولنا الحرب:

"وأصبحنا نشعر داخل القوات المسلحة بصفة عامة، وعلى مستوى القيادة العامة بصفة خاصة، بأن الاتحاد السوفيتى لا يشجع دخولنا الحرب ضد إسرائيل، وبالتالى فإن إمداده لنا بالأسلحة من حيث الأنواع والكميات وتوقيتات التوريد تخضع لنظرته السياسية لحل مشكلة الشرق الأوسط التى تتعارض مع نظرتنا لها سياسياً وعسكرياً. وللحق أقول إن نغمة النقد للاتحاد السوفيتى ـ داخل القيادة العامة ـ كانت ترتفع خلال عام ١٩٧٢ على أساس أنه يعرقل رغبتنا في الحرب ضد إسرائيل لتحرير أراضينا، الأمر الذي يؤثر على الروح المعنوية للقوات».

ويستطرد المشير الجمسي على نفس المنوال ليقول:

«كان قرار إنهاء مهمة المستشارين والخبراء السوفييت والقوات الصديقة له تأثير مباشر على استعداد القوات المسلحة وكفاءتها: «فالمستشارون السوفييت» كانوا يعملون بالقيادات المختلفة بعد هزيمة يونيو لإبداء النصيحة للقادة في الموضوعات التكتيكية والإدارية، وكان عددهم حوالي ٨٥٠ مستشاراً، وكان الاستغناء عنهم لا يؤثر على كفاءة القوات، لأن المصريين كانوا أهلاً للقيادة دون وجود مستشارين لهم».

«أما «الخبراء السوفييت» فكانوا يرافقون المعدات الفنية الحديثة حتى يتم تدريب المصريين عليها، ثم تنتهى خدمتهم بعد ذلك، وكان عدد هؤلاء الخبراء حوالى مائة فرد».

«أما «القوات الصديقة» فهى الوحدات السوفيتية فى مصر التى كانت تقوم بتشغيل أسلحة ومعدات الاتحاد السوفيتى. وكان إنهاء مهمة «القوات الصديقة» يؤثر تماماً على كفاءة نظام الدفاع الجوى عن مصر، حيث كانوا يقومون بالعمل على المقاتلات وصواريخ الدفاع الجوى ومعدات الحرب الإلكترونية، ولم يقبل الاتحاد السوفيتى تسليم هذه الأسلحة والمعدات لنا بالثمن كأى عقود تسليح سابقة لأن الاتحاد السوفيتى رفض ذلك، لأن بعض الأسلحة والمعدات لها درجة سرية عالية ويجب المحافظة على سريتها لهم كدولة عظمى. كما أن الظروف والطريقة التى تم ويجب المحافظة على سريتها لهم كدولة عظمى. كما أن الظروف والطريقة التى تم بها إنهاء مهمة هذه القوات لم تكن تسمح بغير ذلك».

 $(\lambda 1)$ 

ويردف الجمسى بإبداء رأيه الدقيق الذى أشرنا إلى أن أحداً لم يكن مثله محدداً فيه على هذا النحو، وكيف لا وهو ينبه بصراحة إلى عقيدته فى أن النصر إذا تحقق كان سينسب إلى السونييت وبهذا يضيع مثل هذا الشرف على العسكرية المصرية، وهى فكرة شائعة فى الوجدان المصرى ولكن أحداً لم يجد الشجاعة ليصرح بها على هذا النحو الذى فعله الجمسى:

"وكان الرأى عندى فى ذلك الوقت أن إنهاء خدمة المستشاريين والخبراء ليس له تأثير عسكرى مباشر علينا، بل إنه من الأفضل لنا أن ننفرد بالعمل العسكرى وحدنا، ونحن قادرون عليه، ويجب أن نخوض الحرب ـ تخطيطاً وتنفيذاً ـ بحيث تكون مصرية ١٠٠٪، وهذا ما تم. ولم يكن من الممكن أن ينسب للقيادات العسكرية المصرية فضل نجاحهم فى المعارك، ولكن كان سينسب ذلك ـ قطعاً ـ للمستشارين السوفييت، وبذلك تفقد «العسكرية المصرية» الكثير لو دخلنا الحرب بوجودهم».

«وكانت للاتحاد السوفيتى تسهيلات بحرية فى كل من الإسكندرية وبورسعيد. وكان من المتوقع أن يستمر طلبهم للاستفادة بهذه التسهيلات باعتبار أنها تمثل نقط ارتكاز هامة للأسطول السوفيتى فى البحر المتوسط مع الموانئ البحرية السورية لمواجهة نشاط الأسطول السادس الأمريكى».

«وكانت المشكلة الرئيسية هي القوة العسكرية السوفيتية ـ بأسلحتها ومعداتها ـ التي عادت إلى بلادها، ولم يكن من الممكن ـ حينتذ ـ إيجاد حل سريع لها، طالما أن القرار المصرى قد صدر وهو واجب التنفيذ. وكان التفكير الذي يراودني، ماذا بعد ذلك؟ وهل تتطور العلاقات السياسية بين مصر والاتحاد السوفيتي إلى أسوأ من ذلك، خصوصاً أننا مقدمون على دخول الحرب، ولا يمكن أن نستبعد الحاجة إلى الاتحاد السوفيتي في وقت تقف فيه الولايات المتحدة بكل جهدها وثقلها مع إسرائيل. وكان الأمل أن تلعب السياسة دورها للإبقاء على العلاقات التي تحقق مصالح الدولتين».

#### (XY)

ويأتى الجمسى بعد هذا إلى التعبير عما أشرنا إليه بوعيه الكامل بفهم السادات وتوجهاته فيما يتعلق بالجوانب المختلفة للعلاقات المصرية ـ السوفيتية::

«وبعدحوالى ثلاثة أشهر من إنهاء مهمة المستشارين السوفييت،سمعت من الرئيس السادات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن «السوفييت حريصون كل الحرص على صداقتنا لأنهم يعلمون تماماً أنه لو انهار موقفهم في مصر، فلا بديل لها في سوريا أو العراق أو غيرهما. لم يحدث من أيام القياصرة أن تحصل روسيا

رسمياً من أمريكا على حقوق فى الشرق الأوسط. الرئيس نيكسون لما كان هناك فى موسكو اعترف رسمياً للاتحاد السوفيتى بوجود مصالح له فى الشرق الأوسط، واتفقوا على احترام الطرفين وجود كل منهما فى المنطقة. ومن هنا كان حرصهم الشديد على إبقاء العلاقات مع مصر.. وقالوا بصراحة للدكتور عزيز صدقى رئيس مجلس الوزراء: إن سياستهم لن تتغير، وسيقدمون مساندة كاملة لمصر، والقرارات لم تغير شيئاً، وإنهم حريصون على مصر. وسجلوا ذلك على أنفسهم».

وينسب الجمسى الفضل في نجاح أحمد إسماعيل في زيارته للاتحاد السوفيتى في مارس ١٩٧٣ إلى زيارة عزيز صدقى في أكتوبر ١٩٧٧ ، دون أن يفيض في بيان وجهة نظره، وهل شارك هو نفسه في هذا الوفد (مارس ١٩٧٣) أو ذاك (أكتوبر ١٩٧٧) كما يشير إلى بعض البوادر الطيبة التي كانت مصر تبدأ بها رغم كل هذا التوتر في العلاقات:

«كان من الطبيعى أن تتدهور العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى، لكن مصلحة الدولتين كانت تقتضى بذل الجهود لتحسين العلاقات تدريجياً برغم الشكوك وعدم الثقة التى تولدت بينهما».

«قام الدكتور عزيز صدقى بزيارة للاتحاد السوفيتى فى أكتوبسر ١٩٧٢، وكانت زيارة ناجحة تماماً حيث وعده القادة السوفييت بإمداد مصر بصفقة أسلحة، بعضها لم يسبق إمدادنا بها، على أن يتم توريدها لنا خلال عام ١٩٧٣».

"وكانت البادرة الطيبة الأولى أن اتفاقية التسهيلات البحرية الممنوحة للاتحاد السوفيتى التى كانت سارية المفعول حتى مارس ١٩٧٣ لـم تلغ، واستناداً إلى ذلك طلب الاتحاد السوفيتى تمركز ثلاث ناقلات جنود بميناء بورسعيد كما كان متبعاً من قبل، فوافقت مصر على هذا الطلب. وفي يوم ٥ أكتوبر ١٩٧٧ دخلت الناقلات الثلاث الميناء، فكانت ظاهرة طيبة على بدء تحسن العلاقات بين الدولتين».

«وكانت البادرة الطيبة الثانية وصول وفد عسكرى سوفيتى خلال فبراير ١٩٧٣ لدراسة احتياجاتنا من الأسلحة والمعدات. سافر بعدها في مارس ١٩٧٣ وزير الحربية الفريق أول أحمد إسماعيل إلى موسكو حيث وقع اتفاقية نحصل بموجبها على أسلحة ومعدات كانت مطلوبة لنا. ووصلنا جزء هام منها حيث استخدم فى حرب أكتوبر بنجاح. وكانت هذه الاتفاقية نتيجة مباشرة لنجاح رحلة الدكتور عزيز صدقى التى قام بها فى أكتوبر ١٩٧٢ لموسكو».

ويصل الجمسى على عادته في التلخيص والبلورة إلى أن يورد فقرة يركز فيها رأيه في تطور هذه العلاقات وهي فقرة متميزة بالجمل المتناظرة في التركيب، المختلفة في الدلالة والتي عادة ما يلخص بها المشير الجمسي في هذه المذكرات المراحل المختلفة واختلاف طبائعها:

"والحقيقة أن العلاقات الطيبة التي كانت سائدة بين مصر والاتحاد السوفيتي منذ زمن طويل - سياسياً وعسكرياً - لم تعد كما كانت، بل ظلت الشكوك وعدم الثقة المتبادلة هي السائدة بين الطرفين حتى نشوب حرب أكتوبر، وظهرت واضحة تماماً خلال الحرب، وأصبحت سافرة وتطورت إلى الأسوأ بعد الحرب. وفي تقديري أنه حدث شرخ في العلاقات المصرية - السوفيتية، ازداد اتساعاً خلال الحرب، وأصبح غير قابل للإصلاح بعد الحرب».

#### $(\lambda L)$

وتحفل مذكرات الجمسى بفقرات مهمة فى الحديث عن زملائه من كبار قادة القوات المسلحة وسنحاول أن نثبت هذه الآراء للقارئ دون كثير من التدخل الكفيل بإفساد مغزى شهادة الجمسى أو رأيه فى حق زملائه ، ومع هذا فسوف نلقى بالضوء المناسب لتوضيح بعض الحقائق الكفيلة بتوضيح الصورة التى كتب فيها أو عنها النص.

وسنبدأ برأيه في الفريق محمد فوزى والفريق عبدالمنعم رياض، وقد جاء هذا الرأى في معرض حديثه عن إعادة بناء القوات المسلحة بعد النكسة حيث يقول:

"وكان اختيار الفريق أول فوزى والفريق عبد المنعم رياض فى ذلك الوقت اختياراً موفقاً. فقد كان الأول شديداً فى الانتضباط العسكرى الذى يصل إلى حد القسوة ، وهو ما كنا نحتاج إليه فى تلك الفترة الحالكة بعد أن وصل الانضباط العسكرى إلى الانهيار نتيجة لحرب اليمن ، وإقحام القوات المسلحة فى مجالات عمل غير عسكرية ، وحرب يونيو. أما الثانى ـ عبد المنعم رياض ـ فقد كان ذا علم عسكرى غزير ، وله نظرة إستراتيجية واسعة ، وهو ما كنا نحتاج إليه فى التخطيط والعمليات ونشر الفكر العسكرى الصحيح. ومعنى ذلك أن كلاً منهما يكمل الآخر فى قيادة القوات المسلحة لإعادة البناء ورفع كفاءتها القتالية».

ولا يفوت الجمسى فى مذكراته أن يشير إلى بعض مظاهر الانضباط التى تم تحقيقها بعد حرب ١٩٦٧ وهى مظاهر مهمة بل وتعطينا فكرة عن مدى الانهيار فى الانضباط الذى كان قد حدث فيما قبل حرب ١٩٦٧ .

وفى المقابل لا يجد الجمسى حرجاً فى أن يصف ماروى عن تصرفات المشير عامر فى ١٩٦٧ بالسطحية وعدم العسكرية ، ومع هذا فإنه لا يجاهر بمجمل رأيه فى عبد الحكيم عامر إلا عند إيراده لنبأ انتحاره ووقع هذا الخبر عليه وعلى قائده المشير أحمد اسماعيل حين كانا فى الجبهة فى ذلك اليوم ، ولنبدأ بإيراد تعليقه على مانسب للمشير عامر قبيل حرب ٥ يونيو حيث يقول:

« ومن المؤسف والمؤلم أن يكون كلام المشير عامر \_ إذا صح ما نسب إليه \_ عندما سأله الرئيس عبد الناصر في مؤتمر مايو ١٩٦٧ عن استعداد القوات المسلحة لتنفيذ إغلاق المضايق ، بعد أن قال عبد الناصر: « إذا قفلنا المضايق فالحرب مؤكدة ١٠٠٪»، كان رد المشير عامر « برقبتي يا ريس ، كل شيء على أتم استعداد ». كان ذلك هو الفيصل في الحكم على القدرة القتالية للقوات المسلحة واستعدادها للحرب برغم أنه كلام سطحي لا يستند إلى أساس عسكري ، كما أن أسلوب اتخاذ هذا القرار السياسي الهام والخطير ليس هو الأسلوب العلمي الصحيح لزج القوات المسلحة في حرب ضد إسرائيل معروف عنها أن احتفاظها بقوات مسلحة متفوقة على الدول العربية هو مبدأ رئيسي من مبادئ سياستها القومية واستراتيجيتها العسكرية منذ نشأتها».

وهذا هو نص ما يورده الجمسى في مذكراته عن انطباعه ليلة انتحار عبد الحكيم عامر حيث يقول:

"وبينما كنت أجلس مع اللواء أحمد إسماعيل ليلاً في جبهة القناة نراجع - كالمعتاد يومياً ـ نشاط العدو في سيناء ونواياه في الفترة القصيرة القادمة ، وكذا نتائج أعمال قواتنا ، قبل أن يتوجه كل منا إلى خندق النوم المخصص له، دق التليفون وكان المتحدث هو الفريق أول محمد فوزى من القاهرة. كان هدف المكالمة هو إخطارنا بانتحار المشير عامر في منزله (!!!) بمادة سامة شديدة المفعول كان يخفيها ملاصقة لجسمه تحت ملابسه الداخلية ، وأن الكشف الطبي أجرى عليه بواسطة لجنة طبية على مستوى عال بالدولة ، وأنه سيعامل معاملة أي منتحر آخر بالنسبة لتشييع جنازته بعد تسليم الجثة لأسرته. ومعنى ذلك أنه لن يكون هناك أي مراسم عند تشييع الجنازة».

«أخذ اللواء أحمد إسماعيل يناقشنى فى رد الفعل المنتظر لهذا الحادث بين القوات فى الجبهة. ووصلنا إلى نتيجة مؤكدة هى أن انتحار المشير عامر لن يكون له «تأثير عام» فمازالت حرب يونيو بأحداثها ونتائجها المريرة تترك أثرها العميق فى نفوس كل العسكريين بعد أن فقدنا سيناء ، واستشهد لنا الآلاف من رجال القوات المسلحة ، ولم يكن أحد قد نسى دوره فى الهزيمة كقائد عام للقوات المسلحة . واستعدنا معا الحالة السيئة التى وصلت إليها القوات المسلحة فى ظل قيادته ، وكان ذلك سبباً رئيسياً من أسباب الهزيمة ».

«وكان ذلك هو المصير النهائى للمشير عامر ، الذى كان برتبة رائد عند قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، وبعد أقل من عام ترقى لرتبة اللواء مع تعيينه قائداً عاماً للقوات المسلحة في ١٨ يونيو ١٩٥٣ . ثم ترقى بعد حوالى خمس سنوات إلى رتبة المشير في ٢٠ فبراير ١٩٥٨ ، وأصبح نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة ».

 $(\lambda \xi)$ 

أول صادق على الرغم من أنه لا يأخذ منه موقفا عدائيا ، ومن الانصاف أن نذكر القارئ بما ذكرناه من أن المشير الجمسى قد أشار بالتقدير إلى دور الفريق صادق فى استمرار التعاون بين القوات المسلحة المصرية والسورية وهو الدور الذى كان الجمسى قد تولى المسئولية عنه منذ ١٩٧٠ فى عهد الوزير السابق الفريق أول محمد فوزى.

وها هو المشير الجمسى يروى بصراحة شديدة بعض المواقف التى شهدها مع الفريق صادق معقبا عليها بانتقاده الشديد لسلوك الفريق صادق فيها ، ومن الواضح أن انتقادات الجمسى للفريق أول صادق لاتخرج فى مجملها عما استقر عليه الرأى فى الوجدان المصرى نتيجة روايات كثيرين منهم الرئيس السادات نفسه عن سلوك الفريق صادق وخلطه بين الحرب والسياسة، وبين ما يقال وما لايقال، ويبدو لى أن الفريق صادق كان أبرز الضحايا لأحد أصدقائه من القريبين من السلطة عرف فى ذلك الموقت بأنه كان (ولا يبزال) قادراً على اشعال الحرائق سراً ثم القيام بدور المطافىء ، وعلى الدفع بمن يقعون تحت تأثيره للقيام بأدوار تعود فى النهاية لصالحه ولصالح السياسات التى ينفذها ، ولكنها للأسف الشديد تودى بهم ـ وربما الوطن فى منتصف الطريق إلى موارد التهلكة.

وقد يعجب القارئ لحرصى على ذكر مثل هذا الرأى فى مثل هذا الموضع، ولكنى فى الحقيقة أجد أن روايات الجمسى الدقيقة عن هذه المؤتمرات التى حضرتها مجموعة كبيرة من الضباط أو الاجتماعات التى انعقدت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثل مفاتيح مهمة لطبيعة وأهداف الفكر الذى سيطر فى تلك الفترة على الفريق صادق الذى لم تكن له اهتمامات عقائدية ولا سياسية من قبل وصوله إلى هذا المنصب الكبير، ولكنه أصبح فجأة يتحيز ويتسيس ويتناول الأمور بأيديولوجيات خاطئة ، ولنقرأ بعض ما يرويه المشير الجمسى حيث يقول:

«وكان الفريق أول محمد صادق وزير الحربية لا يخفى انتقاده وعدم ثقته فى الاتحاد السوفيتى خلال أحاديثه فى القيادة العامة للقوات المسلحة. وجاء يوم ٢٤ يناير ١٩٧٢ ليعقد اجتماعاً عاماً فى القاهرة حضره عدة آلاف من الضباط من جميع

الرتب. هاجم الفريق أول صادق في هذا الاجتماع الاتحاد السوفيتي هجوماً عنيفاً، وأعلن أن السوفييت لم يقوموا بتوريد الأسلحة المطلوبة لمصر، وأنهم بذلك يمنعوننا من تحقيق رغبتنا في الهجوم. وأضاف الفريق أول صادق أن السوفييت ينشرون الشائعات بين صغار الضباط والجنود والطلبة بأن القوات المسلحة لديها الأسلحة الكافية التي تسمح لها بالهجوم، ولكن كبار القادة هم الذين لا يرغبون في القتال، وإن هذه الشائعات المسمومة غير صحيحة».

#### $(\Delta \Delta)$

وهنا يعقب الجمسى بانتقاده الصريح للفريق صادق في وضوح شديد لم يضطره أحد إليه، ولكنه وجد نفسه مطالباً به حيث يقول :

«لم أكن راضياً ـ أثناء حضورى هذا الاجتماع ـ عما قاله الفريق أول صادق لهذا العدد الكبير من الضباط من مختلف الرتب ، لأنى كنت أخشى أن يؤثر ذلك على الروح المعنوية للقوات المسلحة على أساس أن الاتحاد السوفيتى يعرقل قيامنا بالعملية الهجومية برغم أنه المصدر الرئيسى والوحيد لتسليحنا. فضلا عن ذلك كنت أرى أن هذا الموضوع هو موضوع سياسى بين مصر والاتحاد السوفيتى ، ولا فائدة من إعلانه على الضباط بل كنت أرى أن ضرره أكثر من نفعه إذا كان يراد به التوعية من وجهة نظر وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة».

ويستطرد المشير الجمسى في فقرة تالية من هذه المذكرات القيمة راوياً موقفاً آخر للفريق صادق في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد بعد شهرين من الاجتماع الذي أشرنا إليه لتونا:

«وفى اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الفريق صادق يوم ١٨ مارس ١٩٧٢ ، أبلغنا أن هناك شائعات تقول إن هناك خلافاً بين الفريق صادق والدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء وهذا غير صحيح. وأن هناك شائعات بأن

الفريق صادق على خلاف مع الاتحاد السوفيتى ، وهذا غير صحيح ، وأبلغنا أيضاً أن الفريق عبد القادر حسن نائب وزير الحربية قد عاد من موسكو دون أن يوقع على الاتفاقية الجديدة التى تقضى بأن يقوم الاتحاد السوفيتى بتزويدنا بأسلحة وطائرات تى ٢٢ وديابات ت ٢٣».

"والسبب فى ذلك أن الاتحاد السوفيتى طلب دفع ثمن الطائرات والدبابات بالعملة الصعبة وبالثمن الكامل ـ دون تخفيض نصف ثمنها كما كان متبعاً من قبل ـ وقد رفض الجانب المصرى التوقيع على الاتفاقية بهذه الشروط، وبالتالى فإن هذه الأصناف لن تحضر».

وهنا يردف بالقول:

«والحقيقة أن هذه المعلومات كانت مؤلمة لنا حيث أن موقف الاتحاد السوفيتى من تسليح قواتنا أصبح أمراً غير مستساغ لعدم الاستجابة لمطالبنا لتحرير الأرض برغم أنه يعلم أنه المصدر الوحيد لتسليح قواتنا المسلحة».

#### **(17)**

ويمثل الفريق صلاح محسن نموذجاً للقادة العسكريين الذين يتخذ منهم المشير الجمسى موقف شبه محايد، فهو لا يشيد به ولكنه لا يهاجمه بضراوة على نحو ما يهاجمه كل من اللواء الدغيدى أو الفريق أول مرتجى وغيرهما من القادة الآخرين أصحاب المذكرات أما الجمسى فإنه يضعه في إطار القائد المعذور الذي لا يتمتع بالقدرة على التصرف في الوقت المناسب دون أن يكون له ذنب في هذا الوضع الذي يجد فيه نفسه، وقد حرصت على أن أنقل للقارئ بعض المواقف والآراء التي أوردها المشير الجمسى فيما يتعلق بالفريق صلاح محسن بالذات لأن هذا الرجل كان هو قائد الجيش في حرب ١٩٦٧ وكان تبعاً للترتيب [العقيم الذي أخذ به يومها من كثرة القيادة وتعاقبها وراء بعضها] بمثابة نقطة الوسط في الهيكل كله، فقد كان يرأسه الفريق أول محمد فوزى (رئيس الفريق أول محمد فوزى (رئيس

الأركان) والمشير العام (كقائد عام ونائب للقائد الأعلى)، وكان يليه في سلم القيادة اللواء أحمد إسماعيل ثم العميد محمد عبدالغني الجمسي (صاحب هذه المذكرات) وإن كان هذان متواجدين في مركز القيادة المتقدم المفترض أنه يوجه أعمال قائد الجيش الميداني نفسه، وسوف يرينا تأمل ما كتبه صاحب هذه المذكرات في أكثر من موضع كيف كان صلاح محسن ضحية تمامًا، وكيف لم يكن في وسعه إلا أن يكون هكذا: ضحية دائمًا.

وفى صفحة ٦٨ ـ على سبيل المثال ـ يذكر الجمسى أن المشير عامر فوجئ عندما قال له الفريق صلاح محسن قائد الجيش الميداني إن قواته غير مدربة على الهجوم، كذلك فقد نقلنا من قبل نص اعتراضات الجمسى على سلوك الفريق صلاح محسن حين سبق جيشه إلى الانسحاب، ونص تعجب الجمسى من أن يتصرف صلاح محسن بدون الرجوع إلى القيادة التي كانت قائمة برئاسة الفريق أول مرتجى .. ومع هذا كله فإن الجمسى يعطى العذر لصلاح محسن وهو لايلومه بقدر ما يظهره في موقعه وفي قراراته التي صدرت عنه ولنأخذ مثلا ما يرويه الجمسى حيث يقول بكل صراحة :

«ازداد غموض الموقف أمام قائد الجيش الميداني الفريق صلاح محسن نتيجة للتغيير والتعديل المستمر في المهام، وتكليف بعض التشكيلات للقيام بأعمال تعرضية داخل إسرائيل، ووصول الفرقة الرابعة المدرعة إلى سيناء والتي لا تستخدم باعتبارها الاحتياطي الاستراتيجي إلا بأوامر من المشير عامر. لذلك أوفد رئيس عمليات الجيش إلى رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة بالقاهرة يحمل أسئلة للحصول على إجابات عنها. وكانت الأسئلة هي:

- ما هي مهمة الجيش الميداني بالتحديد ، وما هو تخطيط القيادة العليا لاستخدام الجيش؟
  - ـ ما هي خطط العمليات التعرضية ومدتها ؟
    - ـ ما هي مهمة الفرقة الرابعة المدرعة ؟
  - ـ ما هي أوضاع وتجميع قوات العدو ونواياه المحتملة ؟

ومن الواضح أن توجيه هذه الأسئلة من قائمه الجيش الميداني يبين مدى الغموض والارتباك الذى كان يسود الموقف الأمر الذى كان لمه انعكاس على عمل قيادة الجيش والقوات تحت قيادته.

«وصدرت توجيهات المشير عامر بتحديد مهمة الجيش الميدانى فى سيناء وقطاع غزة لتكون منع قوات العدو من اختراق الدفاعات وهزيمتها ومنعها من الوصول إلى قناة السويس. كما يستعد الجيش بجزء من قواته للقيام بأعمال تعرضية محدودة فى النقب الجنوبى. وهذه المهمة يتم تنفيذها بالتعاون مع الاحتياطى العام والقوات الجوية والدفاع الجوى. وكنان ذلك \_ حتى ٣١ مايو \_ خروجاً كاملاً عن الخطة الأصلية (قاهر)».

«وحدثت تعنيرات أخرى في الخطة الدفاعية بعد ذلك نتيجة لخدعة إسرائيلية استجابت لها القيادة العامة وإدارة المخابرات الحربية. وملخصها أن إسرائيل سوف تهاجم قواتنا في سيناء من اتجاه مختلف عن التقدير السابق ، الأمر الذي ترتب عليه نقل القوات إلى هذا الاتجاه الجديد مما كان له تأثير آخر على أوضاع القوات».

"وعندما أعلنت حالة الطوارئ المقصوى وتقرر حشد القوات فى سيناء فى منتصف مايو، رأت القيادة العليا للقوات المسلحة تشكيل « مركز قيادة متقدم» فى سيناء، وهو ما لم يكن مقرراً من قبل حسب الخطة الدفاعية (قاهر). تشكل هذا المركز بصفة عاجلة من الفريق أول عبد المحسن مرتجى قائد القوات البرية واللواء أحمد إسماعيل وأنا ومجموعة قليلة من الضباط».

«تحرك «مركز القيادة المتقدم» إلى الإسماعيلية يوم ١٧ مايو، ثم إلى الموقع الذى تم اختياره في سيناء بحيث يكون خلف قيادة الجيش الميداني الذي يشمل كل قوات سيناء ويقوده الفريق صلاح محسن».

«ومن المعروف أن الحرب سندار بواسطة القيادة العليا وقيادة الجيش الميدانى ، ولذلك عندما صدر تشكيل «مركز القيادة المتقدم» وتعيين الفريق أول مرتجى قائداً «لجبهة سيناء» كان من المضرورى توضيح موقف هذه الحلقة الإضافية في سلسلة القيادة».

......

وهكذا نرى من هذه المذكرات ومن مذكرات القادة العسكريين الآخرين الذين نشروا مذكراتهم أن الفريق صلاح محسن مدين لهذا الوطن بمذكراته حتى الآن .

#### (XY)

ومع أنى كنت أتوقع أن أجد فى هذه المذكرات تحليلا وافياً للإنجازات العسكرية التى قام بها عشرون قائداً على الأقل من قادة حرب أكتوبر المجيدة، إلا أنه يبدو لى أن التزام المشير الجمسى بسياق متواصل من الحديث عن الحرب قد حال بينه وبين أن يتمكن من مثل هذا الحديث الذى لا أظنه لم يكن يتمنى وروده فى هذه المذكرات.

ولهذا فإنى اقترح على المسير العظيم أن يعيد كتابة مذكراته بطريقتين أخريين طريقة [عرضية] يتناول فيها أدوار الأفرع والأسلحة فى هذه الحرب من خلال النسيج الأشمل وهو القوات المسلحة كلها، وطريقة ثالثة [شخصية] يقدم لنا فيها تقييمه وهو القائد العظيم لجهود زملائه من القادة العظماء الذين تولوا قيادة الأفرع والأسلحة والجيوش والمناطق، كما يقدم فيها بصورة دقيقة انجازات الأبطال الذين استحقوا تقدير أمتهم ونالوا أرفع الأوسمة عقب الحرب، ومن حسن الحظ أن المشير الجمسى قد قدم بصورة عرضية نموذجا لهذا حين تحدث عن الأيام الأخيرة من الحرب حين انحصرت العمليات فى قطاع واحد فإذا هو يتحدث عن بطولة قائد الفرقة التى تولت المعارك فى ذلك الوقت وهو الفريق يوسف عفيفى قائد الفرقة ١٩ التى تولت الدفاع عن مدينة السويس ويقول:

« وفى قطاع الجيش الشالث ، كانت القوات تقاتل على عمق ٨ إلى ١١ كيلو متراً شرق القناة. وكان أبرز قتال هذا اليوم هو نجاح الفرقة ١٩ مشاة بقيادة العميد يوسف عفيفى فى احتلال عيون موسى. كما قامت نفس الفرقة باحتلال مواقع العدو الإسرائيلى المحصنة على الضفة الشرقية التى يتمركز فيها سنة مدافع ١٥٥ مم ».

وفي موضع آخر يشيد المشير الجمسي بنجاحات يوسف عفيفي ويقول:

« بينما كانت القوات الإسرائيلية تستعد لاقتحام مدينة السويس ، أصدرت القيادة

العامة تعليماتها إلى محافظ السويس للدفاع عن المدينة. وتولى الفريق أول أحمد إسماعيل والسيد ممدوح سالم وزير الداخلية مداومة الاتصال بالمحافظ والسلطات المدنية للمساهمة الفعالة مع القوة العسكرية الموجودة داخل المدينة لمنع العدو من دخول المدينة وتدمير أى قوات معادية يمكنها دخولها. والحق يقال إن العميد يوسف عفي في قائد الفرقة ١٩ مشاة قدم \_ بمبادأة منه \_ كل دعم ممكن خصوصاً تخصيص الأسلحة للمدافعين عن المدينة ».

وقريب من هذا ما يرويه المشير الجمسى عن جهود الفرقة السادسة عشرة في أثناء معركة الثغرة حيث يشير إلى بطولاتها وقدرتها في عجالة ويقول:

«اشتبكت فرقة عبد رب النبى حافظ مع فرقة آدان حيث دارت معركة المزرعة الصينية ، وهى من أشد المعارك ضراوة التى تمت خلال فترة فتح الثغرة ، تكبدت فيها قوات الطرفين خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات ، إلا أن فرقة عبد رب النبى تمكنت من منع فرقة آدان من التقدم فى اتجاه القناة لفتح الممر. واضطرت القيادة الإسرائيلية إلى نقل لواء مظلات من جنوب سيناء بالطائرات للاشتراك فى معركة المزرعة الصينية لحسمها لصالحهم. كانت النتيجة خسائر فادحة لحقت بها ، الأمر الذى أرغم الدبابات الإسرائيلية على التدخل لتخليص جنود المظلات».

# مذكرات قادة العسكرية المصرية ١٩٧٣ النصر الوحيد

## 2

### حرب أكتوبر للفريق معد الدين الثاذلي

(1)

ولد الفريق سعد الدين الشاذلى فى أول أبريل عام اثنين وعشرين (١٩٢٢) وتخرج فى الكلية الحربية عام أربعين (١٩٤٠) فى أول يوليو، ويروى اللواء عبدالمنعم خليل فى مذكراته رواية مقتضبة جداً أن الشاذلى كان عريف طالب بالكلية الحربية وعُزل إلى طالب لشهامته.

وعمل سعد الشاذلي ضابطا بسلاح خدمة الجيش، وفيما قبل الثورة كان الشاذلي من العاملين في معية الملك فاروق، ويحمل غلاف «سقوط الملكية في مصر» الذي ألفه الأستاذ محمد عودة ونشرته دار الخيال من شهور قليلة صورة على الغلاف يظهر فيها الشاذلي من بين الضباط القلائل المحيطين بالملك في الصورة.

وفى مرحلة تالية تحول الشاذلى ـ على حد تعبير عبدالمنعم خليل ـ إلى ضابط مقاتل بسلاح المشاة ثم انخرط فى سلك رجال المظلات إلى أن تولى قيادة وحدات المظلات عقب هزيمة يونيو ١٩٦٧ خلفًا للواء عبدالمنعم خليل (الذى هو أحدث منه) والذى نتناول مذكراته فى الباب الثالث من هذا الكتاب. وقد ضمت فى ذلك الوقت وحدات المظلات مع وحدات الصاعقة وسميت معاً الوحدات الخاصة.

وفي حرب اليمن تولى سعد الشاذلي قيادة قوة خاصة في الجوف، وفي حرب

۱۹۶۷ كان قائداً لقوة خاصة جُمعت مع بعضها دون أن تؤدى شيئًا ذا بال على ما يروى الفريق أول مرتجى في مذكراته.

ولاتتضمن المذكرات التي بين أيدينا حديثاً لصاحبها عن دوره في اليمن ولا في ١٩٦٧ وإنما هو معنى في المقام الأول بدوره منذ أصبح رئيسا للأركان فحسب.

وقد تناولنا في مقدمة هذا الكتاب جانباً مهماً من تاريخ الفريق سعد الشاذلي يتعلق بتوليه ـ دون غيره ـ رئاسة الأركان في أثناء الحركة التصحيحية التي قام بها الرئيس السادات في مايو ١٩٧١، وقد بقي سعد الشاذلي رئيساً للأركان حتى ديسمبر ١٩٧٣ حين أعلنت الصحف عن تولى اللواء محمد عبدالغني الجمسي هذا المنصب دون ذكر لمنصب آخر تولاه الشاذلي، وبعد أسبوع أعلن عن ترشيح الشاذلي سفيراً لمصر في بريطانيا، وقد تسلم عمله في لندن في ١٩٧٤ وبقي هنالك حتى نقل سفيراً لمصر في البرتغال في ٢١ مايو ١٩٧٥، وبقي الشاذلي سفيراً لبلاده في البرتغال حتى أوقف عن عمله في ١٩ يونيو ١٩٧٨، وأعلن أن ذلك بسبب إخلاله الجسيم بوظيفته. وقد لجأ الشاذلي إلى ليبيا ... وهو يروى في مذكراته التي بين أيدينا كيف أنه عقد مؤتمراً صحفياً في مكتبه كسفير لمصر في البرتغال هاجم فيه سياسة السادات، وكيف أنه كان قد حصل بطريقة سرية على جوازى سفر ليبيين له ولزوجته بأسماء مستعارة منذ كان سفيراً لمصر في لندن(!!)

وقد تدوولت للشاذلى أكثر من قضية فى المحاكم المصرية العسكرية والإدارية وحكم عليه فى ١٦ يوليو ١٩٨٣ بالأشغال الشاقة لمدة ٣ سنوات فى القضية العسكرية رقم ٢ لسنة ١٩٨٣، وفى ٦ أكتوبر ١٩٩٣ أفرج عنه بعد أن كان قد حُبس عند عودته إلى مصر من منفاه الاختيارى!

وليس من شك أن الفريق الشاذلي قد حاول إنصاف نفسه بكل ما كتبه في هذا الكتاب، لكن العجيب أنه أنصف السادات أيضاً بأكثر مما كان يتوقع هو، وعندى أن هذه مزية من مزايا التراجم الشخصية إذا ما كتبت في وقت قريب من وقت وقوع الأحداث، ذلك أنها بهذه المعاصرة في كتابتها تكون أقرب إلى الصدق منها لو كتبت بعد فترة أطول، وكثيراً ما يكون سبب الخلاف بين صديقين أو زميلين سبباً تافهاً بينما

هما لا يلتفتان إلى تفاهته إلا بعد مرور الوقت، وبعد أن يكتشف كل منهما هذه التفاهة فإن أحدهما أو كلا منهما يبحث عن سبب أعمق يستحق ما حدث من خلاف، بينما التسجيل المبكر يحول بينهما وبين ادعاء أسباب غير حقيقية .

وفى حالتنا فإنه لو أن الشاذلى كتب هذا الكتاب بعد ما كتبه بعشر سنوات أخرى أو بعشرين سنة أخرى، (وقد مضى الآن على نشر الطبعة الأولى عشرون عاماً بالمفعل)، لو أن الشاذلى كتبه اليوم أو منذ عشر سنوات لكان قد تجنب إنصاف السادات باختزال الروايات التى يرويها وحصرها فى نطاق التركيز على عناصر سيئة من صورة سيئة على نحو ما فعل ويفعل أناس سيئون.

ولكن من حسن حظ السادات أن الشاذلي كتب معظم فقرات كتابه هذا بينما كان لا يزال في حيرة هل ظلمه أحمد إسماعيل أم ظلمه السادات، أم ظلماه معاً، وهل ظلماه عن اتفاق أم عن توافق، ومن السهل حتى على القارئ الذي لم يعش تلك الأيام أن يدرك أن الشاذلي نفسه كان أكثر ظلماً لنفسه من ظلم أحمد إسماعيل والسادات له، إن كانا قد ظلماه، وأنا حريص على استعمال "إن" التي تفيد التقليل، ولا أستعمل "إذا" التي تفيد التحقيق، وربما يقترح على بعض القراء أن أستعمل «لو» التي تعنى ضآلة الاحتمال، ولكنى في الواقع أفضل اللجوء إلى التوسط ابتداء إلى أن يكتشف القارئ الحقيقة بنفسه.

**(Y)** 

ومن الإنصاف أيضاً أن نقول إن الشاذلى لم يقصد أن يظلم نفسه لكنه بحكم بشريته المتميزة كان قد أنهك نفسه وأعصابه فى كل شىء حتى أصبح فى النهاية أقرب إلى ما نراه فى هذه المذكرات، مكدود الذهن والفؤاد من كثرة ما بذل من أجل وطنه، ولن يضيع جزاؤه عند ربه ولا عند شعبه مهما حاول هو نفسه أن يقلل من قيمة ما قدم بما سلك من سلوك لا يتناسب مع اسمه ولا تاريخه ولا إنجازاته، ومع ذلك فإننا نلتمس له العذر مع أنه أكبر من أن نلتمس له، وأحرى به أن يعيد تقييم مواقفه كلها فى ضوء ما قدم لبلده وجنوده ورئيسه وشعبه.

تتمثل فى الفريق سعد الشاذلى صورة الشخص اللامع الذى تختلف بشأنه الآراء والأحكام، حتى إنه لا يمكن الوصول إلى حكم قاطع فى أية جزئية من الجزئيات التى يتناولها التاريخ فى حكمه على شخصية كبيرة وممتدة التأثير من طراز هذا القائد البارز.

ومن حسن الحظ أن مذكرات الفريق سعد الشاذلى تصور شخصيته على صورة من أفضل الصور التى يمكن للمذكرات أن تصور بها شخصية صاحبها، ولا يقف هذا عند ما فى المذكرات نفسها من نصوص وإيحاءات، ولكنه يتعدى ذلك إلى التوقيت الذى صدرت فيه المذكرات وإلى تبكير صاحبها بنشرها، ثم إلى أنها نشرت خارج مصر بينما مؤلفها فى المنفى الاختيارى الذى اتخذه لنفسه بعدما أن كان ملء السمع والبصر، ورغم أنه كان فى وسعه أن يظل ملء السمع والبصر إلى يومنا هذا، ولكنه آثر لنفسه طريقا آخر غير الطريق الذى كان منفتحا أمامه.

وهكذا فإنه في خلال ما لا يريد على سبع سنوات (١٩٧٣ ـ ١٩٨٠) اجتاز الشاذلي فيما بينه وبين نفسه خطوات واسعة جدا في طريق التعبير عن الذات والبحث لها عن مكانة متميزة ومتوافقة مع تبطلعات صاحبها حتى لو كانت هذه التطلعات على نحو ما حدث بالفعل مستحيلة التحقيق.

(٣)

يروى سعد الشاذلى بنفسه فى هذه المذكرات كيف أتيح له أن ينال منصب رئيس الأركان مرة واحدة متخطيا بهذا كثيرين جدا أقدم منه فى المؤسسة العسكرية المصرية التى تمضى ترقياتها تبعا لمبدأ الأقدمية. فقد أتيح له أن يحضر اجتماعا عقده وزير الحربية الفريق فوزى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبيل ما سمى بحركة التصحيح فى مايو عام ١٩٧١، وكان الاجتماع مخصصا لاستطلاع رأى القادة العسكريين فى الخلاف القائم فى الكواليس حينذاك بين السادات ومناوئيه، وكان هو موضوع قيام اتحاد الجمهوريات العربية، ومن العجيب أن القدر هيأ الفرصة لسعد الشاذلى كى يحضر هذا الاجتماع كممثل لمنطقة البحر الأحمر العسكرية، ولا عجب

فى أن يحدث هذا، فقد كان مناخ أساليب التمثيل الإقليمية فى مؤتمرات الاتحاد الاشتراكى هو الأسلوب المسيطر على كل ديناميات العمل السياسى والتنفيذى وكان هذا الأسلوب يفرض هذا النوع من التمثيل الإقليمى أو القطاعى بقوة، حتى أن القائد العام ووزير الحربية الفريق أول محمد فوزى نظم حضور مثل هذا الاجتماع لا بعقلية العسكرية المحترفة ولكن بعقلية التنظيم السياسى الشمولى مع احترامنا أيضاً لهذه العقلية.

هكذا حضر الشاذلى الاجتماع بترتيب القدر على الرغم من أنه ليس عضواً فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما يذكر هو، ثم هكذا كان الوحيد بين الحاضرين الذى أيد مشروع الاتحاد، أى أنه أيد الرئيس السادات الغائب عن الاجتماع ، على حين أن كل الحاضرين ـ واحداً واحداً، وواحداً بعد واحد ـ عارضوا الفكرة وأيدوا الفريق أول فوزى.

وسرعان ما وقعت أحداث حركة التصحيح، وسرعان ما أصبح الفريق أول محمد فوزى نفسه فى المعتقل فالسجن، واختير رئيس الأركان الفريق محمد أحمد صادق ليكون وزيرا للحربية، وكان هذا طبيعيا جدا، ولكن القدر أضاف المفاجأة الثالثة فى صالح الملواء سعد الشاذلى الذى عين رئيسا للأركان على غير انتظار.. ويذهب الفريق أول فوزى فى مذكراته وهو يصور قرار تعيين الشاذلى إلى أن يذكر أن السادات عين اللواء سعد الشاذلى دون أن يذكر اسمه على وجه التحديد لحظة التعيين مكتفيا بصفته من حيث النسب، وهى أنه عديل كبير الياوران الفريق سعد الدين متولى!!

(1)

وفى مذكراته يحرص الشاذلى \_ فى المقابل \_ على تبرئة صورة تعيينه كرئيس للأركان أن تكون نتيجة حتمية لتصويته المنفرد مع اتجاه الرئيس السادات إلى إقرار اتفاقية الوحدة ضد رغبة الفريق أول فوزى، وهو يلجأ إلى منطق جدلى غير مقبول

فى إثبات هذا المعنى قائلا إنه لو صح الأمر وأخذنا بهذا التفسير فقد كان يجب أن يتخلص السادات من القادة الأربعة عشر لكى يأمن شرهم!! وواضح أن الشاذلى يجانب الصواب فى هذا القياس (المنطقى فى نظره) من ثلاث زوايا:

الزاوية الأولى: أن أحدا من طراز السادات المحنك لا يتصرف على هذا النحو بالتخلص من أربعة عشر من كبار القواد مرة واحدة لمثل هذا السبب الشكلى أو الهامشي.. فقد كان السادات محنكا، وحتى لو أنه أحب أن يشجع ويتبنى طراز الشاذلى المتحمس له أو المتفق معه في الرأى فإنه لم يكن ليأخذ بمثل هذه الفكرة التي ربما كانت تراود الشاذلي لو كان بيده الأمر. ولو فعل السادات ما كان يظنه الشاذلي فاعلمه لكان السادات يقوم بالحركة التصحيحية (!!) لمصلحة الشاذلي(!!) وليس لمصلحة السادات.

الزاوية الثانية: أنه يكفى لإظهار معاقبة هؤلاء القادة الأربعة عشر جميعا وإثابة الشاذلى فى ذات الوقت، أن السادات قدم الشاذلى على هؤلاء جميعا، فقد أصبح بحكم منصبه الجديد الرجل الثانى فى القوات المسلحة المصرية ورئيسا لكل هؤلاء القادة وتالياً مباشرة للفريق صادق القائد العام ووزير الحربية الجديد.

الزاوية الثالثة: أن سعد الشاذلى نفسه لم يقدم لنا تفسيرا آخر لهذا الصعود القافز الذى حظى به فى ذلك اليوم، وتركنا بما رواه نتصور صحة الرؤية القائلة بأن موقفه فى اجتماع ١٨ أبريل كان هو العامل الوحيد المزكى له، ولو كان قد قدم لنا رؤية أخرى للجأنا إليها ولو من باب الترجيح عند اللزوم!!

وعلى كل الأحوال فهذا هو النص الذي يروى به الشاذلي توليه رئاسة الاركان:

« فى يوم ١٦ مايو عدت مرة أخرى إلى القاهرة التى كنت فيها منذ ثلاثة أيام الأستلم منصبى الجديد كرئيس الأركان حرب القوات المسلحة المصرية . متخطياً بذلك أكثر من ٣٠ ضابطاً يسبقوننى فى الأقدمية العامة. قد يعتقد بعضهم أن هذا التعيين جاء بناء على موقفى فى مؤتمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى انعقد فى ١٩٧ أبريل ١٩٧١. ولو أخذنا بهذا التفسير لكان منطقياً أن يقوم السادات بالتخلص من جميع الأعضاء الأربعة عشر الذين وقفوا ضده لكى يأمن شرهم ولكن هذا لم

يحدث! وإن كل ما حدث هو أن الشخص الذى هاجم الفريق صادق مرتين خلال هذا المؤتمر قد تم نقله من القوات المسلحة إلى وظيفة مدنية، وكان واضحاً أن الفريق صادق وليس رئيس الجمهورية هو الذى وراء هذا النقل».

« وفى يوم ١٧ مايو قابلت رئيس الجمهورية فى منزله بالجيزة برفقة الفريق صادق حيث أشاد بما يعرفه عنى من قدرات وإمكانيات وانضباط عسكرى وأنه يثق بى ثقة كبيرة، ثم أخذنا نتجاذب الحديث نحن الثلاثة فى أمور تخص القوات المسلحة لمدة ساعتين تقريباً، انصرفت بعدها لأبدأ مرحلة من العمل المضنى الجاد لإعداد القوات المسلحة للحرب».

(0)

وقد حرص الفريق الشاذلى فى مذكراته على أن يساعد الرئيس أنور السادات فى إدانة الفريق أول محمد فوزى فى أحداث مايو ١٩٧١، وها هو يروى لنا كيف تعمد الفريق محمد فوزى (ويفيض الشاذلى فى إثبات تفاصيل وجزئيات هذا التعمد بأكثر مما فعل السادات نفسه!!!) أن يجعل قادة القوات المسلحة يأخذون الجانب الذى كان فى مواجهة الرئيس أنور السادات.

وقد ألقى الشاذلى ـ بحسن نية ـ ظلالاً من الشك على طبيعة الدافع إلى موقفه فى أبريل ١٩٧١، بل يمكن القول بأنه أيد [وأكد من حيث لا يدرى] ما ذهب إليه الفريق محمد فوزى بعد ذلك فى مذكراته من أنه اختير رئيساً للأركان لأنه عديل الفريق سعد اللدين متولى كبير الياوران وبسبب هذا الموقف الذى وقفه فى هذا الاجتماع، وهو الأمر الذى يمكن للقارئ لهذه المذكرات أن يستنتجه حين يرى الفريق سعد اللدين الشاذلى وقد حضر (بحكم القدر) اجتماعا لاتؤهله له وظيفته وقد أصبح فجأة سابقاً لثلاثين لواء يسبقونه فى الأقدمية [كما يقول هو نفسه] من دون أن يقدم أى مبرر يفسر لنا كيف اتجهت الأنظار إليه فجأة من دون القادة جميعاً لكى يكون رئيساً للأركان.

ولنقرأ معاً رواية الفريق الشاذلي كما أوردها في مذكراته حيث يقول:

«فى يوم ١٨ أبريل ١٩٧١ اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت رئاسة الفريق محمد فوزى . لم تكن وظيفتى التى أشعلها كقائد لمنطقة البحر الأحمر العسكرية تؤهلنى لعضوية هذا المجلس، ولكنى دعيت لحضور هذا المؤتمر ، وقد كان الموضوع الرئيسى لهذا المؤتمر هو بحث موضوع «اتحاد الجمهوريات العربية» وقد بدأ الفريق محمد فوزى حديثه بمقدمة صفادها عدم علمه بهذا الإعلان ، وأنه علم به رسمياً حوالى الساعة الواحدة صباحاً أى قبل إذاعته فى الصحف بخمس ساعات فقط، وتساءل عن الفوائد التى يمكن أن نجنيها من هذا الاتحاد ولا سيما أن علاقتنا الحالية مع سوريا طيبة جداً وأخطرنا بأنه يوجد اتفاق سرى بين مصر وسوريا تم فى نوفمبر ١٩٧٠ وبموجبه فإن وزير الحربية المصرى أصبحت له سلطة قيادة القوات السورية أيضاً. كما أخطرنا بأنه لا يوافق على الحل المقترح بانسحاب إسرائيل الجزئى من الضفة الشرقية. ثم أنهى حديثه قائلاً إن آراء الفريق صادق ( الذى كان يشغل منصب رئيس الأركان فى ذلك الوقت) متفقة تماماً مع آرائه وأنه طلب حضورنا لكى يستمع إلى وجهة نظرنا فى هذا الموضوع».

«... كان المؤتمر [ يقصد اجتماع المجلس الأعلى ] يضم ١٦ ضابطاً بالإضافة إلى سكرتير المجلس الذي يقوم بإجراء التسجيل الرسمى دون أن يطلب إليه إبداء الرأى. كان ترتيبي في سلم الأقدمية بين الحاضرين هو الثاني عشر، وعلى الرغم من أن هناك تقليداً عسكرياً هو أن يُستمع لرأى النضابط الأحدث قبل الضابط الأقدم حتى لا يتأثر الضابط الأحدث برأى من هو أقدم منه أو من هو رئيسه، فقد خالف الفريق محمد فوزى هذا التقليد عندما أعلن رأيه قبل أن يستمع إلى أقوالنا، ثم خالفه مرة أخرى عندما بدأ بالاستماع لرأى الأقدم قبل الأحدث، ثم خالفه مرة ثالثة عندما تخطى الفريق صحمد الفريق صادق وسأل من يليه في الأقدمية وذلك لإقناع الجميع أن الفريق محمد صادق متفق معه في الرأى تماماً كما سبق أن قال».

« هاجم المتحدثون الذين سبقونى جميعهم انضمام مصر إلى هذا الاتحاد وبذلك كانت معركة التصويت قد حسمت ، فلو أننى والأربعة الذين من بعدى عارضنا هذا الاتفاق فإن ذلك لم يكن يغير من الأمر شيئاً. وعندما جاء دورى فى الكلام أيدت

الاتحاد وفندت الأسباب المختلفة التي اعتمد عليها الآخرون في معارضتهم له ، وشرحت لهم المواد الخاصة بالاتحاد وخرجت بخلاصة وهي "إذا لم يكن هناك نفع لمصر من هذا الاتحاد فإنه ليس هناك أي غرم ولذلك فإنني أباركه».

«بعد أن أنهيت حديثي تكلم الأربعة الآخرون فعارضوا الاتفاقية».

«كان الفريق فوزى سعيداً بهذه النتيجة، وقد عقب قائلاً :

«والآن فإنى أستطيع القول بأنكم جميعاً فيما عدا اللواء سعد الدين الشاذلى تعارضون هذا الاتحاد، وسوف أنقل خلاصة رأيكم هذا إلى الاجتماع السياسى المهم الذى سوف أذهب الآن لحضوره».

**(7)** 

وبعد هذه التفصيلات الكثيرة فيما يتعلق بموقفه فى هذا الاجتماع يحرص صاحب هذه المذكرات على أن يوضح بالتحديد موقف الفريق أول محمد أحمد صادق رئيس الأركان فى ذلك اليوم وكأنه يريد أن ينبه السادات ـ بعد فوات الأوان وعلانية ـ إلى أن هذا الذى عينه وزيراً لم يكن مخلصا له على نحو ما كان هو ـ أى الشاذلى ـ مخلصاً تماما :

« وفى هذه اللحظة تدخل العضو نفسه الذى هاجمنى وقال "إنسا لم نسمع رأى السيد رئيس الأركان، ونود أن نعرف رأيه قبل أن ننصرف من هذا المكان" نظر الوزير إلى الفريق محمد أحمد صادق وطلب إليه أن يبدى رأيه .

«تكلم الفريق محمد أحمد صادق بحذر شديد، إن طبيعة الشك التي تولدت عند الفريق محمد أحمد صادق عندما كان مديراً للمخابرات الحربية قد لازمته عندما أصبح رئيسا للأركان كما ظلت تلازمه وهو وزير للحربية».

[هكذا يعقب الشاذلي دون أدنى مبرر من تعجل التصريح بهذا الرأى في شخص قائده وغريمه].

« قال الفريق محمد أحمد صادق: « إنى قلق من نقطتين رئيسيتين: النقطة الأولى هي قيام الاتحاد السوفييتي بتأييد هذا الاتحاد وهذا عمل غير منطقي يشير الشكوك، والنقطة الثانية هي انضمام سوريا إلى الاتحاد بعد التجربة المريرة التي مررنا بها في عام ١٩٥٨ ثم انفصمت عراها في ١٩٦١. ولولا هاتان النقطتان لكنت من المؤيدين لهذا الاتحاد»، فرد عليه العضو نفسه الذي طلب منه أن يبدى رأيه قائلا:

« إننا نريد إجابة صريحة بنعم أو بلا على الاتحاد في صورته المعروضة».

« فرد الفريق محمد أحمد صادق: إنه يعارض الاتحاد ».

ونلاحظ أن الشاذلي حريص على ألا يذكر اسم هذا العضو ، ولست أدرى لماذا؟

« وهكذا انتهت المناقشات بأن أصبح ١٥ عضواً في المجلس الأعلى يعارضون الاتحاد وعضو واحد فقط هو الذي يؤيده ، وهو أنا ، علماً بأني لم أكن عضواً دائماً في المجلس » .

"عدت إلى البحر الأحمر يوم ١٢ مايو ١٩٧١، ولكن الأحداث بدأت تتحرك بسرعة مذهلة، ففي يوم ١٣ مايو أعلن عن استقالة الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي، وكذلك عدد من الوزراء بما فيهم وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة، وتبع ذلك أيضاً استقالة عدد من أعضاء اللجنة المركزية، وبدا الموقف وكأنه انهيار سياسي ».

«وفى ١٥ مايو قام الرئيس أنور السادات بانقلاب عسكرى ضد خصومه السياسيين واشترك فى هذا الانقلاب كل من اللواء الليثى ناصف قائد الحرس الجمهورى، والفريق محمد أحمد صادق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكان الرجل الثالث من رجال الانقلاب هو السيد ممدوح سالم وهو ضابط بوليس قضى معظم خدمته فى المباحث العامة وكان آخر منصب شغله قبل الاشتراك فى انقلاب الرئيس السادات هو محافظ الاسكندرية، قام اللواء الليثى ناصف قائد الحرس الجمهورى وتحت قيادته لواء مدرع ولواء مشاة بالدور الرئيسى فى الانقلاب بينما لعب الفريق محمد أحمد صادق رئيس الأركان دور المؤيد للانقلاب ».

« أما السيد ممدوح سالم فكانت مسئوليته تنحصر في السيطرة على المباحث السرية والبوليس ، وتجميع المعلومات عن خصوم السادات السياسيين(!!) ».

**(Y)** 

إلى هنا تنتهى رواية الشاذلى التى يلخص بها ـ من وجهة نظره الجديدة ـ حركة التصحيح التى كان هو ( ربما دون أن يعلم ) قطباً من أقطابها، فإذا به يتنصل ويحاول أن يشمت فى زملائه الذين شاركوه مجدها مع أن من حقه أن يفخر بالدور الذى أداه فى هذه الحركة، ولكنه كما نرى يعبر عن رأيه الآن فى وصفها فيلجأ إلى تعبير الانقلاب، وهو يصف الانقلاب ببساطة شديدة وسطحية ظالمة لمصطلح الانقلاب، وبودى أن أسأل أى قائد عسكرى: هل رأيت تسطيحاً للانقلاب العسكرى أكثر من هذا التسطيح الذى تحدث به صاحب هذه المذكرات فى الفقرة التى نقلناها لتونا ؟ .

وبعد هذا التسطيح المخل يطرح الفريق الشاذلى بعض أسئلة يظن أنه يحاول بها أن يشير الانتباه إلى وجود كثير من الأسرار حول انقلاب الرئيس السادات (كما يسميه)، فهو يلفت نظرنا إلى صمت ١٤ قائداً عسكرياً اشتركوا في التصويت مع الوزير يوم ١٨ أبريل وهو ما يعتبره الفريق الشاذلي تصويتا ضد رئيس الجمهورية(!!)

«..... مازال هناك الكثير من الأسرار حول انقلاب الرئيس أنور السادات فى ١٥ مايو كيف تم ؟ لماذا وكيف سكت ١٤ قائداً عسكريا اشتركوا مع وزير الحربية فى التصويت يوم ١٨ أبريل ضد مشروع الاتحاد الذى كان فى الحقيقة تصويتاً ضد رئيس الجمهورية».

ثم يظهر الشاذلى \_ دون مناسبة \_ بعض الشماتة فى الفريق صادق والفريق الليثى ناصف وممدوح سالم دون أن يشمت فى نفسه هو، وقد كان - حسب ما يرويه - أكثر منهم تأييدا ومؤازرة للسادات:

« لقد قام الرئيس أنور السادات بالتخلص من الفريق محمد أحمد صادق في أكتوبر 19۷۲. وهو الآن في مصر لا يستطيع أن يغادرها ولا يستطيع أن يتكلم. أما الفريق الليثي ناصف فقد مات في حادث غامض في لندن ٣٠ أغسطس ١٩٧٣، أما السيد مدوح سالم وهو الآن الأقبل خطراً لأنه لا يملك القوة العسكرية التي تشكل خطراً على النظام فقد عين وزيراً للداخلية ثم بعد ذلك رئيساً للوزارة ، ثم لفظه الرئيس أنور السادات بعد أن حقق أهدافه منه، وكان ذلك في أوائل أكتوبر ١٩٧٨، وبذلك تم التخلص نهائياً من كل من عاونوه في انقلاب عام ١٩٧١».

**(**\(\)

ها هى ثـورة التصحيح قد تمت، وأصبح الفريـق أول صادق وزيراً وقائـداً عاماً، وأصبح الشاذلي رئيسا للأركان، فهل كان من المتوقع أن تستقر الأمور؟

يبدو أنه كان من الطبيعى - تبعا للشواهد والخلفيات - أن يصطرع الوزير الجديد (صادق) ورثيس الأركان الجديد (الشاذلي)، وهو ما حدث بالفعل، وكان المنطق يفترض أن رثيس الأركان الجديد قد يحل محل الوزير في أول تغيير قادم من تغييرات السادات المتكررة والسريعة الإيقاع، ولكن القدر لا يداوم اللعب لصالح فرد واحد..

وهكذا فإنه بعد سبعة عشر شهرا استدعى السادات رئيس الأركان لينهى إليه أنه أقال الوزير.. وليخبره فى الوقت نفسه بأنه اختار وزيرا جديدا للحربية كان لسوء حظ الشاذلى هو الفريق أحمد إسماعيل الذى احتك به الشاذلى نفسه فى فترة سابقة من شبابهما.. ولم يكن خلافهما قد وصل أبدا إلى مرحلة أنهما خصمان لدودان كما تحب بعض الأقلام أن تصور الموقف، فقد كانت الفجوة بينهما كبيرة بحيث لم يكونا أبدا فى موقعين متوازيين أو متكافئين، وفضلا عن هذا فإنهما لم يخدما بعد خلافهما المبكر فى الكونغو فى سلاح واحد أو مكان واحد يتيح لخلافهما أن يظهر أو يتفاقم.

ولهذا يرى القارئ أنى أميل بكل قوة إلى أن أحصر التعبير عن علاقة أحمد إسماعيل والشاذلى فيما بين أكتوبر عام ١٩٧٧ وأكتوبر عام ١٩٧٣ فى إطار أنهما كانا متعاونين إلى أقصى ما يمكنهما، على الرغم من وجود مرارة خلاف مبكر أو ذكرى خلاف مبكر مضى عليه أكثر من عشر سنوات، حين كانا لا يزالان فى نهايات الشباب.

بل إنى أستطيع أن أذهب إلى ماهو أبعد من ذلك، فأزعم أن علاقة الرجلين كانت أفضل بكثير جدا من العلاقات السابقة، سواء فى ذلك علاقة صادق (كوزير) بسعد الشاذلى (كرئيس أركان)، أو علاقة محمد فوزى (كوزير) بصادق (كرئيس أركان).

ولست فى حاجة إلى أن أستهلك وقت القارئ فى تحليلات نفسية واجتماعية وسياسية، ولكنى سأكتفى فى تأييد وجهة نظرى بالإشارة إلى وجهة نظر المسير الجمسى وهو الرجل الثالث يومها حين يؤكد (فى مذكراته) أن العمل الجاد من أجل المعركة كان يستغرق وقت الرجلين بحيث لم يظهر خلافهما أبدا على السطح، ويجد القارئ فى الباب الأول من هذا الكتاب الذى بين أيدينا نص شهادة الجمسى فيما يتعلق بهذه الجزئية، وهو نص صريح وقاطع وصادق، ولا يمثل أى لغو أو تأويل.

(9)

ثم كانت الحرب المجيدة يوم السادس من أكتوبر، وقد شارك في المجد سعد الشاذلي كما شارك السادات وأحمد إسماعيل والجمسي وغيرهم من قادتنا الأفذاذ وشهدائنا الأبرار، وحدث ما حدث من خلاف بين السادات والشاذلي سوف نتعرض له من وجهة نظر الشاذلي نفسه بالتفصيل ونحن نقرأ هذه المذكرات بعد قليل، ولم يكن هناك بد من أن يترك الشاذلي موقعه المتقدم في القوات المسلحة، وقد نال موقعا يليق به وبماضيه العسكري وعين سفيرا ممتازا في لندن، ولكنه مع ذلك لم يكن سعيدا ولا راضيا وإن احتفظ بغضبه بينه وبين نفسه.

وفيما بعد شهور قليلة بدأ الشاذلي سلسلة من المبادرات ( أو التصرفات ) الفردية التي يمكن وصفها بأنها تخرج عن حدود الالتزام، ولأنه كان قد أصبح بحكم

المنصب تابعا لأول مرة في حياته لوزير آخر غير عسكرى، هو وزير الخارجية إسماعيل فهمي فقد نال الشاذلي لوم وزيره الجديد ذي النجم الصاعد والساطع في ذلك الوقت.

وهكذا لم يمض وقت طويل حتى كان الشاذلي معرضا للوم (الرسمى والدبلوماسي) بسبب تصرفات ظنها قابلة لأن تصنف في إطار ما يمكن التغاضي عنه، لكنه واجه اللوم.

وفيما بعد هذا فإن صفة «المقاتل» في سعد الشاذلي غلبت صفة العسكرى «الملتزم» وهكذا آثر الشاذلي أن يُصعد من خلافه أو من صدامه مع النظام وأن يصل بالأمور إلى الحد الذي جعله [بينما كان لا يزال سفيراً لمصر في البرتغال] يعقد مؤتمراً لمهاجمة الرئيس عندما قدر هو وبمفرده أن الرئيس قد ارتكب أخطاء سياسية كفيلة في نظره باضعاف موقفه كرئيس، ويبدو أن هذا التقدير لم يكن ـ لسوء حظ الشاذلي ـ صحيحا، ثم إذا بالشاذلي ينشر هذه المذكرات بكل ما فيها من هجوم مبرر وغير مبرر على السادات ونظامه، بينما كان السادات في أقوى لحظات الصعود إلى المجد، بل وقد أضاف إلى مجده كقائد حربي ممتاز ومحنك مجدا آخر كقائد للسلام وأصبح العالم كله مشدوها ومندهشا بهذا البطل الذي استطاع أن يتسنم في أقل من خمس سنوات قمتي الحرب والسلام معا بينما الشاذلي من خارج وطنه يحاول أن ينقص بكل وسيلة من قدر السادات.

وقد واجمه الشاذلى بسبب نشره كثيراً مما نشر من أسرار عسكرية فى هذه المذكرات أحكاما عسكرية صدرت عن قضاء عسكرى ملتزم بالقانون العسكرى الذي يضمن لنا جميعا العيش فى وطن آمن منتصر.

**(1.)** 

وبحكم الموقف الذى اختاره صاحب هذه المذكرات لنفسه بالهجوم على النظام المصرى فى عهد السادات على مدى صفحات هذا الكتاب، فقد اضطر نفسه إلى أن يبرر للقارئ قبوله العمل فى وظائف رفيعة يتشرف الإنسان بالعمل فيها مهما كان

رئيسه، ولكن الشاذلى فى معرض هجاء السادات على طول الخط اضطر نفسه إلى أن يبرر قبوله العمل تحت رئاسته وكأن هذا جرم، ولست أدرى ما الذى جعل الشاذلى يفعل ذلك، ولست أدرى هل لم ينتبه الفريق الشاذلى أنه بهذا يكاد يجرم كل المصريين الذين قبلوا برئاسة السادات، ألم ينتبه إلى أن معنى كلامه أنه يدين نفسه مرة واثنتين وثلاثاً وهو الذى عمل تحت قيادة السادات مرة واثنتين وثلاثاً.

نحن نقرأ ما يرويه فنعجب ماشاء الله أن نعجب من الأسانيد التي يقدمها كأنها مبررات حين يتحدث على سبيل المثال عن قبوله العمل سفيراً لمصر في لندن ، كما انسحب هذا الاضطرار - دون أدنى مبرر على أن يبرر الشاذلي في هذه المذكرات قبوله العمل رئيسا للأركان في عهدى المشير أحمد إسماعيل على والفريق أول محمد أحمد صادق ، وسوف نطالع مع القارئ الفقرات التي تناول بها الشاذلي في مذكراته هذه المواقف من وجهة نظره «الجديدة» ، وسنشعر بالأسي (ولا أقول أننا نشعر بأشياء أخرى يحسن التجاوز عن تسميتها) ولو أن الشاذلي نظر إلى نفسه كبشر يجوز عليه أن يفرح بما أوتي حين يوتي ما يؤتي ما كان قد اضطر نفسه إلى هذه المواقف التي يصطنعها اصطناعا بل ويلجأ إلى استنطاق الشخصيات الأخرى بما لم تقله في الغالب حتى تستقيم روايته .

وهو على سبيل المثال يتحدث عن أحد الحوارات التى دارت بينه وبين الرئيس حسنى مبارك (قائد القوات الجوية فى ذلك الوقت) وهو يحاول إقناعه بقبول عرض الرئيس السادات بالعمل سفيراً فى لندن بينما هو يمانع فى القبول ونراه يصور الأمر على غير المعهود فى مثل هذه الحوارات، وهذه إحدى فقراته:

"بعد حوالى ١٥ دقيقة من مغادرة بورشجريف منزلى، رن جرس الهاتف، كان المتحدث هو اللواء حسنى مبارك، قال لى إنه يريد أن يقابلنى لأمر مهم. لم أكن أعرف إذا كان قد علم بخبر إقالتى أم لا، فحاولت أن أؤجل المقابلة إلى الغد على اعتبار أنه إذا لم يكن يعرف الآن فسوف يعرف غداً وينتهى الموضوع، ولكنه أصر على المقابلة قلت له "لا داعى لهذه المقابلة حيث إنى لم أعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة» فأجاب "أنا أعرف ذلك ولذلك أريد أن أقابلك. إنى أحمل رسالة لك من السيد الرئيس»، فأجبت "أهلاً وسهلاً».

- «وفى حوالى الساعة ٢٢٣٠ وصل حسنى مبارك. كان ملخص رسالة الرئيس السادات ما يلى:
- أ ـ أن الرئيس يقدر تماماً ما قمت به من أعمال في خدمة القوات المسلحة وقت السلم والحرب.
- ب ـ أن الخلافات المستمرة بينك وبين الوزير قد تفاقمت وقد أصبح من الخطورة أن تستمر بهذا الشكل.
- جــ أن تعيينك سفيراً لا يعنى تنزيلاً من درجتك فسوف تستمر بدرجة وزير وتنال راتب ومرتبات وبدل تمثيل الوزير.
- د ـ أن الرئيس ينوى إرسالك سفيراً إلى لندن، وهو أسمى منصب دبلوماسى يطمع به إنسان.
- هـ ـ ولكى يؤكد الرئيس أن هذا التعيين لا يعنى أى تنزيل من مقامك فإنه يرقيك إلى رتبة فريق أول.
  - و \_ وإن الرئيس يتعشم أن تقبل هذا المنصب».
  - «كانت خلاصة أقوالي لحسني مبارك ما يلي:

« لو أن الرئيس استدعانى وقال لى الكلام لقبلت ، ولكن أن يكلف أحمد إسماعيل ـ وهو يعلم جيداً ما بينى وبينه ـ بإبلاغى الخبر وبالصورة التى قالها، فإن هذا يعنى أن الرئيس يصدق ما يقوله المشير أحمد إسماعيل ويؤيد موقفه. ولذلك فإنى أرفض مرة أخرى قبول العرض» ثم كررت على مسامعه ما سبق أن قلته لأحمد إسماعيل قبل ساعات قبليلة «إذا كان الرئيس يعرض على هذا المنصب مكافأة لى فأرجو ابلاغه شكرى واعتذارى عن قبول المنصب، وإذا كان هذا المنصب عقابا لى فلنضع النقاط على الحروف ولنناقش هذا الموضوع بطريقة علنية. لن أقبل هذا المنصب ولن يستطيع أحد أن يرغمني على قبوله».

ورغم كل هذه الحماسة فى التعبير عن الرفض فقد قبل الشاذلى فيما بعد هذا المنصب وما هو أقل منه أيضا!! ولكن من حق القارىء أن ننقل له الفقرة التى يردف بها الشاذلى فقرته التى انتهينا لتونا من قراءتها، وسنعجب من أنه يتساءل كثيراً بينما هو الذى وضع القيادة فى هذا الموقف:

«غادر حسنى مبارك منزلى بعد منتصف الليل دون أن يستطيع اقناعى بقبول المنصب وفى صباح يوم ١٣ ديسمبر ظهرت صحف الصباح وفيها نبأ تعيين الجمسى رئيسا للأركان دون أى ذكر لمصير الفريق سعد الدين الشاذلى. هل أقيل؟ هل استقال؟ هل عين سفيراً؟ هل مات؟ لاشىء على الاطلاق.

(11)

ثم يتحدث الشاذلى فى فقرة مطولة عن تفاصيل لـقائه بالسادات قبل سفره إلى لندن للـعمل سفيراً لبلاده فيها ، وهو اللـقاء الذى أقنعه فيـه الرئيس بقبـول منصب السفير المصرى فى لـندن نظرا لقيمة المنصب من ناحية، ولحاجة الوطن إلى رجل ذى خبرة عسكرية فى هذا المنصب من ناحية أخرى:

«كان حديث الرئيس ظريفاً طيباً، وأخذ يسألنى عن أحوال زوجتى والعائلة.. الخ. ثم فاتحنى بالموضوع الرئيسى. بدأ الرئيس حديثه بنبرة عتاب ولكنه من نوع العتاب الضاحك الباسم فقال: «لا لا لا أنا زعلان منك إزاى تعمل كده؟ أنت اتجننت؟ ابعث لك حسنى مبارك برسالة منى فترفض الرسالة. أنا لما قال لى حسنى أنك رفضت، قلت أبعت أجيبك واكلمك بنفسى لكن حسنى قال لى بلاش دلوقت. ده مصمم وراكب دماغه. قلت طيب بعدين» قلت له: «سيادة الرئيس. أنا لست منزعجاً لأننى أترك القوات المسلحة. إن كل ضابط يجب عليه أن يترك القوات المسلحة في يوم ما ليخلى الطريق لغيره وهذه هي سنة الحياة، ولكن ما ضايقني هو الأسلوب الذي أبلغتنى به هذا القرار. سيادتك تعلم جيداً ما بينى وبين أحمد إسماعيل، ومع ذلك طلبت من أحمد إسماعيل أن يقوم بابلاغي بهذا القرار».

قال الرئيس: «أنا اعرف ما بينك وبين أحمد إسماعيل وعلشان كده لما أبلغنى أحمد إسماعيل وعلشان كده لما أبلغنى أحمد إسماعيل بأنك رفضت المنصب وقال لى الكلام الذى قلته له، اعتقدت أن أحمد إسماعيل يبالغ فقررت أن أرسل لك حسنى مبارك فرفضت أيضاً. وعندما قلت أحضرك أمامى وأبلغك بنفسى، حسنى قال لى بلاش دلوقت»

«استرسل الرئيس فى حديثه فأثنى على وأفاض فى ذلك كثيراً وقال إننى مازلت موضع ثقته وإن كل ما حدث هو أن ينقلني من مجال عمل إلى مجال آخر».

"إن أول ما اضطره إلى ذلك هو الخلاف الشديد الذى يسود العلاقات بينى وبين المشير أحمد إسماعيل. وحكى لى كيف ولماذا أعفى الدكتور محمود فوزى من رئاسة الوزراء فقال: «كان فوزى يشتكى لى كل يوم فيقول لى الوزير فلان والوزير فلان ما بيسمعوش كلامه » أنا مش فاضى علشان أعمل قاضى بين كبار الموظفين.

" واستطرد بعد ذلك: و"فيما يتعلق بك أنت وأحمد إسماعيل كان لازم واحد منكم يمشى، وأنا فكرت ووجدت من الأفضل أنك أنت اللى تمشى وعرضت عليك أفضل المناصب عندنا. وأنا اخترت لك لندن ليس لمركزها الأدبى فحسب بل لأنى محتاج لأن يكون لنا رجل ذو خبرة عسكرية في لندن. إننا على اتصال الآن مع ألمانيا الغربية وستقوم ألمانيا بإمدادنا بأسلحة متطورة ومتقدمة. وإن سفيرنا في ألمانيا رجل مدنى اسمه محمد إبراهيم كامل كان معى في السجن وأنا عينته في الخارجية، وبعد ذلك هو الآن سفير في ألمانيا، إنما طبعاً لا يفهم في الشؤون العسكرية، ولايستطيع أن يتابع عمليات المباحثات والعقود العسكرية، وأنا أهدف إلى أنك من لندن تقوم برحلات مستمرة إلى ألمانيا للإشراف على هذا الموضوع. إن وظيفتك كسفير في لندن ستكون موضوعاً ثانوياً بالنسبة للوظيفة الأولى وهي تسليح الجيش المصرى. وليس لدينا من هو أفضل منك للقيام بهذه المهمة».

وأفاض فى حديثه ... حتى اعتبرت أن ما قاله هو ترضية كافية وأن منصب سفير مصر فى لندن هو امتداد لمسؤوليتى فى خدمة القوات المسلحة المصرية وتقويتها وقبلت المنصب». «انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن العلاقات المصرية البريطانية والمصريين الذين يعيشون فى المملكة المتحدة ومواضيع أخرى. وكانت الساعة قد بلغت الواحدة والنصف بعد الظهر عندما غادرت استراحة الرئيس فى أسوان».

هكذا نفهم من حديث الفريق الشاذلي أنه ذهب إلى منصبه في لندن وهو راض عن تصرف الرئيس السادات معه، وربما وعده السادات بشيء لم يفصح هو لنا عنه في هذه المذكرات، لكنه على كل الأحوال توجه إلى منصبه وبقى فيه بعض الوقت،

بل وقبل النقل منه إلى منصب آخر في بلد أكثر هدوءاً وأقل عملاً هو البرتغال حين لا يكون مطلوباً من السفير المصري هناك أكثر من أيام عمل معدودة طوال العام.

ومع هذا فإن الشاذلى وقد أصبح سفيراً ممثلا لبلاده يدخل فى حلقة غريبة من الادلاء بتصريحات تسبب بلبلة كثيرة للنظام الذى يمثله، ويصل به الأمر فى وقت من الأوقات إلى أن يعقد مؤتمراً صحفياً لينهى علاقته بالنظام، ثم ينشر مذكراته، وسنرى ـ بعد قليل ـ أنه هو نفسه يعترف بالهدف من هذه المذكرات فى إطار الخط الذى آثر لنفسه أن يمضى فيه.

(11)

ويصل الأمر بالشاذلي في بداية مقدمة كتابه أن يجعل من تكذيب السادات أحد هدفين له من كتابة المذكرات، بالإضافة إلى هدف آخر هو إعطاء صورة حقيقية للأعمال المجيدة والمشرفة التي قام بها الجندي المصري، ويبدو أن هناك هدفاً أهم من هذين الهدفين لم يشر إليه الشاذلي على الرغم من أنه يستحق الكتابة ومن أنه يستحق الإشارة إليه كسبب للكتابة، وهو الحديث عن دور الشاذلي نفسه في صناعة هذا النصر والتخطيط له، ومع أن هذا وارد ومنطقي ومفهوم بالسليقة وبالبديهة وبالفطرة فإن الإشارة إليه في حد ذاتها ترفع من قيمة الصدق في المذكرات وتبرر أيضاً كثرة الأنا وتاء الفاعل ونون المتكلم فيها، وهذا حق طبيعي للشاذلي، لكنه يفضل أن يبدو وكأنه لا يستعمله:

«عندما قررت أن أبدأ في كتابة مذكراتي في أكتوبر ١٩٧٦ ـ أي بعد ثلاث سنوات من حرب أكتوبر ١٩٧٣ ـ لم يكن هدفي فقط هو كشف أكاذيب السادات التي عمد إلى تأليفها جزافاً بعد أن وضعت الحرب أوزارها، بل كان هدفي الأول هو إعطاء صورة حقيقية للأعمال المجيدة والمشرفة التي قام بها الجندي المصرى في هذه الحرب».

ويصل الشاذلي أيضاً في مقدمته لكتابه إلى أن يشير إلى أن السادات ورجاله

عجزوا عن أن يقدروا الحرب وأن يقدموها للقراء، ومن المؤسف أن يظن الشاذلى صواب هذا الرأى، ذلك أن قادة القوات المسلحة الباقين في الخدمة كانوا لا يزالون يحسون أن الحرب لم تنته بعد، ولهذا فلم يكن عمكناً ولا جائزاً في تصورهم أن يحتبوا أسرارها وتفصيلاتها على نحو ما فعل الشاذلي، أما الشاذلي فإنه وقد ابتعد عن ميدان الحرب إلى لندن ثم البرتغال فقد أصبح قادراً على المتأمل فيما مضى وفيما حدث وفيما ابتعد عنه، ولو أن أحداً من المناظرين للشاذلي ذهب إلى مثل هذا الموقع المربح البعيد عن أجواء الحرب، لكانت أمامه الفرصة لأن يسجل ما سجله الشاذلي، وإن كنت أشك في أن أحداً غيره كان سيسارع بنشر كل هذا الذي نشره الشاذلي في هذا الوقت المبكر جداً حين لم يكن قد مضى على الحرب سوى سبع سنوات أو أقل:

"إن من المؤسف حقاً أن السادات ورجاله لم يستطيعوا تقديم هذه الحرب فى الإطار الذى تستحقه كعمل من أروع الأعمال العسكرية فى العالم. لقد عمدوا إلى الكلمات الإنشائية والبلاغية دون الاستعانة بلغة الأرقام والتحليل العلمى للعوامل المحيطة به».

#### (14)

ويصل الشاذلى فى تصوير الأمر إلى أن يتصور أن كل حديث عن المعركة لم يكن يهدف إلا التقليل من دوره هو شخصياً، وتسيطر هذه الفكرة على الشاذلى حتى يظن أن هذا الهدف حال بين السادات (والدولة) وبين الحديث عن الجهود التى بذلت فى إعداد وتجهيز القوات المسلحة للحرب!! إلى هذا الحد تصل الأمور بهذا الرجل فى التعبير عن تصوره هو لقيمة نفسه وقيمة جهده:

«لقد انحصر همهم فى إخفاء وطمس دور الفريق سعد الدين الشاذلى الذى كان يشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية لمدة امتدت من مايو ٧١ (مبعة أسابيع بعد وقف إطلاق ٢٩ شهراً قبل بداية الحرب) وحتى ١٢ ديسمبر ٧٣ (سبعة أسابيع بعد وقف إطلاق النار)، ولم يعلم السادات أنه بهذا الحقد على الفريق سعد الدين الشاذلى قد أساء إساءة بالعقة للقوات المسلحة المصرية. فلكى يتحاشى هو ورجاله ذكر دور الفريق

الشاذلى لم يستطيعوا أن يذكروا كيف تم إعداد القوات المسلحة وتجهيزها لهذه الحرب، ولم يستطيعوا أن يذكروا كيف قامت القوات المسلحة بعبور قناة السويس».

ثم يذكر الشاذلى نقاطاً أخرى تبدو مقبولة منه فى هذا السياق وإن كانت كثير من الكتابات التاريخية اللاحقة قد أبانت عن خطأ وجهة نظره، وعجزه هو نفسه عن الدفاع عنها:

«ولم يستطيعوا أن يذكروا كيف وقع أول تسادم بين الفريق الشاذلى والرئيس السادات يوم ١٦ أكتوبر، لخلاف فى الرأى حول المقضاء على العدو الذى اخترق فى منطقة الدفرسوار. ولم يستطيعوا أن يذكروا كيف تطور القتال غرب القناة يوماً بعد يوم، وكيف كانت آراء العسكريين تُنقض من قبل السياسيين».

ويبلور الشاذلي كل هذه الخطبة (المقدمة) في تساؤلات سريعة ترد على ظنونه المتضخمة وكأنها حقائق ويقول:

«لقد اعتقد السادات ورجاله أنهم يستطيعون أن يحكوا قصة حرب أكتوبر، وألا يكون نصيب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية سوى أربعة أسطر يلقون فيها عليه باللوم بصفته المسئول عن المثغرة! ما أتفه هذا التفكير. أو يظن هؤلاء أنهم يستطيعون أن يثبتوا ما يقولون؟ أو يظن هؤلاء أنه ليس لدينا الوثائق التى تثبت أنهم كاذبون؟ ويل للكاذبين الذين يقولون الكذب وهم يعلمون».

(11)

ولا يجد الشاذلي حرجاً في أن يصور نشر مذكراته على أنه معركة وأنه اختار لها التوقيت المناسب، وهو يروى كيف جهز لهذه المعركة وكيف اختار هذا التوقيت فيقول:

«لقد انتهيت من تسجيل مذكراتى فى أكتوبر ١٩٧٧ وأخذت أنتظر الوقت المناسب الذى أقوم فيه بنشرها. إن انتخاب الوقت المناسب هو عامل مهم فى كسب أية معركة، سواء كانت هذه المعركة سياسية أم عسكرية. إن مهاجمة رئيس نظام أوتوقراطى وفضح أكاذيبه وخداعه ليس بالأمر السهل، إنه يحتاج إلى الوثائق التى لا

يتطرق إليها الشك، ويحتاج إلى شهود دوليين، وإلى مناخ إعلامى مناسب. وبحلول أكتـوبر ١٩٧٧ كـان قد تم إعـداد كل شيء ولـم يبـق سوى انتـظار المـناخ الإعـلامى المناسب».

ثم يصور الشاذلى ثلاثة أخطاء ظن هو أن السادات قد وقع فيها وأدت إلى خفض شعبيته إلى الحضيض على نحو ما يصور الشاذلى، وهو يرى أن زيارة القدس كانت مشئومة أعطى فيها السادات الكثير دون أن يأخذ شيئاً، كما يعتبر نشر السادات لذكراته في أبريل ١٩٧٨ بمثابة عمل لا أخلاقي، مع أن السادات نفسه نشر مذكراته أكثر من مرة من قبل هذا، أما الخطأ الثالث فمجموعة القوانين التي سنها نظام السادات في مايو ١٩٧٨:

«وفيما بين أكتوبر ١٩٧٧ ومايو ١٩٧٨ ارتكب السادات ثلاثة أخطاء كبيرة تسببت عبجموعها في خفض شعبيته في مصر والعالم العربي إلى الحضيض. ففي نوفمبر ١٩٧٧ قام بزيارته المشئومة إلى القدس حيث أعطى الكثير لإسرائيل دون أن يحصل على شيء لقاء ما أعطى. وفي أبريل ١٩٧٨ نشر مذكراته. لقد كان نشر هذا الكتاب عملاً لا أخلاقياً استغل فيه السادات منصبه كرئيس دولة وحاكم بأمره يملك وسائل الإعلام، يعطى ويمنح، يرقى ويفصل، ينصر ويقهر، ليختلق الأكاذيب على كل من يخالفه في الرأى. وفي مايو ١٩٧٨ ارتكب الخطأ الثالث بإجراءاته التعسفية لإسكات كل رأى حر في البلاد. لقد كنت أراقب السادات وهبو يقوم بتصرفاته الشاذة بألم وحسرة، بصبر وتحفز، في انتظار الوقت المناسب».

Ĺ

عند هذا الحد يصل الشاذلى إلى أن يصور لنا أن المناخ المطلوب له أو المناخ الذى كان ينتظره لكى يبدأ معركته قد اكتمل، وها هو يبدأ المعركة فى التاسع عشر من يونيو ١٩٧٨ من أحد المكاتب الحكومية المصرية وهو مكتبه كسفير لمصر فى البرتغال، ويروى الشاذلى كيف أنه بدأ هذا الهجوم من مكتبه كسفير دون أن يعبأ بفقدان أبهة المنصب التى كان يحس بها فى ذلك الوقت، وطيلة ما يقرب من أربع سنوات بعد خروجه من منصب رئيس الأركان:

«وبحلول شهر يونيو ١٩٧٨ وجدت أن الصمت بعد ذلك قد يكون خيانة لعزة

مصر وشرفها وقواتها المسلحة. وفي يوم ١٩ يونيو ١٩٧٨، ومن مكتبي كسفير لمصر في البرتغال، هاجمت السادات هجوماً عنيفاً، وقلت كل ما يريد كل مصرى حر أن يقوله. كنت أعلم بأنني أضحى بمنصبي الممتاز من أجل مبادئي وكنت سعيداً بذلك. لقد ظن السادات أن حياة الأبهة التي أعيش فيها كسفير قد تنسيني حبى لمصر، وحبى للكفاح من أجل مصر، لكنه أخطأ في تقديره هذا خطأ جسيماً. لعل السادات يرى الناس من خلال نفسه، إنه يعتقد أنه يستطيع بالمال والمناصب أن يشترى أي شخص، ولكن هيهات هيهات، فليس الرجال كلهم سواسية».

(10)

ومن العجيب أن الناس في بالادنا قرأوا عن هذه المذكرات أكثر مما قرأوا منها، وقد أصبحت هذه المذكرات بقدرة قادر مصدراً مشاراً إليه بالحق حيناً وبالباطل أحياناً في كل الهجوم الذي شُن على الجيش المصرى وقيادته السياسية والعسكرية في حرب أكتوبر ١٩٧٣ وما يزال يُشن، ويأتي هذا متسقاً مع العداوة المفترضة بين الشاذلي والنظام، لكن الحقيقة عكس هذا الشائع تماماً، وسنرى هذا بأنفسنا، ونحن نرى من النصوص التي كتبها الفريق الشاذلي في هذه المذكرات أمراً عجباً، فهو نفسه يعترف بل يفخر بأنه كان يعارض في أن يتطور هجومنا الأولى الذي كان يستهدف تحقيق العبور والتوقف عند ١٠ - ١٥ كم شرق القناة، وهو لم يكن يريد أن يضع خططاً أبعد من ذلك، لكن القائد العام [الذي هو المشير أحمد إسماعيل] ينهى إليه ضرورة أن تكون هناك خطة لما هو أبعد من ذلك حتى يقتنع إخواننا السوريون بدخول المعركة معنا، لأنهم لن يوافقوا إذا ما كانت خطتنا ستقتصر على هذا الهدف.

وعلى عادتنا في مصر وعلى عادة الشاذلي نفسه في الوصول إلى الحلول الوسطى وعلى نحو ما فعل الشاذلي نفسه من قبل مع الفريق أول محمد أحمد صادق على ما يرويه هو، فقد اهتدى هو وغيره (هنا الضمير: قمنا بتجهيز الخطة الجديدة، وليس: قمت) إلى حل يجيد الشاذلي نفسه تقديمه في صورة أنه حل تلفيقي، وأن اللفظ فيه مبهم كما سنرى من نصوص الشاذلي حين يقول إن التعبير العسكرى «وقفة تعبوية» يعنى التوقف إلى أن تتغير الظروف وقد تكون عدة أسابيع وقد تكون عدة شهور.

ومن أعجب العجب أن الفريق الشاذلي يتخذ في مذكراته هذا الموقف بصراحة ووضوح ودقة بينما كان الذين كانوا يأخذون صف الجبهة المعارضة للسادات والنظام المصرى في ذلك الوقت [ في خارج القوات المسلحة وخارج مصر ] يصورون سبب خلافه مع السادات على أنه مرتبط باعتراضه على أن الجيش المصرى لم يتقدم بسرعة إلى المضايق بعد أن حقق النجاح الساحق في الأيام الأولى، وقد كان هذا هو جوهر سؤال حسنين هيكل للمشير أحمد إسماعيل في الحديث الذي أدلى به المشير لهيكل بعد الحرب ونشر في الأهرام بصياغة هيكل بالطبع ، واتخذ محتواه وما أوحى به هذا الحديث من وقتها بمثابة وجهة النظر التي يضغط بها على مصر وعلى رئيسها في حملات اعلامية منظمة كانت لاتكف عن الزعم أن مصر تقاعست أو فرطت في التقاط نصر متاح ، وكأن الوصول إلى المضائق كان متاحاً ولكن السادات هو الذي تأخر هو [ والقائد العام ] في التقاطه، ولو أنه تبرك الشاذلي لنفسه ولطموحه لالتقطه بسهولة، ووصل الأمر في هذا الموضوع إلى حد أن مقدمة الطبعة الأولى من كتاب الشاذلي نفسه الذي بين أيدينا (وهي مقدمة بدون توقيع) تقول:

«لقد كان النصر ملقى أمام أقدامه [أى أقدام السادات] وأقدام الجنود المصريين على رمال سيناء العارية، دون أن يؤذن لهم بالتقاطه. إنه [أى هذا الكتاب الذى هو مذكرات الشاذلى] يسجل الطلاق المأساوى بين بطولة الجندى وبين خيانة القرار السياسى، ويسجل لنا كيفية التفريط بدم آلاف الشهداء الذين ذهبوا لتحرير وطنهم فاستثمر السادات دمهم ليكون شريكاً ذا حقوق شبه متساوية مع العدو الإسرائيلى في نادى المهمات الأمريكية الخاصة ».

إلى هذا الحد كان الهجوم - ولايزال - قد وصل على السادات ولكن ها هو الشاذلى نفسه يدلنا هنا في هذه المذكرات على أنه لم يكن موافقاً على هذا التقدم وتطوير الهجوم، بل إن الخطة قد وضعت بطريقة مبهمة كأنها ترضى (الآخرين) ولا تلزمنا (نحن)، وليس في حديث الفريق الشاذلي عن هذه النقطة بالذات غموض ولا إبهام ولا مخرج للتأويل، إنما هو حديث صريح واضح.

وعلى الرغم من كل هذا فإن المشير الجمسي في مذكراته (التي تناولناها في الباب

الأول من هذا الكتاب) يأخذ على الشاذلي قوله بأنه لم يكن من أنصار تطوير الهجوم ويهمس في أذنه بقول انه مادامت الخطة قد وضعت ونوقشت ووافق عليها فقد أصبح ملتزماً بها..

وهكذا نجد أنفسنا أمام ذروة الدراما والمفارقة في الموقف كله وقد صور للناس على عكس الحقيقة، ونرى الأعذار والدوافع التي دفعت كمل صاحب موقف إلى أن تصوغ له الشائعات في نظر الناس موقفاً آخر:

- ل فالسادات وأحمد إسماعيل من حرصهما على اشتراك سوريا يعرضان عليها الخطط بعد تطويرها بما يتوافق مع أهداف كبيرة، وقد شرح اللواء جمال حماد ببراعة شديدة ومنطق أخاذ صواب هذه الفكرة في كتابه «المعارك الحربية على الجبهة المصرية» بما لا يترك مجالاً لأحد للحديث بعد شرحه المستفيض.
- ن بينما الشاذلي لا يريد أن يشرك نفسه في مسئولية سياسية كبرى تعجز عنها القوات المسلحة التي يتولى رئاسة أركانها حتى بعد أن وافق على ما وافق عليه من أجل تحقيق الهدف السياسي.
- د والجمسى ـ من ناحية ثالثة ـ طموح إلى تطوير الهجوم ولكنه ملتزم مرة بعد أخرى، ملتزم بأن يقول إن الخطة نصت على هذا، وملتزم بأن يطيع رؤساء، حتى لو لم يفهم مبرراتهم أو لم يعرفها، بل إنه يدعو زميله الشاذلي ـ بعد فوات الأوان ـ إلى الالتزام، مع أنه ـ أى الجمسى ـ ينفق من مذكراته صفحات للحديث عن أمانيه التى لم تتحقق في تطوير الهجوم.
- ا وبعض إخواننا العرب \_ منا ناحية رابعة \_ للأسف الشديد ينخدعون في تصورات لا تمت للحقيقة بصلة لأنهم لم يكتووا بما اكتوينا به، ويفضلون كالعهد بنا الصورة الوردية على الصورة الواقعية، ونحن لم نكن حتى ذلك الوقت نملك شبجاعة المواجهة الكفيلة بإطلاعهم على كل شيء، لأن الاطلاع نفسه كان ينضر بخططنا، وهم \_ مع هذا كله \_ في رأيى غير مخطئين، فنحن الذين قدناهم بفيروساتنا الإعلامية إلى هذا الحماس كله .

وأظن أن الأوان قد آن لنعرف الحقائق على نحو حقيقى لا أن نعرف الحقائق على نحو تخيلى أو على نحو ما نتمناها أن تكون.. لكن المؤسف له أن "فيروس " تبديل الرؤية ووضع الصورة في غير إطارها كان يتمتع بمكانة متقدمة ومؤثرة بلبلت لشعوبنا أفكارها منذ ذلك الحين وحتى اليوم، وإن كان التاريخ نفسه بحكم طبائع الأشياء قد تكفل بإضعاف هذا الفيروس وإظهار شروره مع الزمن، ولكن بعد أن كان قد ترك في جهازنا المعنوى أمراضاً مزمنة.. ولنقرأ نص الشاذلي:

«فى خلال شهر أبريل ١٩٧٣ أخبرنى وزير الحربية بأنه يرغب فى تطوير هجومنا فى الخطة لكى تشمل الاستيلاء على المضايق، فأعدت له ذكر المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع، وأنه لم يطرأ أى تغيير على الموقف منذ أن ناقشنا هذه المشكلات معا فى نوفمبر ١٩٧٢، وبعد نقاش طويل أخبرنى بأنه إذا علم السوريون بأن خطتنا هى احتلال ١٠ ـ ١٠ كم شرق القناة، فإنهم لن يوافقوا على دخول الحرب معنا، وأخبرته بأن بإمكاننا أن نقوم بهذه المرحلة وحدنا، وأن نجاحنا سوف يشجع السوريين للانضمام إلينا فى المراحل التالية. لكنه قال: إن هذا الرأى مرفوض سياسياً».

« وبعد نقاش طويل طلب إلى تجهيز خطة أخرى تشمل تطوير الهجوم بعد العبور إلى المضايق، وأخبرنى بأن هذه الخطة سوف تعرض على السوريين لإقناعهم بدخول الحرب، لكنها لن تنفذ إلا في ظل ظروف مناسبة. ثم أضاف قائلاً: «فلنتصور مثلاً أن العدو تحمل خسائر جسيمة في قواته الجوية \_ وهو عنصر التهديد الأساسى \_ وأنه قرر سحب قواته من سيناء، فهل سنتوقف نحن على مسافة ١٠ \_ ١٥ كم شرق القناة لأنه ليس لدينا خطة لمواجهة مثل هذا الموقف؟».

Ц

وهنا يعلق الشاذلي بفقرات لا أجد في نفسى الجرأة على وصفها أو التعليق عليها، ولكني لا أستطيع تجاهلها، وهو يقول:

«لقد كنت أشعر بالاشمئزاز من هذا الأسلوب الذي يتعامل به السياسيون المصريون مع إخواننا السوريين، لكني لم أكن لأستطيع أن أبوح بذلك للسوريين، وقد

ترددت كثيراً وأنا أكتب مذكراتي هذه هل أحكى هذه القصة أم لا، وبعد صراع عنيف بينى وبين نفسى قررت أن أقولها كلمة حق لوجه الله والوطن. إن الشعوب تتعلم من أخطائها، ومن حق الأجيال العربية القادمة أن تعرف الحقائق مهما كانت هذه الحقائق مخجلة».

«قمنا بتجهيز الخطة الجديدة التي لم تكن إلا الخطة «جرانيت ٢» بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة، وبعد أن تم وضع هذه الخطة دمجت مع «الخطة بدر» التي هي خطة العبور في خطة واحدة، أصبحنا نطلق على خطة العبور لفظ «المرحلة الأولى» وخطة التطوير لفظ «المرحلة الثانية»، ولكي نعمق الفاصل بين المرحلتين فقد كنا عندما ننتقل من شرح المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية نقول: «وبعد وقفة تعبوية نقوم بالتطوير كذا كذا..».

" إن التعبير العسكرى "وقفة تعبوية" يعنى التوقف إلى أن تتغير الظروف التى أدت إلى هذا التوقف، وقد تكون الوقفة التعبوية عدة أسابيع، وقد تكون عدة شهور أو أكثر. كنا نشرح ونناقش خطة العبور بالتفصيل الدقيق، ثم نمر مروراً سريعاً على المرحلة الثانية، لم أتوقع قط أن يطلب إلينا تنفيذ هذه المرحلة، وكان يشاركني هذا الشعور قادة الجيوش، ويتظاهر بذلك على الأقل وزير الحربية".

ч

لعلى أكرر هنا أنى لا أجد الشجاعة على التعليق على مثل هذه الفقرة أيضا.

**(17)** 

ومن المهم أن ننقل رؤية الشاذلى المعارضة لتطوير الهجوم فى أثناء العمليات الحربية على نحو ما نقلنا رأيه فى معارضة تطوير الهجوم على مستوى الخطط، وقد أفاض الفريق الشاذلى فى الحديث عن هذه الرؤية فى كتابه، ولكننا نجتزئ للقارئ هذه الفقرة التى يؤكد بها الشاذلى بنفسه وبألفاظه أنه لم يكن أبداً الداعى إلى تطوير الهجوم:

«لقد كثر الكلام وتعددت الآراء حول الأسباب التي منعت المصريين من تطوير هجومهم إلى الشرق فور نجاحهم في عمليات العبور، وقد انتشرت شائعات كثيرة تقول بأننى كنت من أنصار الاندفاع السريع نحو الشرق سواء يوم ١٤ أكتوبر أو قبل ذلك بكثير. وقد امتنعت القوات المسلحة عن التعليق على هذه المنقطة بالتأييد أو بالنفى، سواء على المستوى الإعلامي أو على المستوى العلمي».

«وهكذا بدأت وسائل الإعلام العالمية تؤكد تلك الشائعات. لقد وصفونى بأننى رجل مظلى قوى، عنيد، هجومى، مقدام... إلخ، وإنه لمما يسعدنى أن أستمع إلى هذا المديح ولكنى لا أود أن نربط بين تلك الصفات الجميلة وبين قرار تطوير الحرب ضد الشرق».

وعند هذا الحد يورد الشاذلي بأسلوبه هو معنى نبيلاً أكد عليه السادات في كل حديث له عن حرب أكتوبر حين كان يقول إنه ليس على استعداد لمحاربة أمريكا، وها هو الشاذلي هو الآخر يؤكد نفس المعنى ويؤديه بألفاظه هو ويقول ما نصه:

«إنى على استعداد دائم لأن أضحى بحياتى فى سبيل وطنى، ولكنى لا أستطيع أن أقامر بمستقبل بلادى».

.....

«لقد كنت دائماً ضد فكرة تطوير الهجوم نحو الشرق، سواء كان ذلك في مرحلة التخطيط أو في مرحلة إدارة العمليات الحربية الكثيرة ».

« وقد أبديت رأيي هذا بصراحة تامة أمام كثيرين ممن لا يزالون أحياء يرزقون».

## ()

بل إن الشاذلى - فى هذا المذكرات - يهاجم السادات بكل ضراوة على قراره السياسى بهذا التطوير، ويثبت بكل ما يستطيع أنه لم يكن لتطوير الهجوم أى مبرر سياسى على الإطلاق، ومن حق القارئ أن نستدرك له أنه كان على الشاذلى أن يثبت

لنا أن سوريا لم تطلب هذا الطلب(!!) لا أن يقدم لنا دراساته التى قدمها عام ١٩٧١ ويقول إن هذا الوضع كان لا يزال قائما عام ١٩٧٣، وأنا أفهم أن يقول الشاذلى إنه سأل السوريين بعد المعركة فأجابوه أنهم لم يطلبوا هذا الطلب من السادات، ولكنى لا أفهم أن يقدم هذا الكلام النظرى الذى يقدمه، وهى افتراضات جدلية من السهل نقضها حتى إننا لن نشغل أنفسنا أو القراء بأن ننقضها!

«أما بخصوص ادعاء السادات بأن هجومنا يوم ١٤ أكتوبر كان يهدف إلى تخفيف الضغط عن سوريا، فهو أيضاً ادعاء باطل، الهدف منه هو تسويغ الخطأ الذي ارتكبته القيادة السياسية المصرية، وذلك للأسباب التالية:

١ - كان بعد القوات المصرية فى جبهة قناة السويس عن قلب إسرائيل (حوالى ٢٠٠ كيلومتر من أرض سيناء المفتوحة) وكان تفوق القوات الجوية الإسرائيلية تفوقاً ساحقاً يجعل إسرائيل قادرة على احتواء الجبهة المصرية بالقليل من القوات مع حشد الجزء الأكبر من قواتها ضد الجبهة السورية.

وقد حذرت من هذا الموقف فى خلال اجتماعاتى مع الهيئة الاستشارية العسكرية العربية (التى تتكون من رؤساء أركان حرب القوات المسلحة بالدول العربية)، وكذلك خلال اجتماعات مجلس الدفاع المشترك فى دورته الشانية عشرة فى نوفمبر ١٩٧١.

وقد قلت إن الجبهة المصرية لا تستطيع أن تمنع إسرائيل من حسم المعركة ضد الجبهة الشرقية في خلال أسبوع واحد، وإن ما قلته عام ١٩٧١ كان لا يزال قائماً عام ١٩٧٣ وسوف يستمر طالما كانت سيناء محتلة أو منزوعة السلاح وطالما بقيت القوات الجوية المصرية على ضعفها.

- ٢ ـ لقد كان أمام الجبهة المصرية ٨ ألوية مدرعة، وقد كانت أكثر من كافية لصد أى
   هجوم مصرى في اتجاه الشرق، وبالتالى فإن قيامنا بالهجوم لن يرغم إسرائيل على
   سحب جزء من قواتها إلى الجبهة المصرية.
- ٣ ـ لقد استقر الوضع فى الجبهة السورية يوم ١٢ أكتوبر، فقد وصلت العناصر المتقدمة من فرقتين عراقيتين (فرقة مدرعة + فرقة مشاة ميكانيكية) إلى الجبهة السورية واشتركت فى القتال يوم ١١، كذلك دفع الأردن لواءين مدرعين إلى

الجبهة السورية وقد وصل أولهما يوم ١٣ أكتوبر ووصل اللواء الآخر بعد ذلك بأيام، وهكذا فإن موقف الجبهة السورية لم يكن بالصورة التى يحاول السادات أن يصورها لكى يجد لنفسه مخرجاً من تبعات قراره السياسى الخاطئ.

إذا كان دفع الفرقة المدرعة ١٦ والفرقة المدرعة الرابعة قد تم لتخفيف الضغط
 عن سوريا فلماذا لم تسحب الفرقتان إلى الغرب بعد أن فشل الهجوم وصرف
 النظر نهائياً عن موضوع تطوير الهجوم نحو الشرق؟».

(19)

بعد هذه المناقشة الواضحة التى أثبت فيها الشاذلى بنفسه أنه كان ضد فكرة تطوير الهجوم [سواء فى مرحلة التخطيط أو فى مرحلة الحرب نفسها] فإنى أعتقد أن أكثر موضع فى هذه المذكرات يستدعى اهتمام القارئ هو موقف الشاذلى من الثغرة وأظن أن القارىء للباب الأول من هذا الكتاب قد أحاط علماً بهذا الموضوع من النصوص التى أوردناها للمشير الجمسى والتى أبانت بوضوح عن أن الشاذلى لم يدل برأيه حين اجتمع الرئيس السادات بالقادة فى المركز رقم ١٠ لمناقشة خطة مجابهة الثغرة.

وهذه هى الفقرات التى يروى بها الشاذلى قصة طلبه من الوزير أحمد إسماعيل استدعاء الرئيس السادات لمناقشة الوضع بعد الثغرة، وسنرى مما يرويه الشاذلى ـ أو مما يوحى به إلينا ـ أن السادات كان قد قرر فيما بينه وبين نفسه ومن قبل أن يحضر بل ومن قبل أن تحدث الثغرة، ألا يسحب جنديا واحدا من الشرق إلى الغرب!! .

وسنرى صاحب هذه المذكرات وهو يذكر بصراحة أنه لم يتكلم فى الاجتماع، وأن السادات نفسه لم يدعه إلى الكلام، وأنه هو نفسه ـ على حد روايته هو لم يستجب لهمس وزير شئون رئاسة الجمهورية عبدالفتاح عبدالله محمود له ودعوته له (أو تحريضه له) بإيضاح وجهة نظره أمام الرئيس فى الاجتماع المحدود بالقادة الكبار الذين كانوا جميعا من أنصار الرئيس والوزير فى عدم سحب قواتنا من الشرق.

هكذا ألقى الشاذلي كما أراد بالمسئولية التاريخية على عاتق أنور السادات وقد

تقبلها السادات بالرضا بل وبالقرار الحاسم فى نفس اللحظة (حتى وإن لم يكن القرار مصيبا من وجهة نظر الشاذلى أو غيره)، وإنى أرى هذه الفقرة من كتاب الشاذلى بمثابة أكبر وسام على صدر أنور السادات، وقد أكون مخطئا وقد أكون مبالغا، ولكنى وقد كنت شابا أو صبيا يافعا يوم حدث ما حدث لم أكن لأقبل أبدا من قادتى أن يعود جندى واحد من الشرق مهما يكن من أمر، والآن وقد بلغت من العمر ما بلغت فإن بدنى كله يقشعر لمجرد تصور القبول بفكرة عودة جندى واحد من الشرق بعد كل ما بذلناه من أجل العبور إلى الشرق!

فضلا عن هذا فإنى أكاد أعتقد الآن بقوة أن وجود القوات الإسرائيلية فى الغرب كان أكبر عامل ساعدنا فى مصر على تحقيق فض الاشتباك حتى وإن لم نكن بحكم عوامل كثيرة واعين لهذا تماما، ولكن حقائق التاريخ علمتنا أنه ينبغى على الإنسان إذا فكر فى عدوه أن يكون تفكيره مواجها لنمط تفكير العدو لا لتفكيره هو، وقد كان وجود القوات الإسرائيلية فى الغرب وتحت رحمة قواتنا مزعجا للإسرائيليين أيما إزعاج حتى وإن كان فيما يبدو مزعجا لنا بفضل السياسة المغرضة التى مارسها صحفى كان قريبا من قمة السلطة وكان من الصعب جدا ( ولايزال ) محاسبته على أخطائه المغرضة!! التى بذلها طيلة أكثر من ربع قرن للتقليل بطرق ملتوية من قيمة نصر عظيم.

وقد كان السادات يصف الشغرة بأنها مسرحية، والحقيقة أنى كنت أود لو استطاع أن يعبر عن بقية المعنى، وهو أن المسرحية شأن كل مسرحية تذاع فى وسائل الإعلام يكون لها أكثر من مخرج وبالإضافة إلى مخرجيها الأصليين فى إسرائيل فقد تولى إخراجها فى مصر ذلك المصحفى، الذى ساءه أن ينتصر قومه على القوى الامبريالية التى كان ولا يزال مبهورا بها حتى ولو أظهر لها العداء أو الانتقاد فى بعض ما يكتب.

**(Y+)** 

يروى الشاذلي ما حدث من حوار على مستوى القيادة قبل حضور الرئيس السادات وبعد حضوره، وسنرى أن رواية الشاذلي لاتختلف عما رواه المشير

الجمسى في مذكراته حتى وإن أراد الشاذلي في تعليقاته تحميل الأحداث ما لا تحتمله أو الايحاء بما لا توحي به الرواية:

«... بعد أن فشلت فى إقناع الوزير بوجهة نظرى .أفضيت لبعض مساعدى بقلقى على الموقف وأفضيت لهم بأنه إذا لم نسحب جزءاً من قواتنا من الشرق إلى الغرب فسوف تقع كارثة لا يعلم أبعادها إلا الله ، وهنا اقترح على اللواء سعيد الماحى قائد المدفعية أن أدعو الرئيس وأشرح الموقف. لم أتحمس أول الأمر لهذا الاقتراح لانى أعرف وجهة نظر الرئيس أنور السادات منذ الخلاف الذى وقع بينى وبينه فى غرفة العمليات يوم ١٦ أكتوبر (قبل ذلك بثلاثة أيام) ولاعتقادى بأن المشير أحمد إسماعيل وهو رجل عسكرى قبل أن يكون سياسياً، ما كان ليقبل مثل هذا الموقف لولا أنه تحت ضغط سياسى ، ولكن بعد أن فكرت قليلا وجدت أن استدعاء الرئيس أنور السادات وشرح الموقف أمامه سوف يضعه أمام مسئوليته التاريخية».

«وذهبت إلى المشير أحمد إسماعيل في غرفته وقلت له « إن الموقف خطير ويجب أن يحضر الرئيس للاستماع إلى وجهة نظر القادة " . حاول أن يشنيني عن رأيى وقال إن الوقت متأخر ولا داعى لإزعاج الرئيس الآن . ولكنى أصررت على ضرورة حضور الرئيس إلى المركز ١٠ فوراً. إنها مسئولية تاريخية ويجب أن يستمع الرئيس إلى الموقف العسكرى بأمانة . لم أخرج من عند الوزير إلا بعد أن وعدنى بأنه سيتصل به فوراً » .

«عدت إلى غرفة العمليات وبعد دقائق حضر الوزير وأخطرنى بأنه اتصل بالرئيس وقد وعد بأنه سيحضر فوراً. اتفقت مع الوزير على أن يحضر هذا اللقاء مع الرئيس كل من المشير أحمد إسماعيل، سعد الشاذلي، محمد على فهمي ، حسني مبارك، عبد الغنى الجمسي. سعيد الماحي. فؤاد نصار، وصل رئيس الجمهورية ومعه المهندس عبد الفتاح عبدالله إلى المركز ١٠ حوالي الساعة ٢٢٣٠ يوم ١٩ أكتوبر، وتوجه فوراً إلى غرفة أحمد إسماعيل حيث بقى معه ما يقرب من ساعة، بينما كنت أنا مجتمعاً مع باقي الأعضاء في غرفة المؤتمرات الملاصقة لغرفة العمليات نتبادل وجهات النظر حول الموقف».

« وفى النهاية دخل علينا الرئيس ومعه المشير أحمد إسماعيل والمهندس عبد الفتاح عبدالله. طلب الرئيس الكلمة من المجتمعين واحداً بعد الآخر. وقد قام كل منهم بشرح موقف القوات بأمانة تامة ، وبعد أن استمع إليهم جميعاً لم يطلب منى الكلمة وعلق قائلاً: " لن نقوم بسحب أى جندى من الشرق " لم أتكلم ولم أعلق».

«غمزنى المهندس عبد الفتاح عبدالله وهمس فى أذنى " قل شيئاً" ولكنى تجاهلت نصيحته. ماذا أتكلم وقد اتخذ الرئيس قراره ولم يسمعنى . إنى أريد أن أسحب الوية مدرعة من السرق وهو يعارض سحب جندى واحد. إنه لم يتخذ هذا القرار عن جهل بل عن معرفة تامة بالموقف. إنه لا يستطيع أن يدعى بعد ذلك كله أنه كان يعتقد أن العدو لديه ٧ دبابات فى الغرب . إنه يعرف الحقائق كلها عن الموقف وهذا هو قراره ».

ها نحن قد قرأنا رواية الشاذلي المختصرة بعد ما قرأنا في الباب الأول رواية الجمسي الأكثر تفصيلا وليس بين الرؤيتين تعارض، كما أنه ليس بين الروايتين ورواية السادات نفسه في «البحث عن الذات» تعارض، وأظن أننا لا نملك الآن إلا أن نقول في وصف قرار السادات بعدم سحب القوات من الشرق إنه كان قراراً مصيباً ولا يقل في أهميته عن قرار الحرب نفسه (!!)

(11)

ويبدو أن تورط الفريق الشاذلى فى إلقاء التبعة على المشير أحمد إسماعيل، كان لا يتوقف عند حد، وقد حاول السادات نفسه أن يفهم الشاذلى أنه هو صاحب هذا القرار وليس أحمد إسماعيل بينما كان الشاذلى لا ينزال مندمجًا فى سعيه أن يثبت للسادات أنه على صواب وأن أحمد إسماعيل على خطأ، وهو لا يدرى أن القرار قرار السادات، وفى الحقيقة أن رواية الشاذلى للقصة فى تلك الأيام تتفوق على أية دراما قائمة على المفارقة!

ولنقرأ هذه اللقطات الأربع لحديث الشاذلي عن لقاء السادات السابق بالقادة في المركز رقم ١٠ مساء يوم ١٦ أكتوبر:

□ اللقطة الأولى هامش في مذكرات الشاذلي يتحدث فيه عن رفض الوزير أحمد إسماعيل سحب جزء من قواتنا من الشرق ويقول في الهامش:

«لم أكن حتى هذه الملحظة على علم باللعبة السياسية، وكنت أعتقد أن معارضة الوزير في سحب جزء من قواتنا في الشرق هو جمود فكرى من قبله وليس جزءاً من لعبة سياسية كبيرة، لذلك فكرت في أن أستعين بالرئيس في تصحيح الموقف».

□ اللقطة الثانية هامش آخر يتحدث الشاذلي فيه عن رفض الوزير سحب اللواء المدرع ٢٥ ليوجه ضربة ضد الثغرة من الغرب ويقول فيه الشاذلي:

«يبدو أن هذا الإصرار من جانب الوزير كان بناء على تعليمات من الرئيس ويمكن استنتاج ذلك من غضب الرئيس وثورته عندما فاتحته بهذا الموضوع من جديد».

اللقطة الثالثة يروى فيها الشاذلي ما حدث عند حضور الرئيس في ذلك المساء إلى
 المركز ١٠:

"وبعد ساعات قليلة وصل الرئيس إلى المركز ١٠، لقد كان مازال هناك متسع من الوقت، وفكرت أن أستعين برئيس الجمهورية لكى ينقض قرار الوزير وأن يوافق على وجهة نظرى فيما يتعلق بسحب بعض القوات من الشرق وأن نقوم بتوجيه ضربتنا الرئيسية ضد المثغرة من الغرب، شرحت الاقتراحات السابق ذكرها، لكن الرئيس لم يمهلنى لكى أتم مقترحاتى وثار ثورة عارمة وفقد أعصابه وأخذ يصرخ فى وجهى بعصبية:

«أنا لا أريد أن أسمع منك مرة ثانية هذه الاقتراحات الخاصة بسحب القوات من الشرق، إذا أثرت هذا الموضوع مرة أخرى فإنى سوف أحاكمك».

« حاولت أن أشرح له أن المناورة بالقوات شيء والانسحاب شيء آخر، لكنه كان في ثورة عارمة لا يريد أن يسمع ولا يريدني أن أسترسل في الكلام. لقد أصابني كلام السادات بجرح عميق، جال بخاطري أن أستقيل، ولكن سرعان ما استبعدت هذا الخاطر. كيف أترك القوات المسلحة في أوقات الشدة ؟ ماذا سيقول عني الخصوم؟

هرب عند وقوع أول أزمة ؟ لا ... لن أقبل ذلك على نفسى. لقد عشت مع القوات المسلحة فترة مجد، ويجب أن أقف معها وقت الشدة حتى لو لم أستطع أن أنقذ ما أريد إنقاذه كله. ابتلعت كبريائي والتمست العذر للسادات وقلت لنفسى: «لابد أن السادات أعصابه متوترة، حتى أنه لم يستطع أن يواجه الموقف. يجب أن أتحمله ولو مؤقتاً من أجل مصر».

🗖 اللقطة الرابعة هامش يعقب به الشاذلي بما فهمه في النهاية ويقول :

«هذا يدل على أن المعارضة في سحب جزء من قواتنا من الشرق إلى الغرب كان قراراً للسادات أكثر منه قرارا للوزير».

وأظن أننا قد استوعبنا الحقيقة الآن بعد هذه اللقطات الأربع وثلاث منها من الهامش أى أنها كتبت بعد أن انتهى الشاذلى من السرد، ووقف أمامه وقفة تعبوية (!!).

هل لى أن استسمح القارىء فى أن أكسرر رأيى فى أن قرار السادات بعدم سحب قوات من الشرق كان قراراً لايقل أهمية عن قرار العبور نفسه!

هل لى أن أدل المقارىء على دراسة اللواء جمال حماد القيمة عن سير المعارك الحربية على الجبهة المصرية ومجادلاته القائمة على العلم العسكرى مع الشاذلى حتى أثبت أن قرار السادات كان مصيباً، وأن اقتراحات الشاذلى لم تكن تؤدى إلا إلى التهلكة!!

هل لى أن أدل القراء أيضاً على أحاديث القادة العسكريين فى ذكرى مرور خمسة وعشرين عاماً على النصر المجيد لمجلة الأهرام العربى وكيف تناولوا هذا الموضوع بإنصاف شديد للسادات الذى رحل، ولوم للشاذلى الذى لايزال حيا بيننا!!

## **(77)**

ونأتى إلى ثالث موضوع من حيث الأهمية في هذه المذكرات وهو إعلان إقالة الشاذلي من منصبه في ديسمبر ١٩٧٣، وأحب أن أبدأ فأعترف أنبي لا أزال جاهلاً

بأبعاد هذا الموضوع، ولست بمستطيع أن أكون رؤية واضحة حاسمة عنه، ولكننى لابد أنقل للقراء الروح التى يروى بها الفريق الشاذلى فى هذه المذكرات قصة الخلاف الأخير الذى سبق مباشرة إعلان إقالته من منصبه كرئيس للأركان، والقصة كما يرويها الشاذلى تبين كيف أن الأمور بينه وبين الدولة كلها وليس بينه وبين الرئيس أو الوزير فحسب، كانت قد وصلت بفضله هو \_ وربما بسبب الفيروس الإعلامى \_ إلى طريق مسدود فى بدايات ديسمبر ١٩٧٣، وسوف نورد نص ما يرويه الشاذلى عن هذه الجزئية بالكامل ونحن نعجب للأسلوب الذى يرويه به، وكأنما كان الصحفى الأمريكى صديقاً عائلياً مقرباً بينما زملاؤه وقادته والمسئولون فى بلده غرباء عنه فى الفكر والتفكير، ويبدو \_ والله أعلم \_ أن الشاذلى كان ضحية كمين صحفى نصب له الفكر والتفكير، ويبدو \_ والله أعلم \_ أن الشاذلى كان ضحية كمين صحفى نصب له دون أن يدرى هو أو رؤساؤه من أمر هذا الكمين شيئاً، ولست أزعم أنى أعرف حقيقة هذا الموضوع على وجه اليقين وقد اعترفت بهذا فى الفقرة السابقة، ولكنى أكاد لا استسيغ الروح التى تمضى بها رواية الشاذلى رغم صدقها الظاهر، ولكن يبدو أن وجه مخالفة الحقيقة فى الرواية يأتى فى إطار ما تختزله الرواية بما حدث لا مما توهيه، وعلى كل الأحوال فلابد لنا أن نورد النص كله:

«فى الساعة ١٧٠٠ يوم ٥ ديسمبر أجريت مقابلة صحفية مع المستر أرنولد بورشجريف محرر منجلة نيوزويك الأمريكية. وقد تكلمت معه بمنتهى الحرية والصراحة وأجبت عن أسئلته كلها، وذلك فيما عدا المعلومات التى قد يستفيد العدو من إذاعتها. وقد منعت الرقابة المصرية المستر بورشجريف من إرسال هذا الحديث الصحفى إلى مجلته، وقامت بترجمة الحديث إلى اللغة العربية وأرسلته إلى المخابرات الحربية بعرض الأمر على المخابرات الحربية بعرض الأمر على السيد الوزير، سألنى الوزير عما إذا كنت قد قلت هذا الكلام فأجبت بالإيجاب، قال: كان يجب عليك أن تعرضها على المخابرات الحربية قبل إرسالها إلى الصحافة، قلت له: «كيف أطلب من المخابرات الحربية وهي إدارة مرءوسة لى أن تراجع ما أقول. أنا أعرف ما هو سر وما هو ليس سراً أكثر من مدير المخابرات، لأن لدى قدرة تصور أوسع واتصالات عالمية أكثر، لماذا نخفى شيئاً يعرفه العالم أجمع إلا شعب مصر؟ إننى لم أقل شيئاً يستطيع العدو أن يستفيد منه ».

ويواصل الشاذلي رواية المرافعة التي واجه بها المشير أحمد إسماعيل قائلا:

"وعلى سبيل المثال فقد امتنعت عن الإجابة عندما طلب منى أن أقارن بين قوتنا وقوة العدو قبل ٦ أكتوبر والآن، لأن الإجابة على هذا السؤال قد تضطرنى إلى إذاعة بعض المعلومات التي ليست معروفة على المستوى الدولي حتى الآن، مثال ذلك خسائرنا في الحرب والإمدادات التي وصلتنا حتى الآن، أما أنت ففي حديث لك مع الأستاذ حسنين هيكل رئيس تحرير جريدة الأهرام؛ أذعت بياناً عن خسائرنا في الحرب، ولو استطاع العدو أن يعرف الإمدادات التي وصلت إلينا بعد ٦ أكتوبر وحتى الآن فإنه يستطيع أن يعرف قوتنا على وجه التحديد».

«لقد كانت مناقشة حادة حقاً، طلب منى الوزير أن أستدعى بورشجريف وأن أسحب منه ما قلت فرفضت».

ويستأنف الشاذلي روايته قائلا:

"وفى صباح يوم ١١ ديسمبر ٧٣ فوجئت بعنوان ضخم فى جريدة الأهرام: «قواتنا فى الشرق والغرب تتقدم عشرة كيلومترات»، وكانت الجريدة تنسب الخبر إلى قيادة قوة الطوارئ الدولية فى القاهرة. لقد كان الخبر صورة أخرى من صور التزوير لواقع الأمر. حاولت معرفة مصدر هذا الخبر، اتصلت بقيادة قوة الطوارئ الدولية فنفت نفياً باتاً أنها أصدرت بياناً عن ذلك. اتصلت بإدارة المخابرات الحربية فنفت هى الأخرى أى علم بمصدر أو مؤلف هذا الخبر ».

«كان الوزير يجلس بجوارى في غرفة العمليات وأنا أجرى هذه الاتصالات دون أن يعلق بشيء، مما جعلنى أشك أنه هو مصدر هذا الخبر. قلت بصوت عال وبغضب ودون أن أوجه كلامى لأحد: «هذا جنون، ليس هذا هو الأسلوب الصحيح للإعلام، يجب أن نعرف من هو الشخص الذى وراء هذا الخبر ويجب أن يعاقب»، وهنا تدخل الوزير قائلا: «لماذا تغضب؟ هل أنت وزير للإعلام؟ قد يعتقدون أن إصدار هذا الخبر في مصلحة الوطن»، سألت: «من هم الذين يعتقدون؟»، قال: «لا أعرف، ولكنى أود أن أقول لك ألا تستدخل في عمل المخابرات أو في عمل الإعلام»، فأجبته بأننى سوف أتدخل».

«وفى اليوم نفسه صممت على أن ألتقى الدكتور حاتم ، وفى الساعة ١٣٠٠ كنت فى مكتبه فى وزارة الإعلام، حكيت له رأيى فى الإعلام عموماً، ثم تطرقنا إلى الخبر الذى نشر فى جريدة الأهرام صباح ذلك اليوم وقلت له: «لقد تحققت من جميع

الجهات التى يمكن أن تكون مصدراً لهذا الخبر وجميعها نفت علمها بهذا الموضوع. هناك شخصان أشتبه بهما، الشخص الأول هو الأستاذ حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام، والشخص الثانى هو وزير الحربية، وحيث إنه ليس لدى أية سلطة لكى أستجوب أيا منهما فإنى أرجو أن تحقق سيادتكم عن مصدر هذا الخبر»، ذكر لى الدكتور حاتم أن الخط الإعلامى للدولة كان مرتبطاً بالبلاغات العسكرية التى تصدرها القيادة وأنه وإن كان هو شخصياً لم يكن مقتنعاً بصحتها، فإنه كان ملتزماً بها، أما بخصوص الخبر الذى نشر فى جريدة الأهرام صباح ذلك اليوم فأكد لى عدم علمه بمصدر هذا الخبر ووعد بالبحث لمعرفة الحقيقة».

« وفى صباح يوم ١٢ ديسمبر ظهرت جريدة الأهرام وفيها تصحيح للخبر واعتذار عن الخطأ، وأعطت بعض التسويغات لهذا الخطأ».

« لقد بلغ التحدى بينى وبين السلطة السياسية مداه، إن بقائى سوف يفسد الألاعيب التى يقومون بها، لقد تحملوا منى الكثير وكان لابد أن يتخلصوا منى، وفى مساء يوم ١٢ ديسمبر ٧٣ أقالنى السادات من منصبى كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة المصرية».

هكذا يروى الشاذلى دون أن يوضح لنا طبيعة هذه الألاعيب، وكيف وصل به الأمر في متابعة خبر منشور في الأهرام أن يذهب بنفسه إلى مكتب وزير الإعلام، وكيف أنه كان يحصر الاتهام في الوزير (الذي هو رئيسه في نفس الوقت) ورئيس تحرير الأهرام، وكيف أن الأهرام نفسه صدر في اليوم التالي يصحح ما نشر في اليوم السابق!! ولكن كان لهذا التصرف وجه آخر هو إقالة الشاذلي نفسه في المساء!! أو على الأقل إعلان قرار إقالته الذي كان قد اتخذ في أثناء الحرب ولكن الرئيس على حد روايته أجله إلى ما بعد الحرب!!

(24)

ثم يروى الشاذلي تفاصيل كثيرة يصور بها علمه بإقالته، ولكنها في ذات الوقت تفاصيل صورية لا تمس الواقعة ولا أسبابها كما أنها لا تتناول ما أشار إليه الشاذلي

نفسه في هذه المذكرات في موضع آخر من أن الرئيس السادات قد أصيب في ذلك اليوم بانهيار:

«لم أذهب إلى منزلى منذ أول أكتوبر حتى ١٢ ديسمبر إلا مرة واحدة لمدة ساعتين لإحضار بعض الملابس الإضافية وللاستحمام بالماء الساخن. وحوالى منتصف نوفمبر كانت الأمور قد استقرت، وأصبح الموقف لا يتطلب أن أكون بصفة دائمة فى المركز أو بين القوات كما كان الحال فترة العمليات، وفي منتصف نوفمبر استأنفت القيام بالتدريبات الرياضية اليومية واكتشفت أننى فقدت من وزنى ٥ كيلوجرامات خلال تلك الفترة الماضية. وعلى الرغم من أنه كان في استطاعتي أن أعود إلى منزلى الذي لم يكن يبعد أكثر من بضعة كيلومترات من مركز القيادة فإنى لم أفعل ذلك، كنت أشعر بالأسى بالنسبة لرجال الجيش الثالث المحاصرين ».

« كيف يمكننى أن أذهب إلى منزلسى وهناك ٤٥٠٠٠ رجل من رجالنا محاصرون؟ حقاً إن يدى نظيفتان من مسئولية حصارهم ولكن ليس هذا هو وقت تحديد المسئولية، إنهم أولاً وأخيراً أبناء مصر، ويجب أن أشاركهم أحزانهم وقلقهم. صممت ألا أعود إلى منزلى إلا بعد أن يعود هؤلاء الرجال إلى ديارهم».

«كان يوم ١٣ ديسمبر هو عيد زواجي فأقنعت نفسي مساء يوم ١٢ ديسمبر أن أقضى ليلة بالمنزل، وحيث إنى كنت أشك فيما يدور حولى كله فقد أخذت معى قبل أن أغادر المركز ١٠ أوراقي كلها ومذكراتي الخاصة، لم يدر بخلدى قبط وأنا أترك المركز ١٠ في الساعة من ١٧٠ يوم ١٢ ديسمبر ١٩٧٣ أن تلك الساعة هي نهاية خدمتي بالقوات المسلحة المصرية، ومع ذلك فإن الحاسة السادسة قد دفعتني إلى أن آخذ معى أوراقي الهامة ومذكراتي جميعها. وقد صدق حدسي حيث إني بعد أن ذهبت إلى مكتبى بعد ذلك بأيام لأجمع باقي أوراقي وجدت أن إدارة المخابرات الحربية قد قامت بواجبها على الوجه الأكمل، فقد اختفت جميع هذه الأوراق بما فيها برقيات قامت بواجبها على الوجه الأكمل، فقد اختفت جميع هذه الأوراق بما فيها برقيات التهاني التي كانت قد وصلتني من الأهلين ومن رؤساء أركان الجيوش العربية. كنت في قمة السعادة لأنهم لم يستطيعوا الحصول على ما كانوا عنه يبحثون».

«وفى حوالى الساعة ٢٠٠٠ من يوم ١٢ ديسمبر ٧٣ وبينما كنت فى منزلى رن جرس الهاتف وكان الوزير على الطرف الآخر، أخبرنى بأنه يحدثني من مكتبه

بالوزارة ويود لو أستطيع أن أحضر لمقابلته، وبعد حوالى نصف ساعة كنت أدخل عليه مكتبه، وعند دخولى عليه وجدت عنده الجمسى وسعد مأمون، وبعد دخولى عليهم قطع الوزير الحديث وطلب من الجمسى وسعد مأمون أن ينسحبا ويتركانا على انفراد ».

«أخذ الوزير يدور ويلف إلى أن دخل في صلب الموضوع الذي استدعاني من أجله ودار بيني وبينه الحديث التالي».

«الوزير: لقد قرر رئيس الجمهورية إنهاء خدمتكم كرئيس أركان حرب القوات المسلحة وأصدر قراراً جمهورياً بتعيينكم سفيراً في وزارة الخارجية وعليكم التوجه اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً إلى وزارة الخارجية في ميدان التحرير».

الشاذلى: أشكر الرئيس على هذا التعيين وأرجو أن تقوم بإبلاغه بأننى أعتذر عن قبول منصب السفير وأفضل أن أبقى في منزلي.

الوزير: هل تعنى أنك ترفض إطاعة أمر الرئيس أمر الذى يقضى بذهابك إلى وزارة الخارجية؟

الشاذلى: سيادة الوزير، يمكنك أن تفسرها كما تشاء. إذا كان الرئيس يعتبر أن هذا التعيين خدمة لى فمن حقى أن أقبل الخدمة أو أرفضها. وإذا كان المقصود بهذا التعيين هو العقاب فأنا أرفضه وأفضل أن يكون هناك تحقيق ومحاكمة حتى تظهر الحقائق.

الوزير: إن ما تقوله شيء خطير. هل أقوم بإبلاغ الرئيس بما قلته؟ الشاذلي: طبعاً. الهاتف بجوارك ويمكنك أن تبلغه الآن وفوراً.

حاول الوزير بعد ذلك أن يقنعنى بطريق أكثر تهذيباً بأن أقبل هذا المنصب السامى حيث إن رفضى سوف يغضب الرئيس وأنه يقدر عملى ومجهودى اللذين قدمتهما للقوات المسلحة إلخ إلخ!

الشاذلى: إنى أصر على الرفض وأفضل أن يكون عزلاً وليس نقلاً إلى وزارة الخارجية، وهذا هو اعتذار رسمى عن قبول منصب السفير (وحررت له الاعتذار كتابة وسلمته إليه) ماذا سيفعل الرئيس بعد أن يعلم أنى رفضت منصب السفير؟ هل سيأمر بمحاكمتى؟ إنى أفضل ذلك وأنا على أتم الاستعداد له.

وبعد حوار دام حوالى نصف ساعة غادرت مكتب الوزير بعد أن أكدت له بأننى لن أذهب غداً لا إلى وزارة الخارجية ولا إلى المركز ١٠، وأننى سأبقى في منزلى».

(YE)

ويبدأ الشاذلي في رواية الانطباعات الأولى على قرار إقالته، فينقل لنا رأى زوجته ثم يفاجئنا مباشرة برأى صحفى أمريكي يزوره في بيته في أول يوم له في هذا البيت بعد وجوده في الجبهة طيلة الأسابيع السابقة كلها على نحو ما سنقرأ دون تعليق:

«بعد أن عدت إلى منزلى أخبرت زوجتى بما دار بينى وبين الوزير من حوار وقلت لها: «الحمد لله الذى جعلهم يتخذون هذه الخطوة»، إن كل شيء كان يسير مؤخراً في عكس الاتجاه الذى أريده، لم يكن يسعدنى البقاء ولكن لم أكن أستطيع أن أتقدم بالاستقالة في مثل هذه الظروف الصعبة».

«استقبلت زوجتى الخبر بشجاعة وأيدت موقفى فى رفض منصب السفير وقالت: «الحمدلله أنك تترك القوات المسلحة بعد أن عبرت بهم القناة، ولم يكن أحد يصدق أن هذا عمل ممكن. الحمد لله الذى جعلك تسترك القوات المسلحة ونسحن فى صحة جيدة، لو حسبت الوقت الذى قضيته فى منزلك منذ أن تزوجنا فإنه لن يزيد على ربع تلك السنين. لنسترح ونستمتع بما بقى لنا من عمر».

«ضحكت وتعجبت، لقد كنت أسمع أن خبر التقاعد هو أصعب خبر تتلقاه الزوجات، وها هي ذي زوجتي تتلقى الخبر بفرح وارتياح. إن الخبر بالنسبة لها هو استعادة للزوج الذي كانت قد فقدته لأنه أعطى وقته واهتماماته كلهما للقوات المسلحة على حساب بيته وعائلته. ضحكنا وأخذنا نتجاذب الحديث وننتظر حضور المستر بورشجريف مراسل جريدة النيوزويك الأمريكية الذي كنت قد وعدته باستقباله في منزلي تلك الليلة».

«كان بورشجريف قد اتصل بى صباح ذلك اليوم وأخطرنى بأنه سوف يغادر القاهرة في اليوم التالى وأنه يرغب بلقائي قبل سفره ليعبر لى عن شكره على الحديث

الذى أدليت به له، فوعدت بأن أستقبله فى منزلى فى مساء اليوم نفسه، ولم يكد يمر ١٥ دقيقة على عودتى إلى المنزل حتى وصل بورشجريف هو وزوجته، قلت له: مستر بورشجريف إنك صحفى محظوظ، سوف أقول لك خبرا لم يعرفه أى صحفى فى العالم حتى الآن، وحكيت له قصة مقابلتى مع الوزير ورفضى لمنصب السفير الذى عرض على، لم يكن بورشجريف وزوجته يصدقان ما أقول، وكانا يعتقدان أننى أمزح وعندما أكدت له ذلك أكثر من مرة قال: «إن الطريقة التى تتكلم بها أنت وزوجتك تدل على أنك سعيد بهذا ولا يبدو عليك أو على حرمك أى حزن أو أسف، فقلت له هذه فلسفتى.. «لو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوك بشىء ما نفعوك إلا بشىء كتبه الله لمك.. ولو اجتمع أهل الأرض على أن ينضروك بشىء ما ضروك إلا بشىء كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف».

«وقد جال بخاطر بورشجريف أن يكون حديثى معه هو السبب فى إعفائى من منصبى فقال لى على استحياء: «أرجو ألا أكون سبباً فيما أصابك؟»، فقلت له: «لا أعتقد ذلك، إننى على خلاف معهم فى مواضيع كثيرة، وإن موضوعك يعتبر واحداً منها ولكنه يكاد يكون أبسطها». وعلى الرغم من ذلك شعرت من كثرة تساؤلات بورشجريف وتأكيداته فى هذا الموضوع أنه كان يشعر بأنه أحد الأسباب الرئيسية».

« وعموماً فإذا كانت مقابلة بورشجريف يوم ٥ ديسمبر وتكذيب الخبر الذى نشر في جريدة الأهرام يوم ١١ ديسمبر هما من الأسباب المباشرة الظاهرة، فإنها لا تعدو أن تكون القشة التي قصمت ظهر البعير».

«لقد كانت الساعة قد بلغت الحادية عشرة مساء عندما غادر منزلى بورشجريف، وهو لا يكاد يصدق ما رآه بعينيه وسمعه بأذنيه».

(Y0)

ويبدو الشاذلى ـ على مدى صفحات هذه المذكرات ـ وكأنه مصمم على أن يمثل لنا الصورة الأخرى من قادتنا العسكريين، فعلى حين كان المشير أحمد إسماعيل يؤكذ وهو وزير أن للقوات المسلحة واجباً واحداً فقط هو أن تؤمر بالقتال فتقاتل،

وعلى حين يؤكد الفريق أول مرتجى والفريق صلاح الحديدى وغيرهما على هذه الحقيقة فى المذكرات التى نشروها، وعلى حين يؤكد المشير الجمسى هذا المعنى طوال مذكراته ويلتزم بهذا الفهم حتى فى يوم إقالته حيث يقول إنه لم يعلق بأية كلمة لأن الرئيس كان يمارس حقه الدستورى، وعلى حين تحفل مذكرات كل القادة العسكريين بكل هذه المعانى، فإننا نجد الشاذلى على النقيض من كل هؤلاء مؤمناً تمام الإيمان بأن الصراع بين القادة العسكريين والقادة السياسيين هو مشكلة كل وقت وزمان (!!) وأنه كان فى استطاعة القادة العسكريين أن يحققوا الكثير فى حرب أكتوبر المجيدة لولا تدخل السادات وليس أدل على تمكن هذا الفهم من نفسية الشاذلى وعقليته من الفقرة التى ختم بها كتابه حيث يقول:

"إن هذه الحرب مليئة بالدروس والعبر، ولعل أبرز هذه الدروس وأكثرها تأثيراً على سير العمليات هو الصراع بين القادة العسكريين والقادة السياسيين. إن الصراع بين القادة العسكريين والقادة السياسيين هو مشكلة كل وقت وزمان، لكنها لم تكن قط بهذه الصورة التي ظهرت بها خلال حرب أكتوبر ٧٣ على المستوى المصرى ».

« لقد كان فى استطاعتنا أن نحقق الكثير لولا تدخل السادات المستمر، وإصداره سلسلة من القرارات الخاطئة التى كانت تجهض قدراتنا العسكرية. والآن وقد أذيعت الأسرار كلها التى كان يحرص السادات على إخفائها، فقد آن الأوان لكى نجرى فى مصر حواراً نناقش فيه أخطاءنا ونحدد المسئول عن كل خطأ حتى نعرف من هم أبطال هذه الحرب الحقيقيون، ومن هم الأبطال المزيفون».

ومع أنى قد أرجح أن هذه الفقرة كتبت للشاذلى ولم يملها هو إلا أنى لا أملك من أقوال الشاذلي نفسه في هذه المذكرات ما يدفعها أو يدحضها.

ويكاد الشاذلى يؤمن إيمانا عميقاً ومطلقاً بمثل هذه الفكرة القاتلة، ومع أنه بحكم المنصب وبحكم طبائع الأشياء لا يملك المعطيات الكافية لأن يدرك كل الحقائق، فإنه يرى نفسه قادراً على تحقيق ما لم يحققه الرئيس، وعلى تحقيق ما لن يحققه الرئيس، وعلى تحقيق ما ليس الرئيس قادراً على تحقيقه، وهو ينتهز فرصا كثيرة ليدلل على هذا، ولسنا في معرض نبقد أو نقض أفكاره، لكننا سنطلع القارئ على نموذج لها ليبين القارئ حدود المشكلة التي خلقها الشاذلي لنفسه دون أن يدرى.

ت ها هو يتحدث عن زيارة عسكرية قام بها للمغرب والجزائر قبل حرب أكتوبر المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب

"وعلى الرغم من التعليقات المتشائمة التي أدلى بها السادات عن رحلتى إلى الجزائر والمغرب، فقد نجحت هذه الرحلة في هدم الحواجز التي كانت تقف بين مصر وبين هاتين الدولتين. لقد كنت أول شخصية مصرية كبيرة تزور هاتين الدولتين منذ سنوات، وبعد بضعة شهور من زيارتي تلك قام وزير خارجية مصر بريارتهما وبعد ذلك قام السادات نفسه بزيارة لهما».

إلى هذا الحد يستصور الشاذلي نفسه ودوره في العلاقات الثنائية بين مصر وبين شقيقتين عربيتين.

□ أما في سير المعارك العسكرية فسنورد للقارىء فقرة مختصرة جداً تمثل تلخيص الشاذلي لما يعتبره أسباب اختلافه مع السادات، وسنرى هذه الفقرة على قصرها حافلة تماماً بأفكار متعارضة للشاذلي، ومع هذا فهو يعتبر نفسه مصيباً على طول الخط، والسادات مخطئاً على طول الخط، وهو أمر ضد طبائع الأشياء بالطبع.

«وفى يوم ١٢ أكتوبر عارضت دفع الفرقة ٢١ مدرعة والفرقة ٤ المدرعة وأصر السادات، وفى يوم ١٥ أكتوبر طالبت بإعادة الفرقة ٢١ مدرعة والفرقة ٤ مدرعة إلى الضفة الغربية ورفض السادات، وفى يوم ١٦ أكتوبر اختلفت مع السادات والوزير فى أسلوب القضاء على الثغرة وثار السادات وفقد أعصابه».

🗖 وقبل هذه الفقرة مباشرة يقول الفريق الشاذلي:

«بعد النجاح الرائع الذى حققته القوات المسلحة المصرية فى عبور قناة السويس ركزت الصحافة العربية والأجنبية كلها على الدور الكبير الذى قام به الفريق سعد الدين الشاذلى . ولقد بلغ الأمر أن صورتى كانت تعلق داخل البيوت فى مصر والبلاد العربية، وظهرت كصورة غلاف على كثير من المجلات الأجنبية. لقد وصل ذلك كله إلى السادات فدبت الغيرة والحقد فى قلبه».

وهذه فقرة أخرى من فـقرات كثيرة يصور بها الشاذلى قـدراته على اتخاذ قرارات
 متتالية دون علم الوزير (!!) ورغم اعتراض القادة التابعين له وتحفظهم :

«... وباتفاق سرى بينى وبين اللواء سعيد الماحى قائد المدفعية [سنرى تعبير «اتفاق سرى» يتكرر فى هذه المذكرات دون أن يعنى هذا أن بقية الإجراءات والتحركات والأوامر كانت علنية] قررت أن أسحب هاتين الكتيبتين، وتم فعلاً سحب بعض منها يومى ١٧ و١٨ دون علم الوزير. وعلى الرغم من معارضة قادة التشكيلات التى كان قد تم تدعيمها بها، لقد قال لى أحد قادة فرق المشاة عندما طلبت إليه إخلاء سرية الصواريخ المضادة للدبابات (مالوتكا) التى كانت قد ألحقت به، «إن الموقف الدفاعى للفرقة سيتعرض للخطر إذا سحبت منى هذه السرية!!».

وهنا يعلق الفريق الشاذلي بما يتحفظ به على أن نظن وجهة النظر المعارضة له كانت صوابا:

"إنى أعلم من خبرتى السابقة أن ما قاله قائد الفرقة هو تسجيل موقف يمكن أن يستخدمه للدفاع عن نفسه فيما لو فشل فعلاً في صد هجوم العدو ووجد نفسه موضع تساؤل. لقد كان اهتمامي بإنقاذ الموقف في غرب القناة أهم بكثير من أي شيء آخر ولذلك قلت له " أنا المسئول عن كل شيء، أرسل السرية فوراً هذه الليلة » إن هذه الحديث يبين بوضوح أن أبعاد الموقف وخطورته لم تكن معروفة حتى على مستوى قادة الفرق».

(27)

وفى هذا الكتاب فقرة مهمة وعجيبة يرد بها الشاذلى على ما قاله الرئيس السادات من أن الشاذلى قد انهار عند حدوث الثغرة، وبدلا من أن يدلل الشاذلى على أنه لم يحدث له أى انهيار فإنه يلجأ إلى الطريقة الشائعة فى الرد على مثل هذا الاتهام بأن يقول إنه لم يعان أبداً من الانهيار، لكن السادات هو الذى عانى من الانهيار أكثر من مرة فى حياته، وكأن الانهيار مرض مزمن أو عادة .. ويلجأ الشاذلى للتدليل على صحة دعواه هذه إلى أرشيف السادات ليدلل منه على أن السادات هو القابل للانهيار ويقول:

«أما ادعاؤه بأنى عدت منهاراً من الجبهة يوم ١٩ أكتوبر فإن هذا قول رخيص،

لست أنا الذى أنهار ولم يحدث أن انهرت فى حياتى حتى الآن والحمد لله. أنا رجل مظلات يعرفنى رجالى ويعرفنى أصدقائى جيداً ولا أحد يستطيع أن يصدق ما يدعيه السادات. أما السادات فله تاريخ طويل من الانهيار والأمراض النفسية، وهذا بيان بعضها:

أ ـ اعترف في حديث له مع همت مصطفى (الإذاعة المصرية) بمناسبة ١٥ مايو ١٩٧٧ بأنه أصيب بمرض عصبى نتيجة القبض عليه في الساعة الثالثة صباحاً، وأن هذا المرض لازمه لمدة سنة ونصف سنة. وقد أضاف السادات قائلا بأنه شفى وقد أكد هذه القصة بشكل مخفف في مذكراته صفحة ١٠٤، لكن الذي لا يسريد أن يعترف به السادات هو أنه مازال مريضا وأن هذه الحالة حدثت له أكثر من مرة بعد خروجه من السجن عام ١٩٤٦.

ب\_يقول في مذكراته صفحة ٢٨ عن الحالة التي انتابته بعد هزيمة عام ١٩٦٧: «استولى على ذهول غريب لم أعد أستطيع معه أن أتبين الزمن أو المسافات أو حتى المكان نفسه في بعض الأحيان».

جـ يقول في مذكراته في الصفحة ٢٦٤ عن الحالة التي انتابته بعد وفاة عبدالناصر: «بعد أن أصبحت الجنازة على وشك الابتداء أصبت بانهيار مفاجئ فحملوني إلى مجلس قيادة الثورة وأعطاني الأطباء خمس حقن ولم أفق منها إلا حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر».

د\_ يقول فى مذكراته فى الصفحة ٣٥٧ عن حالته النفسية يوم ١٢ ديسمبر ١٩٧٣: «أصبت بنزيف لمدة ٤ أيام وقال لى الأطباء إن هذا نزيف بسبب التوتر النفسى»، ويقول فى الصفحة نفسها: «كنت فى حالة نفسية مرهقة».

هـ هناك حالة أخرى شهدها كل من الرئيس معمر القذافي والأخ عبدالسلام جلود ولن أتعرض لذكرها».

وبعد هذه الأمثلة الخمسة يردف الشاذلي بقوله:

«إن للسادات تاريخاً طويلاً في الأمراض النفسية، أما أنا فإني أحمد الله وأشكره

أنى لم أصب طوال حياتى بأى مرض عصبى أو أية حالة نفسية، اللهم لا شماتة وإنما أشكرك على ما أنعمت به على، وأن السادات وهو الرجل المريض يرى فى غيره ما يحس هو به، فيتهم كل من يختلف معه فى الرأى بأنه انهار، ولست أنا أولهم ولا آخرهم».

ومع فقدان مثل هذا الرد للمنطق إلا أننا نعجب لهذا الأرشيف الذي يستحضره كاتب هذه المذكرات (أو صاحبها) ظانا أنه يقدم تاريخا مرضيا لإنسان مريض، مع أن أعداء السادات أنفسهم ينفون عنه شرف حصول هذه الانفعالات الحميدة والطبيعية، وانظر على سبيل المشال مذكرات محمد عبدالسلام الزيات «السادات: الحقيقة والقناع» وقد تناولناها في كتابنا «محاكمة ثورة يوليو» حيث يرى الزيات أن السادات لم يتأثر على الإطلاق بوقوع هزيمة يونيو ١٩٦٧، وأنه زاره ذلك اليوم فوجد أمامه ما لذ وطاب من الطعام.. كما يقول آخرون إن السادات وعلى صبرى يوم وفاة عبدالناصر كانا ينظران بنصف عين إلى بعضهما وهما راقدان تحت الرعاية الطبية بعد تظاهرهما بالعجز عن مواصلة السير في الجنازة.

أما الحالة الرابعة التي يشير إليها الشاذلي فقد كانت في رأيي تستحق منه مزيداً من المتفصيلات، خاصة أنها صادفت يوم إقالة الشاذلي نفسه أو يوم إعلان هذه الإقالة!! وهو اليوم الذي لانزال غير محيطين بكل ما دار فيه!

(YY)

وكأنما كان الشاذلى فى هذا الكتاب مولعاً كل الولع بالكشف عن كل أسرار الجيش المصرى وإتاحتها منشورة بصورة دقيقة فى كتاب متداول، ونحن نراه لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أمر القوات المسلحة إلا ويطرحها على بساط البحث ويتناولها من الألف إلى الياء، ويوحى إلينا بدوره فى تعديلها وكأن وجوده كرئيس للأركان أصبح بمثابة العلامة الفارقة الرئيسية فى تاريخ مصر وجيشها بحيث أصبح من الواجب أن تؤرخ الأحداث بما قبله وبما بعده.

ولن نستطيع أن ننقل للقارئ كل ما تحتويه مذكرات الشاذلي من هذا القبيل، لكننا سنورد أمثلة سريعة توضح لنا أسلوبه في التعامل مع أمور الإدارة.

ونبدأ بأن نقدم للقارئ ما يرويه هو عن صعوبة مهمته كرئيس للأركان، وسنشاركه الرأى الذى اتخذه فى صعوبة هذه المهمة لكن بعض القراء سيسألون مباشرة عن مدى صعوبة وظيفة رئيس الأركان فى القوات المسلحة الأمريكية أو السوفيتية مقارنة بهذا الذى يرويه الشاذلى عن صعوبة رئاسة الأركان فى مصر، ولهؤلاء القراء الحق فى مثل سؤالهم هذا، ولكن الشاذلى لا ينتبه فى إجاباته إلى أن يقدم «خصوصية ما» تجعل هذا المنصب فى مصر بالذات صعباً، ولكنه يمضى فى ذكر تفاصيل دقيقة عن قواتنا المسلحة فيقول:

"إن السيطرة على قوات مسلحة قوامها حوالى مليون ضابط وجندى، لهو عمل صعب للغاية، عندما شغلت منصب رئيس الأركان كان حجم القوات المسلحة حوالى ٠٠٠, ٠٠٠، وقبل اندلاع حرب أكتوبر ٧٣ كانت القوات المسلحة قد بلغت حوالى ١,٠٥٠, ١ (مليونا وخمسين ألفا) في الجيش العامل، يضاف إلى ذلك ١٥٠,٠٠٠ كان قد تم تسريحهم وتنظيم استدعائهم خلال السنتين السابقتين للحرب».

«وبذلك وصل حجم القوات المسلحة إلى ٢٠٠, ٢٠٠ (مليون ومائنى ألف ضابط وجندى). كان حوالى ٥٨٪ منهم لا ينخرطون ضمن الوحدات الميدانية، ولاشك أن هذه النسبة تعتبر نسبة عالية إذا ما قورنت بالنسب السائدة في القوات المسلحة الأجنبية، لكننا اضطررنا إلى هذا الموقف نتيجة للعاملين التاليين:

۱ ـ أن تفوق العدو الجوى الساحق جعل بإمكانه توجيه جماعات منقولة جواً لتدمير وتخريب أهدافنا الحيوية المتناثرة في طول البلاد وعرضها، وأن الانفراستركشر [البنية الأساسية، ولم يكن التعبير العربي قد انتشر بعد، ولهذا فضل الشاذلي استخدام التعبير الإنجليزي بحروف عربية] والأهداف الحيوية في مصر هي أهداف مثالية لجماعات التخريب المعادية.

فهناك منات الكبارى فوق النيل والرياحات والترع، وهناك خطوط أنابيب المياه وخطوط أنابيب المياه وخطوط أنابيب المياه وخطوط أنابيب المبترول المتى تمتد مئات الكيلومترات عبر الصحراء، وكذلك خزانات المياه والنفط ومحطات الضخ والتقوية ومحطات توليد الكهرباء.. إلخ.

٢ ـ إن التوسع المستمر فى حجم القوات المسلحة كان يفرض علينا زيادة طاقة المنشآت التعليمية حتى تستطيع أن تلبى مطالبنا المتزايدة فى تدريب الكوادر المطلوبة لقواتنا المسلحة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بمزيد من تدعيم هذه المنشآت بالضباط وضباط الصف المعلمين والإداريين الذين يرفعون من طاقات هذه المنشآت».

(XX)

وتحفل مذكرات الفريق الشاذلى بأرقام كثيرة جداً تصور كل شىء فى المعركة المجيدة التى رزقنا الله فيها بالنصر الوحيد، ومن الفقرات الحافلة بالتفصيلات الرقمية التى تصور إنجاز العبور هذه الفقرة:

«بحلول الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد ٧ أكتوبر ١٩٧٣ كانت قواتنا قد حققت نجاحاً حاسماً في معركة القناة. فقد عبرت أصعب مانع مائي في العالم وحطمت خط بارليف في ١٨ ساعة. وهو رقم قياسي لم تحققه أية عملية عبور في تاريخ البشرية. وقد تم ذلك بأقل خسائر عمكنة. فقد بلغت خسائرنا ٥ طائرات و٢٠ دبابة و٢٨٠ شهيدا. ويمثل ذلك ٥, ٢٪ في الطائرات و٢٪ في الدبابات و٣, ٠٪ في الرجال. أما العدو فقد خسر ٣٠ طائرة و٣٠٠ دبابة وعدة آلاف من القتلي وخسر معهم خط بارليف بكامله. لقد تم سحق ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مشاة كانت تدافع عن القناة وأصبحت أسطورة خط بارليف الذي كان يتغنى به الإسرائيليون في خبر كان».

.....

«اشترك في عملية العبور مائة ألف رجل، توزيعهم كما يلي بصفة تقريبية:

٣٢٠٠٠ في قوارب مطاطية.

المحيرات المرة وبحيرة وبحيرة المسطحات المائية في البحيرات المرة وبحيرة التمساح.

🗅 ٤٥٠٠ فوق المعديات.

- ١٥٠٠ فوق الكبارى الخفيفة.
- ت ۱۱۰۰۰ فوق الكباري الثقبلة.

عبر القناة ١٠٢٠ دبابة و١٣٥٠٠ مركبة بوسائل العبور التالية:

- □ الدبابات: ٢٠سابحا، و٢٠٠ فوق معديات، و٩٠٠ فوق الكبارى الثقيلة: مجموعهم ١٠٢٠.
- □ المركبات: ١٠٠ سابح، ٧٥٠ فوق معديات، و١٢١٠ فوق الكبارى الثقيلة، و٠٠٠ فوق الكبارى الخفيفة: مجموعهم ١٣٥٠٠».

وللذين يظنون أنه كان بالإمكان أن تكون حركتنا سهلة أو يسيرة يوم السابع من أكتوبر أو ما بعده من الأيام الأربعة أو الخمسة الأولى للحرب، نسوق هذه الفقرة من مذكرات الفريق الشاذلي:

«لقد كان يوم ٧ أكتوبر هو يوم سباق بيننا وبين العدو استعداداً للمعركة التالية. لقد دفع العدو إلى جبهة سيناء بخمسة ألوية مدرعة جديدة، كما دفع بثلثمائة دبابة أخرى لتعويض خسائر الألوية المدرعة الثلاثة التي كانت موجودة أصلاً. وبحلول صباح يوم ٨ أكتوبر كان العدو قد حشد أمامنا ثمانية ألوية مدرعة منظمة في ثلاث فرق مدرعة، فرقة من ثلاثة ألوية مدرعة في القطاع الشمالي تحت قيادة الجنرال برن أدان، وفرقة من ثلاثة ألوية مدرعة في القطاع الأوسط تحت قيادة الجنرال شارون، وفرقة من لواءين مدرعين في القطاع الجنوبي تحت قيادة الجنرال ألبرت ماندلر».

## (44)

وهذه أيضا فقرة من الفقرات التى تصور بها مذكرات الشاذلى شراسة المعركة التى كان على قواتنا المسلحة أن تخوضها فى اليوم الثالث للحرب (يوم ٨ أكتوبر ١٩٧٣) وما بعده:

«إذا قارنا بين حجم القوات البرية المصرية والإسرائيلية في جبهة القناة صباح يوم

A أكتوبر، نجد أنها تكاد تكون متساوية. لقد كان لدى العدو A ألوية مدرعة قوامها ٩٦٠ دبابة ما بين سنتوريان و م ٤٨، وم ٢٠. أما نحن فكان لدينا حوالى ألف دبابة مابين ت ٢٦، و ت٤٥، و ت٥٠، و ت٣٤، و ت٢٠. ومع أن عدد الدبابات كاد يكون متساويا فقد كان هناك عاملان هامان يمكن أن يكون لهما تأثير حاسم على المعركة إذا ما حدثت المجابهة بين الدبابات وحدها دون إدخال الأسلحة الأخرى في المعركة. كان العامل الأول هو التسليح، والعامل الثاني هو التجميع».

«كانت دبابات العدو جميعها مسلحة بالمدفع ١٠٥ ملليمتر، وكانت مجهزة بوسائل جيدة لتقدير المسافة والتسديد. أما دباباتنا فكان توزيعها كما يلي:

- ٢٠٠ دبابة ت٦٢ مجهزة بالمدفع ١١٥مم.
- ٠٠٠ دبابة ت٤٥ و ت٥٥ مجهزة بالمدفع ١٠٠مم.
  - ۲۸۰ دبابة ت۲۵۶ مجهزة بالمدفع ۸۵مم.
    - ۲۰ دبابة ت ۷٦ مجهزة بالمدفع ۲٦مم».

"ومن هنا يمكن القول إن تسليح دبابات العدو كان أفضل من تسليح دباباتنا، لكن هذا التفوق النوعى فى التسليح يمكن التغلب عليه إذا نحن أحسنا استخدام الأرض وتحاشينا الدخول مع العدو فى معركة دبابات فى أرض مفتوحة حيث يصبح مدى المدفع هو السلاح الحاسم فى المعركة».

"كان العامل الثانى هو أسلوب الطرفين فى تجميع واستخدام دباباته. كانت دباباتنا مربوطة بالأرض. كان نصف دباباتنا ضمن الهيكل التنظيمى لألوية المشاة على شكل كتائب دبابات وكان تدريبها مقتصراً على أن تعاون المشاة فى الهجوم والدفاع، لكنها لم تكن مدربة على القيام بالدخول فى معارك الدبابات حيث يكون عنصر القتال الرئيسى هو دبابة ضد دبابة. أما النصف الآخر من دباباتنا فقد كان موزعاً على فرق المشاة بمعدل لواء لكل فرقة وذلك لرفع قدراتها القتالية فى صد هجمات العدو المركزة بواسطة الدبابات».

ويبلور الشاذلي وجهة نظره في قوله:

« لم تكن لدينا الفرصة إذن في أن نناور بدباباتنا من مكان إلى آخر من الجبهة إلا

فى حدود ضيقة جداً. أما العدو فقد كانت ظروفه أفضل منا بكثير. لم تكن دباباته ملزمة بأن ترتبط بالأرض للدفاع عن المشاة كما فى حالتنا. وكان لديه العمق الكافى الذى يسمح له بالمناورة وتحريك ألويته المدرعة من قطاع إلى قطاع بحرية تامة وخلال ساعات قليلة».

"وخلاصة القول فقد كان العدو يستخدم دباباته الاستخدام الصحيح، أى أنه كان يستخدمها كدبابات، أما نحن فقد كنا نستخدمها كمدافع مضادة للدبابات ذاتية الحركة أكثر من استخدامها كدبابات. ولم يكن جهلاً منا بأصول استخدام الدبابة بل كان بسبب الظروف التى فرضت نفسها علينا. إن ضعف تسليح دباباتنا وضعف قواتنا الجوية كانا يفرضان علينا أن نستخدم دباباتنا بأسلوب دفاعى، ويدعوننا إلى تحاشى الدخول فى معارك دبابات بحتة. وقد أثبتت الأيام التالية أننا كنا على صواب عند اتباع هذا الأسلوب، وأن استخدامنا للدبابات ضمن تشكيلات المشاة قد حقق نتائج مبهرة. وعندما قمنا بتغيير هذا الأسلوب فى ١٤ أكتوبر ـ بناء على قرار سياسى فيما بعد ـ تمكن العدو من أن يدمر لنا ٢٥٠ دبابة فى أقل من ساعتين».

**(\*\*)** 

وهذا نموذج آخر من رابع أيام الحرب يتحدث فيه الفريق الشاذلي عن التشتت الذي لقيه لواء مشاة مصرى اندفع إلى الأمام فلقى الويل على يد القوات الجوية المعادية دون تدخل من مشاة العدو أو مدرعاته بسبب غياب الحماية الجوية، ويكفينى هذا النموذج للتدليل لأصحاب الصوت العالى القائل بأن الجيش المصرى لم يتقدم بالسرعة الملازمة لاحتلال المناطق كى يروا بأعينهم صورة مصغرة لما كان ينتظر هذا الجيش لو مضى على النحو الذي تصوره له أفكارهم.. هذا مثل يرويه الشاذلي ضمن ما يروى من ذكرياته ولكنى أوظفه لخدمة الفكرة التي لا أظن الشاذلي يمانع في توظيفه من أجلها:

«فى خلال يوم ١٠ أكتوبر قامت عناصر من لواء المشاة الأول بالتقدم جنوباً واحتلت موقع عيون موسى.

«وفى خلال ليلة ١١/١٠ أكتوبر تلقينا إشارة خطيرة أثارت القلق والانزعاج، كانت الإشارة تقول:

«لقد فقد لواء المشاة الأول ٩٠٪ من رجاله وأسلحته ومعداته»، كانت المعلومات التى تصل إلينا من الجيش الثالث ومن الفرقة ١٩ مشاة تدل على فقدان الاتصال تماماً بين اللواء الأول والقيادات جميعها، وبالتبالى فلا أحد يعرف على وجه التحديد ماذا حدث لهذا اللواء».

«أرسلت ضابط اتصال برتبة كبيرة إلى الجبهة بمهمة جمع الحقائق عن هذا اللواء . لقد كان اللواء الأول مكلفاً بالتحرك ليلاً إلى الجنوب واحتلال منطقة سدر، لكن قائد اللواء فكر في أن يبدأ تحركه قبل غروب الشمس ببضع ساعات، وقد كانت القوات الجوية الإسرائيلية تراقبه عن كثب فتركته يتقدم جنوباً إلى أن خرج تماماً من تحت مظلة دفاعنا الجوى وأصبح يعبر أرضاً ضيقة لا تسمح له بالانتشار إذا ما هوجم من الجو، وهنا انطلقت القوات الإسرائيلية في هجومها الشرس على اللواء الذي لم يكن لديه الوسيلة الفعالة للدفاع ضد هذا الهجوم».

« إن هذه المعركة تعتبر مثالاً لما يمكن أن تحققه القوات الجوية المجهزة بالصواريخ جو ـ أرض ضد قوة برية لا تملك دفاعاً جوياً مؤثراً وخفيف الحركة».

«لم تشترك أية قوات أرضية معادية في المـعركة، ومع ذلك فقد نجح طيران العدو في تشتيت اللواء».

«وقد أمكن خلال الأيام التالية جمع الكثيرين من أفراده وإنقاذ الكثير من معداته مما جعل خسائره أقل بكثير من ٩٠٪ الذي جاء في أول بلاغ. لكن الحقيقة الثابتة هي أن اللواء خرج من المعركة وفقد الاعتبار كقوة مقاتلة لعدة أيام، إلى أن تمت إعادة تنظيمه وتعويض خسائره».

(31)

هكذا يحرص الفريق الشاذلي \_ كما رأينا \_ على أن يقدم في كتابه كل التفصيلات

الممكنة عن الإنجازات التى تحققت فى معركة ٦ أكتوبر ١٩٧٣، ولكنه يجعل هذه الإنجازات تتوارى فى ظل ما يحفل به كتابه من أحاديث أخرى تتعلق بالسادات وبالسياسات، وهكذا تضاءلت قيمة كتاب الشاذلى من حيث علاقة المضمون بالعنوان. بل إن الأدهى من ذلك أن الكتاب صار بمثابة المرجع المعتمد فى الهجوم على نصر ٦ أكتوبر وقادته دون أن يعتمد بنفس الدرجة عند تأكيد هذا النصر والحديث عن تفاصيله الكثيرة التى يحفل الكتاب بالحديث عنها... ولله الأمر من قبل ومن بعد.

ومن هذه التفاصيل ـ على سبيل المثال ـ حديث الشاذلى عن الوسيلة التى تمت بها سيطرة قيادة قواتنا المسلحة على عملية العبور، وهو يولى أهمية كبرى للحديث عن انتباه القيادة لاحتمالات التداخل بين التوقيئات، وكيف أمكن حل هذه المشكلة، وكيف أمكن أيضاً وضع خطط بديلة في حالة تعطل أو تدمير أى كوبرى من الكبارى المفترض بناؤها من أجل اتمام العبور، كما يذكر الشاذلى كيف أنيطت هذه المهمة برئيس أركان كل فرقة من الفرق العابرة، وأنيط الإشراف بها برئيس أركان كل جيش:

«قد يتساءل القارئ: ماذا يمكن أن يحدث لو تدخل العدو وانقلبت هذه التوقيتات رأساً على عقب؟ أليس من الممكن أن يتحول هذا العبور العظيم إلى فوضى عارمة؟ وللإجابة على ذلك أود أن أوضح أن جميع توقيتاتنا قد أدخلت في حسابها مثل هذا التدخل، وأن التوقيتات التي ذكرناها تزيد كثيراً على التوقيتات التي أمكن تحقيقها في التدريب، كما أن توقيتات العمليات حسبت على أساس حوالي ضعف التوقيتات التي يمكننا تحقيقها في التدريب نهاراً وحوالي ٥٠٪ زيادة على التوقيتات التي يمكننا تحقيقها في التدريب ليلاً، وبالتالي فإن توقيتاتنا المحسوبة تستطيع أن تستوعب مثل هذا التدخل ما لم يتطور مثل هذا التدخل في بعض القطاعات إلى أعمال غير متوقعة».

"ومع ذلك فلكى نقابل مثل هذا الاحتمال أنشأنا قيادة خاصة لتنظيم عملية العبور، وزودنا هذه القيادة بكل ما تحتاج إليه من إمكانيات، وكان على قمة هذه القيادة في كل فرقة رئيس أركان الفرقة، كما كان رئيس أركان كل جيش هو المسئول الأول عن السيطرة على عملية العبور. كانت هذه القيادة تسيطر على ٤٠ نقطة عبور للمشاة في

كل نقطة عبور ١٨ قارباً و٣٥ معبر معدية و١٥ كوبريا (١٠ ثقيل و٥ خفيف)، ولكى تستطيع الوحدات الفرعية الوصول إلى هذه النقطة فإنه يتحتم عليها أن تمر في سلسلة من نقط المراجعة التي تملك سلطة السماح لها بالمرور أو إيقافها وذلك طبقاً لخطة العبور وسير العمليات».

"وقد أعطيت هذه القيادة سلطة التعديل في خطة العبور طبقاً للموقف. فلو فرضنا مثلاً أنه تم تدمير أحد الكبارى تدميراً كبيراً وأنه لن يمكن إصلاحه إلا بعد بضع ساعات فإنه يمكن تحويل العبور إلى كوبرى آخر بالأسبقية نفسها التي كانت لها على الكوبرى المدمر، وحتى نضمن السيطرة الكاملة على عملية العبور فقد خصصنا لهذه المهمة ٥٠٠ ضابط و١٠٠٠ ضابط صف وجندى ومعهم ٥٠٠ جهاز لاسلكى ومعهم ميدانى وما يزيد على ٧٥٠ كيلومترا من أسلاك الهاتف الميدانية».

وعلى الرغم من هذا التنظيم الجيد الذي أشار إليه الفريق الشاذلي فسوف نرى من مذكرات الشاذلي وغيره من القادة أنه في وسط الحرب اضطر الفريق الشاذلي والقادة إلى إعادة تنظيم القيادة الخاصة بهذه المعابر لأنه كان من الصعب أن تحرم الفرق من رؤساء أركانها.

**(TT)** 

وبورد الفريق الشاذلى واقعة مهمة ينقل ما فيها بالرواية عن المشير أحمد إسماعيل وتنبئنا هذه الواقعة بأمرين مهمين، الأمر الأول أن أشقاءنا السوريين كانوا لا يزالون في حاجة إلى فسحة من الوقت قبل أن يشاركوا في حرب أكتوبس، ويبدو أنهم لهذا السبب عبروا عن هذا الوضع بأن طلبوا تأجيل بدء الحرب يومين، أما الأمر الثاني فهو أنه كان من المستحيل على صاحب القرار المصرى أن يعيد التفكير في اتخاذ القرار بعد أن بدأ شهر أكتوبر الحاسم، وذلك لأن المعركة المجيدة لم تبدأ في واقع الأمر يوم السادس من أكتوبر ولكنها بدأت بالفعل قبل هذا بأيام، ذلك أن خطة الحصار البحرى كانت تقتضى البدء في تنفيذها قبل المعركة بعدة أيام، وهكذا فإن المشير أحمد إسماعيل أبلغ السوريين باستحالة الاستجابة إلى مثل هذا الطلب، ولنقرأ هذه الرواية الممتعة عن هذا الموقف الدقيق والحافل بالإثارة وحبس الأنفاس:

"وفى يوم ٣ أكتوبر سافر الوزير (أى أحمد إسماعيل) إلى سوريا ومعه اللواء نوفل وبعد عودته قال لى: "لقد كان السوريون يريدون أن يؤجلوا يوم ى (يوم بدء القتال) لمدة ٤٨ ساعة ولكنى قلت لهم إن هذا لا يمكن الآن. إن مثل هذا التأجيل قد يضيع عامل المفاجأة. فكروا في موقف الفريق الشاذلي على الجبهة المصرية وما يمكن أن يسببه ذلك له من مشكلات. لا أعتقد أنه يمكن أن يوافق على هذا التأجيل. وقد وافقوا في النهاية على أن يبقى يوم " ى» كما هو، وأن تكون ساعة س هى ١٤٠٠ يوم ٢ أكتوبر ١٩٧٣».

"لقد كان فعلاً من المستحيل إيقاف عجلة الحرب أو تأجيلها. لقد كانت الحرب قد بدأت فعلاً بالنسبة لبعض الوحدات. لقد أبحرت بعض غواصاتنا يوم أول أكتوبر لتتخذ أوضاع القتال وتقوم بتنفيذ المهام المخصصة لها في التوقيتات المحددة لذلك. ولأغراض الأمن والسرية فقد فرضنا صمتاً لاسلكياً ولم تكن هناك أية وسيلة للاتصال بهذه الغواصات إلا بعد بدء العمليات الفعلية ».

« وقد تذكرت في تلك اللحظة اللواء أبو ذكرى قائد البحرية عندما اتصل بي قبل أن تخرج الغواصات إلى البحر وقال: «ستخرج الغواصات إلى البحر الآن. إنى أؤكد لك مرة أخرى أنه ليس هناك من وسيلة للاتصال بهم لإجراء أي تعديل في التوقيت. هل أعطى لهم الأمر بالخروج؟»، قلت له: «نعم.. لا تغيير في أي شيء».

(44)

ويتفوق الشاذلي على الجميع في حديثه بحرفية فنية عن خطة الخداع المصرية في حرب أكتوبر ١٩٧٣ فيقول: إن زوجته نفسها كانت أحد أهدافه في خطة الخداع، ولنقرأ هذا الذي يرويه:

«لقد كانت زوجتى هى الأخرى أحد أهدافى فى عملية الخداع، و قد أعددت العدة لذلك قبل بدء القتال بفترة طويلة. لقد عودتها طوال الفترة التى أشغل فيها منصب رئيس الأركان أن تتلقى فجأة هاتفاً من مكتبى يخطرها بأننى أقوم بزيارة الوحدات وأن أتغيب لمدة أسبوع دون أن أتصل بها، وهكذا أمكننى أن أقوم برحلتى

السرية إلى الجزائر والمغرب ما بين ١٦ و٢٢ سبتمبر دون أن تعرف أننى خارج القطر. وعندما انتقلت إلى المركز رقم ١٠ اعتباراً من أول أكتوبر وانقطعت أخبارى عن المنزل لم يكن ذلك شيئاً غريباً عليها، إذ أنها تعودت على ذلك إلى أن استمعت إلى أخبار الحرب من الإذاعة والتليفزيون مثلها في ذلك مثل أية مواطنة مصرية عادية».

وعلى الرغم من سعادة الشاذلى وفخره بخطة الخداع التى نجحت القوات المسلحة فى تطبيقها ونجح فى إتمامها حتى على زوجته، فإن الشاذلى نفسه يظهر فى هذه المذكرات ندمه الشديد على تردده فى الإعداد لتصوير فيلم سينمائى عن معركة العبور نفسها، وهو يروى فى مذكراته حواراً طويلاً دار بينه وبين نفسه عن هذه الفكرة ثم ينتهى إلى القول:

«وبهذه المناسبة يجب أن أقرر هنا بأن الصور التى نشرت فى الصحافة الوطنية والصحافة العالمية والستى كانت تمثل دباباتنا وهى تعبر فوق الكبارى والمعديات وجنودنا المشاة وهى تركب القوارب وتعبر القناة والقوارب التى يرفرف عليها العلم المصرى فى أثناء العبور، كلها صور مزيفة لم يتم تصويرها فى أثناء المعركة. إنها صور قام الإعلام المصرى بالتقاطها بعد المعركة لأغراض الدعاية وقام بتمثيلها جنود كومبارس وأخذت لهم تلك الصور بعيداً عن قصف المدافع ولعلعة الرشاشات».

من الضرورى هنا أن نستدرك على الشاذلى لفظ مزيفة، وكنت أفضل أن أشير عليه بلفظ «تمثيلية» أو «غير حية»، ذلك أن التزييف شيء آخر يهدف إلى اصطناع دليل مادى دون أن يكون له وجود.

وبعد فقرات يؤكد الشاذلي على هذا المعنى ويقول:

«كم أشعر الآن بتأنيب الضمير لأننى لم أستمع إلى النداء اللذى كان يطلب منى أن نقوم بتصوير هذا العبور ورفضت ذلك من أجل المحافظة على السرية».

( \$ 2 )

ذرى الفهم العميق لطبيعة العسكرية والـقتال والحرب حين يقدم هذا التحليل المتميز الذى يبدى فيه أسفه لأن بـعض قواتنا دمرت بعضها، لكنه فى ذات الـوقت ينتبه إلى الثناء على سرعة تصرف هذه القوات التى لم تجعلها تتردد فى أن تطلق نيرانها بسرعة حاسمة وبالغة على مَنْ تصورته خصماً:

«... بعد أن زرت هذا الحصن أخذت أتجول في ميدان المعركة فوقع بصرى على منظر حزين، منظر أربع دبابات مصرية محترقة يواجه بعضها بعضا، وعلى مسافة تقل عن ٥٠٠ متر. لقد دمرت بعضها بعضا خطأ، ويظهر من برج إحداها رجل متفحم يشير بيده إلى الدبابات التي في مواجهته».

« إن مثل هذه الحوادث تحدث بكثرة في الحرب ولا يمكن تجنبها بتاتاً، وإن كان من الممكن الإقلال منها».

ويردف الشاذلي بالحديث المفصل والواعى عن الآثار النفسية لمثل هذه الحوادث العابرة والمؤسفة فيقول :

«إن الشعور بالذنب الذي يستولى على الرجال الذين يقتلون زملاءهم خطأ خلال الحرب قد يحولهم إلى حطام ما لم يجر علاجهم علاجاً نفسياً ومساعدتهم على التخلص من تأنيب الضمير الذي يلازمهم ».

« لقد سبق أن قلت إن فرق المشاة كانت تقوم بتوسيع رءوس الكبارى وسد الثغرات التى بينها، وفى فجر يوم ٨ أكتوبر كانت فصيلة مشاة تتحرك شمالاً بهدف التلاقى وإكمال حصار موقع العدو «الإسماعيلية شرق»، وبعد أن عبرت الدبابات الثلاث المتقدمة شمالاً أحد التلال، فوجئت بالدبابات الثلاث الأخرى المتقدمة جنوباً، كان وقع المفاجأة عنيفاً على الطرفين وتصرف كل منهما بما تمليه الغريزة في ميدان القتال، فأطلقت كل فصيلة النار على الأخرى وكانت النتيجة تدمير دبابتين من كل فصيلة من الطلقة الأولى » .

« لم تُطلق سوى أربع طلقات وكانت خسائرنا أربع دبابات وأربعة أطقم. لقد وقفت خاشعاً أمام دباباتنا المحطمة، ولكنى لم أستطع أن أكتم شعوراً داخلياً بالفرحة لمستوى الجندى المصرى من حيث الروح المقتالية ومستوى التدريب. مهما كانت

الأسباب لهذا الحادث المحزن، فإنه يشهد لأصحابه بأن المفاجأة لم تشل تفكيرهم وأنهم أطلقوا نيرانهم في وقت واحد، وأن تسديدهم كان دقيقاً للغاية».

ولنتأمل أيضاً هذه المصورة التي يقدمها الشاذلي عن مشاهداته في الجبهة عند زيارته الأولى لها في ٨ أكتوبر:

«عند وصولى إلى قطاع الفرقة السابعة مشاة وجدت البطريق المؤدى للكوبرى مزدحماً، مما دفعنى إلى الترجل والسير بضع مئات من الأمتار للوصول إلى الكوبرى. وهناك وجدت قائد الفرقة العميد بدوى [كان قد أصبح وزيراً للدفاع حين نشرت هذه المذكرات ورئيسا للأركان قبلها ولكن الفريق الشاذلى يكتفى له بلقب العميد] يقف بجوار الكوبرى، عبرنا الكوبرى سيراً على الأقدام حيث ركبنا عربة قائد الفرقة وأخذنا نقوم بجولة على القوات داخل رأس كوبرى الفرقة».

« لم تكن الأمور قد استقرت تماماً فى قطاع الفرقة، فقد عشرنا على ملازم ومعه ثلاث دبابات فى مكان منعزل دون أن يعرف مكان وحدته الأم. كان الموقف الإدارى ليس جيداً، فقد شاهدت بعض الجنود وهم يعبرون إلى الشاطئ الغربى ومعهم صفائح فارغة لملئها بالمياه».

ولا ينسى الشاذلي أن يشير إلى أن استخدام كبارى الفرقة السابعة لعبور الفرقة ١٩ مشاة وإعاشتها قد ألقى عبئاً ثقيلاً على كبارى هذه الفرقة.

(40)

ومن الجزئيات المهمة التى ترويها هذه المذكرات قصة رفض أحد الجنود القيام بدوره فى حرب ١٩٧٣ وهى قصة تدلنا على مدى التفاوت الطبيعى بين استعدادات البشر لأداء المهام التى يكلفون بها، وسنرى الشاذلى وقد عالج الموضوع بحكمة بالغة ولكننا مع هذا نأخذ عليه أنه لم يلتفت فى المبررات التى يقدمها إلى الحالة النفسية لجنوده، وأن يعلى من هذا الالتفات فوق الالتفات إلى ما قد يقوله الأعداء:

« فى الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ٦ أكتوبر أبلغنى أحد قادة الجيوش هاتفياً بأن لديه ضابط صف برتبة رقيب يرفض القتال.. عندما أخطر بمهمته فى القتال فى صباح ذلك اليوم قال لقائده: «إن القتل والعنف ليسا من طبيعتى كما أنهما يتعارضان مع معتقداتى وأنا لا أستطيع أن أقوم بتنفيذ هذه المهمة»، وحاول أصدقاؤه وقادته أن يثنوه عن هذه الفكرة ولكنه أصر على رأيه ».

«كان قائد الجيش فى ذروة الغضب وهو يبلغنى بهذا الخبر وأضاف قائلا بأنه سوف يأمر بتشكيل مجلس عسكرى عال لمحاكمة الرقيب المذكور، لكنى أخذت الموقف بمنتهى البساطة وقلت له: «لا عليك إنه مجرد فرد واحد من مائة ألف سوف يقتحمون القناة بعد ساعات قليلة. إنى أعلم أن نسبة الذين يرفضون القتال فى الجيوش الأخرى أعلى من ذلك بكثير.. لا تشغل نفسك بهذا الموضوع، أرسله تحت الحراسة إلى السجن الحربى وسوف نبحث موضوعه فيما بعد».

« كنت أعرف أن محاكمة هذا الشخص بمجلس عسكرى عال وصدور الحكم والتصديق عليه لم تكن لتستغرق نصف ساعة. إن المتهم يرفض القتال ويعترف بذلك والإعدام هو الجزاء المنتظر لذلك. ومن الممكن أن ينفذ فيه حكم الإعدام أمام أفراد وحدته. لقد جال هذا الشريط بسرعة في خيالي فاستبعدته».

« لم أكن أريد أن أبدأ عملياتنا الهجومية بإعدام أحد رجالنا. قد يقال فيما بعد أن المصريين لم يعبروا القناة إلا بعد أن رأوا رأس زميلهم معلقة في الهواء، وبذلك يستطيع أعداؤنا أن يشوهوا سمعة الجندي المصري. لا! لن نعطيهم الفرصة لذلك، سوف نقدمه للمحكمة فيما بعد، سوف نحاول دراسة نفسيته لكي نعرف كيف تتولد هذه الأفكار، وكيف يمكن التغلب عليها ».

« قد يخجل بعض المصريين الشرفاء من سماع هذه القصة لكنى أطمئنهم بأن هذه الحالات تحدث في الجيوش الأجنبية بنسبة أعلى من ذلك بكثير».

« لقد اشترك فى حرب أكتوبر بطريق مباشر حوالى أربعمائة ألف رجل، عبر منهم مائة ألف رجل، فهل يضير الشرف العسكرى المصرى أن يتخلف منهم رجل واحد؟».

ولا ينسى الفريق الشاذلي في هامش الكتاب أن يعترف بأنه لم يعرف حتى وقت كتابة مذكراته مصير هذا الرقيب:

«لقد شغلتنى أحداث المعركة ولا أعرف حتى الآن مصير هذا الرقيب البائس، لكنى أعتقد أن حالته جديرة بالدراسة العلمية والنفسية».

**(27)** 

ويبدو لنا من مذكرات الفريق الشاذلى أن الإسماعيلية (وليس السويس فحسب) كانت هدفاً للإسرائيليين على يد فرقة شارون المدرعة، لكن الله نصرنا ولم يكن معنا إلا لواء مظلات واحد خاض معركة دفاع مستميتة ليلة ١٩/١٨ والأيام التالية من أجل حماية الإسماعيلية ونجح في تحقيق هذا:

« بدأ لواء المظلات يتقدم جنوباً واحتل عدداً من المصاطب إلى أن وصلت عناصر منه إلى مكان تستطيع منه أن ترى الكوبرى اللى الكوبرى العدو فى الدفرسوار، وقد ساعدنا فى تصحيح نيران المدفعية إلى أن حددنا مكان الكوبرى بدقة ».

« ومنذ ذلك الوقت أخذت مدفعيتنا تصب عليه النيران دون هوادة طوال الليل وطوال نهار اليوم التالى، وقد تنبه العدو إلى دقة نيران المدفعية التى تقوم بتوجيهها العناصر المتقدمة من لواء المظلات فقام بهجوم مضاد واحتل المصطبة التى كنا ندير منها نيران المدفعية، وعلى الرغم من أن لواء المظلات عجز عن استرداد تلك المصطبة، وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك مصطبة بديلة يمكن منها أن نوجه نيران المدفعية ضد الكوبرى، فقد كانت المعلومات التى حصلنا عليها من اشتباكاتنا السابقة كافية لأن نستمر بالضرب».

« كانت الإشارات الملتقطة من العدو نتيجة ضرب مدفعيتنا مشجعة للغاية وتفيد بأن العدو قد تحمل خسائر فادحة. وبمجرد أن وصلتنا المعلومات بقيام العدو بنصب كوبرى آخر شمال الكوبرى الأول وجهنا نيران مدفعيتنا على الكوبرى وأصبناه بخسائر فادحة. إن الدفاع المستميت الذى قام به لواء المظلات وكتيبتان من الصاعقة خلال ليلة ١٨/ ١٩ والأيام التالية كان له الأثر المباشر فى منع تنقدم العدو شمالاً وإفشال محاولته فى تطويق الجيش الثانى ».

« يقول الجنرال هرتزوج في كتابه «The war of atonement» في صفحة ٢٤٥ ما

يلى: «لقد قوبلت فرقة شارون المدرعة ولواء المظلات الإسرائيلى بمقاومة عنيفة من المشاة والمدفعية المصرية وتحملت خسائر فادحة. لقد كانت مهمة شارون هى احتلال الإسماعيلية لكن المقاومة التى قام بها الكوماندوز المصريون أوقفت تقدمهم».

«يقول هرتزوج في كتابه صفحة ٢٣٩: «لقد كان الكوبرى تحت نيران مستمرة وفي ليلة واحدة قتل ٤١ شخصا من قوة جاكي (المكلفة بتشغيل الكوبري) وجرح عدة مئات».

.....

وبعد صفحات يلخص الشاذلي في موضع آخر بطولة مدينة السويس في قوله:

«لقد خسر العدو في محاولته احتلال السويس ١٠٠ قتيل وحوالي ٥٠٠ جريح، وعلى الرغم من أنه استخدم فرقة مدرعة من ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مظلى فقد صد هجومه سكان السويس وحفنة من الجنود الشاردين. إن ملحمة السويس هي شهادة أخرى للمواطن المصرى ومدى قدرته على التحمل والتحدى وقت الشدائد».

«ولكى يغطى العدو خيبة الأمل التى أصيب بها بعد فشله فى هجومه على السويس أطلق على المدينة الباسلة قواته الجوية ومدفعيته واستمر يقصفها طوال الأيام ٢٠ و٢٦ و٢٧ أكتوبر، ولم يتوقف القصف إلا صباح يوم ٢٨ أكتوبر بعد وصول قوات الأمم المتحدة إليها. لقد بلغت خسائر الجيش الثالث ومدينة السويس نتيجة قصف الطيران والمدفعية خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ أكتوبر ٨٠ شهيدا و٢٥٥ جريحا».

ويحرص الفريق الشاذلي في مذكراته التي بين أيدينا على أن يشيد بموقف الفريق يوسف عفيفي في فترة حصار السويس:

«... وفى يوم ٢٤ أكتوبر هاجم الإسرائيليون مدينة السويس مستخدمين فى ذلك ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مظلياً ، ولكن مدينة السويس التى لم يكن بها أية وحدات عسكرية ولكن بعض الجنود الشاردين نتيجة القتال الذى دار فى يوم ٢٣ أكتوبر

توافدوا إلى المدينة وليس معهم سوى سلاحهم الشخصى البندقية (الرشاش الخفيف) وبمبادرة من العميد يبوسف عفيفى قائد الفرقة ١٩ مشاة التي كانت شرق الفناة، وبالتعاون مع محافظ مدينة السويس قام الطرفان بتجهيز المدينة للمقاومة خلال يوم ٢٣ أكتوبر . لقد تم تجميع الجنود الشاردين وتنظيمهم في مجموعات صغيرة. وتم توزيع السلاح على الأهلين المدنيين، وقام العميد يبوسف عفيفي بسحب جماعات اقتناص الدبابات من الشرق ونقلها إلى المدينة في الغرب، وقبل فجر يوم ٢٤ أكتوبر كانت المدينة قد جهزت نفسها للعدو» .

ومن الجدير بالذكر أن المشير الجمسى هو الآخر قد أشاد بيوسف عفيفى فى مذكراته التى تناولناها فى الباب الأول من هذا الكتاب، ومن الجدير بالذكر أيضا أن يوسف عفيفى هو صاحب المذكرات التى تناولناها فى الباب الرابع من هذا الكتاب ولكن مذكراته مع عظمتها تبقى أقل من انجازه.

## (YY)

ومنذ الصفحات الأولى لهذا لكتاب يحرص الفريق سعد الدين الشاذلى على أن يصحح معلوماتنا ومعلومات غيرنا عن أحوال القوات المسلحة المصرية فى بداية عهد السادات، وهو بما ينشر من تفصيلات التفصيلات يصور حالة هذه القوات فى الأفرع المختلفة للقوات المسلحة تصويراً دقيقاً جداً يستحيل معه أن نأخذ بما يطلقه الفريق محمد فوزى من أقوال مرسلة تصور أنه كان بالإمكان القيام بحرب أكتوبر نفسها فى نهاية عهد الرئيس عبدالناصر أو فى بدايات عهد الرئيس السادات، ذلك أننا نفاجاً فى مذكرات الشاذلى بتحليل تفصيلى لقواتنا وإمكانات هذه القوات، ومقارنة بينها وبين قوات العدو على كل المستويات، وهكذا يتبين لنا الجهد الذى بذل فى إعداد هذه القوات حتى خاضت الحرب التى شنتها بتوفيق من الله باقتدار شديد فى أكتوبر ١٩٧٣.

ولست بمستطيع أن أنقل للقارئ كل التفصيلات التي يفيض بها كتاب الفريق

الشاذلي، لكن قراءة بعض هذه التفصيلات كفيلة بأن تصور لنا الموقف بطريقة تقترب من الكمال.

يشير الشاذلى \_ على سبيل المثال \_ بوضوح إلى أن المشروعات التدريبية كانت تفترض عند وضعها وجود قوات أكبر مما هو متاح عندنا، ولا يرى الساذلى أن هذا التصور كان بمثابة الخطأ الكبير، ولكنه كان عملاً كفيلاً بأن يصور مدى احتياجاتنا من أجل تنفيذ الخطة، ويقرر الشاذلى في وضوح أن النغرة بين إمكانياتنا الهجومية وخططنا الهجومية التأمت تماماً في حرب أكتوبر ١٩٧٣ حيث أصبحت الخطة مطابقة للإمكانات:

«وحيث إن إسرائيل كانت تتفوق علينا تفوقاً ساحقاً في كل شيء خلال عام ١٩٦٨ والأعوام التالية، فقد كان مدير و هذه المشاريع الاستراتيجية (أي وزراء الحربية) يفرضون امتلاكنا لقوات مصرية ليست موجودة واقعياً، وذلك حتى يكون من الممكن تنفيذ مشروع الهجوم بأسلوب لا يتعارض مع العلم العسكرى ».

« وبمعنى آخر [ يقصد: بعبارة أخرى ] فإن المديرين كانوا يضعون الخطة الهجومية على أساس ما يجب أن يكون لدينا، إذا أردنا القيام بعملية هجوم ناجحة، ولا يمكن أن نعتبر هذا خطأ كبيراً حيث إن مثل هذه الخطط، وإن كانت غير واقعية، فإنها تظهر بوضوح حبجم القوات المسلحة التي يجب توافرها لكبي يمكن تنفيذ خطة هجومية ناجحة. وفي خلال السنوات ١٩٦٩ وما بعدها أخذت قواتنا المصرية تزداد قوة، وأخذت خططنا في تلك المشاريع الاستراتيجية تبدو أقل طموحاً نيجة ربط الأهداف بالإمكانيات الواقعية وبذلك أخذت الثغرة بين إمكانياتنا الهجومية وخططنا الهجومية تضيق شيئاً فشيئا، حتى تم إغلاقها تماماً في أكتوبر ١٩٧٣، وهكذا أصبحت خطتنا الهجومية عام ١٩٧٣ مطابقة للإمكانيات الفعلية لقواتنا المسلحة».

(TA)

ويشير الشاذلي بالتفصيل إلى طبيعة وحقيقة المشاريع التدريبية التي دأبت القوات المسلحة المصرية على القيام بها منذ ١٩٦٨، وهو بما يسجل في هذا الصدد يعطينا

الأمل في مصر التي استطاعت في ظل ظروف قاسية ومستمرة ألا تكف عن مشروعات التدريبات، وقد اشترك الشاذلي نفسه في هذه المشاريع من ثلاثة مواقع مختلفة، حتى إذا حان وقت حرب ١٩٧٣ كانت الحرب نفسها بمثابة المشروع التدريبي الذي نفذ، وهو تصوير أدبي بلاغي رفيع المستوى يتفق مع ما يرويه القادة الآخرون من أن الجنود في نهاية العمليات الحربية في أكتوبر ١٩٧٣ كانوا يسألون عن انتهاء المناورة دون أن ينتبهوا إلى أنها الحرب نفسها وليست المناورة:

"... لم نكف عن التفكير في الهجوم على العدو الذي يحتل أراضينا حتى في أحلك ساعات الهزيمة في يونيو ١٩٦٧. لقد كان الموضوع ينحصر فقط في متى يتم مثل هذا الهجوم وربط هذا التوقيت بإمكانيات القوات المسلحة لتنفيذه. وفي خريف ١٩٦٨ بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة تستطلع إمكانية القيام بمثل هذا الهجوم على شكل «مشاريع استراتيجية» تنفذ بمعدل مرة واحدة في كل عام ».

« وقد كان الهدف من هذه المشاريع هو تدريب القيادة العامة للقوات المسلحة، بما في ذلك قيادات القوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوى، وكذلك قيادات الجيوش الميدانية وبعض القيادات الأخرى، على دور كل منها في الخطة الهجومية ».

« لقد اشتركت أنا شخصياً فى ثلاثة من هذه المشاريع قبل أن أعين رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة. لقد اشتركت فى مشاريع عامى ١٩٦٨ و ١٩٦٩ بصفتى قائداً للقوات الخاصة (قوات المظلات وقوات الصاعقة)، واشتركت فى المرة الثالثة عام ١٩٧٠ عندما كنت قائداً لمنطقة البحر الأحمر العسكرية. وقد جرت العادة على أن يكون وزير الحربية هو المدير لهذه المشاريع، وقد استمرت هذه المشاريع خلال عامى ١٩٧١ و ١٩٧٢، أما المشروع الذى كان مقرراً عقده عام ١٩٧٣ فلم يكن إلا خطة حرب أكتوبر ١٩٧٣».

(44)

وجرانيت اللتين كانتا موجودتين قبل ١٥ مايو ١٩٧١ وبين الخطط الجديدة (الخطة ١٤، المآذن العالية، بدر) التي أعدتها القوات المسلحة بعد ١٥ مايو ١٩٧١، أي في عهده كرئيس أركان وعهد الوزيرين الفريق أول محمد أحمد صادق والمشير أحمد إسماعيل، وسنرى الشاذلي مع احترامنا له لا يمل من نسبة كل شيء إلى نفسه، وفي كل جملة نجد الضمائر المتصلة والمنفصلة لا تشير إلى أحد غيره، ومع هذا فإن التاريخ لن يتوقف كثيراً عند هذه الضمائر ولكنه سيتوقف عند الحقائق والوقائع، أما الأدب فسوف يعجب من هذا الاعتداد الشديد بالنفس في نص تتضمنه مذكرات شخصية، ذلك أن المذكرات الشخصية تحرص قدر الإمكان على الخلاص من ضمير المتكلم حتى تصور تجربة الحياة في إطار الحياة لا في إطار الحديث الشخصى.

وقد كان فى وسع الشاذلى - على سبيل المثال - أن ينسب الإنجاز فى كل مرحلة من مراحل هذا الكتاب إلى مجموعة العاملين فى كل مرحلة من المراحل بحيث يبقى هو موجوداً فى كل المجموعات دون أن يعنى هذا أن آخرين سيشاركونه المجد أو يقتسمون معه ما نال من مناصب، ولكن الشاذلى لم يشأ أن يفعل هذا، أو بالأحرى لم يستطع أن يفعل هذا، فقد كان إحساسه الشديد بالظلم الشديد دافعاً قوياً له على أن يصمم على نسبة كل إنجاز إلى نفسه مع أن هذه الإنجازات فى حد ذاتها تنوء بحملها المعصبة من الرجال أولى القوة:

«عندما عينت رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة في ١٦ مايو ١٩٧١، لم تكن هناك خطة هجومية. لقد كانت لدينا خطة دفاعية تسمى «الخطة ٢٠٠»، وكانت هناك أيضاً خطة تعرضية أخرى تشمل القيام ببعض الغارات بالقوات على مواقع العدو في سيناء، لكنها لم تكن في المستوى الذي يسمح لنا بأن نطلق عليها خطة هجومية، وكانت تسمى «جرانيت».

«بدأت عملى بدراسة إمكانيات القوات المسلحة الفعلية ومقارنتها بالمعلومات المتيسرة عن العدو، بهدف الوصول إلى خطة هجومية تتمشى مع إمكانياتنا الفعلية، وقد أوصلتني تلك الدراسة إلى النقط الرئيسية التالية:

١ ـ إن قواتنا الجوية ضعيفة جداً إذا ما قورنت بقوات العدو الجوية، إنها لا تستطيع أن
 تقدم أى غطاء جوى لقواتنا البرية إذا ما قامت هذه القوات بالهجوم عبر أرض

سيناء المكشوفة، كما أنها لا تستطيع أن توجه ضربة جوية مركزة ذات تأثير على الأهداف الهامة في عمق العدو.

٢- إن لدينا دفاعاً جوياً لا بأس به، يعتمد أساساً على الصواريخ المضادة للطائرات SAM، لكن للأسف الشديد، فإن هذه الصواريخ دفاعية وليست هجومية، إنها جزء من خطة الدفاع الجوى عن الجمهورية، وهى لذلك ذات حجم كبير ووزن ثقيل وتفتقر إلى حرية الحركة (لم يكن لدينا في هذا الوقت SAM6 الخفيف الحركة الذي يستطيع أن يتحرك ضمن تشكيلات القوات المهاجمة)، وبالتالى فإنها لا تستطيع أيضاً أن تقدم غطاء جوياً لأية قوات برية متقدمة عبر سيناء. إنها سلاح مناسب في الدفاع حيث يمكن أن نوفر لها الوقاية بوضعها في ملاجئ خرسانية يتم إنشاؤها خلال بضعة أشهر، أما إذا خرجت من هذه الملاجئ لترافق القوات البرية المهاجمة، فإنها تصبح فريسة سهلة لقوات العدو وقوات مدفعيته.

٣ ـ كانت قواتنا البرية تتعادل تقريباً مع قوات العدو، لقد كان لدينا بعض التفوق في المدفعية \_ في ذلك الوقت \_ لكن العدو كان يحتمى وراء خط بارليف المنيع الذي كانت مواقعه قادرة على أن تتحمل قذائف مدفعيتنا الثقيلة دون أن تتأثر بهذا القصف. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت قناة السويس \_ بما أضافه العدو إليها من موانع صناعية كثيرة \_ تقف سداً منيعاً آخر بين قواتنا وقوات العدو(!)

وحتى يستكمل صاحب هذه المذكرات تصوير الموقف فإنه يستشهد في الهامش برأى الإسرائيليين أنفسهم:

«ذكر اليعازر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣، أنه في أثناء مناقشة احتمال قيام المصريين بالهجوم عبر القناة علق ديان ساخراً: «لكي تستطيع مصر عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف فإنه يلزم تدعيمها بسلاح المهندسين الروسي والأمريكي معاً»، وكان الجنرال بارليف يؤيد ديان في هذا القول».

وهنا يردف الفريق الشاذلي بقوله:

«إن هذه الشهادة من قادة العدو هي شهادة نعتز بها لأنها تظهر عظمة التخطيط وروعة الأداء اللذين تم بهما إنجاز هذا العبور العظيم».

ويصل الفريق الشاذلى إلى فقرة من أرفع فقرات كتابه مستوى حين يذكر بوضوح كيف أنه توصل إلى طبيعة المعركة التى على قواتنا أن تخوضها، وكيف اختلف مبكراً في تقديره للموقف مع القائد العام وزير الحربية الفريق أول محمد صادق، وهو يروى تفصيلات هذا الخلاف المبكر في الرؤية الاستراتيجية للمعركة القادمة التى كان على هذين القائدين أن يخططا لها:

«قبل مرور شهريس على تعيينى رئيساً للأركان العامة، كنت قد أصبحت مقتنعاً بأن معركتنا القادمة يجب أن تكون محدودة،ويجب أن يكون هدفها هو «عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واحتلاله ثم اتخاذ أوضاع دفاعية بمسافة تتراوح بين ١٠ و٢ كم شرق القناة، وأن نبقى فى هذه الأوضاع الجديدة إلى أن يتم تجهيز القوات وتدريبها للقيام بالمرحلة التالية من تحرير الأرض ».

« وعندما عرضت هذه الأفكار على الفريق أول محمد أحمد صادق بصفته وزيراً للحربية وقائداً عاما للقوات المسلحة، عارض هذه الفكرة بشدة وقال إنها لا تحقق أى هدف سياسى أو عسكرى، فهى من الناحية السياسية لن تحقق شيئاً، وسوف يبقى ما ينزيد على ٢٠٠٠٠ كيلومتر من سيناء ـ بالإضافة إلى قطاع غزة ـ تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومن الناحية العسكرية سوف تخلق لنا موقفاً صعباً، فبدلاً من خطنا الدفاعى الحالى الذي يستند إلى مانع مائي جيد، فإن خطنا الدفاعى الجديد سوف يكون في العراء وأجنابه معرضة للتطويق، وبالإضافة إلى ذلك فسوف تكون خطوط مواصلاتنا عبر كبارى القناة تحت رحمة العدو».

Ц

ثم يلخص الفريق الشاذلي فكرة الفريق أول محمد أحمد صادق في الحرب أو العملية الهجومية، وكيف أنه أخذ يقنعه ويلاينه من أجل النخلي عنها:

«لقد كانت فكرته فى العملية الهجومية هى أن نقوم بتدمير جميع قوات العدو فى سيناء، والتقدم السريع لتحريرها هى وقطاع غزة فى حملة واحدة ومستمرة! قلت

له: كم أود أن نقوم بتنفيذ ذلك، لكن ليست لدينا الإمكانيات للقيام بذلك سواء فى الوقت الحالى أو فى المستقبل القريب، رد قائلا: «لو أن السوفييت أعطونا الأسلحة التى نطلبها فإننا نستطيع أن نقوم بهجومنا هذا فى خلال عام أو أقل». لم أوافقه على رأيه هذا وأخبرته أننا قد نحتاج إلى عدة سنين لكى نحصل ونتدرب على الأسلحة اللازمة لمثل هذا الهجوم، وأعدت ذكر الأسباب التى تفرض علينا القيام بعملية هجومية محدودة».

ثم يروى الشاذلى أنه بعد مناقشات طويلة وممتدة مع الفريق أول صادق وصلا إلى حل وسط كالعادة في مصر، وهو تجهيز خطتين لا خطة واحدة، ويورد الشاذلى تفصيلات الخطتين معترفاً بمشاركة المستشارين السوفييت في تحضير الخطة الأولى، وإن كان يبرر هذا الإشراك بأنه كان له هدف وهو اطلاعهم على السلاح المستهدف، أما الخطة الثانية فإن الشاذلي يشير إلى أنهم لم يطلعوا عليها، بل إن عدد القادة المصريين الذين شاركوا فيها كان محدوداً جداً:

"وبعد مناقشات مطولة وعبر جلسات وأيام متعددة وصلنا إلى حل وسط هو تجهيز خطتين، خطة تهدف إلى الاستيلاء على المضائق، وأخرى تهدف إلى الاستيلاء فقط على خط بارليف".

«أطلقنا على الخطة الأولى اسم «العملية ٤١»، وقمنا بتحضيرها بالتعاون مع المستشارين السوفييت بهدف إطلاعهم على ما يجب أن يكون لدينا من سلاح وقوات، لكى نصبح قادرين على تنفيذ هذه الخطة. أما الخطة الثانية فقد أطلقنا عليها الاسم الكودى «المآذن العالية» وكنا نقوم بتحضيرها في سرية تامة، ولم يكن يعلم بها أحد من المستشارين السوفييت، كما أن عدد القادة المصريين الذين سمح لهم بالاشتراك في مناقشاتها كان محدوداً للغاية».

«وفى خلال يوليو وأغسطس ١٩٧١ كانت الخطئان قد تم استكمالهما، كانت الخطة ٤١ غير قابلة للتنفيذ إلا إذا توافرت أسلحة ووحدات افترضنا وجودها، أما خطة المآذن العالية فقد كانت أول خطة هجومية مصرية واقعية».

يروى الشاذلي تفصيلات مهمة عن طلب الأسلحة اللازمة لـتنفيذ الخطة ٢٧٧ ثـم الاتحاد السوفيتي، وسنرى الشاذلي يـوازن بين الروايـات التـي تقـول بأن

السوفييت لم يلبوا طلباتنا والروايات الأخرى التى تقول إن السوفييت أعطونا الكثير، نرى الشاذلى يوازن بين الرأيين بجملة حاسمة تقول: «ورغم ضخامة الصفقة فإنها لم تغط جميع الأسلحة اللازمة لتنفيذ الخطة رقم ٤١».. ولا يقف الشاذلى عند أى حدود فى ذكره تفصيلات الصفقات السوفيتية كما سوف نرى بالتفصيل فى فقرات تالية من هذا الباب:

«وبناء على الخطة ٤١ قمنا بتحرير كشوفات [يقصد: كشوف] بالأسلحة والعتاد المطلوب الحصول عليهما من الاتحاد السوفيتي، وكالعادة دارت مناقشات مطولة بيننا وبين المستشارين الروس بخصوص هذه الكشوفات. فقد كان الروس يتهموننا دائماً بالمغالاة في مطالبنا، بينما كان الجانب المصرى يتهم الروس دائماً بعدم الاستجابة إلى مطالبنا العادلة والضرورية».

«وفى أكتوبر ١٩٧١ سافر الرئيس السادات والفريق أول صادق إلى موسكو حيث تم الاتفاق على صفقة أسلحة كانت تعتبر أكبر صفقة أسلحة مع السوفييت حتى ذلك الوقت، ورغم ضخامة هذه الصفقة فإنها لم تغط جميع الأسلحة اللازمة لتنفيذ «الخطة رقم ٤١».

"ورغم أن هذه الصفقة كانت تشمل ١٠٠ طائرة ميج ٢١ FM، فوج صواريخ كوادرات مضادة للطائرات خفيف الحركة (سام ٦)، فإن قدراتنا في الدفاع الجوى حتى بعد التدعيم بهذه الأسلحة الجديدة لم تكن بقادرة على حماية أى تقدم لقواتنا البرية في اتجاه المضائق طبقاً لمتطلبات "الخطة رقم ٤١». كما أن الأسلحة والمعدات التي تقرر وصولها قبل نهاية عام ١٩٧١ لم يكن في استطاعتنا أن نستوعبها قبل أبريل ١٩٧٧ في أحسن الظروف".

(11)

ولا يبخل الفريق الشاذلي على القارئ لهذا الكتاب برواية التعديلات التي أجريت على الخطط العسكرية الكبرى من ٤١ إلى المآذن العالية إلى جرانيت ٢ إلى بدر:

«فى خلال عام ١٩٧٧ أخذنا ندخل بعض التعديلات الطفيفة على كل من «الخطة رقم ٤١» و «خطة المآذن العالية»، وذلك بناء على التغيير المستمر فى حجم قواتنا وحجم قوات العدو، لكن جوهر كل خطة بقى كما هو عليه، لكن تم تغيير اسم «الخطة ٤١» لتكون «جرانيت٢»، وبنهاية عام ١٩٧٧ بقيت «خطة المآذن العالية» هى الخطة الوحيدة المكنة بينما كانت الخطة «جرانيت ٢» هى خطة المستقبل التى يشترط لتنفيذها حدوث تغييرات أساسية فى إمكانيات قواتنا المسلحة».

من حق القارئ هنا أن يسأل الشاذلي عن السبب الذي جعله أو جعل غيره يغير اسم الخطة رقم ٤١ إلى اسم قديم هو «جرانيت»، مما قد يعطى المقادة القدامي (وقد حدث) الحق في القول بأن الخطة ٤١ بعد تعديلها ليست إلا خطتهم القديمة مع تعديلات طفيفة، لكن الشاذلي ـ للأسف ـ لم يجب عن هذا السؤال.

ومرة أخرى لا يبخل الشاذلي على كتابه بتفصيلات مهمة عن أوجه قصور الخطة الجديدة التي كانت تستهدف الوصول إلى المضائق:

«كان مازال هناك ثلاث نقط ضعف رئيسية تحد من قدراتنا على تنفيذ الخطة «جرانيت ٢»، وكانت أولى هذه النقط هى ضعف قواتنا الجوية، لم يكن لدى قواتنا الجوية الإمكانيات التى تمكنها من تصوير وتفسير وتسليم الصور الجوية فى وقت يسمح بالاستفادة من هذه المعلومات، كذلك لم تكن القوات الجوية بقادرة على توفير الدفاع الجوى للقوات البرية فى أثناء تحركها، وكانت نقطة الضعف الثانية هى عدم توافر كتائب صواريخ سام خفيفة الحركة بالقدر الذى يمكنها من أن تحل محل القوات الجوية فى توفير الغطاء الجوى للقوات التى تتقدم شرقاً، وكانت نقطة الضعف الثالثة هى عدم قدرة غالبية عرباتنا على السير عبر الأراضى، أى خارج الطرق المهدة وعبر الأراضى، الرملية».

«لقد تعلمنا من خبراتنا السابقة في الحرب أن العربات ذات المعجلات التي لا تتمتع بمقدرة مقبولة على السير في الرمال خارج الطرق، تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل

القوات المقاتلة. فعندما يقوم طيران العدو بتدمير بعض هذه العربات في أثناء سيرها على الطرق المرصوفة، فإن هذه العربات تقوم بسد الطريق مما يدفع العربات اللاحقة \_ في محاولة لتفاديها \_ إلى الخروج عن الطريق المرصوف فتغرز في الرمال ويتكرر الأمر نفسه حتى يختنق الطريق تماماً بما في ذلك حوالي ٥٠ متراً من كل جانب بالعربات المعطلة أو المغروزة».

(£Y)

ثم يروى الساذلى بطريقة غير مباشرة أن الظروف واتته للانتصار لرأيه القديم عندما عين الفريق أول أحمد إسماعيل وزيراً للحربية فى أكتوبر ١٩٧٢، فقد كان من حسن حظ مصر (لا حسن حظ الشاذلى ولا حسن حظ أحمد إسماعيل) أن الرجلين على اختلاف موقعيهما من قبل كانا يقدران أن قيام مصر بحرب هجومية كبيرة قد يقود إلى كارثة، وكان الشاذلى يعلم أن أحمد إسماعيل قد سجل هذا فى تقرير أعده وهو فى منصبه السابق كمدير للمخابرات، وأن الرئيس السادات أشار إلى هذا التقرير فى اجتماع ٦ يونيو ١٩٧٧ ووافق عليه.

وهكذا فإن الشاذلى فيما يرويه هنا قد ذكّر أحمد إسماعيل بما كان قد كتبه فى تقريره، وأضاف أن القوات المسلحة لم تتغير كثيراً منذ كتب تقريره، وهكذا اتفق الرجلان منذ أيامهما الأولى على التركيز على خطة المآذن العالية، ونحن نلاحظ أن الشاذلى لا يصور الأمر بفعل «الاتفاق»، ولكن باللفظ الذى يقول إن المشير أحمد إسماعيل هو الذى «اقتنع»، مع أن الشاذلى نفسه روى لنا أن هذا كان رأى أحمد إسماعيل منذ شهور!!:

«عندما عين الفريق أحمد إسماعيل وزيراً للحربية وقائداً عاماً للقوات المسلحة خلفاً للفريق صادق في نهاية شهر أكتوبر ١٩٧٢، عرضت عليه خططنا الهجومية لمناقشتها معه. لقد كنت أعلم مسبقاً وجهة نظره عن الحرب من تقرير كان قد تقدم به بصفته مديراً للمخابرات العامة في النصف الأول من عام ١٩٧٧، وفي هذا التقرير

ذكر بأن مصر ليست على استعداد للقيام بحرب هجومية، وحذر من أنه لو قامت مصر بشن الحرب تحت هذه الظروف فإن ذلك قد يقود إلى كارثة، وكان هذا التقرير قد رفع إلى رئيس الجمهورية وأرسلت صورة منه إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، وأيد رئيس الجمهورية هذا التقرير في مؤتمره الذي عقد في القناطر الخيرية يوم ٦ يونيو ١٩٧٢».

« وعندما كنت أناقش الموقف العسكرى مع الفريق أحمد إسماعيل بصفته الجديدة كوزير للحربية، ذكرته بتقريره السابق وقلت له: «لم تحدث اختلافات كبيرة في القوات المسلحة منذ تقريرك، وبالذات فيما يتعلق بالدفاع الجوى، ولكننى أعتقد أنه بإمكاننا أن نقوم بعملية هجومية محدودة». ثم عرضت عليه الخطة «جرانيت ٢» وأنه وخطة «المآذن العالية»، وقد اقتنع بعدم قدرتنا على تنفيذ الخطة «جرانيت ٢» وأنه يجب علينا أن نركز على خطة «المآذن العالية»، وتحدد ربيع ١٩٧٣ كميعاد محتمل للهجوم».

(14)

ونعود إلى الفريق الشاذلى وهو يحدثنا عن قيامه هو دون سواه بوضع اللمسات النهائية على خطة المآذن العالية، ولكن يبدو الشاذلى مضطراً فى الجملة الثانية ولأول مرة لأن يتحدث عن وجود آخرين معه، فإذا هو على غير عادته يقول: «كان يتحتم علينا » دون أن يحدد المقصود بـ«نا»، وفى سرعة شديدة نجد الشاذلى يتحدث عن التوسع فى عدد القادة وكأن ما كان يتم من قبل كان يتم على مستواه هو وحده، وسنبدأ لأول مرة نحس من خلال نصوص الشاذلى بوجود الجمسى وإن كان الشاذلى يبخل على الجمسى بإيراد اسمه مكتفياً بذكر هيئة العمليات، كما سنحس أيضاً بوجود المخابرات الحربية ومديرها دون ذكر اسمه:

«عندما بدأت فى وضع اللمسات النهائية على خطة «المآذن العالية»، كان يتحتم علينا أن نوسع عدد القادة الذين يلمون بالخطة ومناقشة كافة المشكلات والاحتمالات المنتظرة. وفى أثناء هذه المناقشات برز سؤال هام: متى وكيف سيقوم العدو بهجومه

المضاد؟ في جميع المشاريع الاستراتيجية السابقة كنا نفترض أن العدو سيقوم بهجومه المضاد التعبوى بواسطة لواءاته المدرعة والميكانيكية ضد رءوس الكبارى بعد فترة تتراوح بين ٣٦ و٤٨ ساعة من بدء المهجوم. لقد كنا طبعاً نتوقع بعض الهجمات المضادة الصغيرة بقوة تتراوح بين فصيلة دبابات وكتيبة دبابات خلال الساعتين الأوليين من الهجوم، لكننا لم نكن نهتم كثيراً بمثل هذه الهجمات المضادة حيث إن قواتنا كانت قادرة على صدها بسهولة، لكن عند مناقشة تفصيلات الخطة قدرت هيئة العمليات أن الهجوم المضاد للعدو ينتظر وقوعه بعد ٢٤ ساعة فقط من بدء الهجوم»

« لقد بنى تقديرهم على أساس أنه على الرغم من جميع ما نقوم به من إجراءات خداع فإن العدو سيكتشف حتماً استعداداتنا قبل بدء الهجوم بثلاثة أيام، وبالتالى يكون لديه الوقت اللازم لتعبثة قواته وحشدها فى أماكن قريبة من القتال تسمح له بتوجيه ضربته بعد ٢٤ ساعة فقط من بدء الهجوم، أما إدارة المخابرات الحربية فقد كانت أكثر حذراً ولم تعترف بأن خططنا الخداعية قادرة على خداع العدو، وأنه سوف يكتشف نوايانا المهجومية بمجرد بدء العد التنازلي ١٥ يبوماً قبل المعركة، وأن هذا الوقت الكافى سيسمح له بتعبئة قواته فى يسر وسهولة، وأنه سيتمكن من حشد ١٨ لواء فى سيناء قبل أن نبدأ الهجوم، وبالتالى فإن مدير المخابرات الحربية أشار فى تقريره إلى أنه يتوقع أن يقوم العدو بتوجيه هجومه المضاد فى خلال ٦ ـ ٨ ساعات من بدء هجوم قواتنا».

(11)

ويبدأ الشاذلى منذ مرحلة مبكرة فى اتهام مدير المخابرات الحربية (وليس المخابرات الحربية (وليس المخابرات الحربية) بالمبالغة فى تقدير قدرات العدو، ويبدو الشاذلى حريصاً على تصوير نفسه مخاطراً دون أن يوقع نفسه فى شراك عدم التحسب:

«لقد كان واضحاً أن مدير المخابرات الحربية يبالغ في قدرات المعدو حتى يؤمن نفسه فيما لو استطاع العدو أن يقوم بهذا الاحتمال البعيد، أما إذا لم يستطع العدو

تنفيذ هجومه المضاد في خلال ثماني ساعات فلن يتوجه أحد باللوم لمدير المخابرات. لم أكن مقتنعاً برأى مدير المخابرات، ومع ذلك فلم يكن من الممكن إهمال هذا الرأى وكان علينا أن ندخله في حسابنا على الرغم من المشكلات الكبيرة التي خلقها لنا».

ويروى الشاذلى تفصيلات كثيرة من تفصيلات خطة العبور على نحو ما وضعت، وعلى نحو ما عدلت بناء على تحذير تقرير مدير المخابرات الحربية، ومن حق هذا المدير أن نسدى له التقدير والشكر على دقته في هذا التقرير وتحسبه للعدو وخطورته، مما كان له الأثر الكبير في أن تكون خططنا أكثر دقة وإحكاماً، وهو ما سهل علينا في النهاية مهمة العبور وقلل من خسائرنا في الأفراد والمعدات، وأنا أقول هذا كقارئ لنصوص الشاذلي على الرغم من أن الشاذلي نفسه غير مقتنع بحذر مدير المخابرات ولا بما اتخذت قواتنا من تخطيطات مسبقة بناء على حذره. وعلى الرغم من أن الشاذلي يعدد فيما يلى من فقرات الآثار الجانبية التي نشأت عن الأخذ بتقرير مدير المخابرات الحربية.

ولست فى حاجة إلى أن أذكر المقارئ بمأساة المقوات الجوية المصرية فى ١٩٦٧ حين ظلمت وذبحت بسبب أخذها بتقرير المخابرات الحربية الذى حدد مدى قدرة الطائرات الإسرائيلية على الهجوم بثلاثمائة كيلومتر بينما كانت هذه الطائرات تتمتع بمدى أكثر من هذا بكثير جداً مكنها من أن تدمر طائراتنا فى مطاراتنا البعيدة والقريبة على حد سواء:

« لقد كانت خطتنا فى العبور تتلخص فى عبور أفراد المشاة المترجلين فى قوارب مطاطية حاملين معهم أسلحتهم الخفيفة التى يستطيعون حملها أو جرها على الشاطئ البعيد، وكنا ننتظر أن تبدأ المعديات فى العمل ما بين سعت س + 0، س + ٧ ساعة، أما الكبارى فكنا نعتقد أنها ستكون جاهزة ما بين سعت س + ٧، س + ٩ ساعة(!). وبحسابنا لقدرة جميع المعديات والكبارى المنصوبة فإن الدبابات والأسلحة الثقيلة الضرورية ستحتاج إلى حوالى ٣ ساعات على الأقل للعبور والانضمام إلى المشاة، أى أن قواتنا العابرة لن تكتمل إمكانياتها الدفاعية لكى تصبح قادرة على صد هجوم العدو المضاد الرئيسي قبل سعت س + ١٢ ساعة، وفي أحسن الظروف سعت س + ١٠ ساعة كما

جاء فى تقرير مدير المخابرات الحربية، فمعنى ذلك أنه يسبقنا بحوالى ٤ ساعات، وتكون لديه فرصة جيدة لتدمير مشاتنا قبل أن تصل إليها دباباتنا وأسلحتنا الشقيلة لزيادة إمكانياتها الدفاعية، ولمواجهة هذا الاحتمال اتخذنا الإجراءات التالية:

العبور، وقد تم ذلك على حساب التشكيلات غير المشتركة اشتراكاً مباشراً فى عملية العبور، وقد تم ذلك على حساب التشكيلات غير المشتركة اشتراكاً مباشراً فى عملية العبور، وهكذا جردت تشكيلاتنا التى كانت فى احتياطيات الجيوش الميدانية، كما جرد احتياطينا الاستراتيجى من جميع الصواريخ المضادة للدبابات مالوتكا بأطقمها، وذلك حتى يمكن أن ندعم بها قواتنا المشاة المكلفة بالعبور. لقد كانت مغامرة لكنها كانت مغامرة محسوبة على أساس أن هذه الأسلحة سوف تسحب هى وأطقمها وتعاد إلى تشكيلاتها الأصلية بعد أن تصل الدبابات والأسلحة الثقيلة إلى المشاة.

٢ ـ قررنا زيادة عدد القوات المكلفة بالعمل في عمق العدو، وذلك بهدف تأخير وصول قواته الاحتياطية المكلفة بالقيام بالهجوم المضاد، إلى أطول أجل ممكن.

٣ ـ فرضنا على وحدات المشاة المترجلين الذين يعبرون القناة ألا يتجاوز تقدمهم ٥ كيلومترات شرق القناة، مع ضرورة استناد أجنابها على القناة حتى تؤمن نفسها ضد التطويق ثم تتقوقع مشاتنا داخل رءوس الكبارى هذه إلى أن تصل إليها الدبابات والأسلحة الثقيلة».

(10)

على هذا النحو من العرض الجيد للخطط العسكرية والتعديلات التى أجريت على ذكر عليها استجابة لآراء هيئات العمليات والمخابرات الحربية يحرص الشاذلي على ذكر الإيجابيات التى نشأت من الأخذ بهذه التعديلات على الرغم من تحفظه السابق تجاه تحفظات الآخرين التى كان يعتقد أنها تميل إلى المبالغة :

«..... فرض هذه القيود كان له فوائد متعددة، إن صغر حجم رأس الكوبرى إلى

هذا الحد كان يعنى تقسصير الخط الدفاعي، وبالتالي زيادة نسبة تركيز أعداد أسلحتنا المضادة للدبابات لكل كيلومتر من خط المواجهة».

«..... توقف المشاة عند هذا الخط كان يعطى لنا الفرصة لأن نشرك معها قواتنا المتمركزة فى غرب القناة فى معركة صد هجوم العدو المضاد، وذلك بواسطة مدفعيتنا الميدانية ودباباتنا وصواريخنا المضادة للدبابات.... إلخ».

«كذلك فإن توقف المشاة عند هذا الخط يجعلها تتمتع بالعمل تحت مظلة دفاعنا الجوى التى تكون ماتزال على بعد حوالى ١٠ كيلومترات غرب القناة لتبقى خارج مرمى مدفعية العدو الميدانية».

ويبلور الشاذلي بعد حديث طويل ملامح الخطة «بدر» وهي الخطبة التي تحقق لنا بها العبور والنصر فيقول:

«كانت الخطوط العريضة لخطتنا الهجومية بعد أن أخذت صورتها النهائية، وبعد أن تغير اسمها من «المآذن العالية» إلى «بدر» تتلخص فيما يلى:

- ١ ـ تقوم خمس فرق مشاة بعد تدعيم كل منها بلواء مدرع وعدد إضافى من الصواريخ مالوتكا المضادة للدبابات ـ التى تسحب من التشكيلات الأخرى غير المشتركة فى عملية العبور ـ باقتحام قناة السويس من خمس نقاط.
- ٢ ـ تقوم هذه الفرق بتدمير خط بارليف، شم تقوم بصد الهجوم المضاد المتوقع من العدو.
- ٣\_ما بين سعت س + ١٨ ساعة، سعت س + ٢٤ ساعة تكون كل فرقة مشاة قد
   عمقت ووسعت رأس الكوبرى الخاص بها لتصبح قاعدته حوالى ١٦ كم،
   وعمقه حوالى ٨كم.
- ٤ ـ بحلول سعت س + ٤٨ ساعة تكون فرق المشاة داخل كل جيش ميدانى قد
   سدت الشغرات الموجودة بينها، واندمجت مع بعضها فى رأس كوبرى واحد
   لكل جيش، وبحلول سعت س + ٧٧ ساعة يكون كل من الجيشين الثانى والثالث

- قد وسع رأس الكوبـرى الخاص به بحيث يندمج الاثنــان فى رأس كوبرى واحد يمتد شرق القناة على مسافة تتراوح بين ١٠ و٥كم.
  - ٥ ـ بعد الوصول إلى هذا الخط تقوم الوحدات بالحفر واتخاذ أوضاع الدفاع.
- ٦ ـ يتم استخدام وحدات الإبرار الجوى والبحرى على نطاق واسع لعرقلة تقدم
   احتياطيات العدو من العمق وشل مراكز قيادته».

## (17)

ويعود الفريق الشاذلى ليشرح خطة العبور كعقيدة قتالية مترسخة عند قواتنا منذ أعقاب الهزيمة مباشرة، موضحاً الأسباب التي جعلت المخططين يلجأون إلى هذه الخطة على هذا النحو دون غيره من البدائل المتاحة أو المفترضة لحرب هجومية، وفي الحقيقة فإن الفريق الشاذلي في هذا العرض قد أجاد التعبير عن مقدرة استراتيجية ذات مستوى رفيع تمتع بها هو وزملاؤه في القيادة العامة للقوات المسلحة:

"إن قرارنا بخصوص عبور قناة السويس على مواجهة واسعة هو عقيدة ثابتة استقرت في تفكيرنا العسكرى في مصر منذ عام ١٩٦٨، وقد تولدت هذه العقيدة لدينا للأسباب الآتية:

- ١ إذا نحن قـمنا بتركيز هجومنا على مواجبهة صغيرة كـما هو الحال في جـميع عمليات العبور السابقة عبر الـتاريخ فإن ذلك سـوف يعرض قواتنا لـضربات جوية شديدة، سواء في أثناء مرحلة تجمعها في اتجاه الاختراق أو في أثناء عملية عبورها الفعلى.
- ٢ ـ إذا ما استخدمنا فرق المشاة التى تقوم بالدفاع غرب القناة فى القيام بالهجوم،
   بحيث تقوم كل فرقة مشاة من مواقعها الدفاعية بعبور القناة من القطاعات التى فى
   مواجهتها، فإن ذلك سوف يقدم لنا المزايا التالية:
- أ ـ سوف تبقى القوات المكلفة بالهجوم فى خنادقها التى تنضمن لها الاختفاء والوقاية لأطول مدة ممكنة قبل أن تغادر هذه المواقع وهى فى طريقها للهجوم.

ب ـ سوف نستفيد من التجهيز الهندسى الموجود فى منطقة كل فرقة لأغراض الدفاع للاستعانة به ضمن متطلبات التجهيز الهندسى الذى يستلزمه الهجوم، وبالتالى نوفر الكثير من أعمال التجهيز الهندسى.

جـ إن ذلك سيجعل أوضاع قواتنا فى الهجوم تكاد تتطابق مع أوضاعها فى الدفاع، وبالتالى لا تكون هناك حاجة لإجراء تحركات كبيرة بين قواتنا قبل الهجوم، مما قد يلفت نظر العدو فتضيع منا فرصة المفاجأة.

٣- إذا اختار العدو أن يقوم بتوزيع هجماته المضادة على طول المواجهة، فإنه سوف يضطر إلى توزيع مجهوداته وسوف تكون لدينا فرص ممتازة لصد هجماته الأرضية والجوية بواسطة دباباتنا وصواريخنا المضادة للدبابات وصواريخنا المضادة للطائرات المنتشرة على طول الجبهة، ولو أن العدو لجأ إلى هذا الأسلوب فإن فرصته فى نجاح هجماته المضادة تكاد تكون معدومة. أما إذا قام بتركيز هجومه المضاد على قطاع واحد أو اثنين من قطاعات الاختراق فإنه قد تكون لديه فرصة أفضل فى تدمير رأس كوبرى لفرقة أو فرقتين بعد تحمله خسائر جسيمة، لكن ذلك سوف يتركنا شرق القناة برءوس كبارى سليمة لعدد ثلاث فرق على الأقل، ومن خلال هذه الفرق يكون فى إمكاننا استعادة الموقف فى القطاعين اللذين يكون العدو قد نجح فى تدميرهما».

(**¿**Y)

ويقدم الفريق الشاذلى تفصيلات لا نهائية عن الإنجازات التى استطاع هو وجنوده أن يبدعوها وينجزوها من أجل إنجاح خطة العبور والحرب، وهو يقدم لما يرويه عن كل إنجاز من هذه الإنجازات بمقدمة وافية عن مدى الاحتياج إلى هذا الإنجاز، ونحن نلمح له دوراً في كل إنجاز من هذه الإنجازات، وليس هذا بكثير على رجل مثله!!

لنقرأ على سبيل المثال ما يرويه عن تصنيع عربة الجر اليدوى وتاريخ هذا التصنيع الذي يعود إلى بداية يناير ١٩٧٠ حين عين قائداً لمنطقة البحر الأحمر:

"وعلى الرغم من الأحمال الثقيلة التى كلفنا جنود المشاة بحملها، فإنى لم أكن مطمئناً بالقدر الكافى على قدرة مشاتنا فى الاستمرار فى المعركة لمدة طويلة. لقد كانت الذخيرة التى يحملونها قليلة جداً ومن الممكن أن تستهلك فى قتال عنيف خلال ساعة زمنية واحدة،وعلاوة على ذلك فإنهم لا يحملون ألغاماً أو كاشفات ألغام، أو وسائل مواصلات كافية، أو علامات إرشاد... إلخ. وكان الحل الأمثل لكل هذه المشكلات هو إدخال عربة جر يدوية يمكن جرها بواسطة فردين بعد تحميلها بحوالى ١٥٠ كجم من الذخائر أو المعدات العسكرية، كيف صنعنا وأدخلنا هذه العربة ضمن خطة عبور قناة السويس؟ إنها قصة طريفة سوف أرويها للتاريخ».

"عندما عينت قائداً لمنطقة البحر الأحمر العسكرية في يناير ١٩٧٠، كان أول عمل قمت به هو دراسة العمليات العسكرية السابقة التي قام بها العدو في هذه المنطقة على الطبيعة، وكان من ضمن هذه العمليات قيام العدو بقصف ميناء سفاجة بالمدفعية ليلاً وذلك قبل أن أتولى قيادة منطقة البحر الأحمر ببضعة شهور، عندما ذهبت إلى سفاجة عاينت الحفر المتخلفة من قصف المدفعية، فاتضح لى أنها لابد أن تكون نتيجة قصف هاون من عيار ١٢٠ ملليمتر، وبحساب مدى الهاون ١٢٠، وأنسب الأماكن للهبوط بطائرة الهليكوبتر قلت لنفسى: "لو أني مكان العدو لنزلت في هذا المكان أو ذاك المكان"، انتقلت إلى المكانين اللذين تصورت أن يكون العدو قد عمل من أي منهما، فوجدت في أحدهما جميع الشواهد التي تؤكد صدق تخميني".

« لقد كانت بقايا ومخلفات القصف مازالت في مكانها وبجوارها عربة صغيرة ذات أربع عجلات، ولها ذراع طويلة للجر، وكان واضحاً أن طاقم الهاون الإسرائيلي قد نقل طلقات الهاون في هذه العربة إلى مربض النيران الذي كان يبعد حوالي ٤٠٠ متر من مكان هبوط الطائرة. لقد أعجبت كثيراً بهذه العربة وأخذتها معى عند عودتي إلى مركز قيادتي، استدعيت رئيس الشئون الفنية بالمنطقة وعرضت عليه العربة وقلت له «أريد أن تصنع لى ٢ عربات مثل هذه العربة»، وبعد أن فحصها قال لي إنه يستطيع أن يصنع أفضل منها ولكن المشكلة الوحيدة هي العجلات حيث إن القوات المسلحة لا تستخدم عجلات من هذا النوع الصغير. لكنه أضاف أن أنسب العجلات التي يمكن استخدامها هي عجلات الدراجة النارية الإيطالية الصنع (Vespa) [يقصد: الفزبا التي نعرفها وقد كتبها بالحروف الأجنبية].

« قام رئيس الشئون الفنية بشراء العجلات المطلوبة (٢٤ عجلة) من سوق الكانتو في القاهرة [يقصد: السوق الذي يبيع الأشياء المستعملة]».

« لقد صممنا أن نصنع عربة جر أفضل من العربة الإسرائيلية، وهكذا قمنا بعدة دراسات وتجارب ميدانية على العينتين الأوليين حتى يمكننا أن نحدد أنسب الأبعاد وأقصى الحمولة، وبعد عدة تجارب وجدنا أن أقصى حمولة يمكن جرها بواسطة فردين فوق أرض غير ممهدة ولمسافة ٥ كيلومترات هي ١٥٠ كجم، كما قمنا بتعديل في طولها حتى يمكن تحميل صواريخ القاذف الصاروخي «جراد ـ ب» الذي كان ضمن تسليحنا في منطقة البحر الأحمر، وكانت عملية حملها بواسطة الأفراد تعتبر مشكلة، وفي نهاية الأمر أصبحت لدينا في منطقة البحر الأحمر ٦ عربات جر تستطيع الواحدة أن تحمل ١٥٠ كم من الأسلحة والعتاد، ويمكن جرها بواسطة فردين لمسافة ٥ كم عبر أرض غير ممهدة».

«وبينما كنت أفكر في مشكلات عبور القناة وأنا رئيس للأركان تذكرت عربات الجر الست التي تركتها في البحر الأحمر، استدعيت اللواء جمال صدقي مدير إدارة المركبات في القوات المسلحة في ٢١ يـوليو ١٩٧١ وعرضت عليه واحدة من هذه العربات وقلت لـه: «أريد أن تصنع لي ١٠٠٠ عربة مثل هذه العربة»، وبعد عدة أيام عاد إلى ليخبرني أنه لو اشترى جميع العجلات المتيسرة في السوق المحلية فإنه لن يستطيع أن يصنع أكثر من ١٠٠ عربة، أما إذا أعطيته مهلة ٦ شهور فإنه سيكون قادراً على تصنيع جميع هذه العربات بعد أن يكون قد استورد العجلات المطلوبة من الخارج».

"وافقت على مهلة الشهور الستة، ووفى اللواء جمال صدقى بوعده فكان لدينا خلال يناير ١٩٧٢ ألف عربة من هذا النوع، طلبت منه تصنيع ألف عربة أخرى فكانت جاهزة قبل أكتوبر ١٩٧٢، ثم طلبت ألفاً ثالثة فكانت جاهزة فى أبريل ١٩٧٣، وعندما اقتحمت مشاتنا قناة السويس فى أكتوبر ٧٣ كانت تجر معها ٢٢٤٠ من هذه العربات محملة بذخائر وألغام ومعدات عسكرية يبلغ وزنها ٣٣٦ طنا. شكراً للعدو الإسرائيلى صاحب الفكرة، وشكراً لجميع رجال إدارة المركبات الذين قاموا بتصنيع هذه العربات».

«لقد سبق لنا أن علمنا أن الرجل العادى يستطيع أن يحمل ١٥ كجم زيادة عما يحمله من طعام ومياه ومهمات عسكرية، وهذا يعنى أننا كنا سوف نحتاج إلى ٢٢٤٠٠ (اثنين وعشرين ألفا وأربعمائة) من الحمالين غير المسلحين حتى يستطيعوا حمل ما قامت هذه العربات بنقله».

## (£A)

ويروى الشاذلى أنه لم يكتشف أهمية تخصيص كوبريين لكل فرقة بدلاً من كوبرى واحد إلا حين كان يضع التوجيه رقم ٤١، وهكذا يمكن لنا أن نرى من خلال مثل عسكرى واضح يرويه رئيس الأركان بنفسه، أهمية التأليف والتدوين والكتابة، فهذا هو رئيس الأركان بنفسه لم يكتشف ضرورة وجود كوبريين وأن كوبرى واحداً لن يكون كافياً إلا حينما جلس ليكتب التوجيه رقم ٤١: '

"إن تخصيص كوبريين لكل فرقة من فرق النسق الأول كان من أهم القرارات التى اتخذت خلال فترة التخطيط والتحضير للعمليات. لقد كانت خططنا حتى عام ١٩٧٢ هى أن نخصص كوبرياً واحداً لكل فرقة من فرق النسق الأول، لكنى عندما كنت أقوم بتجهيز "التوجيه رقم ٤١» خلال الربع الأخير من عام ١٩٧٢، اتضح لى أن تخصيص كوبرى واحد للفرقة لن يكون كافياً ».

« لقد كانت المعلومات المتيسرة لدينا في هذا الوقت هي أن العدو سوف يقوم بضربته المضادة التعبوية بعد ١٢ ساعة من بدء الهجوم. كنا نتوقع أن يوجه العدو ضرباته إلى ثلاث رءوس كبارى من الخمسة التي قمنا بإنشائها بمعدل ٢ ـ ٣ ألوية مدرعة في كل اتجاه، لذلك قمنا بإجراء حساباتنا على أساس أن يكون لدى كل فرقة الأسلحة الكافية التي تمكنها من صد مثل هذا الهجوم، لكن اتضح لنا أن كوبريا واحداً لن يسمح بعبور جميع هذه الأسلحة في الوقت المناسب الذي يسمح لها بالاشتراك في المعركة وصد الهجوم المضاد، لذلك كان لابد لنا من تخصيص كوبريين لكل فرقة».

ثم يروى الفريق الشاذلى سراً جديداً وهو أننا لم نكن نمتلك حتى بما هو مفترض أن يتم استيراده قبل نشوب الحرب إلا ١٢ كوبرياً، وهكذا كنا سنستعمل فى الحرب خمسة أسداس ما هو متاح لنا.. لكنها كانت ـ على حد تعبير الفريق الشاذلى ـ مخاطرة محسوبة لأن الإسراع فى العبور فى حد ذاته كان كفيلاً بزيادة فرص نجاحه.. ومع هذا فينبغى لكل الذين لا يزالون يطلبون من قواتنا المسلحة فى ذلك الوقت أكثر من الذى حققته أن ينتبهوا إلى هذا المثل الذى يوضح لهم أقصى ما كانت تمتلكه هذه القوات، ولنقرأ نص ما يرويه الشاذلى حيث يقول:

"وهنا يجب أن نتوقف قليلاً حيث إن جميع الكبارى الشقيلة التى كانت متيسرة لدينا بما فى ذلك المتفق على استيراده هو ١٢ كوبرياً، لاشك أن استخدام عشرة كبارى فى اليوم الأول من الحرب بينما كل ما نملكه هو ١٢ فقط كان يعتبر نوعاً من المخاطرة، لكنها كانت مخاطرة محسوبة. لقد كنت مقتنعاً بأنه كلما أسرعنا فى العبور زادت فرصتنا فى النجاح».

(19)

ولأن سعد الشاذلى على نحو ما صور نفسه فى هذه المذكرات كان كفيلاً بأن يحل كل المشكلات التى كان الرئيس السادات يخلقها، فإنه استطاع أن يتغلب على ما يسميه هو مشكلة نقص عدد الطيارين عن الطائرات بأن يلجأ إلى كوريا الشمالية، ويروى الشاذلى فى مذكراته أن السوفييت سحبوا ١٠٠ طيار كانوا يقومون بتشغيل ٧٥ طائرة فى أيدينا، وأنه ـ بعد قصة طويلة ـ استطاع استقدام عشرين طياراً من كوريا الديمقراطية وصلوا مصر فى يوليو ١٩٧٣، وهكذا فإن الشاذلى ـ على ما يرويه هو ـ حل عشرين فى المائمة من المشكلة بتصرف بادر به هو [ وإن كان قد حصل على موافقة الوزير واستئذان الرئيس].

وسوف نتناول الآن حديث الـشاذلي عن استقدام هؤلاء الطيارين كـما نتناول في موضع آخر من هذه المذكرات ما يرويه الشاذلي عن رحلته إلى كوريا:

«أما القوات الجوية فقد عانت مرة أخرى من المشكلة القديمة وهي زيادة عدد

الطائرات على عدد الطيارين وقد دفعنى هذا الموقف لأن أطلب من كوريا الشمالية أن تمدنا بعدد من الطيارين المدربين على قيادة طائرات الميج ٢١ فاستجابت لهذا الطلب وأرسلت لنا ٢٠ طياراً وصلوا إلى مصر فى شهر يوليو ١٩٧٣، ولهذا الموضوع قصة».

«فى خلال مارس ١٩٧٣ كان نائب رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية فى زيارة رسمية لمصر، وكان يرافقه فى الزيارة الجنرال زانج زونج نائب وزير الدفاع الكورى، الذى أبدى رغبته فى أن يزور جبهة قناة السويس، وفى يوم ٦ مارس توجهت معه إلى الجبهة وفى خلال الرحلة أخذنا نتناقش ونتبادل الرأى فى المواضيع العسكرية. وقد تحدثت له عن متاعبنا بخصوص أعداد الطيارين وأن لدينا ميج ٢١ أكثر مما نستطيع تشغيلها لاسيما بعد أن سحب السوفييت حوالى ١٠٠ طيار كانوا يقومون بتشغيل ٧٥ طائرة، ثم انتهزت الفرصة وقلت له:

«ترى هل يمكنكم أن تمدونا بعدد من طبارى الميج ٢١؟ إن ذلك سيكون ذا فائدة مشتركة للطرفين، من ناحيتنا فإنكم ستحلون لنا مشكلة النقص فى الطيارين وتسهمون فى الدفاع الجوى، ومن ناحيتكم فإن طياريكم سيكتسبون خبرة قتالية ميدانية لأن الإسرائيليين يستخدمون الطائرات نفسها ويتبعون التكتيكات ذاتها التى ينتظر من عدوكم المنتظر فى المنطقة أن يستخدمها ويتبعها».

«سألنى: ما هو عدد الطيارين الذين نحتاج إليهم، فقت له: إننا لا نتوقع منكم أن تملأوا الفراغ المذى تركه السوفييت ولو أنكم أرسلتم سرباً واحداً لكان كافيا، وإذا احتاج الأمر مستقبلاً لإرسال سرب آخر فإنه يمكن بحث ذلك فيما بعد. كنا نتناقش كجنديين لكن كنا نعلم جيداً أن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار سياسى من الطرفين، وقد وعد كل منا الآخر ببذل جهده في إقناع الجانب السياسى عنده لاتخاذ القرار المطلوب».

«لم أجد أنا أية صعوبة فى إقناع وزير الحربية لكنه أخبرنى بأنه سوف يستأذن أولاً رئيس الجمهورية، وبعد ذلك بعدة أيام وافق الرئيس السادات على الفكرة وجلست أنتظر الرد الكورى عاد الجنرال زانج زونج مرة أخرى إلى مصر وأخبرنى بأن الرئيس الكورى كيم إيل سونج وافق هو

الآخر، لكنهم يدعونني إلى زيارة رسمية إلى كوريا لمعاينة الطيارين بنفسى قبل إرسالهم إلى مصر. وفي يوم ٢ أبريل ١٩٧٣ بدأت رحلتي إلى بيونج يانج».

**(0+)** 

ونأتى إلى جملة يصعب على تصديق أنبها وردت في حديث قائد عسكرى متميز حين يقول الشاذلى إنه قيام بالتفتيش [أيجوز لقائد أجنبى أن يفتش على قوات وطنية في أرضها؟؟] ثم يسارع المشاذلي ليقول إنه بهذه المعاينة وجد أنهم من ذوى الخبرة الجيدة؟ ويردف بأن الكثيرين منهم كان لديه ما يريد على ألفى ساعة طيران، وهي معلومة تثبت في أوراقهم أو ملفاتهم دون حاجة إلى معاينة أو تفتيش، ولا يمكن التحقق منها بالمعاينة.. على كل حال لنقرأ الفقرة الطريفة التالية:

«قمت بالتفتيش ومعاينة الطيارين الذين تقرر سفرهم إلى مصر، لقد كانوا من الطيارين ذوى الخبرة الجيدة، وكان الكثيرون منهم لديه ما يزيد على ٢٠٠٠ ساعة طيران. تم الاتفاق على أن تصرف لهم مرتبات بالجنيه المصرى تتطابق تماماً مع رواتب الطيارين المصريين، وقد وعدت الرئيس كيم إيل سونج بأنى شخصياً سأشرف على راحتهم وأننا لن نزج بهم في معركة داخل إسرائيل أو فوق الأراضى التي تحتلها إسرائيل، وأن عملهم سيقتصر على الدفاع الجوى عن العمق. وقد طلبت من الرئيس الكورى أن يبعث لنا ببعض الخبراء في الأنفاق حتى يمكننا الاستفادة من خبراتهم فوافق على ذلك، وعدت إلى مصر يوم ١٥ أبريل بعد رحلة من أمتع الرحلات التي قمت بها».

U

ثم يروى الفريق الشاذلي بعد صفحات بعض الإيجابيات والمشكلات التي نشأت عن وجود هؤلاء الطيارين في مصر:

«فى أوائل يونيو ٧٣ بدأ الطيارون الكوريون بالوصول وقد اكتمل تشكيل السرب الذي يعملون به خلال شهر يوليو، وفى ١٥ أغسطس أذاع راديو إسرائيل أن هناك

طيارين كوريين في مصر، فاتصل بي الدكتور أشرف غربال المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية وسألنى عن صحة الخبر، فأخبرته بأن الخبر صحيح ولكن إذاعته أو عدم إذاعته هو قرار سياسي ولاسيما أن هناك دولة أجنبية أخرى يجب استطلاع رأيها قبل إعلانه».

ثم يتحدث الشاذلي بفقرة مهمة يرى فيها أن من حقه أن يذيع ما لم تذعه الدولة لأنه أصبح جزءاً من التاريخ:

«والآن وبعد مرور خمس سنوات على هذه القصة وبعد أن عاد الكوريون وأصبح تدعيمهم لنا وقت الحرب جزءاً من التاريخ، فقد قررت أن أحكى المقصة بكاملها حتى يعرف شعب مصر كل من وقفوا معه وقت الشدة. إن أمريكا وإسرائيل والاتحاد السوفيتي يعلمون حقائق الدعم الكورى. إن الطيارين في أثناء تدريبهم اليومي يتحدثون باللاسلكي باللغة الكورية مع أعضاء التشكيل ومع الموجهين الأرضيين، وفي استطاعة أية إدارة مخابرات أجنبية أن تسجل هذه المحادثات، وإذا كان كل من يهمهم الأمر يعرفون، فلماذا نخفي هذه الحقائق عن شعب مصر وعن الشعب العربي؟».

 $\Box$ 

ويأبى الفريق الشاذلى إلا أن يفيض فى الحديث عن تفصيلات المشاركة الكورية، وهو يستخدم فى وصفها لفظ «التجريدة»، ولست أدرى مدى قبول القراء المصريين لهذا اللفظ الذى ينفرون منه لكنه فيما يبدو هو اللفظ العربى (السائد فى دول عربية غير مصر) المقابل للمصطلح الإنجليزى الذى يعنى البعثة فى لغتنا فى مصر:

«إن التجريدة الكورية التى أرسلتها كوريا الشمالية إلى مصر تعتبر من أصغر التجريدات التى أرسلتها دولة إلى دولة صديقة أخرى فى تاريخ الحروب. لقد كان عدد هذه التجريدة ٢٠ طياراً و٨ موجهين جويين و٥ مترجمين و٣ عناصر للقيادة والسيطرة، وطبيباً، وطباخاً. كانت القاعدة التى خدموا بها تضم ثلاثة آلاف مصرى، وكان المصريون يديرون شبكات الرادار والدفاع الجوى والدفاع الأرضى عن القاعدة وجميع الشئون الإدارية الخاصة بالسرب، وقد زرت تلك القاعدة عدة مرات لأتأكد من عدم وجود مشكلات، ولكنى كنت دائماً أجد أن كل شيء يسير على ما يرام».

"كانت العلاقة بين الكوريين والمصريين تسير على أحسن ما يرام، كان الكوريون بالنسبة لرجالنا شخصيات غريبة، وكان الطيارون يعتمدون على أنفسهم في كل شيء. إنهم ينظفون أماكن سكنهم بأنفسهم، ويشغلون أنفسهم دائماً بشيء ما. فأحدهم إما أن يكون في مهمة تدريبية أو أنه يقوم بالدراسة أو بأعمال رياضية، ليس لديهم أي وقت للفراغ، وليست لديهم أية متاعب إدارية يشكون منها. وقد وقع اشتباكان أو ثلاثة بين الطيارين الكوريين والإسرائيليين قبل حرب أكتوبر، ووقع الكثير خلال الحرب نفسها».

(01)

وتشير هذه المذكرات بصراحة شديدة إلى أن الدفاع الجوى كان قد انهار فى ١٩٦٩ مما مكن إسرائيل من الهجوم فى العمق دون مقاومة تذكر وهو يتحدث بوضوح عن هذه الجزئية فيقول:

«وفى خلال يوليو ٦٩ دفع العدو بقواته الجوية فى معارك الاستنزاف وقام بتدمير دفاعنا الجوى فى القطاع الشمالى من القناة وبذلك فتح ثغرة واسعة فى خط الدفاع الجوى ما بين بورسعيد شمالاً والإسماعيليية جنوباً. وأصبح فى استطاعته أن يعبر بطيرانه خلال هذه الشغرة إلى قلب الدلتا، وفى صباح ٩ سبتمبر عبرت قوة إسرائيلية خليج السويس وأنزلت ١٠ دبابات وعدداً من عربات القتال الأخرى فى منطقة الزعفرانة حيث قامت هذه القوة تحت حماية الطائرات الإسرائيلية بمهاجمة وتدمير بعض أهدافنا الأرضية الموجودة فى المنطقة ثم انسحبت دون أى تدخل من قواتنا الجوية أو البحرية حيث إن طيران العدو كان يسيطر على سماء المنطقة طول فترة الإغارة».

«لقد كانت هذه الإغارة دليلاً ساطعاً على مدى ما يستطيع أن يفعله العدو في ظل سيطرة جوية كاملة، لقد اختار العدو منطقة الزعفرانة لهذه العملية بعناية فائقة. لقد كانت هذه المنطقة من وجهة نظر القيادة العامة للقوات المسلحة ذات أهمية ثانوية، وبالتالى فإن القوات التى خصصت لها كانت قليلة ومنتشرة وضعيفة التسليح. لقد

كان واجبهم الأساسى هو المراقبة والعمل ضد جماعات التخريب الصغيرة التى تتسلل إلى المنطقة ولكن ليس لقتال قوة مدرعة. لقد كان لديهم بعض الأسلحة المضادة للدبابات التى يصل أقصى مداها إلى ٦٠٠ متر بينما كانت دبابات العدو تستطيع أن تدمر هذه الأسلحة وهى على مسافة ٢٠٠٠ متر دون أن يكون فى ذلك أبة مغامرة».

"وقد بلغت مشكلة الدفاع الجوى في مصر أقصاها عندما كثف العدو غاراته في العمق فدمر دفاعنا الجوى ثم بدأ يوجه غاراته على الأهداف المدنية من مصانع وكبارى ومدارس.. إلخ. ولكي يستعرض العدو امكانياته وسيطرته الجوية قام بعملية فريدة في نوعها غريبة في طبيعتها، إذ قام بعملية إغارة على محطة رادار في منطقة البحر الأحمر ثم قام بفك الجهاز وتحميله في إحدى طائرات الهليوكوبتر وعاد به من حيث أتى. وبنهاية عام ١٩٦٩ كان دفاعنا الجوى قد انهار تماماً وأصبحت سماء مصر مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية تمرح فيها كيف تشاء وحيث تشاء».

(DY)

وتنطق هذه المذكرات بمدى الذكاء والجهد الرائع وحسن المتصرف الذي تميزت به قوات الدفاع الجوى برئاسة قائدها المشير محمد على فهمى بعد أن تمكن الرئيس عبدالناصر من اقناع السوفييت في المشاركة في الدفاع الجوى في نهاية ١٩٦٩، ولنأخذ على سبيل المثال هذه القصة التي يروى بها الشاذلي كيف أمكن لهذه القوات أن تنصب كميناً جوياً لطائرة استطلاع من طائرات العدو، وسنرى من القصة التي يوردها الشاذلي مدى الإمكانات غير المحدودة التي كانت متاحة للعدو الإسرائيلي وكيف أمكنه أن يوظفها توظيفاً جيداً وذكياً لخدمة أغراضه، ومع هذا فقد بقي لنا التصميم وحسن التصرف مما ممكننا من التصدى في الوقت المناسب، بل ومن معرفة نواياه بل ومدى استخدامه للأسلحة الجديدة التي تسلح بها (كالقذائف شرايك في هذه القصة):

«إن إسرائيل لم تحترم قط أي قرار لوقف إطلاق النار فيما يتعلق باستخدام قواتها

الجوية. إنهم كانوا يودون أن يذكرونا دائماً بتفوقهم الجوى فكانوا يتعمدون دائماً أن يخترقوا مجالنا الجوى. كانوا ينتخبون قطاعات اختراقهم بعناية فائقة بحيث يتفادون دائماً الدخول ضمن مرمى نيران صواريخنا المضادة للطائرات، وبالتالى فقد كانوا دائماً يدخلون ويخرجون دون أن ينالوا أى عقاب، وقد ضقت ذرعاً بهذه اللعبة وقررت أن ألقنهم درساً فى ذلك».

«لقد كانت مواقع صواریخنا أرض / جو تقع إلی حوالی ۱۵ ـ ۲۰ كم غرب القناة لكی تكون خارج مرمی مدفعیة نیران العدو، وقد كان ذلك یحد من مدی قدرتنا علی إسقاط الطائرات التی تطیر شرق القناة، وكان العدو یقوم بعملیة استطلاع إلكترونی بصفة دوریة بواسطة طائرة ستراتوكروز محملة بأجهزة إلكترونیة بالغة الدقة والحساسیة. كانت هذه الطائرة ترصد وتحدد جمیع مواقع صواریخنا، وإداراتنا وأجهزتنا الإلكترونیة وهی تطیر علی ارتفاع متوسط فی خط مواز للقناة وشرقها بحوالی ۳کم، وكانت بذلك تضمن أن تكون خارج مدی صواریخنا ».

"وباتفاق سرى بينى وبين اللواء محمد على فهمى قائد الدفاع الجوى [يكرر الفريق الشاذلي في مذكراته استعمال تعبير «اتفاق سرى» كما نرى ذلك مثلاً في أثناء فقرات من حديثه عن حرب أكتوبر كاتفاقه مع مدير المدفعية الفريق سعيد الماحى على تحريك كتيبتين من الشرق ... إلغ، والمقصود من هذا التعبير واضح بالطبع، وإن كان هذا لايعنى بمنطق المخالفة أن بقية الخطوات التكتيكية والعسكرية والتعبوية كانت علمنية] قررنا أن ننصب كميناً لهذه الطائرة، وذلك بأن ننقل ليلاً إحدى كتائب الصواريخ إلى موقع متقدم يقع غرب القناة بحوالي ٥ كم، ثم يقتنص الطائرة الإسرائيلية عند مرورها المعتاد. تم تجهيز الكمين، واتصل بي اللواء محمد على فهمى يوم ١٦ سبتمبر ليؤكد جديته لتنفيذ المهمة ويطلب التصديق النهائي على تنفيذ المهمة فصدقتها له، وفي تمام الساعة ١١٥١ يوم ١٧ سبتمبر ١٩٧١ كانت طائرة المهمة فصدقتها له، وفي تمام الساعة ١١٥١ يوم ١٧ سبتمبر ١٩٧١ كانت طائرة المعدق البحيرات. انسحب الكمين بسرعة بعد إسقاط الطائرة المعادية، وأخذت أعد ألعدة لمقابلة الانتقام المنتظر من العدو، فرفعت درجات الاستعداد في القوات الجوية والدفاع الجوي وبعض عناصر القوات الأرضية والبحرية».

«كان رد فعل العدو سريعاً وفورياً، فقد جاء في اليوم التالي مباشرة، أي في يوم

۱۸ سبتمبر، ولكن كان واضحاً أن رد العدو يتميز بالعصبية وسوء التقدير، لقد قامت طائراته بإطلاق قـذائفها جو ـ أرض من طراز شرايك من مسافـة ۱۰ كم شرق القناة على مواقع راداراتنا التي كانت حوالي ۲۰ كم غرب الـقناة فلم تتمكن أيـة قذيفة من الوصول إلى هدفها، لـقد كان واضحا أن الطيارين كانوا يخشـون الاقتراب من القناة إلى مسافة تقل عـن ۱۰ كم خوفاً من وجود كمين آخر، فكان ذلك في حد ذاته يعتبر نصراً لنا، كما أن استخدامهم للقذائف شرايك كانت فرصة جيدة لتدريب قواتنا. كنا نعلم أن العدو لـديه هذه القذائف وكانت لدينا خطط لمقاومتها، وكنا ننتظر الفرصة لتجربة هذا الأسلوب في مقاومة القذائف «شرايك» فأعطانا الـعدو هذه الفرصة أكد لنا نجاح الأسلوب الذي كنا قد أعددناه لذلك».

(04)

ويطلعنا الفريق الشاذلى فى هذه المذكرات على مدى الصعوبات التى كانت تواجه دفاعنا الجوى حين يبجد نفسه فى مواجهة الاختراقات الجوية التى يقوم بها العدو الإسرائيلى، وهو إما أن يواجه الاختراقات فيقع فى كمين للعدو على نحو ما نرى من قصة ما حدث فى ١٣ يونيو ١٩٧٢ التى يوردها الشاذلى، وإما أن ينصرف عن هذا التصدى فيزداد العدو صلفاً وغروراً، ولا يذكر الشاذلى أن هذا الوضع كان موجوداً منذ عهد الرئيس الراحل عبدالناصر، وأن قراراً قديماً قد اتخذ تجاهه، وإنما هو كالعهد به فى هذه المذكرات صاحب كل فكر وكل قرار، ولهذا فإنه يقدم لنا التعليمات التى أصدرها هو بناء على فكره هو، وكأنه لم يكسن هناك قائد للقوات الجوية ولا قائد للدفاع الجوى:

«فى يوم ١٣ يونيو ١٩٧٢ وفى تمام الساعة ١٦١٩ اخترقت طائرتان إسرائيليتان من طراز فانتوم مجالنا الجوى فى منطقة رأس العش وتوغلتا فى اتجاه الدلتا، وأقلعت طائرتان مصريتان من طراز ميج ٢١ من مطار المنصورة لاعتراض الطائرتين الإسرائيليتين، هربت الطائرتان المعاديتان فى اتجاه البحر بينما استمرت طائرتانا فى مطاردتهما، وفجأة وقعت طائرتانا فى الكمين الجوى الذى أعد لهما والذى لعبت فيه

الطائرتان المعاديتان دور الطعم لسحبهما إلى منطقة الكمين، وفي الوقت الذي اكتشف فيه القائد المناوب وجود الكمين المعادي على شبكة الرادار كان الوقت قد فات لتحذيرهما أو لتدعيمهما، دفعنا ثماني طائرات ميج ٢١ أخرى لتعزيز طائرتينا السابقتين، لكن العدو كان قد أسقطهما وغادر المكان قبل وصول تعزيزاتنا إلى المنطقة».

"إن هذه القصة تبين المشكلات التى تعترض المسئولين عن الدفاع الجوى. إن العدو يستطيع دائماً أن يخترق أجواءنا، فإذا لم نقم باعتراضه فإنه سيزداد غروراً وصلفاً، وإذا نحن أردنا أن نقوم باعتراضه بسرعة فإننا ندفع بطيارينا إلى السماء دون أية خطة لمقابلة خصم قد خطط وجهيز وأعد لكل شيء عدته، ولتلافي وقوع مثل هذه الأحداث مرة أخرى أصدرت تعليمات جديدة تنظم الخطوات التى تتبع في حالة الاختراقات الجوية المعادية، وكانت هذه التعليمات تشمل النقاط الأساسية التالية:

١ - تتخذ طائراتنا أوضاعها على شكل مظلات جوية في المناطق السابق تحديدها.

٢ ـ يتم تقويم الموقف بهدوء وتفكير بدلاً من مجرد مطاردة طائرات العدو دون أية
 خطة.

٣ ـ لا يسمح بالدخول في معركة جوية من موقف غير متكافئ.

«وقد أراد العدو أن يكرر الأسلوب نفسه بعد ذلك بيومين فقام باختراقات على طول منطقة البحر الأحمر بعد ظهر يوم ١٥ يونيو، لكن تعليماتي السابقة كانت نافذة ولم تبتلع قواتنا الجوية الطعم الذي كان يعرض عليها».

 $\Gamma$ 

ومع هذا كله فإن الشاذلى حريص على أن ينبت أن قواتنا الخاصة بالدفاع الجوى كانت قد نجحت قبل معركة العبور في إسعاد العدو عن الاقتراب من القناة مسافة عشرة كيلومترات شرق القناة على الأقل، وهكذا ساعدت في إتمام عملية العبور نفسها على الوجه الأمثل، ويذكر الشاذلي في هذا الصدد ثلاث حوادث متفرقة تولت فيها قواتنا تلقين العدو الدرس الذي يستحقه:

«في يوم ٢٤ يوليو ١٩٧٢ حاول العدو أن يستفيد من الأنباء الخاصة بطرد الخبراء

السوفييت من مصر، فاقترب بطائراته من القناة بأكثر مما كان يسمح به لنفسه فى الماضى فأسقطنا له فى الساعة ١٦٤٥ من هذا اليوم إحدى طائراته التى كانت تطير على مسافة ١٠كم من القناة».

"وفى يوم ١٠ أكتوبر ١٩٧٢ حاول أن يكسر هذه القاعدة فاقترب بأحد تشكيلاته من القناة فأطلقنا عليه قذيفتى أرض/ جو فطاشت إحداهما وأسقطت الثانية إحدى الطائرات. كان يبدو أن العدو يحاول اختيار أسلوب جديد فى الهجوم لأنه حاول فى الوقت نفسه أن يعوق عن العمل راداراتنا المخصصة للإنذار وراداراتنا المخصصة لإدارة النيران، لقد كانت فرصة تدريبية لكلا الطرفين».

"وفى يوم ٢٨ يونيو ١٩٧٣ حاول العدو الطيران مرة أخرى فوق المنطقة غير المسموح بها، فأسقطنا له فى الساعة ١٦١٢ إحدى طائراته، ومنذ ذلك الوقت وحتى حرب أكتوبر فى العام نفسه لم يحاول طيران العدو قط أن يقترب إلى القناة مسافة تقل عن عشرة كيلومترات. لقد فرضنا سيطرتنا الجوية فوق هذه الشقة من الأرض بواسطة صواريخنا أرض/ جو، وهكذا مهدنا الظروف لعملية العبور التى كنا نعد لها».

(01)

ويقدم الشاذلى فى هذه المذكرات معلومات تفصيلية وقيمة عن هيئة أركان الحرب التى يرأسها، فنراه وهو يعدد القيادات المتى تتبعها حريص على أن ينص على تبعية قيادات الأفرع الثلاثة له شأنها شأن القيادات المحلية للمناطق الجغرافية المختلفة، ونحن نعرف من مذكرات مدكور أبو العز على سبيل المثال مدى حساسية هذه الأفرع لمثل هذه المعاملة، ومع أن قادة هذه الأفرع الثلاثة المعاصرين للفريق الشاذلى تقبلوا بروح رياضية وطنية صادقة بعض هذه الترتيبات التنظيمية إلا أن الشاذلى فيما يبدو من نصه مصر على أن يرتب الأمور من وجهة نظره هو مستغلاً روح التعاون ليحول الحضور الرمزى أو العملى إلى شيء مؤسس.

وسوف نلاحظ أن الشاذلي حريص على الارتفاع بشأن السلاحيان اللذين قدر له أن يرأسهما من قبل من خلال منصبه كقائد للقوات الخاصة التي هي الصاعقة والمظلات، وفي الوضع الذي يعرضه لتنظيم هيئة الأركان لا يكتفى الشاذلي بأن يُمثل هذان السلاحان بقائد للقوات الخاصة، ولكنه كرئيس للأركان جعلهما سلاحين منفصلين كأنهما يناظران الطيران والبحرية معاً.. وهذه مجرد ملاحظات قارئ عادى لنص الشاذلي، ولا تنتهي الملاحظات عند هذ الحد فإننا نلاحظ أن مناطق الجمهورية المخرافية السبع التي تتوزع عليها القوات المسلحة التي لا تنتمي للجيشين الثاني والثالث تبدأ عند الحصر بمنطقة البحر الأحمر التي كان من حظها أن يقودها سعد الشاذلي نفسه:

"إن هيئة أركان الحرب العامة هي جهاز مركب تركيباً غاية في التعقيد، إنها تضم حوالي ٥٠٠٠ ضابط و٢٠٠٠ من الرتب الأخرى، وعلى قمة هذا الجهاز يبجلس رئيس الأركان وتحت إمرته المباشرة ٤٠ ضابطاً برتبة لواء، كل منهم على قمة فرع أو تخصص أو إدارة لمعاونة رئيس الأركان في السيطرة على القوات، ولتسهيل عملية السيطرة على تملك القوات ذات المليون جندى، فقد تم تجميعها تحت ١٤ قيادة هي: (البحرية \_ الطيران \_ الدفاع الجوى \_ الجيش الثاني \_ الجيش الثالث \_ قوات المظلات \_ قوت الصاعقة \_ منطقة البحر الأحمر \_ المنطقة الشمالية \_ المنطقة الغربية \_ المنطقة المركزية \_ المنطقة الوسطى \_ المنطقة الجنوبية \_ قطاع بورسعيد)».

ويبدأ الشاذلى فى الحديث عن أسلوبه فى القيادة، فنعجب من أن هذا الرجل يتحدث كما لو أن القيادة نفسها شىء جديد عليه أن يعامله بأسلوب يتناسب مع الاكتشاف الجديد بحيث يمضى من هم بعده على الطريق الذى اكتشفه هو. وهكذا نجد أنفسنا أمام نصوص للفريق الشاذلى يشرح فيها مذهبه فى القيادة، وهو مذهب لا يقوم على التشكك «الجزئى» فى المعلومات المقدمة إليه من القادة التالين له فحسب، ولكن على التشكك حتى فى قدرته هو نفسه (كقائد) على اكتشاف مواضع الخطأ أو الضلال فى المعلومات التى تقدم إليه من هذه السلسلة من القيادة.

ويبدو أن للشاذلي عذراً في هذا الإحساس بتضخم حجم المسئولية الجديد، ذلك

أن المناصب القيادية التي سبق له أن تولاها كانت محدودة في حجم القادة التابعين له وحجم مهماتهم المنوطة بهم (سواء في البحر الأحمر أو المظلات)، ولم يتح للشاذلي - على سبيل المثال - لا قيادة جيش (من الجيشين الأول أو الثاني) ولا منطقة كبيرة (كالمنطقة المركزية أو الشمالية)، ولا قيادة إدارة (كالمدرعات أو المدفعية)، ولا حتى أتيح له قبل هذا أن يقود فرقة من فرق الجيش، وإنما كان أقصى ما وصل إليه من قبل هو قيادة لواء، وهكذا تجاوز في الترتيب الهرمي التقليدي قيادة الفرقة وقيادة الجيش [متولياً مناصب مناظرة هي قيادة القوات الخاصة وقيادة منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن أنه في ١٩٦٧ قد تولمي ـ على ما تنفرد به رواية الفريق أول مرتجي في صفحة ٦٩ من مذكراته ـ قيادة ما سمى بالمجموعة خفيفة الحركة رقم (١) التبي فكر المشير عامر في تشكيلها من مدرعات ومشاة ومهندسين وقوات خاصة وتتمركز في المنطقة ما بين رفح والكيلو ١٨ على طريق العريش ورفح، ويقول الفريق مرتجى إن هذه الم جموعة لم تقم حتى نهاية الحرب بأى عمل ايبجابي يذكر رغم تعدد المهام التي أوكلت لها] وقد تجاوز الشاذلي هذه الخبرات القيادية ليتولى مباشرة رئاسة هيئة الأركان، ونحن نقارنه مثلاً بأحمد إسماعيل الذي كان قائد الجيش كله بعد ١٩٦٧. مباشرة، وكان قبل هذا قائد فرقة، ورئيس أركان حرب الجبهة قبل أن يصل إلى رئاسة أركان حرب الـقوات المسلحة نـفسها، أما المشـير محمد علـي فهمي فقد كـان قائداً لقوات الدفاع الجوى لفترة طويلة قبل أن يتولى رئاسة الأركان، وقد تولى المشير الجمسى رئاسة هيئتي العمليات والتدريب قبل أن يتولى رئاسة الأركان وهكذا..

لهذا السبب يبدو الشاذلي صادقاً كل الصدق وهو يعبر عن انزعاجه من حجم المرءوسين الذين أصبح عليه أن يتولى أمر قيادتهم على هذا النحو:

«... لقد تعودت فى الماضى أن أخلق نوعاً من الاتصال المباشر بينى وبين الرجال الذين أقودهم، لم أكن قط من ذلك الطراز من القادة الذين يستمعون إلى تقارير مرءوسيهم المباشرين ويعتمدون عليها اعتماداً كلياً فى اتخاذ قراراتهم. كنت أستمع دائماً إلى تقارير المرءوسين المباشرين ولكنى كنت فى الوقت نفسه أكمل وأتحقق من هذه التقارير عن طريق الاتصال المباشر مع المستويات الصغرى ».

« فعندما كمنت قائداً لكتيبة مظلات كنت أزور الضباط والجنود وأتحدث معهم

يومياً، وعندما أصبحت قائد لواء مشاة كنت أزور الوحدات الصغرى فى كل أسبوع مرة على الأقل، وعندما أصبحت قائداً للقوات الخاصة (التى كانت تضم قوات المظلات وقوات الصاعقة) كنت أزور كل وحدة فرعية بمعدل مرة كل أسبوع تقريباً، وعندما توليت قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية المترامية الأطراف، التى كانت مواجهتها حوالى ١٠٠٠ كيلومتر، كنت أزور جميع رجالى بمعدل مرة كل شهر تقريباً، وخلال هذه الزيارات المستمرة كنت أستطيع أن ألمس قدرات رجالى الحقيقية، وكنت أستطيع أن أعالج نقاط الضعف التى أكتشفها، وكنت أحقنهم بأفكارى وتعليماتى».

(00)

هكذا رأينا الشاذلى \_ فيما يرويه \_ عن عمله كقائد لمنطقة البحر الأحمر وهو أقصى ما وصل إليه قبل رئاسته للأركان \_ وهو قادر على أن يزور جميع رجاله مرة كل شهر، وهو ما لا يُتصور حدوثه بالطبع عند رئاسته للأركان، ولهذا السبب فإن الشاذلى بدأ فى التفكير فى الحفاظ على هذا «الرباط التاريخي»، وسنقرأ فى السطور التالية حديثه إلى نفسه وهو حديث صادق كل الصدق، معبر كل التعبير، يبدو فى رأيى نموذجاً للأنسنة فى أرفع صورها وهى تشرئب بنظرها إلى المجد وإلى تحقيقه بوسائل مباشرة من الاتصال!

وإنى أستأذن القراء أن يحبسوا أنفاسهم وألا يعالجوا ما يقرأون بصيحات الاندهاش والاستنكار فليس للشاذلى أى ذنب فى هذا، بل إنه يستحق كل تعاطفنا بل وتقديرنا حين يفكر فى الأمر بهذه الجدية، وإن لم يكن يتمتع بواقعية موازية لهذه الجدية:

«وهأنذا الآن رئيس الأركان، فكيف يمكننى أن أحافظ على هذا الرباط التاريخى الذى يربطنى دائماً بجنودى؟ كان من الواضح أن زيارة جميع الوحدات التابعة لى كما اعتدت فيما سبق ضرب من المحال، وفي الوقت نفسه إذا أنا اعتمدت على

سلسلة القيادة التقليدية فإن التقارير التى ستعرض على لا يمكن أن تجعلنى أحس بنبض الجنود وأفكارهم وقدراتهم، كذلك فإنى لن أستطيع أن أضمن أن الجنود يستقبلون تعليماتى بالحماس نفسه الذى أود أن أشعرهم به وأستحثهم لتنفيذه ».

« لقد كان بينى وبين كل جندى مقاتل سبع قيادات، فلو أن إحدى هذه القيادات السبع أهمل أو أخطأ فى العمل كموصل جيد بين رؤسائه ومرءوسيه أو بين مرءوسيه ورؤسائه \_ وهذا احتمال لا يجب استبعاده \_ فإننا لن نضمن تنفيذ تعليماتنا بالأسلوب الذى نبتغيه، ولكى أتغلب على هذه المشكلة وبعد تفكير طويل قررت أن أدخل أسلوباً جديداً لكى أخلق اتصالاً مباشراً بينى وبين الضباط والجنود يتناسب مع ظروف قواتنا المسلحة».

ومن حق القارئ أن يطالع عينة من أساليب الشاذلى " المبتكرة " فى قيادته للمجموعة الكبيرة، وهى أساليب ناجحة بلا أدنى شك وتستحق ثناءنا بل هى أكبر من أن تكون محل تقييمنا كقراء، ولكن يبدو لى أن هذا الذى يرويه الشاذلى فى هذا الصدد شبيه ببعض مرافعات المحامين التى يقول عنها القضاة إنها ترافع للجمهور وليس للمحكمة:

«كانت الوسيلة الأولى هى عقد مؤتمر شهرى تحت رئاستى، وكان يحضر هذا المؤتمر جميع مساعدى (أربعون ضابطاً برتبة لواء)، وجميع القادة الرئيسيين (١٤ قائداً)، ومع كل منهم القادة المرءوسين لهم مباشرة، وعلى سبيل المثال يحضر هذا المؤتمر قائد الجيش ومعه قادة الفرق التى تحت قيادته، وهكذا كان عدد الحاضرين فى هذا المؤتمر يتراوح مابين ٩٠ و ١٠٠٠ قائد ومدير ».

« كان مؤتمرنا يمتد من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة أو الخامسة بعد الظهر، يتخلله غداء خفيف نتناوله معاً في مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة. لقد كنت حريصاً كل الحرص على عقد هذا المؤتمر الشهرى مهما كانت الظروف، ومهما كانت مشاغلى، نظراً لاقتناعى بضرورته وفائدته الكبيرة، وقد كان آخر مؤتمر شهرى عقدته قبل بدء حرب أكتوبر ١٩٧٣ هو المؤتمر رقم ٢٦ الذى عقد بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٧٣، وكان ذلك قبل بدء الحرب بأسبوعين فقط، وهناك تسجيل كامل لكل من هذه المؤتمرات يشمل جميع المواضيع التي نوقشت والقرارات التي اتخذت».

«لقد كنت أعرف من خبرتى السابقة كضابط ميدانى أنه توجد دائماً أزمة ثقة بين الضباط الميدانيين وضباط أركان الحرب فى القيادات العليا. فالضباط الميدانيون كانوا دائماً ينعتون ضباط أركان الحرب بالبيروقراطية وعدم الواقعية، وأنهم دائماً يريدون أن يفرضوا سلطاتهم على الضباط الميدانيين بواسطة تعليمات سخيفة وغير قابلة للتنفيذ. أما ضباط أركان الحرب فإنهم يتهمون الضباط الميدانيين بالإسراف الشديد والتبذير وعدم مراعاة التعليمات الفنية والإدارية فى استخدام المعدات، مما يؤثر على كفاءتها وصلاحيتها، وأن الضابط الميداني عندما يتلف سلاحه أو معداته فإنه يرمى بها إلى الخلف ويطالب بسرعة إصلاحها أو صرف أخرى جديدة بدلاً منها، وأن الذي يمارسه الضباط الميدانيون».

ويواصل الفريق الشاذلي ما يمكن تسميته بلغة القضاء الترافع للجمهور لا للمحكمة، فنراه يروى كيف نجح في أن يقضى على فجوة الثقة ما بين القادة الميدانيين وقادة ضباط الحرب، وكيف أن هؤلاء وأولئك اكتشفوا بفضل مؤتمراته أنهم كانوا يغالون في تصويرهم لعيوب الآخرين:

"كان واجبى \_ وأنا على قمة الجهازين \_ أن أخلق جواً من الثقة بين المجموعتين، حتى يتم التعاون بين الجميع بما فيه صالح القوات المسلحة. لقد كان هذا المؤتمر يتم بأسلوب ديمقراطى سليم، كان أى قائد أو مدير يعرض مشكلته ويناقش جميع جوانبها ثم أدعو الجانب الآخر إلى الرد على وجهة نظره، ويشترك الحاضرون في إبداء الرأى ثم نتخذ القرار في النهاية بعد أن يكون الموضوع قد أشبع بحثاً. ونتيجة لهذه اللقاءات اكتشف كل من الجانبين أنه كان يغالى في عيوب الجانب الآخر، فأخذ القادة الميدانيون يدركون أهمية القيود المفروضة عليهم، كما أن ضباط أركان الحرب والمديرين أصبحوا أكثر إلماماً وتجاوباً مع مطالب القادة الميدانيين".

بل إن الفريق الشاذلي رئيس الأركان يتحدث أيضاً عن نجاحه في تحقيق الأهداف

الاجتماعية من خلال مؤتمراته، وهو يتحدث حديثاً شبيهاً بأحاديث عميد السلك الدبلوماسي، أو بحديث رئيس اتحاد الطلبة الأجانب في بلد ناء:

"وفضلاً عن هذا وذاك فإن هذه اللقاءات وتناول الغداء معاً وتجاذب الحديث في فترات الراحة بعيداً عن الرسميات، خلق جواً من الصداقة بين الطرفين، مما كان له الأثر الأكبر في إذابة الثلوج التي كانت تفصل بين الطرفين. كانت هذه اللقاءات فرصة لحل معظم المشكلات التي تفرض علينا، أما المشكلات المعقدة التي كانت تحتاج إلى دراسة مطولة فكنت أشكل لجنة مشتركة من الطرفين تقوم بدراستها وتعرض علينا ما توصلت إليه في مؤتمرنا التالي».

(07)

وعلى الرغم من هذا التغزل الشديد في هذه الطريقة التي يظنها الفريق الشاذلي وسيلة مبتكرة، فإن الشاذلي نفسه قد اكتشف أن هذه الوسيلة لم تمكنه من الوصول إلا إلى مستويين من مستويات القيادة فقط، على حين تبقت خمسة مستويات لم تشارك في هذه المؤتمرات العنظيمة، وبالطبع فإن الشاذلي نفسه يبالغ حين يظن أن هذه المؤتمرات أوصلته إلى مستويين لأن المستوى الثاني لم يستوعب في هذه المؤتمرات التي كانت تضم ٩٠ إلى ١٠٠ فقط، منهم أربعون من هيئة الأركان نفسها، فضلاً عن أن المستوى الأول كان يُستوعب بالفعل بطريقة روتينية من خلال الأسلوب التقليدي الذي أراد الشاذلي أن يطوره..

وعلى كل الأحوال فالشاذلي رجل صادق في تصويره لصعوبة المشكلة، وصادق أيضاً فيما يرويه من حلول ابتكرها، وصادق مرة ثالثة في تصويره دون أن يدرى محدودية دور ابتكاراته على نحو ما حللنا وعلى نحو ما يمكن لنا أن نحلل من هذا النص البديع الذي سنقرؤه عن توجيهاته المكتبية، وهي توجيهات عظيمة بلاشك وسننقل للقارئ في البابين الثالث والرابع من هذا الكتاب ثناء اللواء عبدالمنعم خليل والفريق يوسف عفيفي على أحد هذه التوجيهات وهو التوجيه رقم ٤١، لكن الطريف

فى الموضوع أن الشاذلى يحدثنا عن هذه التوجيهات وكأنه أول من استعمل الورق والقلم فى كتابة أوامر أو توجيهات عسكرية وسنرى هذا بأنفسنا الآن:

"وعن طريق هذه المؤتمرات الشهرية أمكننى أن أخلق اتصالاً مباشراً بينى وبين مستويين من القيادة، لكن هذا يعنى أنه مازال هناك خمسة مستويات فى القيادة تفصل بينى وبين الجندى المقاتل. ولخلق هذا الاتصال قررت أن أصدر توجيهات مكتوبة تصل إلى مستوى قائد السرية. وعن طريق هذه التوجيهات أصبح باستطاعتى أن أسمع صوتى إلى ثلاثة مستويات قيادية أخرى».

"لم تكن هذه التوجيهات تصدر بطريقة دورية أو بأسلوب تقليدى، أو يكتبها شخص متخصص ثم يوقع عليها رئيس أركان حرب القوات المسلحة لإعطائها الصورة الرسمية. لقد كنت أكتبها بنفسى وأصدرها طبقاً للظروف والأحداث، وكل توجيه أصدرته كانت وراءه قصة أو حادث أو أخطاء ارتكبت بواسطة بعضهم ولا أريد لها أن تتكرر من قبل الآخرين، لا بمجرد القول بأن هذا خطأ بل بتحليل أسباب الخطأ وتعليم الآخرين كيف يتصرفون في مثل هذه الظروف، وعن طريق هذه التوجيهات وضعت أفكارى وبصماتي في عقول رجال القوات المسلحة، ليس بالكلام المنمق الإنشائي ولكن بواسطة الكلمات العلمية الرزينة التي تصدر من ضابط مجرب إلى أشبال يتمنى أن يكونوا أفضل منه في حمل رآية الحرب والحرية، وكنت عندما أزور مختلف القوات أسأل الضباط والجنود عما ورد في توجيهاتي، وشيئا فيدت أن الضباط الأصاغر والجنود قد ارتبطوا بي فكرياً عن طريق هذه التوجيهات وأنهم كانوا ينفذونها بدقة وحماس».

**(0Y)** 

هكذا تعبر تطلعات الشاذل السياسية عن نفسها بطريقة صادقة جداً وموحية جداً، ونحن نرى أن كل ما يسيطر عليه أنه يظن أن معجبيه أكبر من أن يستوعبهم قلب رجل واحد، ولنقرأ هذه الفقرة التي يندر لكاتب سيرة أن يصل إلى كتابتها إذا لم تكن جذوة المجد في قلبه مشتعلة إلى أقصى ما يمكن لجذوة المجد أن تشتعل!!:

«لقد كان يوم ٨ أكتوبر ٧٣ من أسعد أيام حياتي، وذلك عندما كنت أزور وحداتنا في شرق القناة وكان الضباط والجنود يهتفون ويصيحون كلما رأوني بينهم: «عاش التوجيه رقم ٤١، لقد تبعنا تعليماتك في التوجيه رقم ٤١ بالحرف الواحد» «إلخ».

"وفى خلال الفترة ما بين يوليو ٧١ وسبتمبر ١٩٧٣ كنت قد أصدرت ٤٨ توجيها، وفى خلال الحرب أصدرت توجيهات أخرى كان أولها هو التوجيه رقم ٤٩ وكان عنوانه "خبرة الحرب فى قتال المدرعات"، وقد صدر يوم ١٥ أكتوبر بعد معركة الدبابات التى وقعت فى اليوم السابق وخسرنا فيها ٢٥٠ دبابة، وقد كان آخر توجيه أصدرته قبل أن يعزلنى السادات من منصبى هو التوجيه رقم ٥٣ الصادر بتاريخ ٣٠ نوفمبر ١٩٧٣. لقد كانت هذه التوجيهات ذات فائدة كبيرة لتشقيف وتعليم القادة الأصاغر والجنود لأن الكثير منهم كان يعالج التكتيكات الصغرى التى كانت تعتبر من نقط الضعف الرئيسية فى قواتنا المسلحة".

ونعود إلى رئيس الأركان الذى يحاول الوصول إلى المستويات السبعة من مستويات الهرم التنظيمي للقوات المسلحة التي يتولى رئاسة أركانها فيقول:

«كما سبق أن قلت كانت توجيهاتى تصل إلى مستوى قائد السرية، وبذلك استطعت أن أخلق ارتباطا مباشراً بينى وبين خمسة مستويات قيادية، لكن كيف يمكننى أن أصل إلى الجندى وضابط الصف وقائد الفصيلة».

يجيب الفريق الشاذلي عن هذا السؤال فيقول:

«فى القوات المسلحة يعتبر قائد السرية هو المعلم الأول للسرية، لكن فى قواتنا ذات المليون رجل، كان لدينا أكثر من عشرة آلاف قائد سرية أو ما يعادله، ولا يمكن أن نضمن مع التوسع الكبير والسريع فى القوات المسلحة، أن يكون جميع الأفراد فى هذا المعدد الضخم من القادة والمعلمين أكفاء، إن أى ضعف أو تقصير من قائد السرية ينعكس مباشرة على الجنود، وهذه حقيقة نلمسها دائما فى القوات المسلحة، فإذا كان القائد حيداً فإن الوحدة تكون دائماً جيدة، وإذا كان القائد سيئاً فإن الوحدة تكون دائماً حيدة، وإذا كان القائد سيئاً فإن الوحدة تكون دائماً جيدة، وإذا كان القائد سيئاً فإن الوحدة تكون دائماً سيئة».

هكذا يلجأ الشاذلى كعادته وكعادة كثير من الإداريين المصريين غير المخضرمين إلى أن يتشكك في نجاح الأسلوب التقليدي، فلا يعالج هذا إلا باللجوء إلى أسلوب أكثر تقليدية بإعادة التأهيل أو التفتيش أو التوجيه أو ما إلى ذلك من أساليب إدارية محدودة، وإنما هو يلجأ (كما لاينزال كثير منهم يلجأون) إلى أساليب التلقين غير المباشر عن طريق الكتب التى ربما يكون هؤلاء الذين يشكو منهم غير قادرين على فهمها وأحياناً على قراءتها من الأساس:

"ولمساعدة قائد السرية في مهمته قررت أن أصدر كتيبات صغيرة توزع على كل جندى تعالج بعض المواضيع التي تخص الجندى بيصفة مباشرة، وفي خيلال عملى كرئيس ليلأركان أصدرت ٨ كتيبات، ستة منها قبل الحرب، والإثنان الآخران أصدرتهما بعد وقف إطلاق النار، وكانت الكتيبات الستة الأولى هي: دليل الجندى.. دليل السائق.. دليل نقاط المراقبة الجوية.. التقالبيد العسكرية.. دليل التائهيين في الصحراء.. عقيدتنا الدينية طريقنا لينصر، أما الكتيبان الآخران اللذان صدرا بعد وقف إطلاق النار فكان الأول هو دليل القادة الأصاغر لضباط المشاة والمشاة الميكانيكية صدر بتاريخ ٥ ديسمبر ١٩٧٣، وكان الثاني هو دليل القادة الأصاغر في وحدات المدرعات، وقد قمت بمراجعته للمرة الثالثة والأخيرة ودفعته للطباعة يوم ١١ ديسمبر

## (01)

ثم يتحدث الشاذلى عن مشكلة حدثت بسبب بعض ما احتواه كتابه «عقيدتنا الدينية طريقنا للنصر»، ومن البدهي أن تتعرض أى نصوص تكتب في مثل هذا الكتاب لصيحات الاستنكار من النظم الصهيونية وأن تتعرض مقاصدها للتشويه على أيدى الأعداء حين تقع في أيديهم، ولكن الشاذلي مع هذا يظن أن من حقه على القوات المسلحة أن تتولى الرد على مزاعم الاعداء حين يهاجمون هذه النصوص، وعلى كل حال فان هذه المذكرات تنبئنا أن سفيرنا في لندن بصفته الشخصية (الذي

هو الفريق الشاذلى نفسه) قد نجح فى تصحيح ما لم تستطع الحكومة المصرية تصحيحه فيما يتعلق بنصوص كتبها رئيس الأركان (الذى هو الفريق الشاذلى) ووزعها على جنوده.. وهكذا أصبح الشاذلى نفسه وليس أحد غيره فى موقف جديد يضطر فيه إلى إعادة تفسير نصوصه السابقة التى حدث أن فهمت بطريقة أخرى لم يقصدها هو:

"لقد كانت هذه الكتيبات في حجم صغير يسمح بوضعه في الجيب حتى يستطيع الجندي أن يقرأه في الوقت الذي يحلو له، وقد قمنا بطبع مليون ومائتي ألف نسخة من كتيب "عقيدتنا الدينية طريقنا للنصر"، وكانت تعليماتي تنص على أن يحمله الجندي معه وهو في المعركة، وكان يوزع على كل فرد من أفراد الاحتباط عندما يذهب إلى مراكز التعبئة، وقد حدث أن استولت إسرائيل على بعض نسخ هذا الكتيب الذي كان مع مَنْ وقعوا أسرى من رجالنا في أثناء الحرب، فحاولت أن تسيء تفسير بعض فقراته وتدعى أنني أصدرت تعليماتي إلى الجنود بقتل الإسرائيليين إذا وقعوا أسرى في أيدينا، وقاموا بحملة كبيرة ضدى، ثم قاموا بترجمة محسوخة لبعض صفحات هذا الكتيب مما يجعل المعاني تختلط على القارئ. ولم يتحرك النظام صفحات هذا الكتيب مما يجعل المعاني تختلط على القارئ. ولم يتحرك النظام المصرى للرد على هذه التهم، وكأن الأمر لا يعنيه، إلى أن عينت سفيراً لمصر في لندن فقمت بصفتي الشخصية بتكذيب هذه الادعاءات الباطلة لأنها تتعارض مع ديننا وتقاليدنا العربية".

ويعود الفريق الشاذلي ليتحدث عن كتيباته وليخص بالذكر الكتيبين الأخيرين من السلسلة :

«لقد لعبت هذه الكتيبات دوراً مهماً فى تشقيف الجنود والضباط الأصاغر وتوجيههم، لكن مما لاشك فيه أن الكتيبين الأخيرين يعتبران ذوى قيمة كبيرة جداً. لقد بينت فيهما ـ على ضوء خبرة الحرب ـ كيف يمكن لقائد الفصيلة والسرية أن يتصرف فى كثير من المشكلات التى تواجهه. لقد كان طبيعياً فى قواتنا المسلحة المصرية أن نجد ضابطاً برتبة ملازم أو نقيب يتكلم بطلاقة وعلم غزير كيف يقاتل اللواء أو كيف تقاتل بفصيلته أو اللواء أو كيف يقاتل بفصيلته أو

سريته إذا كان يعمل مستقلا بعيدا عن التشكيلات المتراصة للواء أو الفرقة، فكانت هذه الكتيبات والكثير من التوجيهات التي أصدرتها خير علاج لهذا الموقف الخطير».

(09)

ولا يجد الفريق الشاذلى أى حرج فى أن ينتقد أسلوب تحليل المخابرات الحربية للرأى العام دون أن يقدم بديلاً عملياً لهذا الأسلوب، ومع أن مثل هذا الموضوع يكاد يخرج عن نطاق كتابه فإنه حريص على الحديث فيه، وهو يجاهر بما هو مفترض أنه سر، مقدماً لحديثه بقوله: "إنه ليس سرا"، ثم يلبس الشاذلى مسوح زعماء المعارضة ويروى أنه انتقد هذا الأسلوب فى أحد مؤتمراته الشهرية، وأن القادة شعروا بسعادة غامرة وهم يسمعونه يدلى بمثل هذا النقد، وهو لا يحدثنا عن الوسيلة التى أدرك بها شعورهم بهذه السعادة، هل واصلوا التصفيق أو الضحك أو انفرجت أساريرهم أم أن تقارير المخابرات الحربية نفسها هى التى نقلت له سعادة القادة بما سمعوا منه؟:

«ليس سراً أن إدارة المخابرات الحربية لديها مندوبون غير معروفين في كل وحدة من وحدات القوات المسلحة وأن هؤلاء الأفراد يقومون بإبلاغ إدارة المخابرات سراً بكل ما يرون وما يسمعون. فلو فرضنا مثلاً أن مندوباً واحداً من ضمن آلاف الوحدات سمع شائعة كهذه فإنها تسجل ضمن الشائعات الدائرة، سواء كانت نسبتها واحداً في الألف أو كانت من تأليف شخص. إن هذا الأسلوب هو إهدار للفكر البشرى لأنه لا يمكن لجميع البشر أن يتفقوا على كل شيء، وإن المناقشة الحرة وتسجيل الآراء في أسئلة محددة ثم القيام بإحصائيات شريفة [ يقصد: دقيقة وغير موجهة ] عن هذه الإجابات هي الأسلوب العلمي الصحيح لاستطلاع الرأى».

ويردف الشاذلي بقوله:

«وقد هاجمت هذا الأسلوب في أحد مؤتمراتي الشهرية وأوضحت أن مثل هذه التقارير التي تقدمها إدارة المخابرات الحربية للسيد رئيس الجمه ورية وللسيد الوزير لا تمثل الرأى العام الحقيقي في القوات المسلحة. وقد شعر جميع القادة الذين

حضروا المؤتمر بسعادة غامرة وأنا أدلى بهذا القول وأيدونى تأييداً مطلقاً فى كل ما قلته، ولكنى مع ذلك لم أستطع أن أصلح هذا الأسلوب الغريب فى استطلاع الرأى، لأن إدارة المخابرات الحربية كانت تسخضع لوزير الحربية مباشرة وعلاقة رئيس الأركان بها تنحصر فى الفرع الخاص باستطلاع العدو، أما فرع الأمن وتقارير الإدارة بخصوص أمن القوات المسلحة فكانت ترفع إلى رئيس الجمهورية وإلى وزير الحربية، وإذا أرسلت صورة إلى رئيس الأركان فهى للعلم فقط. والغريب هنا أن هذا النظام استمر أيضاً بعد عزل الفريق صادق وتعيين الفريق أحمد إسماعيل بدلاً منه في أكتوبر ١٩٧٢».

(4.)

هل لنا أن نترك التفصيلات الحربية والعسكرية والتنظيمية الآن لنتأمل وجهات نظر الفريق الشاذلي فيما يتعلق بالعلاقات المصرية السوفيتية، وغيرها من العلاقات، وقد شهدت فترة خدمته كرئيس للأركان قمة الدراما في هذه العلاقات وإن لم يكن قد شارك بالبطولة في المواقف الحاسمة في تطورها.

ومع هذا فقد شهد ـ كما قلنا ـ هذه التطورات من موقع متقدم جداً يكاد يكون أول المواقع للمراقبين غير المشاركين في التصعيد أو التطوير.

ويأتى حديث الساذلى عن قرار طرد الخبراء السوفييت فى أكثر من موضع من كتابه، وهو حريص على أن يتحدث عن التأثيرات السلبية لهذا القرار على قوات الدفاع الجوى المصرية فيقول:

«بحلول منتصف عام ۱۹۷۲ كان من الممكن القول بأن الدفاع الجوى قد وصل إلى مستوى مقبول، وفجأة وقع ما لم يكن في الحسبان عندما قرر الرئيس السادات دون أن يستشير أحداً من رجال القوات المسلحة طرد جميع الوحدات السوفيتية في مصر في يوليو ۷۲، كانت جميع الوحدات الروسية التي في مصر هي وحدات تقوم بواجب الدفاع الجوى، كان السوفييت يقومون بتشغيل ۳۰٪ من الطائرات ميج ۲۱

التى تقوم بالدفاع الجوى، وكانوا يقومون بتشغيل ٢٠٪ من كتائب الصواريخ أرض/ جو (سام). كما كانوا يقومون بتشغيل الغالبية العظمى من الوحدات الإلكترونية، وكانت بعض المعدات الإلكترونية ممتلكات سوفيتية متطورة لم يوافق السوفييت على بيعها لنا على اعتبار أنها على درجة عالية من السرية ».

« وهكذا غادرت هذه المعدات الإلكترونية مصر مع الوحدات السوفيتية » .

« لقد أثر قرار سحب هذه القوات السوفيتية على قدراتنا في الدفاع الجوى تأثيراً كبيراً، ومع ذلك كان من الواجب علينا أن نعمل بجد لتخفيف هذا الأثر بقدر المستطاع. لقد استطاعت قوات الدفاع الجوى (أقصد وحدات الصواريخ أرض/ جو (سام) أن تهيئ الأفراد المدربين اللازمين لتشغيل كتائب الصواريخ التي كان يقوم الروس بتشغيلها وذلك بحلول نهاية ١٩٧٢».

## (71)

ويورد الفريق الشاذلى فى هذه المذكرات تفصيلات مهمة عن الخطوات التنفيذية التى شارك هو فى اتخاذها من أجل تنفيذ قرار الرئيس السادات بالاستغناء عن الخبراء السوفييت فى ١٩٧٢، ويبدأ الشاذلى بأن يورد تفصيلات الاقتراحات المصرية فى هذا الشأن:

«وفى صباح يوم ١٧ يوليو اجتمع الفريق صادق وأنا وكبير المستشارين لمناقشة الخطوط العربية لتنفيذ قرار الرئيس.

«كان الاقتراح المصرى بهذا الشأن يتضمن ما يلى:

١ ـ إنهاء العقود الخاصة بجميع المستشارين.

٢ ـ إنهاء العقود الخاصة بالخبراء فيما عدا الأشخاص الذين يطلب الجانب المصرى
 الاحتفاظ بهم.

٣ ـ القوات الصديقة التي تقوم بتشغيل أسلحة ومعدات مصرية تقوم بتسليم هذه
 الأسلحة والمعدات إلى الجانب المصرى في خلال أسبوع من الآن.

- القوات الصديقة التى تقوم بتشغيل أسلحة ومعدات من ممتلكات الاتحاد السوفيتي، ونظراً لأنه ليس لدينا الأفراد القادرون على تشغيلها، فقد اقترحنا بقاء هذه الوحدات في مصر شريطة أن تكون تحت القيادة المباشرة للقيادة المصرية، وينطبق ذلك بصفة خاصة على وحدات الحرب الإلكترونية وطائرات الميج ٢٥ وسرب الإعاقة والاستطلاع الإلكتروني وفوج الكوادرات.
- جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الترحيل يجب أن يغادروا الأراضى المصرية قبل أول أغسطس إذا تيسرت وسائل النقل اللازمة لذلك، أما الأفراد الذين لن يتمكنوا من مغادرة الأراضى المصرية قبل هذا التاريخ لعدم توافر وسائل النقل، فإنه يتحتم عليهم التوقف عن ممارسة أى عمل عسكرى اعتباراً من هذا التاريخ».

ثم يشير الفريق الشاذلي إلى ما أشار إليه المشير الجمسى أيضاً في مذكراته وهو أن السوفييت لم يوافقوا على محاولة مصر استبقاء بعض وحدات سوفيتية كنا في حاجة إليها، وستلاحظ هنا مدى التشدد السوفيتي إذا ما قورن بموقف آخر للسوفييت في نهاية عهد السادات رواه جمال منصور في مذكراته وتناولناه في الباب الخامس من كتابنا «مذكرات الضباط الأحرار»، حيث لم يمانع السوفييت في بقاء خبراء مدنيين للمعاونة في المصانع المصرية، ولنقرأ ما يرويه الشاذلي:

«وافق الجنرال أوكينيف على هذه الاقتراحات جميعها فيما عدا البند الرابع الخاص ببقاء الوحدات السوفيتية. فقد أشار إلى أن التعليمات التى لديه هى أن يسحب جميع الأفراد وجميع الأسلحة والمعدات السوفيتية، ووعد بأنه سينقل هذه الرغبة الجديدة إلى موسكو ثم يقوم بإخطارنا بمجرد أن يتلقى الجواب».

ويحرص الشاذلى \_ ونحن نعرف مبرراته فى هذا الحرص \_ على أن يشير إلى أن عملية ترحيل الوحدات الروسية كانت مهمة صعبة وكانت حافلة بالمشكلات التى لا تنتهى، وهو يضرب أمثلة يوضح بها حجم المعاناة التى عاناها هو والقادة فى تلك الفترة، وهو يروى حدوث مشكلات على الجانبين سواء من السوفييت أو المصريين:

«كانت الأيام والأسابيع التالية أياماً عصيبة ومشحونة بالأعمال الخاصة بترحيل الوحدات الروسية، كنت أتلقى كل يوم عشرات المكالمات الهاتفية من القوات الجوية والدفاع الجوى عن أحداث متعددة:

"الروس يقومون الآن بفك الرادار الموجود في بنى سويف!.. الروس يقومون الآن بفك الرادار الموجود في بير عريضة، وسوف يترتب على ذلك إيجاد ثغرة في التغطية الرادارية! الروس يقومون الآن بنقل عدة أطنان من قطع الغيار من الوحدات الصديقة التي سوف يسلمونها لنا.. إلخ».

«وفى الوقت نفسه يحضر الجنرال أوكينيف ليقول: «بينما كانت قواتنا تمقوم بتكديس الأصناف التى سيتم ترحيلها إلى الاتحاد السوفيتى اختفى أحد الصواريخ الحديثة غير المستخدمة فى القوات الجوية المصرية! مَنْ الذى سرق هذا الصاروخ؟ ولمصلحة من يعمل؟» إلى غير ذلك من عشرات الحوادث».

«لقد كانت أوامرنا صريحة وهى تقضى بأن للسوفييت كامل الحق فى سحب معداتهم وأنهم غير مطالبين إلا بتسليم الأسلحة والمعدات التى هى ملك مصر طبقاً للعقود الرسمية الموقع عليها من الطرفين».

## **(77)**

ثم يعبر الفريق الشاذلي في هذه المذكرات عن رضاه عن أداء القيادة المصرية وكبير المستشارين السوفييت لمهمة ترحيل الخبراء السوفييت بنجاح:

«وإنى عندما أنظر إلى الوراء لأرى كيف تمت هذه العملية دون أية حوادث خطيرة فإنه لا يسعنى إلا أن أثنى على كل من القيادة المصرية وكبير المستشارين السوفييت وتعاونهما الصادق للتغلب على المشكلات التى أثارها الضباط الأصاغر والجنود من الطرفين، الذين كانوا أقل قدرة على التحكم في عواطفهم».

وعلى عادة الفريق الشاذلي في ذكر كثير من التفصيلات الرقمية فإنه يقدم لنا

تعداداً بالقوات التي تم ترحيلها بناء على قرار السادات بالاستغناء عن الخبراء السوفيت:

«كان إجمالي الأفراد المرحلين هو ٧٧٥٢، وتفصيلهم كما يلي:

۱۰۰۰ مستشار وخبير.

٦٠١٤ وحدات صديقة .

٧٣٨ عائلات المستشارين.

ويطلعنا الشاذلى على حقيقة مهمة وهى أن نقل هؤلاء الخبراء لإعادتهم إلى بلادهم كان يمثل مشكلة اضطرت القيادة معها إلى إخلاء مبنى الكلية الحربية لإقامة هؤلاء الخبراء فيه حتى يمكن توفير الطائرات والمراكب اللازمة لترحيل الوحدات السوفيتية إلى بلادهم:

«عرضنا على الاتحاد السوفيتى المساعدة بتوفير الطائرات والمراكب اللازمة لترحيل الوحدات السوفيتية لكنهم اعتذروا عن قبول هذه المساعدة، وقد أوقفنا الدراسة فى الكلية الحربية فى الفترة ما بين ٢٨ يوليو و ١١ أغسطس ١٩٧٧ حتى يمكن استخدامها كمنطقة تجميع للأفراد السوفييت النذين يبقون فى مصر بعد أول أغسطس انتظاراً لوسائل النقل المختلفة».

"وبنهاية شهر أغسطس [هكذا في الأصل وإن كان هذا يتناقض مع بقية السياق الذي يقول فيه صاحب المذكرات أنه تم ترحيل جميع الباقين في خلال النصف الأول من أغسطس، فهل يا ترى يقصد أن يقول وبنهاية شهر يوليو؟ لست أدرى وإن كنت أرجح] كان قد تم ترحيل ٢٥٩٠، تم ترحيل ١٩٧٣ منهم بواسطة الطائرات و١٦٧ تم ترحيلهم بواسطة النقل البحرى، وبذلك كان الباقي هو ١٦٢٥ (٢٩٥ من المستشارين وعائلاتهم + ٢٣٦٦ من الوحدات الصديقة)، وقد تم ترحيلهم جميعاً خلال النصف الأول من شهر أغسطس ١٩٧٧، وذلك فيما عدا فوج الكوادرات فقد تم ترحيله في نفاية أغسطس».

ويتحدث الشاذلي بتفصيل معقول عن القوات الصديقة فيقول:

«كانت الوحدات الصديقة التي تعمل بمعدات سوفيتية لم يسبق لنا التعاقد على مثلها تشمل الوحدات التالية:

- ـ سرب طائرات ميج ٢٥
- ـ سرب استطلاع وإعاقة إلكتروني
- وحدة سمالطا وهمى وحدة إلكترونية يمكنها أن تعيق جهاز التوجيه في الصواريخ الهوك.
- ـ وحدة تاكان وهى وحدة إلكترونية يمكنها أن تعيق أجهزة التوجيه في الطائرات المعادية.

«وقد قام السوفييت بسحب هذه الوحدات ورفيضوا منذ البداية إبقاءها في مصر لأنهم كانوا يعتبرون هذه المعدات على درجة عالية من السرية».

«أما بخصوص الكوادرات فقد كان الموقف مختلفاً حيث إنه سبق لنا أن تعاقدنا على فوجى كوادرات ولكن لم نكن قد انتهينا من تدريب الأفراد اللازمين لتشغيل هذه الصواريخ. عرض الروس [يقصد: السوفييت] أن يسلموا الفوج لنا كواحد من الفوجين المتعاقد عليهما فرفضنا، عرض الرئيس السادات أن يبقى أفراد الفوج في مصر حتى نهاية عام ١٩٧٢ شريطة ألا يقوموا بأية مهمة قتالية فرفضوا، واستغرقت هذه المناقشات الكثير من الوقت إلى أن اتصل بى قائد المنطقة الجنوبية يوم ٢٩ أغسطس وأخطرنى بأن الروس [يقصد: السوفييت] قد بدأوا يسحبون الفوج، اتصلت بالجنرال أوكينيف فأكد أنه قد وصلته تعليمات بسحب الفوج وإعادته إلى الاتحاد السوفيتى، اتصلت يوم ٣٠ أغسطس بالرئيس وأبلغته بقرار السوفييت النهائى بخصوص الفوج فعلق قائلا: «مع السلامة»، وهكذا انسحب الفوج ومعه ١٨ قطعة شيلكا و٤٨ ستريلا (سام ٧)».

**(77)** 

۱۹۷۳ على الرغم من بعض التحفظات، وحسناً فعل الفريق الشاذلي، فإن أخلاقنا وتقاليدنا وعاداتنا وقيمنا الدينية تحضنا على ما فعله الشاذلي، ومهما يكن من أمر بطء السوفييت فيما أمدونا به وزودونا فقد أمدونا وزودونا على حين كان غيرهم يمد عدونا بالسلاح الذي يقتل أبناءنا به .

ومن الإنصاف للاتحاد السوفيتى أن ننقل عن الشاذلى اعترافه بالحجم الضخم للإمدادات السوفيتية حتى وإن كانت فى نظر صاحب المذكرات أقل من سُدس الإمدادات الأمريكية لإسرائيل، ذلك أن هذا الجسر الجوى الذى أقامه الاتحاد السوفيتى بيننا وبينهم كان أكبر جسر جوى فى تاريخ الاتحاد السوفيتى الحربى، ويبدو من هذا أن الحديث عن أن الاتحاد السوفيتى كان إحدى القوتين العظميين كان فيه بعض المبالغة، فإنه كان الثانى فى العظمة دون أن يكون قريباً من الأول.

وفى مقارنته بين الكوبريين الجويين الأمريكي والسوفيتي يؤكد الشاذلي على عدة حقائق مهمة:

□ الحقيقة الأولى أن الكوبرى الجوى الأمريكى ـ الإسرائيسلى يساوى ٥,٥ مرة الكوبرى الجوى السوفيتى، على أساس وحدة الطن/ ميل، ويقدم الشاذلى تفصيلات هذا الرقم بطريقة دقيقة:

"وفى خلال الحرب قام الاتحاد السوفيتى بإقامة أكبر جسر جوى فى تاريخه الحربى إلى كل من مصر وسوريا، لقد قام بتنفيذ ٩٠٠ رحلة بواسطة طاثرات أنتنوف ١٢ وأنتنوف ٢٢، نقل خلالها خمسة عشر ألف طن من المعدات الحربية، فإذا علمنا أن هذا الكوبرى الجوى لم يكن مخططاً له، مع أنه قد بدئ به بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، اتضحت لنا المشكلات والثغرات التى يمكن أن تظهر نتيجة لهذه الظروف، وعلى سبيل المثال فقد كانت معدلات الاستهلاك خلال حرب أكتوبر مختلفة تماماً عن معدلات استهلاك الحروب السابقة التى بنى على أساسها حجم وأوزان عن معدلات استهلاك الخروب السابقة التى بنى على أساسها حجم وأوزان الأصناف التى ترسل بواسطة الكوبرى الجوى. فهناك أصناف من الذخيرة كان استهلاكنا من الأصناف الأخرى أكثر بكثير مما سبق لنا تقديره، وفى الوقت نفسه كان استهلاكنا من بعض الأصناف الأخرى أكثر بكثير مما قدرنا».

«وكان علينا أن نسرع بإخطار الاتحاد السوفيتي بهذه المعلومات لكي يجرى

التعديلات اللازمة في خطة النقل الجوى حتى تتمشى مع احتياجاتنا الفعلية. ولكن هذا لم يمنع أن تصل أحياناً بعض الأصناف التي لا نحتاج إليها في حين كنا نعانى النقص في صنف آخر، ومع ذلك فإن هذه الأخطاء لا يمكن أن تقلل من تقديرنا للكفاءة والسرعة الملتين تم بهما هذا الكوبرى الجوى، إن هذا الكوبرى يعتبر مفخرة للاتحاد السوفيتي من حيث الحجم ومن حيث السرعة في التخطيط والتنفيذ، ومفخرة لسوريا ومصر من حيث السرعة في التفريغ والفرز و الدفع إلى الجبهة بالنسبة لهذا الحجم الكبير من الإمدادات».

«لاشك أن هذا الكوبس الجوى السوفيتي يعتبر متواضعاً إذا ما قورن بالكوبرى الجوى الأمريكي إلى إسرائيل. لقد نقل الأمريكيون خلال ٥٦٦ رحلة ٣٩٥, ٢٢ طنا من الإمدادات مستخدمين البطائرات ٥-٢ و ٢٥١٤١. وقد قيامت شركة البعال الإسرائيلية بنقل ٥٠٠٠ طن أخرى، وبذلك أصبح إجمالي الجسر الجوى إلى إسرائيل هو ٢٧٨٩ طنا. فإذا أدخلنا في حسابنا أن المسافة من أمريكا إلى إسرائيل هي ٢٠٠٠ ميل والمسافة من الاتحاد السوفيتي إلى مصر وسوريا هي ٢٠٠٠ ميل، اتضح لنا أن الكويرى الجوى الأمريكي ـ الإسرائيلي يساوى ٥ , ٦ مرة الكوبرى الجوى السوفيتي على أساس وحدة الطن/ ميل وذلك طبقا لما يلى:

□ أما الحقيقة الثانية التى توصل إليها الشاذلى فيما يتعلق بالجسور الجوية فتتعلق بالنوع، أى بالأسلحة التى أتاحها كل كوبرى من الكوبريين، وعملى حين أن الكوبرى الجوى الأمريكى قد أتاح للعدو الإسرائيلى الطائرات الفانتوم والهليكوبتر والدبابات والمعدات الخاصة بالحرب الإليكترونية، فإن الكوبرى السوفيتى شمل الدبابات ووسائل الدفاع الجوى والذخائر.

□أما الحقيقة الثالثة التى يذكرها الشاذلى فهى أن أكثر من نصف الكوبرى الجوى خصص للجبهة السورية فقط، وأن مجهود النقل البحرى الرئيسى وجه كله إلى الجبهة السورية، وكأنما يؤكد الشاذلى \_ على استحياء \_ وجهة نظر السادات:

«كان الكوبرى الجوى الأمريكى يشمل طائرات الفانتوم وطائرات الهليكوبتر CH-553 والدبابات M60 وأحدث أنواع المعدات الخاصة بالحرب الإلكترونية، أما الكوبسرى الجوى السوفيتى فقد شمل الدبابات (للجبهة السورية فقط)، ووسائل الدفاع الجوى والذخائر، وقد أرسل أكثر من نصف الكوبرى الجوى إلى الجبهة السورية».

«وعلاوة على الكوبرى الجوى فقد قام السوفييت أيضاً بعملية نقل بحرى واسعة النطاق بلغ ـ حتى وقت وقف إطلاق النار \_ 37000 طن، وقد وجه مجهود النقل البحرى الرئيسي إلى الجبهة السورية».

ينبغى هنا أن نشير إلى أننا عرضنا فى الباب الأول من هذا الكتاب وهو الباب المخصص لمذكرات المشير محمد عبدالغنى الجمسى مقارنة بين الأرقام التى أوردها المشير الجمسى والفريق الشاذلى عن حجم الجسر الجملى، وقد انفرد الجمسى بالاشارة إلى حجم الجسر البحرى الأمريكى، كما أن اجمالى الرقم الذى ذكره الجمسى فيما يخص الكوبرى الجوى الأمريكى ينزيد بمقدار ١٠٢ طن عن رقم الشاذلى (وظنى أن هذا الفرق ناشىء عن التقريب الحسابى فى تحويلات وحدات الكتلة)، ولكن ينفرد الشاذلى بهذه المقارنة بين الجسرين الأمريكى والسوفييتى بحساب الطن ميل. وأنا اعتقد أن الشاذلى ظلم الاتحاد السوفيتى بالتعويل على هذه النسبة، وكان فى إمكانه أن ينصفه أكثر لو أنه أعطى الأهمية للكم بنفس القدر.

(31)

ويحرص الشاذلي على أن يشيد بشدة بالدور السياسي الذي لعبه الاتحاد السوفيتي عندما قام بريجنيف بتوجيه إنذار شديد اللهجة إلى الرئيس الأمريكي نيكسون في ٢٤ أكتوبر ١٩٧٣:

"وبالإضافة إلى المساعدات التى قدمها الاتحاد السوفيتى إلى مصر فقد وقف يوم ٢٣ أكتوبر موقفاً حازماً كان له أثر واضح فى كبح جماح إسرائيل وإرغامها على احترام وقف إطلاق النار. كانت إسرائيل قد تجاهلت قرار وقف إطلاق النار الذى كانت قد قبلته مساء يوم ٢٣ أكتوبر واستأنفت عملياتها صباح يوم ٢٣ أكتوبر، وأكملت حصار الجيش الثالث الميداني».

«كان هجوم إسرائيل يوم ٢٣ أكتوبر يتم بتنسيق تام مع كيسنجر الذى أغمض عينيه عما تقوم به إسرائيل بهدف الوصول إلى موقف معين يمكن منه فرض شروط الصلح على مصر».

« أما الاتحاد السوفيتى فقد اتخذ موقفاً يختلف تماماً عن الموقف الأمريكى، فعلى الصعيد العسكرى قام برفع درجة الاستعداد لعدد ٦ فرق جنود جو قوامها ٤٥٠٠٠ رجل، وأخذت طائرات النقل تتجمع لنقل هذه القوة في مناطق تحشدها ».

"وعلى الصعيد السياسى قام الرئيس بريبجنيف يوم ٢٤ أكتوبر بإرسال كتاب [يقصد ما نسميه فى مصر خطاب] إلى الرئيس الأمريكى نيكسون قال فيه: «سأقولها بصراحة: إذا لم يكن فى استطاعتكم أن تعملوا معنا فى هذا المجال، فسوف نجد أنفسنا أمام موقف يضطرنا إلى اتخاذ الخطوات التى نراها ضرورية وعاجلة. إن إسرائيل لا يمكن أن يسمح لها بالاستمرار فى تجاهل وقف إطلاق النار».

وسوف نرى على كل الأحوال في موضع تال أن الشاذلي يعطى لهذا الإنذار أهمية كبرى.

وفى موضع سابق يتحدث الفريق الشاذلي عن تحركات الأسطول السوفيتي في البحر الأبيض المتوسط في أثناء الحرب فيقول:

«أما الأسطول السوفيتى فى البحر الأبيض فقد أخذ يزداد بأقصى سرعة تسمح بها معاهدة مونترو ١٩٣٦ التى تحدد عدد القطع الحربية التى تعبر المضائق فى وقت واحد كما تتطلب إخطار تركيا قبل عبور أية قطعة بحرية بشمانية أيام على الأقل. وهكذا عندما بدأت الحرب كان للسوفييت فى البحر الأبيض ٢٠ قطعة قتال بحرية، وبنهاية شهر أكتوبر وصل هذا العدد إلى ٤٠ سفينة قتال بينما وصل إجمالى السفن عموماً إلى ٨٥ سفينة».

ويحرص الفريق الشاذلى فى مذكراته على أن يتناول بنقد موضوعى ما يسميه أخطاء السوفييت التى أدت إلى تدهور العلاقات المصرية ـ السوفيية، وهو يقدم لهذا الحديث بقوله:

"إن المساعدات العسكرية الضخمة التى قدمها الاتحاد السوفيتى إلى مصر لا تعنى أن السوفييت هم ملائكة وأنهم دون أخطاء، لقد كانت لهم أخطاء وكنا نختلف معهم فى كثير من الأحيان، وسوف أركز هنا على مشكلتين رئيسيتين بصفتهما أساس المشكلات الأخرى كلها. المشكلة الأولى هى القيود المفروضة على السلاح، والمشكلة الثانية هى الأخلاق والطباع السوفيتية».

ويبدأ الشاذلى فى توجيه نقده إلى السلاح السوفيتى، ولن نجد فى حديث الشاذلى أكثر مما تتداوله الكتابات المصرية الآن من الحديث عن عناصر التخلف التكنولوجى فى السلاح السوفيتى إذا ما قورن بالسلاح الأمريكى، وعن قيود السوفييت على أسلحتهم، على حين أن السلاح الأمريكى يتاح لإسرائيل فى نفس الوقت الذى يتاح فيه للجيش الأمريكى، ولكن الشاذلى يقدم هذا كله بتحليل عسكرى دقيق وأمثلة واضحة:

«كان السوفييت هم الذين يحددون حجم ونوعية وتاريخ التوريد بالنسبة للسلاح الذي يتم توريده إلى مصر. لقد كان المفاوض المصرى يستطيع أن يطلب ويناور ويحاول إقناع الجانب السوفيتي بحجم ونوعية السلاح الذي نطلبه، وقد ينجح أحياناً، لكن نجاحه كان يتوقف على درجة استعداد الجانب السوفيتي لقبول وجهة النظر المصرية.

«كان الجانب السوفيتي هو صاحب الكلمة الأخيرة في القبول أو الرفض، وأن هذا الموضوع يمكن أن يكون مجال حديث طويل، لكننا نود أن [الحديث للشاذلي لكنه يستخدم هنا ضمير الجماعة المتصل «نا» بدلا من عادته الغالبة في استخدام تاء الفاعل] نلفت النظر إلى الحقائق التالية:

«١ - إن سياسة الاتحاد السوفيتى فى تأييده للدول العربية واضحة تماماً، وهى مبنية على أساس مساعدة الدول العربية فى استعادة أراضيها التى احتلت بعد عام ١٩٦٧ وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو لا يوافق مطلقاً على تدمير دولة إسرائيل، وعن طريق سيطرته على الإمداد بالسلاح فإنه يستطيع أن يؤثر على سير الأحداث بحيث لا تخرج عن المسار الذى رسمه».

"٢ - إن الخلاف العربى - الإسرائيلي ليس مجرد مشكلة محلية إقليمية، إنها تدخل ضمن الاستراتيجية العالمية وتوازن القوى بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية، وقد وقف العالم على شفا الحرب مرتين بسبب هذا الخلاف، كانت الأولى عام ١٩٥٦ عندما أرسل السوفييت إنذارهم الشهير إلى كل من بريطانيا وفرنسا لوقف اعتدائهما على مصر، وكانت الثانية يوم ٢٤ أكتوبر ١٩٧٣ عندما أرسل السوفييت إنذارهم إلى أمريكا للضغط على إسرائيل وإرغامها على احترام وقف إطلاق النار. أضف إلى ذلك الكتاب [يقصد الخطاب كما ذكرنا من قبل] العنيف الذي أرسله كوسيجين إلى الحكومة الأمريكية في يناير ١٩٧٠ لكى توقف إسرائيل غاراتها على العمق المصرى. وهكذا نجد أن الاتحاد السوفيتي هو عضو أساسي في المشكلة، ومن هنا فإنه يعتقد أن من حقه أن يسيطر على سير الأحداث في المنطقة».

"٣- إن الاتحاد السوفيتى دولة غير غنية إذا ما قورنت بالولايات المتحدة، وبالتالى فإنه لا يستطيع أن يغدق العطاء على مصر وبالقدر نفسه الذى تغدق به أمريكا على إسرائيل. إن أمريكا كانت تغدق على إسرائيل قبل عام ١٩٧٣ ما يوازى ١٥٠٠ مليون مليون دولار سنوياً، وقد رفعت هذا المبلغ بعد ١٩٧٣ إلى ما يوازى ٢٠٠٠ مليون دولار سنوياً، وإن هذه المبالغ تفوق بكثير طاقة الاتحاد السوفتيى في التبرع وطاقة مصر في الدفع كثمن للسلاح الذي تريده».

«٤ ـ إن الأسلحة الحديثة هي أجهزة بالغة التعقيد ويحتاج استيعابها إلى مستويات ثقافية عالية وإلى وقت طويل. وعلى الرغم من أن مصر كانت تعمل بأقصى طاقتها من عام ١٩٦٧ لرفع كفاءة قواتسها المسلحة فقد كانت تجد صعوبة كبيرة في استيعاب الأسلحة الحديثة كلها التي تقدم لها».

«وقد اضطرها هذا الموقف إلى الاستعانة بأفراد سوفييت لتشغيل بعض هذه

المعدات كما حدث عام ١٩٧٠ حيث اشترك ما يزيد على ستة آلاف فرد روسى فى تشغيل معدات فنية معقدة لا تتوافر الأيدى المصرية لتشغيلها، وقد كانت هذه الصورة ظاهرة بشكل واضح فى القوات الجوية وفى وحدات الحرب الإلكترونية. وبعد إنهاء خدمة الوحدات السوفيتية كان عدد طائرات الميج التى لدينا يفوق عدد الطيارين الذين يستطيعون قيادتها».

«هناك حقيقة أخرى وهى تخلف التكنولوجيا السوفيتية عن التكنولوجيا الأمريكية في مجال الأسلحة التقليدية بصفة عامة، وفي مجال الطيران بصفة خاصة».

« في أوائل الستينيات كانت أمريكا تسبق الاتحاد السوفيتي بحوالي جيل كامل، وقد أخذت هذه الفجوة تضيق حتى أغلقت في أوائل السبعينات وحيث إن سياسة الاتحاد السوفيتي هي ألا يعطى أفضل ما عنده لأية دولة أجنبية رغبة منه في المحافظة على أسرار أسلحته، فإن أفضل أصدقائه لا يمكن أن يطمح لأكثر من الرقم الثاني في أفضلية السلاح، وقد يحصل الأصدقاء العاديون على الرقم الثالث أو الرابع تبعاً لقوة صداقتهم مع الاتحاد السوفيتي، أما أمريكا فإنها تعطى أفضل ماعندها من سلاح إلى إسرائيل، إذ أن الأسلحة الحديثة تدخل في خدمة القوات المسلحة الإسرائيلية والقوات المسلحة الإسرائيلية

«وتطبيقا لهذه المبادئ فقد كانت الأسلحة المتاحة لإسرائيل خلال الستينيات تتقدم جيلين عما هو متيسر في أيدى العرب، وقد ضاقت هذه الفجوة لتصبح جيلاً واحداً خلال السبعينيات، وإذا استمر تقدم التكنولوجيا السوفيتية بهذا المعدل فمن المحتمل أن تتساوى الأسلحة التي بين أيدى العرب وإسرائيل في الثمانينيات».

(77)

ويكاد الشاذلي يعتقد في غلظة الأخلاق السوفيتية، وسوف نراه يروى الجو العام للمناقشات السوفيتية ـ المصرية في الوحدات قبل أن يروى بنفسه موقفاً خاضه بنفسه في حوار خشن مع لاشنكوف بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ كاد ينتهي بما لا تحمد عقباه لولا أن الوزير أحمد إسماعيل أسرع بالتدخل لتلطيف الجو:

«كانت الأخلاق والطبائع الروسية مثار كثير من الخلافات، كانت أحاديثهم فى خشونة وغلظة، وكانوا أحياناً يوجهون انتقاداتهم بشكل مثير، مثال ذلك: «إنكم تطلبون من الاتحاد السوفيتى أن يمدكم بالأسلحة وتلوموننا إذا تأخرنا فى توريد هذه الأسلحة، علماً بأن الاتحاد السوفيتى يتحمل نصف ثمنها ويمدكم بقرض لتمويل النصف الثانى، ومع ذلك فأنتم لا تعبئون مواردكم كلها للحرب كما تفعل الدول التى فى حالة حرب، وكما فعلنا نحن خلال الحرب الوطنية الكبرى. إن من يسير فى شوارع المقاهرة لا يمكن أن يشعر بأن مصر فى حالة حرب. إن الشوارع مليئة بالبضائع وبالذهب والجواهر».

ويعلق الشاذلي على هذا بما يبدو وكأنه يتبنى وجهات نظر عهد السادات المشهورة في عدم تحبيذ ما كان يعُتقد أنه صراع للطبقات يغذيه الاتحاد السوفييتي في مصر:

«كانت هذه الآراء وغيرها يتبادلها المستشارون والخبراء السوفييت الذين يتواجدون في الوحدات مع نظرائهم المصريين. كانت هذه الآراء السوفيتية تجد تجاوباً وقبولاً لدى بعض الأفراد لكنها كانت تسبب إزعاجاً كبيراً للقيادة السياسية لأنها كانت تعتبرها حضاً على انتقاد السلطة وتشجيعاً لانتشار الشيوعية في مصر».

«وفى حالات أخرى كانوا يعرضون رأيهم، وكأنه هو الرأى الوحيد الصحيح وليس مجرد رأى يقبل المناقشة والجدل. وقد مررت أنا شخصياً بعدد من مثل هذه الحالات، لكنى سأقص قصة واحدة كان بطلها هو الجنرال لاشنكوف خلال زيارته لمصر في نوفمبر ١٩٧٣».

« لقد كان الجنرال لاشنكوف يعمل كبيراً للمستشارين السوفييت في مصر خلال عامي ٦٨/ ١٩٦٩، وخلال هذه الفترة لم يكن بيني وبينه أي اتصال مباشر. كنت خلال هذه الفترة أشغل منصب قائد القوات الخاصة وكنت ألتقيه أحياناً في أحد المشاريع التدريبية أو البيانات العملية ونتبادل التحية وبعض الكلمات، وبعدما توليت منصب رئيس الأركان في مايو ١٩٧١ شاهدت الجنرال لاشنكوف مرتين، مرة عندما كان مرافقاً للمارشال جريشكو في إحدى زياراته، والأخرى عندما حضر الجنرال

لاشنكوف رئيساً للجنة عسكرية سوفيتية خلال شهر فبراير ١٩٧٣. وفي النصف الثانى من شهر نوفمبر ١٩٧٣ حضر على رأس وفد لدراسة الموقف فكان هذا هو لقاؤنا الثالث وأنا أشغل منصب رئيس الأركان».

«في يوم ١٩ نوفمبر كان هناك اجتماع مصغر في غرفة العمليات في المركز ١٠ (مركز عمليات الـقوات المسلحة المصرية) وقد حضر هذا الاجتماع الـوزير (أي المشير أحمد إسماعيل) وأنا واللواء سعد مأمون وحضر معنا الجنرال لاشنكوف، عندما تكلمت عن خبرتنا في الدفاع ضد الدبابات، أثنيت على المالوتكا وعلى رب ح ٧ ولكنى انتقدت المدافع عديمة الارتداد ب ١٠ وب ١١، لأنها ثقيلة وصعبة التداول بواسطة أفراد المشاة المترجلين. إن المدى المؤثر لهذه المدافع هو حتى ١٠٠ متر وهي مخصصة أساساً لكي تغطى الأرض الميتة للمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات (مالوتكا) التي تصل إلى ٥٠٠ متر، وهنا اقترحت ما يلي:

«لو أن العلماء السوفييت استطاعوا أن يطوروا المالوتكا بحيث تصبح الأرض الميتة مدر مثلاً لأصبح في ٣٠٠ متر فقط أو طوروا رب ج بحيث يصبح مداه المؤثر ٢٠٠ متر مثلاً لأصبح في استطاعتنا الاستغناء عن كل من المدفع ب ـ ١٠، ب ـ ١١ وأن يكون أساس الدفاع المضاد للمشاة هو المقذوفات المضادة».

«كنت أعتقد أننى بهذه الأفكار أؤدى خدمة إلى الأصدقاء الذين أعطونا السلاح، إنهم صنعوا هذا السلاح ولكنهم لم يقاتلوا به. أما نحن فقد كنا أول من يستخدم هذه الأسلحة ضد عدو حسن التنظيم والتجهيز، ولكنى فوجئت بالجنرال لاشنكوف يقول: «إن السلاح الروسى هو أفضل سلاح في العالم، وإن العلماء الروس يحسبون كل شيء، ولا أعتقد أنهم بانتظار سماع هذه الأفكار».

"كان ردى عليه فورياً وبروح التحدى نفسها وقلت له: "أولاً أنا لم أقل إن السلاح الروسى ردىء، لقد حاربنا وعبرنا وانتصرنا بالسلاح الروسى، وإنما أقول عن خبرة قتال لكى نعمل على تحسين مواصفات بعض هذه الأسلحة، لقد صنعتم أنتم هذه الأسلحة، ولكنكم لم تقاتلوا بها، أما نحن فقد قاتلنا بهذه الأسلحة واكتسبنا نتيجة ذلك خبرات قتالية، وإذا كنتم تعرفون كل شيء فلماذا حضرتم لتسألونا عن تلك الخبرة القتالية التي اكتسبناها في هذه الحرب؟».

«وهنا أسرع الفريق أحمد إسماعيل بالتدخل لتلطيف الجو وإعطاء تفسيرات هادئة لما قاله الجنرال لاشنكوف وما قلته أنا، قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر».

يجدر بنا هنا أن نشير إلى أن الفريق مدكور أبو العز هو الآخر كان قد اصطدم اصطداما عنيفا مع مستشار سوفيتى اسمه " زخاروف " وقد روى وقائع مشابهة لهذا الصدام في مذكراته كما أن العميد عادل يسرى يلح في مذكراته بآراء مشابهة.

(77)

ويعطى الفريق سعد الشاذلى بالطبع أهمية واضحة للحديث فى هذه المذكرات عن دور غريمه الفريق محمد أحمد صادق فى تدهور العلاقات السوفيتية ـ المصرية، وقد تناولنا فى كتابنا «الأمن القومى لمصر » ما صرح به محمد حافظ إسماعيل من تفصيلات دقيقة لدور الفريق صادق فى تدهور هذه العلاقات، وكيف أن السادات قد استطاع فى النهاية أن يفوز بما كان صادق يستغى أن يحققه لنفسه من مجد فى القضاء على النفوذ السوفيتى دون أن يحقق صادق نفسه أى شىء ذى بال.

ومن الإنصاف أن نذكر لقارئنا أن سعد الشاذلى نشر مذكراته قبل أن ينشر محمد حافظ إسماعيل مذكراته بفترة طويلة، وهكذا فلم يتح له ما أتيح لنا من معرفة واسعة بالتفصيلات على نحو ما رواها محمد حافظ إسماعيل، ولكننا سنشاهد هنا المشهد وهو يظهر من زاوية رؤية ضيقة يرى من خلالها الشاذلى الأحداث من خلال النافذة المتاحة له في تلك الفترة، ونحن نراه يكاد يخمن أن الفريق صادق يتحدث مع محمد حافظ إسماعيل، وسنرى أيضاً مستوى طريفا من تعامل وزير الحربية ورئيس الأركان مع بعضهما، وسنرى تدبيرات الفريق صادق أقل إحكاما بكثير جدا من تدابير السادات، أو هكذا يصور لنا الفريق الشاذلى الأمر، ولا ننسى أن نشير إلى أن الشاذلى يتهم الفريق صادق صراحة في وسط روايته بأنه هو الذي رسم الطريق الذي كان موضوع تهريب الذهب يسير فيه كما سنرى!!

وسنحاول ألا نقطع تواصل الرواية التي يقدمها الفريق الشاذلي معتمدين على أن

القارئ يستطيع الإلمام بحقائق أكثر من خلال مطالعته لما رويناه في الباب الأول من كتابنا «الأمن القومي لمصر»، وهو الباب الذي تناولنا فيه مذكرات محمد حافظ إسماعيل، وما رواه بالتفصيل عن هذه الجزئيات:

يقول الفريق الشاذلي:

«خلال النصف الأول من عام ٧٧ كان يبدو أن الفريق صادق هو العدو رقم واحد للسوفييت في مصر، بينما كان السادات يتحاول أن يظهر بمظهر الصديق لهم، وبينما كان السادات يقوم بأطول زيارة للاتحاد السوفيتي ما بين ٢٧ أبريل ١٩٧٢ و ١٠ مايو ١٩٧٧، وقع حادثان مهمان كان بطلهما الفريق صادق».

«فى أوائل شهر مايو ١٩٧٢ أخطرنا الجانب السوفيتى أن بحريتهم فى البحر الأبيض سوف تقوم بمشروع تدريبى وأنها تطلب السماح لها أن تنزل بعض أفرادها فى منطقة مرسى مطروح يوم ٨ مايو على أن يتم سحبهم فى اليوم التالى، وذلك كجزء من المشروع التدريبي، لكن صادق رفض هذا الطلب».

«أما الحادث الثانى فهو اتهام بعض الأفراد الروس بتهريب الذهب. كانت الساعة الخامسة مساء يوم ٨ مايو ١٩٧٢ عندما جاءنى كبير المستشارين السوفييت فى قيادة المنطقة المركزية حيث كنت أدير مشروعاً لتدريب قيادة المنطقة، قال الجنرال أوكينيف بلهجة ملؤها الحزن والأسى:

"إن بعض الجنود السوفييت الذين تقررت عودتهم إلى الاتحاد السوفيتى بعد انتهاء مدة خدمتهم في مصر قد جرى تفتيش اثنين منهم في مطار القاهرة بطريقة استفزازية، أثارت سخط الآخرين فرفضوا التفتيش وهم الآن في صالة الجمرك، قد يكون بعضهم قد اشترى «دبلة» أو خاتماً أو سواراً لكى يهديها لخطيبته أو صديقته، وأن مثل هذه الأشياء التافهة ذات الصفة الشخصية البحتة لا يمكن اعتبارها تهريباً كما يريد المسئولون في المطار أن يصوروها».

«اتصلت هاتفياً بمدير المخابرات الحربية فأشار إلى أن المعلومات التى لديهم تفيد بأنهم يحملون كميات كبيرة من المهربات وأنهم كانوا يراقبونهم منذ عدة أسابيع، وهم يشترون الذهب بكميات كبيرة، وأمام هذا التضارب في الأقوال قررت الذهاب

إلى مكتبى حيث يمكن الاتصال بالجهات المختصة كلها وبحث الموضوع بطريقة أفضا,».

«لم أكد أصل إلى مكتبى حتى وصل وزير الحربية، وفى أعقابه اللواء حسن الجريدلى الأمين العام للوزارة، كان من الواضح أن وصول الوزير إلى المكتب فى هذا الوقت لم يكن مجرد مصادفة، وإنما كان لكى يتأكد من أن موضوع التهريب يسير فى الطريق الذى رسمه».

«ولهذا السبب فقد تنحيت جانباً عن الموضوع، وجلست أتفرج على ما يدور بين الوزير والجنرال أوكينيف. كان صادق يقول للجنرال أوكينيف: «أنا ليست لدى أية سلطة على رجال الجسمارك إنهم تابعون لوزير الاقتصاد، إنهم يفتشون الوزراء»، ولكنه همس لى أنا واللواء حسن الجريدلى: «إن المعلومات التى لدينا تؤكد أن معهم ٨٠ كيلوجراما من الذهب».

"اقترح صادق على أوكينيف ما يلى: "يقوم كل فرد بملء تصريح للجمرك يسجل فيه ما يحمله من ذهب أو خلافه ويقوم بتسليمها إلى الجمرك، يوقع أوكينيف على إقرار يفيد أنه مسئول عن إحضار كل من يطلب من هؤلاء الأفراد من قبل المحكمة، سوف يتدخل صادق بعد ذلك وبعد أن تهدأ نفوس رجال الجمارك لحفظ هذا الموضوع بحيث لن يطلب أحد للمحكمة».

«وقد رفض أوكينيف هذا الاقتراح قائلاً: «ليس لدى الأفراد أى شىء ليصرحوا به لابد أن أى فرد سوف ينتابه غضب شديد إذا نحن طلبنا منه أن يسلم «دبلة» أو خاتماً ١٣١٢ اشتراه للذكرى بعد أن خدم فى مصر عاماً كاملاً أو أكثر».

«أخذ الكلام يدور بين صادق وأوكينيف في حلقة مفرغة إلى أن دق جرس الهاتف في مكتب الوزير، وكان الوزير يناديه باسم «محمد»، بعد هذه المكالمة أظهر الوزير بعض المرونة لكنه لم يتخذ أية إجراءات إيجابية لحل الموضوع، وبعد أقل من نصف ساعة رن جرس الهاتف مرة أخرى كان المتحدث هذه المرة هو «محمد» أيضاً، بعد تلك المكالمة الثانية تغير موقف صادق تغيراً جذرياً، طلب إلى أن أذهب إلى المطار لكى أحل الموضوع ولكنى اعتذرت، لماذا يسألنى الآن؟ إنه هو صاحب هذا

الموضوع، إنه هو الذى خلقه، وهو الذى عقده، وهو الذى يحاول الآن أن يجد له حلاً، فليحله هو وحده، ذهب اللواء حسن الجريدلى إلى المطار مندوباً عن الوزير لحل الموضوع».

«كانت مجموعة المستشارين والخبراء السوفييت تقيم حفلاً ساهراً في مساء هذا اليوم احتفالاً بعيد النصر، وكنت مدعواً لهذا الاحتفال الذي يبدأ في الثامنة مساء، ولكني شعرت بأن العلاقات بيننا كانت تخيم عليها الكآبة، ففضلت أن أعود مرة أخرى إلى المنطقة المركزية لكي أتابع المشروع التدريبي الذي كنت قد انقطعت عنه لمدة ساعتين، شاهدت فيهما أحد فصول هذه القصة الثيرة».

ثم يردف الفريق الشاذلي بقوله:

«إننى لا أحب أن أمثل دوراً لست مقتنعاً به وقد وجدت أن ذهابى لحضور حفل الأصدقاء الروس فى مثل هذه الظروف لا يحمل المعنى المقصود من الدعوة فآثرت الاعتذار».

«وفى صباح اليوم التالى سألت عن موضوع التهريب وكيف تم حله، فاتضح أن ٧١ فرداً سوفيتياً سافروا بعد أن سمح لهم أن يأخذوا معهم الهدايا التى اشتروها، وأنه قد تم حصر جميع هذه الهدايا فكان بيانها كما يلى:

«٢٦ سلسلة، ٤٥ خاتمًا، ٧٥ دبلة، ٤١ قرطًا، ٧ غويشة، ٣ بروش».

«كان الوزن الإجمالي لهذه الأصناف جميعها هو حوالي ١٢٠٠ جرام من الذهب، أي بمعدل ١٧ جراماً لكل فرد».

ينبغى لى هنا أن أضيف إلى ما ذكره الفريق الشاذلى شيئاً آخر من قبيل الإنصاف، وهو أن المفروض ألا نشير إلى متوسط الوزن الذى صرح به لكل فرد فحسب، ولكن ينبغى أن نشير إلى متوسط عدد القطع التى تخص كل فرد، وسنجد أن هذا المتوسط يتراوح مابين قطعتين وثلاث قطع لكل فرد، وهو ما يعطينا فكرة عن مدى التفاهات التى كانت أجهزة كثيرة جداً تنشغل بها، وأشخاص مهمون جداً يأمرون بالاهتمام بها.

ويحرص الشاذلي على أن يقيم الأدوار العسكرية التي لعبتها كل دولة من الدول العربية التسع التي شاركت دولتي المواجهة (مصر وسوريا) في معركة ٦ أكتوبر المجيدة وهو يرتب هذه الدول بعدما أعطاها مقياسا من ٥٠٠ حسب مساهماتها، ويذكر الشاذلي في هامش كتابه الأسس التي أجرى عليها التقويم على النحو التالى:

سرب جوى يعادل ٢٠ نقطة.

لواء مدرع يعادل ١٠ نقاط.

لواء مشاة يعادل ٥ نقاط.

كتيبة مشاة تعادل نقطة واحدة.

وفي حالة التعادل تعطى الأسبقية لتاريخ الوصول».

وبناء على هذا فإن الشاذلي يقيم المشاركات العربية على النحو التالى:

«لقد قامت تسع دول عربية بتقديم الدعم العسكرى لدولتى المواجهة، وإذا رغبنا فى تقويم هذا الدعم من ناحية قوة التأثير، فإنه يمكن ترتيب هذه الدول تبعاً للأسبقية التالية:

| 10. | الجمهورية العراقية              | المركز الأول  |
|-----|---------------------------------|---------------|
| ٧٠  | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | المركز الثانى |
| ٥٠  | الجمهورية العربية الليبية       | المركز الثالث |
| ۲.  | المملكة الأردنية                | المركز الرابع |
| 10  | المملكة المغربية                | المركز الخامس |
| ٥   | المملكة العربية السعودية        | المركز السادس |
| ٥   | جمهورية السودان الديمقراطية     | المركز السابع |
| 1   | دولة الكويت                     | المركز الثامن |
| 1   | الجمهورية التونسية              | المركز التاسع |

ويضيف الشاذلي: إن الدول السبع التي لم تشارك في المعركة لم تفعل هذا عن إحجام وإنما عن غياب ما تستطيع تقديمه:

«هناك ٧ دول عربية أخرى لم تسهم فى المعركة بقوات عسكرية وهى: الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية العربية اليمنية، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وإن عدم اشتراك هذه الدول فى تقديم الدعم العسكرى لايعنى إحجاماً منها عن ذلك وإنما يعنى أنه لم يكن لديها ما تستطيع أن تقدمه للمعركة».

ينبغى لى هنا أن أتوقف قليلا لأعتب على الفريق الشاذلى اغفاله الإشارة إلى المساهمة الفلسطينية فى المعركة، ونحن نعرف أن القوات الفلسطينية المسماة قوات عين جالوت قد ساهمت فى حرب أكتوبر المجيدة على الجبهة المصرية، ولكن يبدو أن عذر الشاذلى فى هذا أنه كان يتحدث عن الدول ولم تكن فلسطين قد عوملت على أنها دولة حتى ذلك الحين، ولكن هذا لايبرر إغفال الإشارة بأى حال من الأحوال.

## (79)

ورغم أن الفريق الشاذلي يرى أن التعاون العربي في حرب أكتوبر ١٩٧٣ كان أفضل صورة ظهر بها العرب منذ إنشاء إسرائيل في ١٩٤٨، لكن هذا لا يمنع الشاذلي من توجيه انتقادات محددة إلى الدعم العربي، وأبرز هذه الانتقادات :

(١) تأخر وصول الدعم إلى الجبهة [وقد رأينا في حديثه عن إسهامات القوات المسلحة العراقية في الجبهة السورية قوله إنه لو كانت تلك لقوات العراقية متمركزة في سوريا قبل بدء القتال لتغيرت نتائج القتال على الجبهة الشرقية].

(٢) ضعف مستوى التجهيز والتدريب.

وهو يقول في هذا المعنى :

«وهكذا يمكن القول إن التعاون العربى خلال حرب أكتوبر كان أفضل صورة ظهر بها العرب منذ إنشاء دولة إسرائيل، لكن يجب أن نعترف بأخطائنا وأن نتعلم

منها. فقد كان الخطأ الأول هو التأخير الواضح في إرسال هذا الدعم العسكرى إلى الجبهات المختلفة، مما جعل الكثير من وحدات الدعم تصل في وقت متأخر لا يسمح بأن يكون لها تأثير كبير على سير المعركة. والخطأ الثاني هو أن بعض وحدات الدعم كان مستوى تجهيزه وتدريبه لا يسمح له أن يدخل في معركة ضد القوات الإسرائيلية التي كانت على مستوى عال من التجهيز والتدريب».

ويحرص الشاذلي في هذه المذكرات على الإشادة بدور القوات العراقية بالذات في حرب أكتوبر على مستوى الجبهتين المصرية والسورية:

"ويجدر بى بهذه المناسبة أن أشيد بالسرب العراقى وبالطيارين العراقيين، فقد كان أداء الطيارين العراقيين فى مبدان المعركة رائعاً، مما جعلهم يحوزون ثقة وحداتنا البرية. ففى أكثر من مناسبة كانت تشكيلاتنا البرية عندما تطلب معاونة جوية ترفق طلبها بالقول: "نريد السرب العراقى» أو "نريد سرب الهوكى هنتر"، إن هذا فى حد ذاته يعتبر خير شهادة لكفاءة السرب العراقى وحسن أدائه خلال حرب أكتوبر".

.....

«لم يقتصر الدعم العراقى على الجبهة المصرية لكنه أسهم إسهاماً فعالاً فى الجبهة السورية، فبمجرد اندلاع حرب أكتوبر ٧٣ قام العراق بإجراء سريع يهدف إلى تأمين جبهته مع إيران ويسمح له بإرسال جزء من قواته إلى الجبهة السورية، وقد أشرك العراق فى القتال ٤ أسراب جوية، وفرقة مدرعة، وفرقة مشاة، فكانت قواته فى الترتيب الثالث بعد مصر وسوريا من ناحية الكم والكيف، لقد اشترك أول سربين جويين (عراقيين) فى القتال يوم ٨ أكتوبر، كما أن العناصر المتقدمة من القوات البرية قد بدأت تصل إلى الجبهة يوم ١١ أكتوبر، ولو أن تلك القوات العراقية كانت متمركزة فى سوريا قبل بدء القتال لتغيرت نتائج القتال على الجبهة الشرقية، وهذا درس يجب أن نستفيد منه فى المستقبل».

.....

وقد خطر ببالى بعد ما قرأت كل هذه التفصيلات التى قدمها الفريق الشاذلى لإسهامات الدول العربية أن أسأله أن يقدم لنا \_ إذا كان هذا في وسعه \_ الرقم المقابل لكل من مصر وسوريا هل يكون خمسة آلاف مثلا أو خمسين ألف أو مائة ألف تبعا للمقاييس التى استخدمها فى حساب المساهمة، ولست أدرى هل يظل مثل هذا الرقم سرا لأنه يكشف حجم قواتنا بعد كل ما ذكره الشاذلى عنها أم لا؟!

**(Y•)** 

على أن من أمتع القصص التى يرويها الشاذلى فى هذا الكتاب، قصة مقابلته للملك الحسن الثانى ملك المغرب، وتأتى هذه القصة فى إطار حديثه عن جهده فى حشد المساهمات العربية من أجل معركته المجيدة، فقد أخبره الملك فى نهايتها أنه أى الشاذلى ـ سيكتب مذكراته وأن الملك يذكره أن يكتب فيها أنه (أى الملك) وعد فأوفى، ولنقرأ هذه القصة الطريفة التى يضمنها الشاذلى أيضاً رجاء على لسان الملك للسادات لكى يتوقف القذافى عن هجومه عليه:

«حضر مقابلتى مع الملك الجنرال أوفقير ورئيس الديوان الملكى، أنصت الملك إلى كلامى ثم علق فى النهاية: «إن القوات المسلحة المغربية جميعها تحت تصرفك. إن كل فرد فى المغرب سوف يكون سعيداً عندما يرى قواتنا المسلحة تقاتل من أجل القضية العربية».

قلت: «ياصاحب الجلالة، قبل أن أحضر إلى هنا كانت لدى فكرة عامة عن القوات المغربية من حيث الحجم والتنظيم، وإنى أود أن تتاح لى الفرصة لزيارة تلك الوحدات للتعرف على مستواها التدريبي وقدراتها القتالية».

قال الملك: «اعتباراً من باكر يمكنك أن تزور أية وحدة ترغب في زيارتها، وبعد أن تنتهى من زياراتك كلها تعال لمقابلتي مرة أخرى وقل لى ماذا تريد»، ثم أضاف قائلا: «لاتشغل نفسك طوال الوقت، حاول أن توفر بعض الوقت لكي تزور بلادنا».

«بعد أن تحدثنا عن هذا الموضوع الرئيسى الذى حضرت من أجله وبعد أن أعطى الملك تعليماته إلى الجنرال أوفقير بأن يقوم بترتيب بعض الزيارات الترفيهية لى، انتقل إلى موضوع آخر هو موضوع العقيد معمر القذافي، لقد تكلم الملك بمرارة عن موقف القذافي وقال:

"إن القذافي يخصص ساعة كل يوم في الإذاعة الليبية لكى يهاجم المغرب، إنه يشتمنا ويتهمنا باتهامات باطلة، ماذا يريد منا القذافي؟ ماذا فعلنا لكى يهاجمنا هذا الهجوم؟ هل من مصلحة العرب أن تستنفد جهودنا في مهاجمة بعضنا بعضا بدلا من أن نوجهها إلى عدونا المشترك؟ إن القذافي صديقكم في مصر وقد تستطيعون أن تنصحوه لكى يقلع عن هذه التصرفات. أرجو أن تقوم بإبلاغ ذلك إلى السادات عسى أن يؤثر على صديقه القذافي لكى يعدل موقفه منا».

«قضيت اليومين المتاليين في زيارة عدد من الوحدات المغربية حيث قمت ببحث موقفها من حيث التنظيم والتسليح والتدريب، وبعد أن انتهيت من هذه الزيارات قابلت الملك للمرة الثانية وطلبت منه أن تشمل الإمدادات المغربية ما يلى:

سرب ف ٥، ولواء دبابات.

"وافق الملك وسألنى عن ملاحظاتى عن الوحدات التى زرتها، فذكرت له وجهة نظرى بأمانة، ثم ناقشت معه أسلوب نقل هذه الوحدات إلى الجبهة وبعض التفصيلات الأخرى، وقبل أن أتركه قال بحماس: "ياأخ شاذلى قد تكتب مذكراتك في يوم من الأيام ولسوف تكتب فيها: "لقد وعد الملك الحسن فأوفى بوعده"، فقلت له: "أقسم أن أفعل ذلك" وفي يوم ١١ فبراير غادرت المغرب إلى ليبيا".

وتتضمن المذكرات تفاصيل زيارة أخرى قام بها الشاذلى للمغرب، ولقاء بالملك الحسن الثانى قبيل المعركة، ويروى المشاذلى أن الملك الحسن أبدى رغبة فى أن يؤجل إرسال القوات حتى يقضى المقاتلون رمضان والعيد مع ذويهم فلم يفاتحه الشاذلى بأن المعركة أسرع من هذا، ولكن الملك الحسن سارع بإرسال لواء المشاة عند اندلاع القتال مباشرة مستخدما فى هذا جميع وسائل النقل الجوى المتيسرة فى المغرب بما فى ذلك شركة الخطوط الجوية المغربية! وأبدى فيما بعد للشاذلى شعوره أنه لو كان يعلم بموعد المعركة لأرسل قواته مع الشاذلى عند لحظة لقائه به.

(Y1)

هل لنا بعد كل هذا الحديث أن نعود إلى مصر، وسياستها الداخلية، ومن المهم أن

نتأمل ما ورد فى هذه المذكرات عن رؤية الشاذلى لمواقف السادات منذ بداية رئاسته وحتى قيام الحرب، ونحن نعلم تمام العلم أن هذه المواقف التى يقدمها الشاذلى قد أعيد تركيبها تبعا لأسلوب ادعاء الحكمة بأثر رجعى وهذا واضح، لكن هذا لا يمنع أن نتأمل مغزى ما يقدمه الشاذلى من نصوص كثيرة مهمة.

وعلى الرغم من أن كثيرين من الذين كتبوا مذكراتهم عن الفترة السابقة على قيام السادات بحركة التصحيح في مايو ١٩٧١ لا يذكرون أنهم انتبهوا إلى ما كان السادات مقدماً عليه، فإن قادة القوات المسلحة (وفي مقدمتهم الشاذلي نفسه) كانوا حريصين في مذكراتهم على الإشارة إلى أنهم كانوا منتبهين بدرجة ما لحقائق ما يجرى، وسنرى كيف يروى اللواء عبدالمنعم خليل في مذكراته (في الباب الثالث من هذا الكتاب) ملامح الخلافات البارزة في حديث السادات عن الفريق فوزى وضباط المدفعية القدامي، وفي جلوس الفريق صادق في الصف الأول بدلاً من أن يجلس مع الرئيس والوزير على المنصة، ثم تناول القادة الطعام المتميز دون أن يحسوا له بطعم، أو أن يتحدثوا وهم جلوس إلى المائدة.. إلخ، لكننا نرى الشاذلي هنا أكثر إحاطة بالموقف، فهو يرى السادات في صورة أخرى غير صورته السابقة:

«كان اجتماع السادات يوم ١١ مايو ١٩٧١ مختلفاً عن جميع اجتماعاته السابقة، كانت لهجته تنم عن التحدى لخصومه السياسيين وكان يتكلم بثقة أكبر. كان يستخدم كلمة «أنا» كثيراً بعد أن كان في جميع محادثات السابقة يستخدم كلمة «نحن» مشيراً بذلك إلى القيادة الجماعية».

.....

«أشاد الرئيس السادات بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى تدعيم السياسة الخارجية، وذكر أن أمريكا ما كانت لتتحرك وترسل روجرز إلى القاهرة لو لم تكن تعلم بأن قواتنا العسكرية قد أصبحت قادرة على تحدى الغرور الإسرائيلى ومصممة على استعادة موقفها القيادى بين الدول العربية».

.....

«ثم تحدث عن اهتمامه بالقوات الجوية حتى يمكننا أن نتحدى السيطرة الجوية الإسرائيلية فقال في هذا المجال: «إننى لن أنام وأنا مطمئن إلا بعد أن يكون لدينا ١٠٠٠ طبار».

وتعتبر هذه المذكرات بمثابة أفضل مصدر متاح لنا لحديث السادات إلى قادة القوات المسلحة في أعقباب نجاحه في القيام بحركته التصحيحية في مايو ١٩٧١، ونحن نجد السادات في هذا الاجتماع واضح الرؤية إلى حد بعيد، وقد ساعده على هذا أنه كان قد اجتمع مع هؤلاء القادة جميعاً اجتماعات متواصلة طيلة الشهور السابقة بعد توليه المسئولية، ونحن نرى السادات فيما يرويه الشاذلي يبث هؤلاء القادة همومه ويطلعهم على حقائق الموقف كله، ويصور لهم بدقة ما يريده من القوات المسلحة (ولو عشرة سنتيمترات) ليستطيع المضى قدماً فيما كان ينتويه من سياسات، وتنبئنا هذه الرواية التي يقدمها الشاذلي عن السادات كيف كان الرئيس يفكر بوضوح في كل ما أنجزه، وأنه لم يكن يحتفظ بنواياه لنفسه فحسب، بل إنه عبر عنها لكل هؤلاء القادة منذ يونيو ١٩٧١:

«فى يوم ٣ يونيو ١٩٧١ اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس السادات، وقد بدأ الرئيس المؤتمر بشرح ما دعاه بالمؤامرة التى كانت تريد أن تتخلص منه، وخص بالذكر كلاً من الفريق فوزى، وأمين هويدى، وشعراوى جمعة، وسامى شرف، ومجدى حسنين».

«وبعد ذلك انتقل إلى خط السياسة الخارجية فقال:

"إن استراتيجيتنا يجب أن تكون واضحة لكم، وهي تتلخص في نقطتين، النقطة الأولى هي الحفاظ على علاقتنا مع السوفييت والمتمسك بها حتى يمكننا بناء الدولة الحديثة اقتصادياً وعسكرياً. إن الحركة الصهيونية هي هجمة صليبية وسوف تستمر عشرات السنين، وإن صداقتنا مع الاتحاد السوفيتي هي التي سوف تساعدنا في التصدي لهذه الهجمة. أما النقطة الثانية فهي الوحدة العربية. إننا ملتزمون بهذين الهدفين ونسير قدماً في اتجاههما».

«وفى تعليقه على زيارة الرئيس بودجورني قال:

«لم يحدث مطلقاً أن حاول بودجورني أو أي من أعضاء الوفد السوفيتي التدخل

فى شئوننا الداخلية، لكن فى لقاء خاص بينى وبين الرئيس بودجورنى سألنى لماذا اخترت هذا الوقت بالذات لطرد على صبرى؟ فقلت له: لقد رأيت أن أعجل بذلك قبل حضور روجرز إلى القاهرة حتى لا يفسر طردى لعلى صبرى إذا ما تم بعد زيارة روجرز أن ذلك هو ثمن صفقة أمريكية. وقد رد على بودجورنى قائلاً: "إنهم فى القيادة السوفيتية تصوروا هذا التفسير نفسه".

«ورداً على سؤال بخصوص التنظيم الطليعي أجاب الرئيس:

«لقد كانت فكرة جمال عبدالناصر في هذا الموضوع هي إنشاء تنظيم من العناصر القيادية الشابة دون أن تُعرف أسماؤهم حتى لا يكونوا هدفاً لهجوم عناصر مضادة من داخل الاتحاد الاشتراكي أو من خارجه ممن تستبد بهم الغيرة والحقد. وقد كانت هذه العناصر تنتخب من القاعدة حتى القمة، وقد استغلت بعض العناصر التي كانت تريد أن ترث جمال عبدالناصر هذا التنظيم لكي تفرض سيطرتها على الشعب فدربتهم عسكرياً وهيأت وخزنت السلاح اللازم لاستخدامه في الوقت المناسب. ولحسن الحظ تمكنا من وضع يدنا على السلاح قبل توزيعه عليهم».

«ورداً على سؤال يتعلق بالشائعات الدائرة حول مطالبة الروس بـقواعد عسكرية في مصر أجاب الرئيس:

«هذا غير حقيقى. أنا لا أعطى قواعد لأحد، وبهذه المناسبة أود أن أقول لكم إنه فى أثناء زيارة روجرز الأخيرة فإنى أخبرته بأننى سأنشئ أكاديمية جوية، وإنى سأستعين بالروس لإنشائها وإننى لن أستطيع النوم قبل أن يصبح لدينا ١٠٠٠ طيار مدرب. قلت له ذلك. إن الأمريكان يعلمون جيداً أننا أصحاب الكلمة فى أرضنا، وقد أخبرت روجرز أيضاً بأنه إذا فرض علينا الاحتلال الإسرائيلي فإننى سأعيد التفكير فى كلمة عدم الانحياز».

«ورداً على سؤال خاص بالنواقص التعبوية التي تؤثر على المعركة الهجومية قال الرئيس:

«إنكم مطالبون بالعمل فى حدود الإمكانيات المتاحة لكم، لو أنكم عبرتم القناة وأخليتم عشرة سنتيمترات فقط شرق القناة، وأقول ذلك طبعاً للمبالغة، فإن ذلك سوف يغير الموقف السياسى دولياً وعربياً».

ويوظف الفريق الشاذلى السياق التاريخى فى هذه المذكرات من أجل انتقاداته للسادات على تصريحاته المتكررة بدق طبول الحرب قبل نهاية ١٩٧١، ودفعه وسائل الإعلام المصرية إلى الحديث عن الحرب القادمة بحرية غريبة [على حد قول صاحب المذكرات]، ومع أن الشاذلى ينتقد السادات فى هذه الجزئية إلا أنه لا يحرص أبداً على أن يبرز دوافع السادات أو مبرراته فى هذا الذى فعله، ولو أن السادات كان قد فعل كل هذا بدون دوافع أو مبررات، واستمر الشاذلى فى العمل معه لكان من حقنا أن نستجوب الشاذلى عن سر بقائه الغريب مع رجل عديم التقدير كفيل بإيراد قادته وقواته موارد التهلكة.. لكن الشاذلى كعادة كتابات ذلك الوقت يقفز على كل هذا لأنه إذا كان القارئ كارهاً للسادات فسوف يسعد بكل نقد، وإذا كان محباً للسادات فلا أمل فى تحويله عن هذا الحب بآراء من هذا النوع القافز فوق الحقائق والظروف، وهكذا يخرج مثل هذا النص من يد الشاذلى مفتقراً عاماً للمنطق والعقل:

«... وبالرغم من هذه الحقائق فقد أخذ السادات يدق طبول الحرب بعد عودته من الاتحاد السوفيتي ويصرخ في كل مناسبة وأحياناً دون مناسبة بأن عام ١٩٧١ هو عام الحسم، ولكي يقنع الجميع بحديثه في ذلك أعلن نفسه قائداً عاماً للقوات المسلحة اعتبارا من ٣١ أكتوبر ١٩٧١ [لا أظن القارئ في حاجة إلى الاندهاش من مثل هذه التصرفات التي كان السادات يجيد استخدامها من آن لآخر، فهو يضيف إلى مسئوليته كقائد أعلى مسئولية أخرى كقائد عام، وإنى أذكر أنه في هذه الفترة أيضا أعلن عن تفرغه تماما للمعركة، وأنه فوض نائبه حسين الشافعي في كثير من اختصاصاته وعلى رأسها تلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب، وهو على ما أعلم اختصاص بروتوكولي بحت لم يجر أي عرف على أن يفوض رئيس الدولة فيه أحداً مهما طال غيابه أو استغراقه في أي جهد، خاصة أنه يمكن تجميع عدد كبير من هؤلاء السفراء كل عدة شهور بحيث لا يمثل أداء هذه المهمة استنفاداً لأي جهد أو وقت، ولكن هكذا كان السادات يجيد خلق هذه الأدوار والإيحاءات .. ومع هذا فلست

متأكداً إن كان السادات قد اتخذ هذا القرار أم لم يتخذه ، ولكنى أخشى \_ الكلام مع الفريق الشاذلى \_ أنه لو مضى على هذا المنوال لكانت خطوته القادمة أن يعلن السادات نفسه أيضاً رئيساً للأركان !!].

# ويردف الشاذلي:

«وفى الوقت نفسه أخذت وسائل الإعلام المصرية ـ التى تسيطر عليها الدولة ـ تتحدث عن الحرب القادمة بحرية غريبة كأنها نوع من حفلات المبارزة التى يعلن مسبقاً عن ميعادها ومكان انعقادها».

«لقد كان موقفاً غريباً وشاذاً مما اضطرني إلى أن أفاتح الفريق صادق في هذا الموضوع حيث قلت له:

"الرئيس يضعنا في موقف صعب، إذا كنا حقاً سنخوض المعركة هذا العام فإن الرئيس يحرمنا من المفاجأة التي يمكن أن نحققها لو أنه ظل صامتاً، وإذا كنا لن نقوم بالمعركة هذا السعام فإنه بتصريحاته هذه يمكن أن يدفع إسرائيل إلى أن تقوم بضربة إجهاض ضد قواتنا، أو على أقل تقدير فقد تأخذ هذه التصاريح ذريعة لطلب أسلحة جديدة من الولايات المتحدة! "، وقال لي إنه يتفق معى في وجهة نظرى هذه، وأنه ناقش هذا الموضوع مع الرئيس وأنه يعتقد أن الرئيس يلعب لعبة سياسية. لم أقتنع عمل هذه الخدع السياسية وعكفت على تدقيق وتجهيز خطة «المآذن العالية» حتى لا أجد نفسي مفاجأ بقرار سياسي بالهجوم دون فترة إنذار معقولة».

هل لنا أن نسأل أنفسنا بعد هذا: هل كان الفريق صادق أقرب إلى السادات من الشاذلي.. أم العكس؟

## **(Y**\$)

وقد نجح النفريق الشاذلي في هذه المذكرات في أن يلخص في صفحة واحدة فقط موقف القادة العسكريين المصريين الكبار في مطلع عام ١٩٧٢، أي بنهاية ما كان الرئيس السادات قد أطلق عليه عام الحسم، وقد حرص الشاذلي على أن يبلخص رأى كل قائد من القادة الحاضرين للاجتماع فى حدود سطر واحد أو سطرين، وإن كان قد اختص نفسه دوناً عن السابقين بستة سطور (وكأن كلامه لم يكن قابلاً للاختصار على نحو ما حدث لكلامهم)، وعل كل الأحوال يبدو الشاذلى فيما نقل عن مؤتمر الرئيس فى ثانى يوم فى العام الجديد (١٩٧٢) متوافقاً تماماً مع فكرة الرئيس السادات ومع روايته (أى رواية السادات) عن خلافاته (أى خلافات الرئيس) مع الفريق صادق، وسنرى الشاذلى ينسب إلى نفسه الفكرة التى أخذت بها مصر بعد ذلك حين تولى الفريق أول أحمد إسماعيل قيادة القوات المسلحة ووزارة الحربية وقاد معركة أكتوبر ١٩٧٣:

«مؤتمر الرئيس في ٢ يناير ١٩٧٢»

«انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس السادات يوم ٢ يناير ١٩٧٢، وفيما يلى أهم ما جرى خلال المؤتمر:

## 🗖 الرئيس ...

«إن أمريكا تدعم إسرائيل بكل شيء في حين أن الاتحاد السوفيتي لم يمدنا بما وعدنى به في أكتوبر الماضي. إن الاتفاقية التي وقع عليها اللواء عبدالقادر حسن مؤخراً في موسكو لم تشمل الأصناف كلها التي وعدني بها القادة السوفييت».

«إن أمريكا لن تقوم بممارسة أى ضغط على إسرائيل وإنهم يقولون إن الدور الذى يقومون به هو (استخدم الرئيس الكلمة الإنجليزية catalist) عامل مساعد فقط».

«إن اندلاع الحرب الهندية الباكستانية تجعلنى أراجع جميع حساباتى، حيث إن الحرب بين الهند وباكستان لم تنته بل إنها في الحقيقة قد بدأت».

«طلب الرئيس بعد ذلك الاستماع إلى تقارير القادة فكانت كما يلى:

ت لواء محمد على فهمي (قائد الدفاع الجوي):

«إن مشكلتي هي أنه مطلوب منى أن أقاتل في معركة هجومية بأسلحة دفاعية».

«اللواء محمود عبدالرحمن فهمي (قائد القوات البحرية):

«يجب أن نمارس الضغط على الاتحاد السوفيتي، يجب أن نغلق الموانئ المصرية

فى وجه الأسطول الروسى، ويمكن أن يتم ذلك بالتدريج شيئاً فشيئاً إلى أن يتم المنع نهائياً إذا لم يستجيبوا لمطالبنا».

□ اللواء على بغدادى (قائد القوات الجوية):

«أحتاج إلى طائرات ردع تستطيع أن تصل إلى عمق إسرائيل».

□ اللواء على عبدالخبير (قائد المنطقة المركزية):

«هناك نواقص كثيرة في القوات المسلحة بالنسبة للمعركة الهجومية، أهمها ضعف الطيران، النقص في الحركة، النقص في وسائل المواصلات، أسلوب فتح الثغرات في حقول الألغام».

🗅 اللواء سعيد الماحي (قائد المدفعية):

«يجب أن نقوم بعمل ما في حدود إمكانياتنا».

الفريق الشاذلي:

على البرغم من النواقص كلها فإن القوات المسلحة قادرة على القيام بعملية هجومية محدودة. يجب أن يقوم سيادة الرئيس بالاتصال بالجانب السوفيتى ومعرفة موقفهم في حالة قيامنا بعملية هجومية حيث إن لديهم قوات كبيرة في مصر. إن لديهم لواءين «طائرات قتال» وفرقة دفاع جوى، وهم يسيطرون على إمكانيات الحرب الإلكترونية، ويجب أن نعلم كقادة هل سيشترك معنا السوفييت أم لا، وفي حالة اشتراكهم فيجب أن نعلم حدود هذا الاشتراك حتى يمكن أن يكون تخطيطنا سلما».

## 🗅 الفريق صادق:

"إننا جميعاً على استعداد للقتال الفورى ولكن يجب أن يكون النصر مضموناً. إن البلاد لا تتحمل ما هو أقل من النصر. إننا سنقوم باستكمال النواقص من الكتلة الغربية وسأخطر سيادتكم بمجرد الانتهاء من ذلك».

هكذا يبدو لنا بوضوح أن موقف الفريق صادق كان على النحو الذى صوره به كل من السادات والجمسى والشاذلى وعبر عنه أحمد إسماعيل على نحو ما روى عبدالمنعم خليل (فيما نقلناه في الباب الثالث من كتابنا هذا)، ويبدو لنا أن من الواجب هنا أن نتحفظ على شهادة اللواء عبدالمنعم خليل التى يقول فيها إن صادق كان يريد الحرب، وأن نضعها في إطار المجاملة فحسب.

وفي هـذه المذكرات وقائع مهمـة لتاريخـنا المعاصـر عن فتـرة السنوات الـثلاث الأولى من حكم السادات لم ترد في غيرها من المذكرات ولا حتى في مذكرات الذين يرعمون لأنفسهم أنهم كانوا يعرفون كل شيء ويشاركون في كل صغيرة وكبيرة، ومن هذه الوقائع قصة محاولة الانقلاب الذي حاول اللواء على عبدالخبير القيام بها ضد الرئيس السادات في أعقاب عزل الفريق صادق، وسوف نتعرض لها بعد قليل، ومن هذه الوقائع أيضاً قصة انقلاب محدود يشكك الفريق الشاذلي من طرف خفى في أن يكون للفريق صادق علاقة به على نحو ما يبدو لنا من قراءة النص الذي يروى به صاحب المذكرات القصة، وسوف ندهش لهذا المستوى من التفكير الذي تم تدبير مثل هذا العمل به، ولكننا سنلاحظ أن المكلفيين بوظائف محددة (كأفراد الشرطة العسكرية) يحاولون القيام ببعضها دون أن يكونوا حاسمين بالقدر الكافي في أدائهم لوظائفهم هذه، وقد حرص الشاذلي في روايته لهذه القصة على أن يوردها في الإطار الذي عاشه هو بنفسه بدءاً من تبليغ كبير الياوران بالنيابة وذهابه على الفور إلى قيادة المنطقة المركزية، وسنلاحظ أن الوزير صادق كان أسبق منه إلى الحضور، كما سنلاحظ أن أفكار تحرك النقيب على حسني عيد ـ رغم قصورها ـ لم تكن تختلف عن الصورة التي رواها بعض رجال ثورة ٢٣ يـولي ١٩٥٢ عن تحركهم ليلة الثورة، وكيف أُقنع الجنود - على سبيل المثال - أنهم يتحركون من أجل أي شيء آخر غير الثورة أو الانقلاب.

ويروى الفريق الشاذلي قصة محاولة انقلاب النقيب على حسني عيد فيقول:

«فى حوالى الساعة ١٨٤٥ يوم ١٢ أكتوبر ١٩٧٢ رنّ جرس الهاتف فى منزلى وكان المتكلم هو الفريق سعد الدين الشريف كبير الياوران بالنيابة، أخطرنى الفريق بأن عدداً من الدبابات قد دخلت القاهرة وأنها تعصى أوامر الشرطة العسكرية، وقال: إن هذا الموقف يهدد أمن وسلامة الرئيس ويشكل خطورة على موكب الرئيس المزمع تحركه الليلة لحضور اجتماع مجلس الأمة الاتحادى فى مصر الجديدة، كما أخبرنى بأنه أخطر الفريق صادق بهذا الحادث قبل أن يتصل بى مباشرة».

«تحركت فوراً إلى مكتبى حيث علمت أن الشرطة العسكرية قد قبضت على قائد تلك القوة وأخذته إلى قيادة المنطقة المركزية، فتحركت على الفور إلى هناك حيث وجدت الفريق محمد صادق قد حضر قبلى بدقائق، وبعد أقل من نصف ساعة حضر اللواء على عبدالخبير قائد المنطقة العسكرية المركزية، وقد ظهر أن قائد القوة الذى قبضت عليه الشرطة العسكرية هو النقيب على حسنى عيد وهو قائد سرية مشاة ميكانيكية ضمن لواء مدرع يتمركز شرق القاهرة بحوالى ٢٠ كيلومترا».

"تتلخص رواية النقيب عيد فيما يلى: "لقد كانت سريتى مكلفة بواجب القضاء على أية جماعات منقولة جواً قد يقوم العدو بإسقاطها فى المنطقة، وقد رأيت أن أقوم بتدريب رجالى على تنفيذ المهمة التى كلفنا بها ولاختبار مدى كفاءتهم فى تنفيذها، وفى الساعة ١٤٠٠ بدأ المشروع التدريبي، وبعد الانتهاء من التدريب فكرت فى أن نقوم بإقامة صلاة المغرب فى جامع الحسين بالقاهرة، وعند وصولنا إلى الجامع تركنا عرباتنا فى ميدان الحسين ودخلنا الجامع حيث صلينا وبعد الانتهاء من الصلاة فوجئنا بالشرطة العسكرية تحيط بنا وتقبض علينا».

"كان الفريق صادق يتولى التحقيق بنفسه بينما كنت أنا واللواء على عبدالخبير نستمع إلى أقوال النقيب المذكور والشهود ونتدخل من وقت لآخر لتوجيه سؤال أو لاستيضاح نقطة غامضة. لقد كانت قصة النقيب عيد غير منطقية، وليس هناك من إجابة مقبولة للعديد من الأسئلة:

« لماذا أشرك النقيب عيد معه أفراداً ومركبات أخرى من الكتيبة مع أنهم ليسوا ضمن تنظيم السرية التي يقودها هو؟».

«لماذا لم يخطر قائد كتيبته مسبقاً بأنه ينوى الـقيام بإجراء مثل هذا المـشروع حتى يتمكن من اتخاذ إجراءات الأمن الداخلي المعتادة؟».

«لماذا لم يمتثل لأوامر الشرطة العسكرية التى تقف على مدخل مدينة القاهرة لمنع أية قوات مسلحة من دخول القاهرة إلا إذا كان ذلك طبقاً لتصديق كتابى مسبق ومبلغة صورة منه إلى الشرطة العسكرية؟».

«هل من المعتاد أن يذهب المرء إلى الجامع راكباً دبابة أو عربة قتال مدرعة؟».

"ومن أقوال ضباط الصف والجنود اتضح أن النقيب عيد أخطر أفراد كتيبته بأنه سيقوم بمشروع تدريب، وأنه تحرك من منطقة تجمعه في ١٢ عربة قتال مدرعة مجنزرة (٦ مركبات من سريته و٦ مركبات من باقى سرايا الكتيبة)، وبعد أن غادر منطقة معسكرات هاكستب تحول إلى طريق القاهرة ثم مر خلال نقطة الشرطة التي عند مدخل القاهرة (علامة الكيلو ٥, ١٤) بالقوة، وقد استطاعت ٧ مركبات أن تتبعه ولكن الخمس الأخريات امتثلت لأوامر الشرطة وتوقفت عند هذه النقطة».

« اندفع النقيب عيد داخل شوارع القاهرة بتلك المركبات السبع بسرعة عالية وأخذ يصدر باللاسلكى أوامر وتعليمات غير واضحة وبعض الآيات القرآنية، بدأ الشك يخامر نفوس بعضهم فتوقفت أربع مركبات أخرى في منتصف الطريق داخل شوارع القاهرة وهي لا تدرى ماذا تفعل، وصل النقيب ومعه ثلاث مركبات إلى ميدان سيدنا الحسين حيث ترجلوا ودخلوا المسجد للصلاة».

(77)

إلى هنا ينتهى ما يرويه الشاذلى عن هذه المغامرة التى قام بها النقيب على حسنى عيد، لكننا نفاجاً فى الفقرة التالية مباشرة بالفريق الشاذلى وهو يصرح بما تم فى التحقيق أمام عينيه ثم بما يستنتجه هو حول علاقة الوزير صادق بالمؤامرة وبأن هذه المغامرة كانت أحد أسباب طرد الفريق صادق من منصبه كوزير للحربية.... وهو يقدم فى سرعة أدلته على هذا الاستنتاج:

«فى أثناء استجواب النقيب كان يُظهر شيئاً من عدم الاتزان والتعصب الدينى ويتهم المجتمع المصرى بأنه نسى الله ونسى دينه، وكان يتوقف عن الإجابة فى كثير من الأحيان لكى يتمتم بآيات من القرآن الكريم، وبعد انتهاء التحقيق أخطرنى صادق بأنه سوف يقوم بإبلاغ نتيجة التحقيق بنفسه إلى الرئيس، أعلن بعد ذلك أن النقيب عيد مجنون وأرسل للمستشفى، وبالتالى لم يحاكم على هذه المغامرة المثيرة».

«لقد قام الرئيس السادات بطرد الفريق صادق بعد أسبوعين من هذا الحادث،

ومهما قال الرئيس فى أسباب هذا الطرد فإن مغامرة النقيب عيد لابد أنها كنت أحد الأسباب الرئيسية. وقد أكد لى هذا الشعور ما قاله لى السادات بعد ذلك بأنه لم يصدق ما قاله له صادق بأن النقيب عيد هو شخص مريض وغير متزن العقل».

ويعقب الشاذلي في الهامش بفقرة تؤكد ما يقصده من تأكيد هذا المعني فيقول:

«يدعى السادات أن السبب الرئيسى لطرد صادق هو أن صادق لم يكن يرغب فى دخول الحرب عام ٧٢، ولكن من يطلع على محضر مؤتمر القناطر فى ٦ يونيو ١٩٧٢ يعرف تماماً أن السادات هو الآخر لم يكن يرغب فى دخول الحرب عام ١٩٧٢».

«كانت مغامرة النقيب عيد هي الضوء الأحمر الذي دفع السادات أن يعجل بضرب صادق».

وفى هامش الكتاب يحرص الشاذلى أيضاً على أن يربط بالإيحاء بين هذا الحادث وبين الانقلاب الذى كان اللواء على عبدالخبير ينوى القيام به فى نوفمبر ١٩٧٢، ثم بين أهداف على عبدالخبير من انقلابه من ناحية، والأهداف التى يزعم الشاذلى أن السادات قد نادى بها فى ١٩٧٨، ونحن نجد الشاذلى يقول ما نصه:

«من سخرية القدر أن يقبض على اللواء على عبدالخبير نفسه بعد شهر من هذا الحادث بتهمة تدبير انقلاب ضد السادات، وما هو أشد سخرية أن الأهداف التى كان ينادى بها على عبدالخبير في نوفمبر ١٩٧٢ والتي حوكم من أجلها وسجن وهي «إنقاذ مصر» هي نفسها التي نادى بها السادات عام ١٩٧٨ وهي التي تؤيدها وتهلل لها وسائل الإعلام المصرية! ما هو الخطأ وما هو الصواب؟ إني أستطيع أن أميز بينهما، ولكني أشفق على شباب مصر، إنه سوف يتمزق ويضيع».

(YY)

الشاذلى عن تفاصيل محاولة انقلاب عسكرى فاشل فى عهد الرئيس السادات عقب إقالته الفريق محمد صادق، وسوف نرى الشاذلى معنياً بانطباعات السادات عما أبلغه له أكثر مما هو معنى بالحديث العسكرى أو السياسى عن أبعاد مثل هذا الانقلاب، وسنرى منذ الفقرة الأولى لحديث الشاذلى أنه حريص على أن يظهر لنا فى نصوصه أن السادات وليس غيره (أى وليس الفريق الشاذلى نفسه) كان هو الذى علم بأمر الانقلاب وكان هو الذى قرر ضرب المتنظيم المشتبه فيه قبل أن يتعاظم أمره وترتيبه للتحرك الفاعل:

«أما الحادث التالى فقد وقع بعد الحادث الأول بأقل من أسبوعين (يشير الشاذلى إلى مغامرة النقيب على حسنى عيد) لكنه كان أكثر خطورة وأبعد أثراً. لقد كانت محاولة انقلاب كاملة يشترك فيها بعض كبار الضباط وبعض ضباط المخابرات الحربية».

« فقد حدث أن ضابطاً برتبة نقيب من المخابرات الحربية وقع على معلومات جعلته يشك بأن هناك بعض ضباط المخابرات يتعاونون مع المتآمريين، فأبلغ شكوكه إلى أحد أصدقائه الذى قام بدوره بإبلاغها إلى الرئيس، وبعد أن استمع السادات إلى قصة هذا النقيب ازدادت شكوكه بإدارة المخابرات الحربية وأخذ يعتمد أكثر فأكثر على المخابرات العامة والمباحث العامة، وقد أكدت المراقبة أن ضباطاً من المعروفين بولائهم لصادق يجتمعون، ولكن اجتماعاتهم ومقابلاتهم كانت تتم تحت إجراءات أمن مشددة، ولم تستطع المخابرات العامة أو المباحث العامة أن تعلم بما يدور داخل هذه الاجتماعات. لقد زادت هذه المعلومات من شكوك الرئيس فرأى عدم الانتظار حتى يتم الحصول على قرائن تدل على التآمر وقرر أن يضرب التنظيم المشتبه به قبل أن يستفحل الأمر».

ثم يروى الفريق الشاذلى قصة الاجتماع الذى انعقد فى منزل الرئيس وتقرر فيه ضرب هذا التنظيم، وسنلاحظ غياب الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية الجديد والذى كان حتى تولى منصبه فى نهاية أكتوبر لايزال مديراً للمخابرات العامة، على حين حضر وزير الداخلية ورئيس الأركان (الشاذلى نفسه) ونائب مدير المخابرات العامة:

«فى الساعة ١٧٤٥ يوم ١١ نوف مبر ٧٢ ذهبت لمقابلة السيد الرئيس فى منزله بالجيزة بناء على طلبه ، وبعد حوالى نصف ساعة انضم إلينا ممدوح سالم وزير الداخلية، وبعد حوالى نصف ساعة أخرى انضم إلينا عزت سليمان نائب مدير المخابرات العامة، وقد قرأ علينا عزت سليمان المعلومات المتيسرة لديهم عن تنظيم سرى فى القوات المسلحة يسمى «إنقاذ مصر».

ويطلعنا الفريق الشاذلي على الإجراءات التي تم بها في سرعة وبساطة القبض على مدبرى الانقلاب واستجوابهم، ويوحى إلينا الشاذلي أن حلقات التنظيم سرعان ما تداعت، وأن تفصيلاته كلها تكشفت، وظهر أن عدداً كبيراً من الضباط من ذوى الرتب الكبيرة والمناصب الحساسة كانوا متورطين في الإعداد لهذا الانقلاب:

......

«وكانت الساعة العاشرة مساء عندما غادرنا نحن الشلالة ـ محدوح سالم وأنا وعزت سليمان ـ منزل الرئيس في الجيزة بعد أن تلقينا تعليمات الرئيس بالقبض على المشتبه بهم واستجوابهم، ذهبنا إلى مبنى هيئة المخابرات العامة باعتبارها صاحبة الخيط الرفيع، وعلى أساس الاعتقاد بأن إدارة المخابرات الحربية هي نفسها متورطة في العملية».

هنا يجب أن نتوقف لنشير إلى أنه يبدو لى أن المخابرات العامة على حد ما يرويه الشاذلى كانت صاحبة الخيط [ودعك الآن من وصف الخيط بالرفيع، وهو الوصف الذى يستعمل فى أحيان كثيرة ضمن تعبير تقليدى مشهور يقصد التفرقة بين أمرين يتشابهان على الناس، ولكن الشاذلى يقصد الخيط فحسب دون أن يقصد: الخيط الرفيع]، وهنا نفهم من رواية الشاذلى ما لم نفهمه فى البداية أو ما اضطر هو إلى التعمية عليه حتى هذه اللحظة من أن المخابرات العامة كانت صاحبة الفضل فى كشف أمر هذا الانقلاب، ومن المفهوم لنا جميعاً الآن دون أن نكثر من الكلام لماذا يحرص الشاذلى على هذا:

«وقد مكثنا في المخابرات العامة طوال الليل حيث استدعيت إلى هناك المدعى العسكرى العام، وأصدرت عدداً من الأوامر بالقبض على المشتبه بهم، وكانت

الساعة الخامسة صباحاً عندما انتقلت من المخابرات المعامة إلى مكتبى لكى أحصل على ساعتين من النوم قبل أن أستأنف عملى فى الصباح. وفى هذا اليوم نفسه أصدر الرئيس السادات أمراً بطرد اللواء محرز مدير إدارة المخابرات الحربية، وباستمرار التحقيق خلال يوم ١٢ نوفمبر ظهرت الحاجة لاستجواب أسماء جديدة، وبالتالى إصدار أوامر جديدة للقبض على عدد آخر من الضباط».

«اضطررت للسفر إلى الكويت بعد ظهر يوم ١٣ نوفمبر لحضور اجتماع اللجنة المشكلة من عدد من أعضاء مجلس الدفاع المشترك، وعدت بعد ظهر يوم ١٥ نوفمبر دون انتظار انتهاء أعمال اللجنة. لقد كان استجواب أفراد تنظيم «إنقاذ مصر» مازال مستمراً».

«وفى خلال ليلة ١٦/١٥ نوفمبر طلب إلى المدعى العسكرى العام أن أصدر أمراً بالقبض على اللواء على عبدالخبير الذى كان قائداً للمنطقة العسكرية المركزية منذ أسبوعين فقط نظراً لأن التحقيقات قد أظهرت ارتباطه وتورطه فى هذه العملية، وفى تلك الليلة تم القبض على على عبدالخبير كما تم القبض على عدد آخر من القادة من بينهم العقيد عمران [لايذكر الشاذلى بقية الاسم] وهو قائد فرقة مشاة ميكانيكية، والمقدم عادل [لايذكر الشاذلى بقية الأسم]، وهو رئيس أركان فرقة ميكانيكية، والمقدم عادل [لايذكر الشاذلى بقية الاسم]، وهو ضابط أركان حرب يعمل فى وزارة الحربية، والمقدم عصام، وهو قائد مجموعة صاعقة. لقد اتسع التحقيق واتضح لنا مدى خطورة الموقف من حيث عدد الضباط من ذوى الرتب الكبيرة والمناصب الحساسة الذين كانوا يعدون لهذا الانقلاب».

وسنرى مدى حرص الفريق الشاذلى على رواية كل التفصيلات التى تنبئ عن الإطار القانونى والإنسانى (الراقى) الذى تمت فيه العملية (غم كل خطورتها)، وكيف أن أحداً لم يجبر على اعتراف أو يعذب من أجله، وكيف أن أصحاب المؤامرة اعترفوا من أنفسهم وبصورة مذهلة:

«بعد طرد اللواء محرز من وظيفته كمدير لإدارة المخابرات الحربية يوم ١٢ نوفمبر، انتقل التحقيق من المخابرات العامة إلى المخابرات الحربية حيث إن المقبوض عليهم كلهم كانوا من العسكريين، كما أن المحقق هو المدعى العسكرى العام».

" وبعد ظهر يوم ١٦ نوف مبر قمت بزيارة مكان التحقيق لكى ألم بآخر التفاصيل، وهناك اطلعت على اعتراف كامل كان قد أدلى به اللواء على عبدالخبير والمقدم عادل(؟)، لم أكن أصدق عينى وأنا أقرأ اعترافات على عبدالخبير التى وقع عليها بإمضائه الذى كنت أعرفه جيداً، فطلبت أن أقابله شخصياً، فلما حضر أمامى سألته بأسلوب أخوى: «هل قمت ياعلى بالإدلاء بهذه الأقوال والتوقيع عليها بمحض إرادتك دون أى ضغط أو تهديد؟» فقال: نعم».

# وهنا يعقب الفريق الشاذلي ويقول:

«لقد كان على عبد الخبير رجلاً شهماً في اعترافه، لقد أراد أن يتحمل المسئولية كلها ليعفى الآخرين جميعهم من المسئولية، وعلى الرغم من خلافنا في الرأى فقد كنت أنظر إليه كصديق وزميل، وزادني موقفه الشجاع في أثناء التحقيق احتراماً له».

ثم يروى الفريق الشاذلى بعض تفاصيل حوار دار بينه وبين المدعى العسكرى يبدو منه أن صاحب المذكرات يتحوط هنا بما يرويه لأى اتهام يوجه إليه بأنه أوصى باستعمال الرأفة مع المتهمين أو أى اتهام مناقض بأنه أوحى بشىء من السدة أو القسوة، وللشاذلى العذر فى هذا، فقد كانت سمعة هذه الأجهزة وتفاعلاتها مع بعضها تتأرجع مابين التفريط والإفراط وما يُرتب على أى الأمرين من تواطؤ أو تحامل، ولكننا نكاد نصدق كل ما يرويه الشاذلى فى هذه الجزئية إذ كانت هذه الفترة الأولى من حكم السادات بالفعل تتميز باحترام شديد لحقوق الإنسان بعدما شهدته فترة سابقة من تجاوزات لم يكن لأحد الحق فيها ولم يكن من الممكن الاستمرار فيها بعد وقوع هزيمة ١٩٦٧:

« اختلیت بالمدعی العسکری العام وقلت له إنی رأیت بنفسی علی عبدالخبیر وإن منظره لا یدل علی وقوع أی اعتداء جسمانی علیه، لکنی أرید أن أؤکد أنه لا یجوز أیضاً استخدام التهدید أو الوعید، وأنه هو وزملاءه یجب معاملتهم بمنتهی الاحترام والتقدیر اللذین تملیهما رتبهم العسکریة. أکد لی أنه هو شخصیاً یؤمن بکل کلمة قلتها وأنه علی استعداد لأن یحضر أی شخص آخر لکی أتاکد بنفسی بأنه لم یمارس الضغط علی أحد، لکنی اکتفیت بأقواله».

«لقد كانت الاعترافات واضحة وتبين عملية انقلاب محبوكة الأطراف، كانت خطتهم هى أن يقوموا بالعملية ليلة ٩ نوفمبر، وقد اختاروا هذه الليلة بالذات لأنها كانت الليلة المحددة لعقد قران ابنتى ناهد، وكانت الخطة تقضى بأن تهاجم وحدة منهم مكان عقد القران فتعتقل الموجودين كلهم، ولابد أن يكون من بينهم رئيس الجمهورية ووزير الحربية ورئيس الأركان والكثيرون من الوزراء وكبار الضباط، لكنهم فوجئوا باحتياطات أمن مشددة لحراسة المنطقة مما جعلهم يؤجلون تنفيذ العملية إلى وقت آخر».

وهنا لا يروى لنا الشاذلى كيف أجلت هذه المجموعة القيام بالانقلاب من يوم ٩ نوفمبر إلى يوم آخر، ولا يحدد هو نفسه الموعد الجديد الذى كان الانقلاب سيقوم فيه، وهل كان علم السادات بالخطة الانقلابية قد حدث قبل ٩ نوفمبر أم بعد هذا التاريخ، وهل لو كان علمه قد تم بعد هذا التاريخ هل كان الشاذلى يتصور أنه كان بالإمكان نجاح هذه المحاولة الانقلابية؟!

## $(\lambda Y)$

ثم يستطرد صاحب هذه المذكرات إلى قصة من القصص الممتعة فيما بعد الانقلاب وكيف أن السادات استدعاه على عجل لكى يناقشا معاً بعض إجراءات تأمين القوات المسلحة، وقد أخذت مناقشتهما في هذا الموضوع حوالى نصف الساعة، لكن الشاذلى لا يذكر لنا منها إلا موضوع عادل سوكة الذى كان قد أشار إليه في مذكراته من قبل حين كان الفريق صادق يخشى توزيع الدبابات الروسية الجديدة في الفرقة التي يقودها عادل سوكة، وإذا بالسادات على الطريقة التي صُورت بها تصرفاته في التوازنات التي كان يحرص عليها يقترح على الشاذلى استدعاء عادل سوكة من تركيا، ولكن الشاذلى (لحسن حظه) يقترح على السادات تأجيل هذا الموضوع، ويبدو أن عادل سوكة كان محظوظاً فلو أن الشاذلى وافق على إحضاره

لكان هذا دليلاً يتخذ ضد عادل سوكة نفسه في أول فرصة يحدث فيها احتكاك بين السادات أو الشاذلي.. أو هكذا أوحى إلى الشاذلي بما قرأته لتوى:

"كنت مدعواً في مساء يوم ١٦ نوفمبر لحضور حفل زفاف السيد عبدالمنعم الهوني، وهو أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة الليبية، كان الحفل يجرى في نادى الرماية بالهرم، وكان الرئيس السادات يحضر هذا الاحتفال، انتحيت بالرئيس جانباً وأخبرته بآخر التفصيلات والاعترافات بخصوص الانقلاب الفاشل، وبعد حوالى ساعتين هم الرئيس بالانصراف فنزل معه المضيف لتوصيله إلى عربته بينما بقيت أنا في الدور العلوى أعد نفسى للرحيل، وأنتظر عودة الداعى لكى أسلم عليه، وبينما أنا واقف أتحدث إلى بعض المدعوين إذا بأكثر من شخص يصرخ: «سيادة الرئيس عايزك» فنزلت إلى الدور الأرضى وعند وصولى إلى الباب كان الرئيس قد غادر المكان تاركاً مَنْ يبلغنى بأن أتبعه مباشرة إلى منزله في القبة [هكذا في الأصل ولا أدرى ما هو المقصود فقد كان السادات يسكن في ذلك الوقت في الجيزة، أما القبة فإن الذى فيها قصر وليس منزلا] وفجأة وجدت نفسى داخل عربة من عربات الحراسة، ألاحق قصر وليس منزلا] وفجأة وجدت نفسى داخل عربة من عربات الحراسة، ألاحق

«قال الرئيس: «أنت شغلتنى قوى ياسعد بالكلام اللى قلته»، لقد بدأ يشعر بأبعاد المؤامرة، ولكنى طمأنته وأكدت له أنه قد تم القبض على جميع الرءوس المدبرة، وعلى الرغم من أن اسم الفريق صادق لم يرد ذكره مطلقاً على لسان أى من الذين جرى التحقيق معهم، فقد كان واضحاً أن المقبوض عليهم جميعهم يدينون بأفكاره نفسها وأنهم كانوا ينوون القيام بانقلابهم لأنهم كانوا يعتقدون أنهم بذلك يؤدون عملاً وطنياً لبلادهم ».

«قال الرئيس: «لقد كان صادق يخدعنى فيما يتعلق بالأشخاص، وكان يزرع رجاله فى المناصب الهامة ويستبعد من يختلف معه فى الرأى. ما رأيك فى عادل سوكة؟»، فقلت له: إنه ضابط جيد، فقال: «ابعت هاته من تركيا، بكره تبعت تجيبه»، فقلت له: «سيادة الرئيس: إذا قبلت نصيحتى فإنى أقترح تأجيل ذلك»، فاستوضح الرئيس: «لماذا؟»، فقلت له: «كان الفريق صادق للأسف يتهم كل من يختلف معه فى الرأى بأنه شيوعى، لقد قاسيت أنا نفسى من هذه التلميحات، فإذا نحن أحضرنا عادل سوكة

فى مثل هذه النظروف، فقد يجرى تفسير هذا التصرف فى القوات المسلحة تفسيراً خاطئاً»، فهز الرئيس رأسه موافقاً وقال: «أعتقد أنك على حق، أجل هذا الموضوع الآن»، ناقشنا بعض المواضيع الأخرى التى تتعلق بتأمين القوات المسلحة واستغرقت مناقشتنا لهذه المواضيع حوالى نصف الساعة، عدت بعدها مرة أخرى إلى نادى الرماية لكى آخذ زوجتى، وننصرف من الحفل».

**(٧9)** 

وفى وسط حديثه عن قصة الانقلاب الذى كان اللواء على عبد الخبير يقوده يستطرد الشاذلى ليتحدث عما يعتقد أنه كان بمثابة الإطار الفكرى لانقلاب الفريق صادق ومجموعته:

«وقبل أن أحكى قصة هذا الانقلاب الفاشل يجب أن أؤكد مرة أخرى أن آراء صادق التى أوضحها فى اجتماع ٢٤ أكتوبر وأيده فيها كل من الفريق عبدالقادر حسن واللواء على عبد الخبير كان يؤمن بها الكثيرون من ضباط القوات المسلحة».

......

«لقد كانوا يعتقدون أن هناك قوة سياسية خفية تريد أن تدفع القوات المسلحة المصرية إلى الحرب قبل أن تستكمل استعداداتها بهدف تدميرها، فإذا دمرت القوات المسلحة فسوف يسقط النظام الحاكم وتعم البلاد الفوضى وبذلك يصبح الجو ملائما لانتشار الشيوعية في مصر ومنها إلى العالم العربي».

.....

«لقد سمعت هذا الرأى من صادق عدة مرات قبل مؤتمر ٢٤ أكتوبر ١٩٧٢ ولم أقبله قط، وكان ذلك من مواضيع الخلاف الرئيسية بينى وبينه، ومع ذلك فإنى لم أشك مطلقاً في شجاعته ووطنيته، أو أنه كان يقوم بهذه الملعبة لحساب جهة أجنبية أخرى، لذلك فقد حزنت كثيراً عندما سمعت السادات يتهمه أمامي بأنه ألعوبة في يد الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية وعميل له».

"ولقد اندفع الرئيس إلى أبعد من ذلك فقال إنه يحصل على المال والذهب والهدايا الثمينة من الملك السعودى، وفي مقابل ذلك فإنه يقوم بتنفيذ كل ما يأمره به، وقد أيد ممدوح سالم ما يقوله السادات وعلق على ذلك قائلا: "ألم أقل لك هذا منذ زمن بعيد ياسيادة الرئيس؟"، لم أكن في وضع يسمح لي بأن أؤيد أو أنفى ما يقولون، فكنت أستمع وأنا صامت ولكني كنت أشعر بالحزن والأسي».

بعد هذا كله يحرص الشاذلي على أن يردف بقوله:

«إنى أعرف صادق منذ أن كنا فى العشرينيات من عمرنا، وعملى الرغم من خلافاتنا فى الرأى ونحن فى الخمسينيات من عمرنا فإنى لا أتصور مطلقاً أن صادق عميل».

"وبينما كان السادات يكيل الاتهامات له خلال هذا اللقاء، تذكرت فجأة الكتاب [يقصد: الخطاب] الذي كان السادات قد أرسله إلى الملك فيصل قبل ذلك بعام وكان يقول فيه له إنه يشق بصادق ثقة مطلقة، لم يكن السادات يعلم أن صادق قد أطلعني على هذا الكتاب».

«ولم أشأ أن أثير هذا الموضوع في مثل هذا الجو الصاخب، ولكني كنت أشعر في قرارة نفسي بالأسي والاشمئزاز من هذا الأسلوب الرخيص في مهاجمة الخصوم».

**( \( \( \( \) \)** 

ويصل الفريق سعد الدين الساذلى فى هذه المذكرات إلى حد لا معقول من الحرص على الحديث عن أمجاده وانجازاته التى لا تنتهى فى العسكرية المصرية، وفى كثير من الأحيان يضحى الساذلى بكل دواعى السرية والأمن ليتحدث عن نوايا القوات المسلحة فيما يتعلق بتطويرها وتطوير وسائلها الدفاعية أو الهجومية دون أدنى داع لهذا الحديث إلا أن يثبت لنا الجهد الذى بذله، وانتباهه إلى ما لم ينتبه إليه الآخرون، وريادته فى الوصول إلى مناطق جديدة لم يصل إليها غيره.

ومن ذلك حديث الشاذلي عن نيته في استغلال تقنيات «الاستشعار عن بعد»

لمصلحة قواتنا المسلحة على الرغم من أنه يذكر أنه لم يحقق شيئاً فى هذا المجال بسبب اقتراب موعد حرب أكتوبر، لكنه فيما يروى سعيد بأنه وضع النواة (!!) مع أن هذه النواة على ما يرويه لنا لم تكن إلا تجربة جهاز دون أى ارتباط تم من ناحية القوات المسلحة، وقد تم هذا قبل حرب أكتوبر بمائة وعشرة أيام كانت كافية فيما أظن لأن يضع الشاذلي النواة بالفعل.

على أن القصة التى يرويها الشاذلى تمثل أهمية خاصة لتاريخنا السياسى والعلمى، فقد حضر بطلها الدكتور محمد عبدالهادى بنفسه بعد ذلك إلى مصر وأسس برنامجاً للاستشعار عن بعد فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بل ورأس هذه الأكاديمية إلى أن اصطدم مع وزير البحث العلمى فنقل إلى الحكم المحلى، ولجأ إلى القضاء الذى أنصفه وأعاده، وأسس هيئة جديدة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ليرأسها، لكن الأجل كان أسرع إليه..

وطيلة المفترة التي كان يصعد فيها نجم محمد عبدالهادي كانت التلويحات له بالعمالة للمخابرات الأمريكية مستمرة، ومن العجيب فيما يرويه سعد الشاذلي أن هذا كان موجوداً أيضاً على مستوى القوات المسلحة! وعلى كل الأحوال فقد أفادت المسلحة نفسها من برامج الاستشعار عن بعد شأن استفادتها من كل تطور علمي مفيد لها:

«فى خلال شهر مايو ٧٣ وصلنى خطاب من الدكتور عبد الهادى [يقصد الدكتور محمد عبدالهادى] الأستاذ المصرى فى جامعة أوكلاهوما فى الولايات المتحدة، وفى هذا الخطاب أبلغنى الدكتور عبدالهادى أنه يريد أن يطلعنى على نظام جديد يمكن بمقتضاه اكتشاف أية معادن أو مياه تحت سطح الأرض بموجب معدات خاصة يتم تركيبها فى الطائرات، وأنه يعتقد أنه من الممكن أن نستفيد من تطبيق هذه النظرية فى النواحى العسكرية. كما أخطرنى بأنه قد سبق له أن أرسل عدة خطابات إلى العديد من المسئولين لعرض هذا الموضوع لكن لم يستجب إليه أحد ».

« وفى خلال أيام كان الدكتور عبدالهادى فى مكتبى يشرح لى النظرية الجديدة التى قال إن شركات البترول تستخدمها الآن فى البحث عن حقول البترول. إن النظرية تعتمد أساساً على أن كل مادة لها درجة حرارة تختلف عن درجة حرارة المواد

الأخرى التى تتواجد معها فى المحيط نفسه، ونتيجة لذلك فإن المياه الجوفية أو النفط فى باطن الأرض تكون درجة حرارتهما مختلقة عن درجة حرارة الأرض التى تحيط بهما ».

« كذلك فإن الدبابة أو العربة إذا وضعت داخل جراج فإن درجة حرارتها تكون مختلفة عن درجة حرارة حوائط وسقف الجراج، وتطبيقاً لهذه النظرية فإنه أمكن تسجيل هذه النبضات وتفسيرها على شكل صورة، إذا كان الفرق في درجات الحرارة بين الجسم الذي نرغب في اكتشافه وبين الأجسام التي تحيط به تزيد على ٢ , ٠ من الدرجة المئوية».

«وقد أطلعنى على إحدى المجلات العلمية وكان بها مقالة عن الدول التى تستخدم هذه النظرية وكانت إسرائيل من بين تلك الدول».

"لقد كان كلام الدكتور محمد عبدالهادى واضحاً ومنطقياً، ولم يكن ينقصنى إلا التجربة العملية لكى نتحقق مما يقول، فوافق على ذلك، وفى أثناء مناقشاتنا علمت منه أن هناك أجهزة للالتقاط وهى أجهزة سهلة وبسيطة وهى معه حالياً فى مصر، أما أجهزة التفسير فهى أجهزة معقدة وثقيلة ولا تتواجد معه لذلك يجب أن تُرسل الأفلام الملتقطة إلى الجامعة فى أوكلاهوما لتفسيرها وهنا كانت المشكلة. كنا فى مصر فى ذلك الوقت سواء على المستوى الشعبى أو على المستوى الرسمى لا نفرق بين أمريكا وإسرائيل، فكل سر تعرفه أمريكا عنا نفترض بطريقة أوتوماتيكية أنه قد انتقل إلى العدو. أبديت شكوكى وتخوفى من هذه النقطة، فأراد أن يطمئننى بأن أنتخب مكان التصوير لأغراض التجربة بحيث يكون بعيداً عن أى هدف عسكرى، وبعد أن أقتنع بالتجربة فإننا نعمل على تدبير أجهزة التفسير الخاصة بنا، وبالتالى يصبح لدينا جهاز مستقل للالتقاط والتفسير، فوافقت على ذلك"

«بعد هذه المقابلة استدعيت بعض مساعدى لبحث الموضوع معهم، لكنى فوجئت عدير إدارة المخابرات الحربية يقول لى: «لقد فوجئت عندما علمت بأن سيادتكم قد قابلتم الدكتور عبدالهادى، إنه معروف لدينا بأنه عميل لوكالة المخابرات الأمريكية ، سألته إذا كانت لديه أية اتهامات محددة يمكن أن يوجهها إليه، فأفاد بالنفى، فقلت له: «لحسن الحظ فإن أخلاقى وطباعى تختلف عن طبيعة رجال الخدمة السرية، إنى

أتعامل مع كل وطنى على أنه رجل شريف إلى أن يثبت العكس،أما أنتم فإنكم تشككون في كل فرد إلى أن يثبت العكس. أنا لا أعتقد أن الدكتور عبدالهادى هو جاسوس لمجرد أنه أمريكى الميول والاتجاهات. وفي النهاية اتفقنا على أن نسير في إجراء التجربة مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تسرب المعلومات.

«فى يوم ١٦ يونيو ١٩٧٣ استقبلت الدكتور عبدالهادى مرة أخرى بحضور كل من السلواء إبراهيم عبدالفتاح واللواء مصطفى كمال، حيث تم الاتفاق معه على الإجراءات الخاصة بالتجربة. وهكذا خصصنا إحدى الطائرات وخصصنا القطاع الذى يتم تصويره ليلاً، وتمت التجربة وجاءت تفسيرات الفيلم رائعة وتدل على سلامة النظرية فى التطبيق العملى، كان الوقت يقترب بسرعة من موعد حرب أكتوبر ولم أستطع تمصير جهاز الاستشعار من بُعد قبل الحرب، لكنى نجحت فى وضع النواة التى آمل أن تنمو وتكبر على مر الأيام».

### $(\lambda)$

وعلى نفس النمط من المتفكير في الاستفادة من فكرة الاستشعار عن بعد فإن الفريق الشاذلي في موضع آخر من هذا الكتاب يحدثنا عن أنه راودته لمحة المتفكير في إقامة مطار تحت الأرض بعد زيارته إلى كوريا الشمالية ورؤيته لمطار كامل هناك تحت الأرض ، ومن العبيب أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية كان مبهوراً بفكرة ذلك المطار الذي تحت الأرض في كوريا، بينما لا تزال كوريا الديمقراطية حتى يومنا هذا وليس لها أي اتصال جوى بالعالم سوى رحلتين جويتين كل أسبوع إلى الصين التي هي الباب الوحيد لدخول كوريا، ونحن لا نقلل من عبقرية بناء مطار بأكمله تحت الأرض، ولكننا نعجب فقط من جدواها في دولة لا تستعمل المطار حتى الآن إلا مرتين في الأسبوع فقط (!!) ومع هذا فقد كان الزمن في ١٩٧٣ كفيلاً بأن يجعل قائداً كبيراً متميزاً كالشاذلي يعجب بمثل هذه المفكرة العبقرية ويبدأ في التفكير في تنفيذها في مصر:

«وبمجرد عودتى إلى القاهرة (أي من كوريا) قمت بتشكيل مجموعة من

المهندسين ليكونوا نواة لفرع جديد في الهندسة يطلق عليه «فرع الأنفاق»، وفي أول مايو وصل الفريق الكورى من خبراء الأنفاق حيث مكث في مصر لمدة ثمانية أيام قام خلالها بإجراء دراسات ميدانية مع فريق المهندسين المصريين، وعندما زارني الوفد للتحية قبل العودة إلى بلاده قال لى رئيسه: «إن رئيس مجموعة المهندسين المصريين لديه خبرة نظرية ممتازة في الأنفاق ولكن تنقصه الخبرة العملية»، كانت الدراسات والتوجيهات التي قدمها خبراء الأنفاق الكوريون مفيدة للغاية. وبعد سفرهم مباشرة قمت بتشكيل مجموعة عمل هدفها وضع التصميم الخاص ببناء مطار في بطن الجبل، كنت ألتقي هذه المجموعة مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين لأناقشهم فيما أمكن التوصل إليه، وعندما قامت حرب أكتوبر ١٩٧٣ كانت المجموعة مازالت تعمل في رسم المشروع ووضع تفصيلاته. وكنا قد أحرزنا تقدماً كبيراً في هذا الصدد».

« كنت أحرص على الاجتماع الدورى بهذه المجموعة لسبين، السبب الأول: اهتمامى بالموضوع، والسبب الثانى: هو لون من ألوان الخداع بأن الحرب ليست وشيكة الوقوع، إذ لا يمكن لأحد أن يتصور أن يضيع رئيس الأركان جزءاً من وقته لوضع تصميم مطار قد يحتاج إنشاؤه إلى خمس سنوات بينما تكون الحرب وشيكة الوقوع».

#### (XY)

ومن العجيب والطريف أن الشاذلى ـ فى هذه المذكرات ـ يشيد بالمهندس عثمان أحمد عثمان وتعاونه مع القوات المسلحة على الرغم من أنه يبهاجم كل أنصار السادات، وعلى الرغم من أن كل أعداء السادات يبهاجمون عثمان، ولكن عثمان محظوظ عند سعد الشاذلى كما هو محظوظ عند صلاح نصر وفى مذكرات محمد حلمى السعيد، ويحكى الفريق الشاذلى تفكيره فى أثناء زيارته الأولى للجبهة فى أثناء الحرب [فى الثامن من أكتوبر ١٩٧٣] فى ردم بعض مقاطع من قناة السويس لإقامة الكبارى عليها، وأنه وجد كل الحماس من عثمان أحمد عثمان على حين وجد التردد من مشهور أحمد مشهور وهذه هى القصة حسبما يرويها الشاذلى:

«لقد كان أكثر ما أزعجني خلال تلك الزيارة هو موقف الكباري. لقد بلغت

خسائرنا ما يعادل في مجموعه ثلاثة كبارى ثقيلة، وقد كان ذلك يصل حوالي ٢٥٪ من مجموع الكبارى التي بدأنا بها الحرب. قد يبدو هذا الرقم مقبولاً بالنسبة لعملية عبور بهذا الحجم، لكنى كنت أفكر فيما قد يحدث بعد أسابيع أو شهور، ماذا يمكن أن يحدث لو أن العدو ركز مجهوده الجوى ومدفعيته البعيدة المدى على الكبارى؟ سوف نسقط له العديد من طائراته ما في ذلك شك. لكن في الوقت نفسه سوف يتمكن من تدمير عدد إضافي من الكبارى ويخلق لنا موقفاً صعباً».

"هنا برزت فى ذهنى فكرة بناء كبارى صماء من الرمل والحجارة بدلاً من الكبارى العائمة التى نستخدمها. إن مثل هذه الكبارى لا تستطيع الطائرات أن تدمرها بسهولة لأننا نستطيع دائما أن نصلح الحفر التى تحدثها قنابل الطائرات المغيرة فى هذه الكبارى بأن نردم تلك الحفر بمزيد من الرمل والحجارة. فكرت ملياً فى هذه الفكرة وأخذت أقلبها بينى وبين نفسى فى أثناء عودتى من الفرقة السابعة متجهاً إلى قيادة الحيش الثالث».

«وفيما يلى الحوار الذي دار بيني وبين نفسي وكأنهما شخصان يتحدثان:

أ \_ إنها فكرة جيدة، لكن هل من الممكن تنفيذها من الناحية الهندسية؟

ب ـ أعتقد أن ذلك ممكن. إنها لن تكون أصعب من السد العالى.

أ \_ إن بناء السد العالى استغرق ١٠ سنوات، فهل تريد أن ننتظر عشر سنوات؟

ب ـ بالطبع لا. إنى أريد أن تكون جاهزة خلال أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة على الأكثر. إنى لا أريدها سداً مستديماً مثل السد العالى. إنى أريدها سداً مؤتتا. إنى أتصور أن نقوم بردم جزء من القناة بإلقاء الرمل والحجارة في المجرى المائي ثم غهد الجزء العلوى لكبي يتحمل مرور الدبابات والنقل الثقيل، لا خرسانة ولا حديد ولا شيء من هذا القبيل، وبمجرد انتهاء الحرب يتم رفعها وتطهير مجرى القناة من بقاياها.

أ \_أسأل المهندسين. إنهم هم الذين يستطيعون أن يقولوا إذا كانت مثل هذه الفكرة عكنة أم لا.

ب ـ طبعاً، سوف أسأل المهندسين، بل سوف أسأل أكثر من مهندس لأن المهندسين كثيراً ما تختلف آراؤهم».

ثم يقول الشاذلي:

«لم أرغب في الانتظار حتى عودتي إلى المركز ١٠ لكى أبحث مع مدير سلاح المهندسين فكرتي عن بناء كبارى صماء فوق القناة، وصممت أن أستشير أول مهندس أقابله. وفي أثناء تواجدى في قيادة الجيش الثالث استدعيت رئيس المهندسين بالجيش وانتحيت به جانباً حيث أطلعته على الفكرة وسألته عن رأيه من الناحية الفنية، أجاب دون تردد بأن ذلك ممكن من الناحية الهندسية، وعندما سألته عن الوقت اللازم لإنشاء ٣ كبارى من هذا النوع أجاب قائلا: «لكى أجيب على هذا السؤال هل أن أعرف أولاً من الذي سيقوم بإنشاء هذه الكبارى. وهل سيتم ذلك بإمكانيات لولة وحدها أم أن ذلك سوف يتم بإمكانيات الدولة كلها؟»،قلت له إنه بمجرد أن يتخذ القرار بخصوص هذا الموضوع فسوف توضع إمكانيات الدولة في بمجرد أن يتخذ القرار بخصوص هذا الموضوع فسوف توضع إمكانيات الدولة في أسبوع»، أسبوع، ألست تغالى في هذا التقدير؟ صرخت في وجهه صراخاً مفعماً بالدهشة والفرح، لكنه عاد يؤكد لي مرة أخرى بأن هذا ممكن. وأضاف قائلا: «إنها عملية بسيطة جداً، إننا سوف نحتاج فقط إلى بلدوزرات، أما الرمال التي سوف تردم بها القناة فإنها هناك في مكان العمل ولن نحتاج إلى نقلها».

ويروى الفريق الشاذلي بالتفصيل المناقشات والاجراءات التي اتخذها من أجل محاولة بناء كبارى ثابتة على قناة السويس في أثناء الحرب المجيدة المندلعة:

"بعد عودتى من الجبهة إلى المركز ١٠ فى نهاية ذلك اليوم أخبرت الوزير بالفكرة، لكنه كان متردداً للغاية. أوضحت له خطورة الموقف وما يمكن أن يحدث لو أن خسائرنا فى الكبارى استمرت بهذا المعدل، فاضطر فى النهاية أن يقول إنه سيخطر الرئيس فيما بعد. لم أرغب فى أن أضيع وقتى وأقف ساكناً إلى أن يأذن أو لا يأذن الرئيس لى بذلك، وقررت أن أتخذ بعض الخطوات الإيجابية فى هذا الاتجاه. بحثت الفكرة مع اللواء جمال على مدير سلاح المهندسين فنصح بأن نناقش الموضوع كلية مع كل من الدكتور بدران وزير الإصلاح الزراعى [يقصد الدكتور عثمان عدلى بدران وزير الإصلاح الزراعى [يقصد الدكتور عثمان عدلى بدران وزير استصلاح الأراضى]، والمهندس مشهور أحمد مشهور رئيس هيئة قناة

السويس. والمهندس عثمان أحمد عثمان مدير [يقصد رئيس مجلس إدارة] شركة المقاولين العرب».

«وفى الساعة ٢١٠٠ من اليوم نفسه كان جميعهم ومعهم اللواء جمال على فى مكتبى فى المركز ١٠ لبحث هذا الموضوع».

«شرحت الأسباب التى دفعتنى إلى ذلك وسألتهم العون والمشورة. كان رد الفعل لمدى المهندس عثمان سريعاً ومؤيداً ومد يمه إلى مصافحا وهو يقول "سيادة الفريق أهنئك على هذه الفكرة. لقد فكرت فيها أنا شخصياً وكنت أفكر في أن أتقدم بها إلى القوات المسلحة. إنها فكرة رائعة ويمكن تنفيذها بسهولة. أما بخصوص الوقت اللازم لاتمام هذه الكبارى فإنى أحتاج إلى بعض الوقت لانجاز الحسابات اللازمة لذلك».

«أما فيما يتعلق بالمهندس مشهور أحمد مشهور فقد أصيب بدهشة وخيبة أمل كبيرتين بما سمع منى وعلق قائلا: «كيف تفكر في ردم القناة علما بأن الرئيس اتصل بي اليوم وأخبرني بأنه أعد العدة والخطة لتطهير القناة وإعادة فتحها للملاحة ؟» قلت له: «أنى لا أردم القناة . إنى أريد أن أبنى عليها الكبارى التي تحقق لنا النصر، ثم إننا لن نبدأ العمل في هذا المسروع إلا بعد الحصول على تصديق السيد رئيس الجمهورية، وسوف يقوم وزير الحربية بالاتصال به وطلب الإذن بذلك» .

«قام المهندس عثمان أحمد عثمان بطمأنة المهندس مشهور وقال له إنه يستطيع أن يرفع هذه الكبارى عن مجرى القناة في خلال أيام قليلة بعد انتهاء الحرب».

"وفى نهاية المؤتمر [المقصود: الاجتماع وهو ما يعبر عنه فى العسكرية بلفظ المؤتمر] اتفقنا على أن يتولى المهندس عثمان أحمد عثمان تنفيذ المشروع على أن تضع هيئة قناة السويس ووزارة الإصلاح الزراعى امكانياتها جميعاً فى خدمته».

«لقد كانت الساعة ٢٣٠٠ عندما خرج الرجال الأربعة من مكتبى في طريقهم إلى مكتب عثمان أحمد عثمان لإجراء الدراسات الخاصة بالمشروع».

]

ويستأنف الشاذلي رواية ما حدث لفكرته من اهتمام بالغ ووضع المهندس عثمان أخمد عثمان الخطة لتنفيذها:

- « وفى مساء ٩ أكتوبر كانت مجموعة العمل قد انتهت من دراسة المشروع وتقدم المهندس عثمان أحمد عثمان بتقريره الذي كان يشمل النقاط التالية:
- ١-إنه من الصعوبة بمكان إنشاء كوبرى من هذا النوع فى الشط أو فى أى مكان فى
   قطاع الجيش الثالث، حيث إن سرعة تيار المياه فى هذا القطاع يجعل إنشاء كوبرى
   أصم فى هذه المناطق عملية باهظة التكاليف.
- ٢-إن منطقة الدفرسوار والفردان والقنطرة هي أفضل الأماكن لإنشاء هذه الكباري، وتعتبر الدفرسوار أفضلها جميعا حيث إن سرعة التيار في هذه المنطقة يصل إلى النصف تقريباً.
- ٣- بمجرد إصدار الأمر بالبدء في التنفيذ فإنه يحتاج إلى سبعة أيام لحشد ونقل المعدات إلى مناطق العمل. ثم يحتاج إلى ٩ أيام أخرى لإنجاز العمل (المجموع ١٦ يوماً).
- 3- إن إنجاز المشروع فى الوقت المذكور يعتمد على أن يقوم المقاولون العرب بسحب البلدوزرات والمعدات الميكانيكية التى تعمل فى مشاريع لهم فى ليبيا . وهم يلتمسون أن نتصل بالسلطات الليبية لاستئذانها بذلك».
- « حاولت الضغط مرة أخرى للحصول على موافقة الرئيس وفى النهاية جاءت موافقته مساء يوم ١٠ أكتوبر. وشرعت فوراً فى اتخاذ الخطوات التنفيذية، ولكن نجاح العدو فى اختراق مواقعنا عند الدفرسوار يوم ١٦ أكتوبر، (قد تسبب فى إسقاط) مشروع بناء الكوبرى فى تلك المنطقة».
- « استمر العمل فى بناء كوبرى فى منطقة الفردان وآخر فى منطقة القنطرة وبعد سلسلة من المتاعب والمشكلات الهندسية تم بناء الأول فى أول ديسمبر. وبناء الثانى فى ٩ ديسمبر ٧٣. ومن الغريب حقاً أن يتبنى المعدو الفكرة نفسها التى جالت بخاطرى، وأن يقوم ببناء كوبرى أصم فى المكان الذى حددناه لذلك، وقد انتهى المعدو من إنشاء هذا الكوبرى فى منطقة الدفرسوار وافتتحه العدو فى ٧ ديسمبر ١٩٧٣».

وفى خضم تفصيلات الخلافات العسكرية التى يتحدث عنها الشاذلى طيلة هذه المذكرات فإنه لا يفوته أن يتحدث فى بعض الأحيان عن بعض المصاعب التى كان يواجهها فى إدارة وتنظيم الاحتياجات المعيشية اليومية للقوات المسلحة المصرية، وهو يدلل لنا على عبقريته فى انتواء الوصول إلى أسرار الإدارة، وهو يروى قصة حوار بينه وبين الدكتور عبدالعزيز حجازى حول هذا الموضوع فيقول:

« في مساء يوم ٢٦ أغسطس ١٩٧٣ كنت مدعواً على العشاء في فندق مينا هاوس من قبل السيد حسين الشافعي يقوم بأعمال رئيس من قبل السيد حسين الشافعي يقوم بأعمال رئيس الجمهورية بالنيابة \_ نظراً لوجود الرئيس أنور السادات خارج القطر \_ وكان يقيم مأدبة عشاء على شرف الرئيس معمر القذافي الذي كان قد حضر فجأة إلى القاهرة في اليوم السابق، كان يجلس بجواري الدكتور عبد العزيز حجازي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد » .

« تحدثت مع الدكتور عبد العزيز حجازى بخصوص مناقشتى مع رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة بغرض تحديد تكاليف إنشاء وإدامة كل وحدة من وحدات القوات المسلحة. وسألته إذا كان يستطيع مساعدتنا في هذا الموضوع ».

« ما إن سمع الدكتور عبد العزيز حبازى كلامى عن هذا الموضوع حتى قفز فرحا، وقال «سوف أقدم مساعدتى فى هذا الموضوع ليس بصفتى وزيراً للاقتصاد والمالية، ولكنى بصفتى الدكتور عبد العزيز حجازى الذى حصل على شهادة الدكتوراه فى الموضوع نفسه الذى تحدثنى عنه وتطلب مساعدتى فيه . لقد حاولت أنا نفسى أن أفعل ما تريده أنت الآن فيما يتعلق بالميزانية المدنية ولكنى لم أنجح . إن تنفيذ هذا الموضوع يحتاج إلى انضباط شديد. وأنا لم أستطع أن أفرض هذا الانضباط على الجهات المدنية . أما فى القوات المسلحة فإن فرصتنا فى النجاح ستكون أفضل بكثير. إن الانضباط موجود، وعلاوة على ذلك فإن رئيس أركان حرب المقوات المسلحة يؤيد هذا المشروع ويسانده. لقد نجح ماكنمارا فى تعديل ميزانية الدفاع فى القوات

المسلحة بالأسلوب الذي تطلبه أنت الآن، وإني أعتقد أن بإمكاننا أن نحقق في مصر ما استطاع ماكنمارا أن يحققه في أمريكا ».

«كان الدكتور حجازى شديد التحمس لهذا الموضوع، واتفقنا على أن نتقابل بعد عودته من رحلة إلى الخارج كان يزمع القيام بها، وذلك لمناقشة التفاصيل والاتفاق على الخطوط العريضة التى سوف تتبع لدراسة هذا الموضوع. لقد كانت تلك المأدبة بعد يومين فقط من إنهاء المؤتمر المشترك بين القيادة العسكرية المصرية والسورية التى تم الاتفاق فيها على تحديد يوم الهجوم، وكنا فقط فى انتظار تصديق الرئيس السادات والرئيس حافظ الأسد. كانت عجلة الحرب قد بدأت فى الدوران، وكان واضحاً أنه لن يتسع الوقت لإجراء هذه الدراسات. وعدت الدكتور حجازى بأنى سأتصل به مرة ثانية بعد عودته من الخارج، ولكنى لم أفعل ذلك، فقد كنت مشغولاً بوضع اللمسات الأخيرة للمعركة الهجومية التى بدأت فى ٦ أكتوبر».

وفى الحقيقة فإنه حتى بدون معاونة الدكتور حجازى فقد أبلى الفريق الشاذلى فى هذه الناحية بلاء حسنا على نحو ما نفهم من قراءة مذكرات اللواء عبد المنعم خليل والفريق يوسف عفيفى الذين أنصفا الشاذلى فى الحديث عن الجهد الجبار الذى بذله فى الإعداد لحرب أكتوبر ١٩٧٣ ربما بأكثر مما أنصف الشاذلى نفسه .

(11)

ومن أمتع صفحات هذا الكتاب ما يرويه صاحبه الفريق سعد الدين الشاذلي عن الصاروخين المصريين: القاهر والظافر، ويبدو الفريق الشاذلي في حالة من السعادة أنه نجح في استهلاك هذين الصاروخين الراكدين في مخازن القوات المسلحة، ونحن نراه يحمل حملة شعواء على السلطات الحربية والإعلام المصرى في الستينيات وتضخيمهما لقيمة القاهر والظافر.

وهو يبدأ القصة بأن يروى تساؤلات الجماهير عقب هزيمة ١٩٦٧ عن هذين الصاروخين، ولكن أحداً لم يجب هذه الجماهير. ويروى الشاذلي أنه حين كان رئيساً

للأركان تذكر قصة هذين الصاروخين بالصدفة وأنه أخذ يتقصى أخبارهما حتى علم أن مشروعهما قد شطب نهائيا من الخطط، وأن الأفراد العاملين في إدارة القاهر والظافر قد وزعوا على وظائف الدولة المختلفة. ويتحدث الشاذلي عن إمكانات الصاروخين وعيوبهما القاتلة مشبها الصاروخين بالمنجنيق الذي كان يستخدم في حروب العصور الوسطى، ويقدم لهذا بأن يروى قراره بأن يتخلص من كمياتهما الراكدة في المخازن في أثناء الحرب، ومع ذلك فإن هذا التخلص لم يكن سهلا:

«لقد قيل الكثير عن امتلاك مصر لصواريخ يطلق عليها اسم «القاهر» ويصل مداها حوالى ٢٠٠ كيلومتر أو أكثر، ويبدو أن السلطات المصرية كان يسعدها تشجيع هذه الأقوال وتغذيتها. وقد كان الصاروخ القاهر عنصراً دائماً في جميع الاستعراضات العسكرية المصرية قبل حرب ١٩٦٧، وبعد هنزيمة يونيو ١٩٦٧ أخذ المصريون يتهامسون «أين القاهر؟ هل استخدم أم لا في هذه الحرب؟» ولم تكن هناك أية إجابة عن هذه التساؤلات إلا الصمت الرهيب من السلطات المختصة جميعها».

"وعندما تسلمت رئاسة أركان حرب القوات المسلحة لم يتطوع أحد ليخبرنى بشيء عن "القاهر" أو "الظافر"، لكنى تذكرتهما فجأة وأخذت أتقصى أخبارهما إلى أن عرفت القصة بأكملها، لن أقص كيف بدأت الحكاية وكيف أنفقت ملايين الجنيهات على هذا المشروع، وكيف توقف، وكيف أسهم الإعلام المصرى في تزوير الحقائق وخداع شعب مصر، إنى أترك ذلك كله للتاريخ، لكنى سأتكلم فقط عن الحالة التي وجدت فيها هذا السلاح وكيف حاولت أن أستفيد بقدر ما أستطيع من المجهود والمال اللذين أنفقا فيه".

«لقد وجدت أن المشروع قد شطب نهائياً وتم توزيع الأفراد الذين كانوا يعملون فيه على وظائف الدولة المختلفة».

« أما «القاهر» و «الظافر» فكانت هناك عدة صواريخ منهما ترقد راكدة فى المخازن. لقد كانت عيوبهما كثيرة وفوائدهما قليلة، ولكنى قررت أن أستفيد منهما بقدر ما تسمح به خصائصهما، وقد حضرت بياناً عملياً لإطلاق «القاهر» يوم ٣ سبتمبر ١٩٧١، لقد كانت قذيفته تزن ٥,٣ طن وتحدث حضرة فى الأرض المتوسطة

الصلابة بقطر ٢٧ متراً في العمق، وتبلغ كمية الأتربة المزاحة حوالى ٢٣٠٠٠ متر مكعب ».

« وكما يبدو فإن القوة التدميرية لهذا السلاح تعتبر رائعة، ولكن كفاءة السلاح الميداني لا تقاس فقط بقوة التدمير، فقد كانت هناك عيوب جوهرية في هذا السلاح تجعله أقرب ما يكون إلى المقلاع أو المنجنيق اللذين كانا يستخدمان خلال القرون الوسطى. لقد كان كبير الحجم والوزن، إذا تحرك فإن مركبته تسير بسرعة ٨ - ١٠ كيلومترات في الساعة وعلى أرض مجهدة أو صلبة، وإذا أطلق فإنه يطلق بالتوجيه العام حيث إنه ليس لديه أية وسيلة لتحديد الاتجاه سوى توجيه القاذف في اتجاه الهدف قبل تحميل المقذوف على القاذف، وأن أقصى مدى يمكن أن يصل إليه هو ثمانية كيلومترات!!. ولا يمكن التحكم في المسافة إلا في حدود ضيقة وعن طريق رفع زاوية الإطلاق أو خفضها!!».

«وفى أثناء التجربة أطلقنا ٤ مقذوفات بالاتجاه نفسه والزاوية نفسها فكانت نسبة الخطأ تصل إلى ٨٠٠ متر، وعلى الرغم من ذلك كله فقد قررت أن أستهلك هذه الصواريخ خلال حرب أكتوبر، وشكلت وحدة خاصة لهذا السلاح، وأطلقنا عليه اسم «التين».

وعند هذا الحد يروى الفريق الشاذلي بعض الصعوبات الفنية والتكتيكية التي واجهت استخدام هذه الكميات الراكدة من الصاروخ «القاهر» أو «التين» في أثناء الحرب:

"ولم يكن فى استطاعتنا طبعاً أن نستخدمه ضد أى هدف يقع شرق القناة مباشرة لأن عدم دقة السلاح قد يترتب عليها سقوط القذيفة على مواقعنا التى تقع شرق القناة ولا يفصلها عن مواقع العدو سوى ٢٠٠ متر فقط، ولم يكن فى وسعنا أن نبعث به إلى الجبهة قبل بدء العمليات حيث إنه لو حدث واكتشف العدو وجوده فقد يعتقد الإسرائيليون بناء على حجمه أنه قادر على ضرب تل أبيب، لذلك أجلنا تحركه حتى

ليلة الهجوم، أى أنه تحرك إلى الجبهة خلال ليلة ٥/٦ أكتوبر ٧٣».لم تكن نتائج استخدامه طيبة، لكن كما سبق أن قلت لقد حصلنا عليها من بين الأصناف الراكدة ولم نكن لنخسر شيئاً نتيجة لاستخدامه».

هكذا يعترف الفريق الشاذلى بأنه لم يحقق نتائج باستخدام هذا الصاروخ بخلاف النتيجة الكبرى وهى التخلص من وجوده فى المخازن، ولكن الشاذلى \_ شأنه فى هذا شأن الشاذلى الذى كتب هذا الكتاب كله للانتقام من السادات \_ يبجد فرصة لانتقاد السادات فى موضوع القاهر فيذكر (على مسئوليته) أن السادات أعلن صباح يوم ٢٣ أكتوبر أننا أطلقنا «القاهر» على العدو فى الثغرة، ويبدأ فى انتقاد السادات لهذا التصريح، ولست أدرى ما الذى ذكّر السادات هو الآخر (صدفة) بهذا الصاروخ فى ذلك الصباح بالذات؟ إن كان هذا قد حدث على النحو الذي يرويه الشاذلى:

"ولكنى فوجئت بأن السرئيس السادات يعلن صباح يوم ٢٣ أكتوبر ٧٣ بأننا أطلقنا «القاهر» على العدو الذي يحتل منطقة الدفرسوار قبل وقف إطلاق المنار مساء يوم ١٢ أكتوبر ببضع دقائق، وإنى أعلن وأقرر بأن هذا الادعاء باطل ولم يحدث مطلقاً. ١٢ أكتوبر ببضع دقائق، وإنى أعلن وأقرر بأن هذا الادعاء باطل ولم يحدث مطلقاً. إن كل ما حدث هو إطلاق ثلاث قذائف سوفيتية الصنع بواسطة R17E، وإنى لأتعجب! مَن الذين يريد السادات خداعهم؟ أمريكا أم إسرائيل أم شعب مصر؟ إن من السذاجة أن يعتقد السادات أنه يستطيع أن يخدع أمريكا أو إسرائيل بمثل هذا القول. إن إمكانيات أمريكا الاستطلاعية بواسطة الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع التي تطير خارج مدى صواريخنا، ووسائل الاستطلاع الإلكتروني، كل ذلك كفيل بأن يجعل مثل هذا الادعاء مثاراً للضحك. إذن فالمقصود هو شعب مصر ذلك كفيل بأن يجعل مثل هذا الادعاء مثاراً للضحك. إذن فالمقصود هو شعب مصر الذي لا يسمع ولا يقرأ إلا ما يقوله حاكم مصر. لا أعرف كيف سيرد السادات على هذه الكذبة، وإن كنت لا أستبعد أن يرد عليها بأن يرتكب كذبة أخرى».

ثم يتحدث الشاذلي عن الصاروخ الظافر الأخ الأصغر الذي نال من بركات الشاذلي أنه أطلق عليه اسم «الزيتون»:

«أما صاروخ «الظافر» فهو الأخ الأصغر للقاهر. لقد كان أصغر حجماً وأقصر مدى، وقد قامت الكلية الفنية العسكرية بتطويره بحيث يمكنه إطلاق ٤ قذائف دفعة واحدة. لقد كان أكثر دقة من القاهر، لكنه مع ذلك لا يمكن اعتباره بين الأسلحة الدقيقة. لقد حضرت أيضاً بياناً عملياً عن إطلاقه يوم ٢٣ سبتمبر ١٩٧١، ثم حضرت عدة بيانات عملية أخرى لإطلاقه بعد ذلك، وقررت استهلاك الموجود منه خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣، وفعلاً تم تشكيل وحدة خاصة به وأعيدت تسميته لتكون «الزيتون»، وقمنا بدفعه إلى الجبهة خلال الليالي الثلاث الأخيرة قبل المعركة. لقد كانت نتائجه في العمليات الحربية أفضل من أخيه القاهر، وكانت حرب أكتوبر هي الفرصة التي أمكن بها إسدال الستار نهائياً على «القاهر» و «الظافر» أو طبقاً لاسميهما الجديدين «التين والزيتون».

#### $(\Delta \Delta)$

أظن أنه قد حان الوقت لكى نتحدث عن انتقادات الشاذلى للوزيرين اللذين عمل كرئيس للأركان معهما، ومن الطريف أن أولهما وهو الفريق صادق لم يجرب رئيسا آخر للأركان غير الشاذلى، وعلى الرغم من أنه كان رئيسا للأركان فإنه لم يجرب أن يعمل رئيسا للأركان إلا مع الفريق أول محمد فوزى. أما الثانى وهو المشير أحمد إسماعيل فعلاقته مركبة بعض الشيء، فقد عمل رئيساً للأركان مع الفريق أول محمد فوزى (وعمل من قبل رئيساً لأركان الجبهة مع الفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجى)، وكان الشاذلى أول رئيس للأركان يعمل معه، وإن كان أحمد إسماعيل قد أتى إلى القيادة من المخابرات، على حين كان الشاذلى موجوداً فيها، ثم أتيح للجمسى أن يعمل كرئيس للأركان مع أحمد إسماعيل، وإن كان قد عمل معه أيضاً كرئيس للأركان عقب نكسة ١٩٦٧.

ويحظى الفريق صادق بانتقادات كثيرة ومتعددة في هذه المذكرات، ونحن نرى الشاذلي وهو حريص كل الحرص على أن يتهم الفريق صادق بأنه استغل سلاح الشائعات للنيل من العلاقة بين الشعب المصرى والاتحاد السوفيتي، وسنرى الشاذلي

يلجأ في حديثه عن الفريق صادق إلى ألفاظ جارحة من قبيل الوصف بعمى البصيرة رغم أن الموقف كله لا يحتمل هذا الوصف، وسنرى الشاذلى وهو يحلل حديث الفريق صادق إلى قادة القوات المسلحة في ١٩٧٨ مارس ١٩٧٢ متحاملاً إلى أبعد الحدود على صديقه الذى يقول في موضع آخر من مذكراته هذه إنه لا يزال يحبه ويحترمه، ولكن يبدو أن الرئيس السادات كان قد استطاع بدهائه أن يدفع الشاذلى في هذا الطريق في ذلك الوقت حتى إن الشاذلى لا يفعل أكثر من أن يستعرض آراءه التي أبداها في تصرفات الفريق صادق منذ ذلك الحين، وسنقرأ في الفقرات التالية اتهاماً صريحاً لصادق من الشاذلى بأنه هو الذى خلق الشائعات، ثم نقرأ في فقرة تالية عبارات للشاذلى يحرص بها على إدانة صادق حتى لو لم تكن نظريته عن مسئوليته عن الشائعات صحيحة:

«فى غياب الديم قراطية فإن الشائعة هى السلاح الوحيد الذى يستطيع بواسطته الشعب أن يعبر عن رأيه [انظر إلى هذا التعميم الغريب الذى يقدمه الشاذلى مع أنه كان يكفيه بدلاً من أسلوب القصر هذا أن يقول: تصبح سلاحاً أو سلاحاً أساسيا أو بارزاً أو بمثابة السلاح المفضل.. ولكنه كالعهد به وبحماسه يقول:السلاح الوحيد]».

« لكن في كثير من الأحيان فإن القيادة السياسية تعمد هي نفسها إلى خلق وترويج بعض الشائعات لكي تخدم غرضاً معيناً».

« وفى اعتقادى أن ما ذكره الفريق صادق من شائعات فى اجتماع المجلس الأعلى يوم ١٨ مارس هو من هذا النوع من الشائعات التى فجرها لكى يخلق العداوة بين أفراد القوات المسلحة وبين الاتحاد السوفيتى، ولكى يظهر وكأنه هو الذى يحمى مصر من تيار الشيوعية. إن الفريق صادق يكره الشيوعية كراهية شديدة، وهذا أمر يخصه وليس لأحد أن يحاسبه على ذلك، لكن عداوته للشيوعية قد أعمت بصيرته [هكذا يقول الشاذلى بالنص!!] فأصبح لا يفرق بين الشيوعية كمذهب أيديولوجى والاتحاد السوفيتى كدولة عظمى تقوم بإمدادنا بالسلاح الذى يمكننا من تحرير أرضنا المحتلة ».

« كان كل من يدعو إلى تصفية الجو وتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفيتي من أجل مصر هو عدو شخصي للفريق صادق، بل وقد يذهب إلى أبعد من ذلك فيتهمه

بالانتماء إلى الشيوعية والعمالة للاتحاد السوفيتي، لذلك فإن ما قاله صادق في هذا المؤتمر كان في الواقع هجوماً على عزيز صدقي وليس نفياً لهذه الشائعة».

ويعود الشاذلي ليحاول إنقاذ نفسه من هذا الخط الذي اندفع فيه إلى مسافات بعيدة فيقول:

«ولنفرض أننى أخطأت فى تحليلى همذا وأن صادق لم يخلق هذه الشائعات، وإنما وصلت إلىه عن طريق استطلاع الرأى الذى يجرى فى القوات المسلحة من وقت لآخر بطريقة دورية، فإن همذه الشائعات لا يمكن النظر إليها بجدية نظراً للأسلوب الخاطئ الذى تتبعه القوات المسلحة المصرية للحصول على هذه المعلومات».

#### (11)

ويعترف الفريق الشاذلى فى موضع مبكر من هذه المذكرات [ص٩٩ من الطبعة الأولى التى بين أيدينا.. فى الفصل السادس عشر] بكل وضوح أن الخلافات الفكرية والعسكرية بينه (كرئيس للأركان) وبين وزير الحربية (الفريق أول محمد أحمد صادق) قد ظهرت على السطح قبل مضى شهرين على تعيينهما فى منصبيهما فى ١٩٧١، ومع هذا فإن الشاذلى يضع عنواناً للباب السابع عشر: «قصة الخلاف بينى وبين صادق» ويبدأ ـ كما سنرى فى فقرة تالية ـ ليشخص أن الصدام بدأ بينه وبين صادق بعد ستة شهور من توليهما منصبيهما.

وهذه \_على كل حال \_ أولى الفقرات التى يتحدث فيها الشاذلى فى هذه المذكرات عن ظهور هذه الخلافات وجوهرها:

«كنت أقوم بزيارة الوحدات البحرية في الإسكندرية خلال يومى ٦ و٧ يـوليو العرب المقادة الذين هم أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد انتهزت فرصة تـواجدنا في الإسكندرية لأعرض عليهم أفكارى فيما يتعلق بالمعركة الهجومية المحدودة، وذلك قبل انعقاد المجلس بصفة رسمية يوم ٨ يوليو في القاهرة».

«اجتمعنا ظهر يـوم ٧ يوليو في الكلية البحرية وشرحت لهم أفكارى عن الحرب المحدودة. اجتمع المجلس بكامل هيئته في المقاهرة برئاسة السيد الوزيس يوم ٨ يوليو الساعة ١٩٠٠ واستمر حتى منتصف الليل».

«وقد ظهر بصفة علنية لأول مرة التصادم الفكرى بينى وبين الفريق صادق بخصوص شكل المعركة الهجومية. كنت أرى أن تخضع الخطة للإمكانيات المتاحة، بينما كان الفريق صادق يرى أن نضع الخطة على أساس تحرير الأرض بكاملها، دون التقيد بالإمكانيات المتسرة، ثم نعمل بعد ذلك على تدبير الإمكانيات المطلوبة».

#### $(\lambda \lambda)$

ومن الأمثلة المتعددة على حرص الفريق الشاذلى على التعبير عن اعتقاده فى إيمان الفريق صادق بفكرة المؤامرة وحرص الشاذلى على تطويع كل المناقشات العسكرية (التى دارت فى القوات المسلحة المصرية إبان توليه منصبه الرفيع فيها) لأغراض سياسية، هذه القصة التى يرويها صاحب هذه المذكرات عن واقعة حدثت عام ١٩٧٢ حين كانت مصر على وشك تسلم دبابات جديدة من الاتحاد السوفيتى، وانعقاد اجتماعين لمناقشة خطة توزيع الدبابات ونحن نرى الشاذلى يروى هذه القصة فى إطار خلافاته مع الفريق صادق ولكنها فى الحقيقة تنطق بما هو أكثر من ذلك وهو خلاف الشاذلى مع الآخرين وليس مع صادق فحسب.

وسنرى مما يسرويه الشاذلى فى الاجتماع الأول أنه كان هو وعبدالقادر حسن فى ناحية، على حين كان الوزير صادق والجمسى (رئيس العمليات) وعمر جوهر (رئيس هيئة التنظيم) فى ناحية أخرى، فلما انعقد اجتماع اليوم التالى انضم عبدالقادر حسن إلى رأى الوزير والجمسى وجوهر على حين بقى الشاذلى بمفرده (أى أن عبدالقادر حسن عدل عن رأيه الأول)، فلما سأل الوزير القادة السوفييت الرأى انضموا إلى رأى الشاذلى.. فكانت فرصة للوزير ليغمز بأن السوفييت يتفقون مع رأى الشاذلى..

يروى الشاذلى كل هذا ثم يقدم تفسيره بأن الوزير كان يشك فى ولاء قائد إحدى الفرق المدرعة، وهذا وارد بالطبع، لكن الشاذلى يحجب تماماً وجهة نظر الجمسى وعمر جوهر وقد أبدياها قبل أن يحضر الوزير.. ثم يحجب عنا الشاذلى بالتالى ما يراه أو ينبغى لنا أن يراه من دوافع عند الجمسى وجوهر لكى يتخذا وجهة النظر التى اتخذاها من البداية وثبتا عليها، فنحن نفهم أن عبدالقادر حسن كان رجل الوزير ولهذا عدل عن رأيه، ولكن ماذا عن هذين القائدين المتميزين ورأيه ما؟؟ لعل هذا المثل من أبرز ما يدلنا على أن الشاذلى لم يكن يعبأ أبداً إلا بمن هم فوقه فى السلطة، أما البحث عن تبرير مَنْ يلونه لآرائهم فلم يكن يأبه له:

«.... في خلال المفاوضات بين مصر والسوفييت خلال فبرابر ١٩٧٢، وافق الجانب السوفيتي على إمدادنا بعدد من الدبابات ت ٦٢. وفي يوم ٢٦ فبراير ١٩٧٢ اجتمعت لجنة برئاسة الوزير (أي الفريق محمد أحمد صادق) لبحث طريقة استيعاب وتنظيم هذه الدبابات. لقد كان رأى الوزير ومعه رئيس هيئة العمليات (يقصد اللواء محمد عبدالغني الجمسي) ورئيس هيئة التنظيم (يقصد اللواء عمر جوهر) هو أن نسلم هذه الدبابات إلى اللواءين المدرعين المستقلين، وأن تحل الدبابات ت ٢٤ تعلى عن التشكيلات الأخرى، أما أنا فقد عارضت هذا الرأى وطالبت بتسليم الدبابات ت ٢٤ إلى الفواءين المستقلين».

« وقد بنيت رأيى على أساس أن وجود هذه الدبابة القوية ذات المدفع ١٥ مم ضمن الفرق المدرعة وفى احتياط القوات المسلحة يجعلنا قادريس على توجيه ضربة قوية وحاسمة فى الاتجاه الذى قد يظهر لنا فى أثناء المعركة، أما توزيعها على الألوية المدرعة المستقلة فسوف يترتب عليه أن تستخدم هذه الألوية فى المراحل الأولى من المعركة وفى اتجاهات قد لا تكون ذات أهمية كبيرة. وقد وافقنى الفريق عبدالقادر حسن (كان نائباً للوزير) على هذا الرأى».

"وفى اليوم المتالى اجتمعنا مرة أخرى لبحث الموضوع نفسه ولكن فى هذه المرة بعد أن انضم إلينا الجنرال أوكينيف وبعض المستشارين السوفييت، قام السيد الوزير بصفته رئيساً للمؤتمر بطلب رأى الحاضرين واحداً بعد الآخر، أيد الجمسى وعمر

جوهر رأيهما السابق، وعدّل عبدالقادر حسن رأيه لكى ينضم إليهما، أما أنا فقد قمت بتأكيد رأيى الذى أعلنته فى اليوم السابق، وبذلك أصبحت المعارض الوحيد لوجهة نظر الوزير. استمعنا بعد ذلك إلى رأى المستشارين فكانوا جميعاً ذوى رأى واحد يتطابق مع وجهة نظرى، وهنا علق الوزير موجهاً كلامه إلى كبير المستشارين بأسلوب لا يخلو من الغمز و اللمز: «أرى أنك تتفق تماماً مع الفريق الشاذلى!».

«وقد عرفت فيما بعد أن السبب الحقيقى الذى دفع صادق للوقوف ضد اقتراحى هو أنه كان يشك فى ولاء العميد عادل سوكة الذى كان قائداً لإحدى الفرق المدرعة، وأن تسليم ١٠٠ دبابة جديدة ت ٦٦ إليه قد يخل بالتوازن الأمنى الداخلى الذى تضعه القيادة السياسة المصرية دوماً فى مقدمة المتطلبات العسكرية للمعركة».

هنا لا يذكر الشاذلى كيف عرف هذا، هل من الوزير أم من غيره، ولا يذكر هل كان هذا صحيحاً أم لا، ولكنه فيما بعد وفيما يبدو قد استغل هذه الواقعة فى موضع آخر ورواها للسادات دون أن يروى لنا هذا، فإذا بالسادات يشير عليه باستدعاء عادل سوكة هذا من تركيا ليكون فى موقع متقدم بعد إقالة صادق واكتشاف انقلاب على عبدالخير وقد تناولنا هذا الموضوع فى فقرة سابقة من هذا الباب الذى بين أيدينا.

«وهكذا اتخذ الوزير القرار بتسليم الدبابات ت ٦٢ إلى كل من اللواء المدرع ١٥ واللواء المدرع ٢٥ المستقلين».

# $(\lambda\lambda)$

وتدلنا قراءة ما ترويه هذه المذكرات عن خلافات الفريق صادق مع الفريق الشاذلي على أن الحق في كثير من الاحيان كان مع الفريق صادق رغم كل الدفوع التي يقدمها الشاذلي في مذكراته ، ولربما كانت خلافات الشاذلي مع أحمد إسماعيل مرتبطة بمعركة تختلف فيها الطموحات، ولكن الخلاف مع الفريق صادق ينحصر في أساسيات يحاول فيها الشاذلي أن يكسب المعركة أمام القراء، مع أن الحق قد لا يكون في صفه، وسوف نثقل على القارئ لو أننا نقلنا له معظم فقرات الفريق سعد الدين

الشاذلي التي تضمنت آراءه في الفريق صادق، و لكننا سنقتطف للق ن فقرات متفرقة تدلنا على جوهر هذه الآراء:

« ... لقد كان الفريق صادق صديقاً عزيزاً على منذ أيام شبابنا. وأنا مازلت أحبه وأقدره، مع أنى أختلف معه فى كثير من الآراء . ولكننى ما زلت أعتقد أنه عنصر وطنى يمكن أن يخطىء، وإنى واقف بجانبه ضد الاتهامات الباطلة التى يوجهها إليه الرئيس أنور السادات دون أن يعطيه فرصة للدفاع عن نفسه . إن كل ما ألوم به الفريق صادق هو أنه خضع للسلطة فجمحت به حتى أصبح لا يطيق أن يسمع رأيا يخالف رأيه . إنه الضعف الإنسانى، لم يكن الفريق صادق أول هؤلاء ولن يكون قطعاً آخرهم، إنى أشعر أن من واجبى أن أظهر هذه الحقائق عسى أن يستفيد منها بعضهم فلا يقعوا فى الخطأ نفسه الذى وقع فيه أسلافهم ».

وهنا يردف الشاذلي بالفكرة التي يفضل أن يشخص بها تـوجهات الفريق صادق وتصرفاته ويقول:

« إن الفريق صادق يكره الشيوعية كراهية شديدة وهذا أمر يخصه وليس لأحد أن يحاسبه على ذلك، ولكن عداوته للشيوعية قد أعمت بصيرته فأصبح لا يفرق بين الشيوعية كمذهب أيديولوجي والاتحاد السوفيتي كدولة عظمي تقوم بإمدادنا بالسلاح الذي يمكننا من تحرير أرضنا المحتلة . كان كل من يدعو إلى تصفية الجو وتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفيتي من أجل مصر هو عدو شخصي للفريق صادق، بل وقد يذهب إلى أبعد من ذلك فيتهمه بالانتماء إلى الشيوعية والعمالة للاتحاد السوفيتي».

(A9)

هكذا نرى الشاذلي حريصا على أن يظهر اعتزازه بالفريق صادق وزمالته له ولكنه في انتقاده لهذا الصديق « العزيز » لا يقف عند حدود هذه الصداقة أبدا، بل ولا

يقف عند حدود الزمالة ولا حتى الزمالة فى الإنسانية، وانظر إليه ـ على سبيل المثال ـ وهو يعدد عيوب الفريق صادق فيصفه بأنه كان يحب المظهرية، وأنه كان يستحب استعراض القوة!!

وحين يلجأ صاحب هذه المذكرات إلى مثل يدلل به على هذا الخلق فى شخصية الفريق صادق فإنه يذكر واقعة طريفة سنوردها بعد قبليل ولكنه يوردها وهو يذكر أنها حدثت فى ساعة من ساعات التجلى(!!) فإذا كان الأمر كذلك مع أننا لا نعرف ماذا يقصد الشاذلي بالتجلي على وجه التحديد، فكيف له أن يجعل واقعة حدثت فى ساعة استثنائية من لحظات التجلى دليلا على خلق متصل الحدوث أو متأصل فى نفس صاحب الواقعة؟!!

« ... لقد كان الفريق صادق هو أحد رجال الانقلاب الذى قام به السادات فى مايو ١٩٧١، وكانت هذه الصفة بالإضافة إلى كونه وزيراً للحربية وقائداً عاماً للقوات المسلحة تعطيه سلطات واسعة على المستويين السياسى والعسكرى . كان الجميع يعرفون قوة صادق بما فيهم أنا طبعاً . ولكنه مع ذلك ، كبشر كان أحياناً يحب أن يستعرض هذه القوة ».

« وفي ساعة من ساعات التجلى كنت في مكتبه أتناقش معه في بعض الموضوعات قبل سفره إلى السعودية في طائرة بوينج خاصة تنتظره في المطار ، فأخرج من جيبه كتاباً ناولني إياه وقال لي اقرأ ، كان الكتاب في ظرف مغلق وهو معنون باسم الملك فيصل، وموقع من قبل الرئيس أنور السادات، وفيه يقول الرئيس أنور السادات للملك فيصل : «إن الفريق صادق هو موضع ثقتي الكاملة ، إن أي شيء يقوله أو يعد به هو باسمي. تستطيع أن تتكلم وتتعامل معه كما لو كنت تتعامل معي».

(9+)

كذلك فإن الشاذلي يصف الفريق صادق بأنه كان يبالغ في استعمال السلطة، وهو يستخدم تعبيرا كبيرا جدا في وصف هذا الخلق فيقول:

«تجمع بصاحبها فتدمره» (!!).

على هذا النحو ينظر الشاذلي إلى قائده السابق الفريق صادق حين كتب مذكراته متحدثا عن أخطائه في البطش بالمعارضين، وضيق صدره بالرأى الآخر.. وعلى هذا النحو فقد كان من الطبيعي أن يظهر الخلاف بينهما علنا بعد شهبور قليلة من العمل معا:

"قاتل الله السلطة التي تجمع بصاحبها فتدمره. لقد أخذت سلطات الفريق صادق تتعاظم يوماً بعد يوم حتى دمرته. لقد ارتكب الفريق صادق أخطاء مَنْ سبقوه نفسها. إنه يبطش بأى ضابط يعترض طريقه، ويغدق في العطاء على من يسير في ركابه، ويضيق صدره إذا سمع رأيا يختلف عن رأيه. لقد بدأت سلطاته تجمع به في أواخر عام ١٩٧١ وبدأ الخلاف بيني وبينه يظهر ولم نكن قد عملنا معا سوى ستة أشهر ».

ويروى الشاذلي بعض تفصيلات الخلافات التي وقعت بينه وبين الفريق صادق بادئا بالخلاف أثناء اجتماع مجلس الدفاع المشترك في نوفمبر ١٩٧١ فيقول:

"...... وقع أول تصادم بينى وبين الفريق صادق فى أواخر نوفمبر ١٩٧١ خلال فترة انعقاد مجلس الدفاع العربى المسترك [لاحظ أننا أشرنا إلى أن الشاذلى نفسه وبألفاظه هو يذكر أن التصادم الفكرى الأول بينه وبين الفريق صادق قد حدث فى يوليو ١٩٧١ وقد أشرنا إليه منذ فقرات].

«كنت أعرض مشروعاً جديداً على المجلس بصفتى الأمين المساعد العسكرى للجامعة العربية ، بينما كان هو يحضر الاجتماع مندوباً عن مصر بصفته وزيراً للحربية».

نستطيع هنا وقبل أن نمضى فى قراءة مايرويه الشاذلى أن نتوقف لنشير إلى أن الفريق الشاذلى كان دائما ما ينظر إلى نفسه بشىء من الافتتان الشديد بداع وبدون داع، فهو هنا يتحدث عن نفسه كأنه وهو أمين مساعد عسكرى للجامعة العربية له سلطة أعلى من سلطة الوزراء العرب ومنهم الوزير المصرى، مع أننا نعرف أن هذا المنصب الذى يتحدث عنه الشاذلى يشغله بحكم القانون رئيس الأركان المصرى بحكم منصبه، وهكذا فإن الشاذلى لم يشغله بكفاءة أو انتخابات أو علاقات أو

تربيطات أو بأى سبب يمكن أن يطلق عليه تعبير «بصفة شخصية»، ولكن بصفته رئيسا للأركان في القوات المسلحة، أى بصفته الشخص التالى لوزير الحربية المصرى والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، وقد شغل هذا المنصب من قبله رؤساء الأركان المتعاقبون.

وهكذا يصبح من التعسف أن يتصور الشاذلي نفسه يرأس الوزير في الجامعة العربية، أو أن له سلطة أعلى منه أو حتى أنه يتكلم من منطلق قومي، بينما الوزير يتكلم من منطق قطرى فقط فيما يخص مصر.. ولكن فيما يبدو واضحا لنا فقد كانت هذه الصفة في خلق الشاذلي متأصلة تماما فهو ما يكاد يتولى المنصب حتى يظن لنفسه صلاحيات تفوق ما هو منطقى! ولربما كانت هذه هي نفس المشكلة التي قابلته في الكونغو حين ظن نفسه (قد أصبح للنهاية) موظفا دوليا تابعاً للأمم المتحدة، وبالتالي لا يصبح من حق أي ضابط مصرى أقدم منه أن يمارس عليه أقدميته لأنه (دولي) بينما الضابط المصرى الأقدم وقد كان في هذه الحالة العميد أحمد إسماعيل (إقليمي أو قطرى ..أو مصرى فحسب). مع أن الحصافة تنبيء الشاذلي أنه سيعود بعد فترة طالت أو قصرت للجيش المصرى، وستكون لهذا المصرى أسبقية عليه على نحو ما حدث بالفعل!

ونستأنف قراءة رواية الفريق الشاذلي حيث يقول :

"لم يعجبه - أى الفريق صادق - الخط الذى كنت أسير فيه، فجاء يلومنى خلال فترة الاستراحة بين الجلسات ويطلب إلى تغيير المسار لكى يتفق مع وجهة نظره فرفضت قائلاً : "إنك كوزير للحربية فى مصر تستطيع أن تصدر إلى التوجيهات بصفتى رئيسا للأركان أما بصفتى الأمين العام المساعد العسكرى للجامعة العربية فإنه ليس من حقك أن تصدر إلى أى توجيهات، إنك تمثل مصر وتستطيع أن تتكلم باسم مصر كيفما تشاء ويستمع إليك الآخرون ويناقشونك، أما أنا فإننى أتكلم باسم جميع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة العربية »، فرد غاضباً بنبرة لا تخلو من التهديد : "ولكنك تعلم أن وظيفتك كأميس عسكرى مساعد للجامعة العربية هى نتيجة لكونك رئيسا للأركان» فأجبت: "نعم أعرف ولكننى لن أساوم على حريتى فى العمل كأمين مساعد للاحتفاظ بوظيفتى رئيسا للأركان، وهذه الحقيقة يجب أن تعرفها جداً ».

ولست أدرى ما هو مدلول هذا القول من الشاذلى هل سيترك رئاسة أركان الجيش المصرى من أجل منصب الأمين المساعد للجالية العربية.. إنه بالتالى يفقد هذا المنصب أوتوماتيكيا.. أفلم يكن الشاذلى يعرف هذا؟

(91)

هنا نقف مرة أخرى وقد رأينا من نصوص الشاذلى نفسه كيف أنه كان يوحى بكل كلمة مما علقت به على موقفه قبل أن أورده، ولربما ظن القارئ وهو يقرأ تعليقى السابق أنى أتجنى على الشاذلى مستغلاً عبارة عابرة فى حديثه، ولكن ها هو القارئ يقرأ ما رواه الشاذلى بنفسه، وما هو مصر عليه من أن له صفة «قومية» تفوق الصفة «القطرية» للوزير، فإذا نبهه الوزير إلى حقيقة أن هذا المنصب القومى مرتبط بالصفة القطرية، كان رد الشاذلى كما رأينا وقرأنا أنه لن يساوم، ونحن لا نستطيع أن نفهم كيف كان بالإمكان أن تمضى الأمور على هذا النحو بين هذين القائدين الكبيرين ولكننا سنلجأ إلى تعبير السادات المحنك حين قال للشاذلى إنه متأكد من أن علاقته بأحمد إسماعيل ستكون أفضل بكثير من علاقته بالفريق صادق.

ولنتأمل بقية ما يرويه الشاذلي عن هذا الخلاف مع الفريق صادق:

« كان يعتقد (يقصد الفريق صادق طبعا) أنه بصفته وزيراً للحربية وقائداً عاماً للقوات المسلحة فإنه هو وحده له سلطة اتخاذ القرار وأنه يتحتم على أن أخطره بكل شيء ، وألا أتخذ أي قرار، قلت له « إنك تريدني أن أقوم بأعمال مدير مكتب وليس رئيس الأركبان، وهذا ما لا أقبله!». فما كبان منه إلا أن أخرج من مكتبه القرار الجمهوري الذي استصدره سلفه الفريق محمد فوزي وقال لي « تفضل ... واقرأ هذا القرار وأنت تعرف أني أعمل في حدود سلطاتي!».

« لقد كان القرار غامضاً في بعض النواحي ولكنه كان على العموم يعطى سلطات واسعة للقائد العام للقوات المسلحة الذي قام هو نفسه بتحريره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية دون أية دراسة من الأجهزة الفنية المتخصصة . إن هذا هو واحد

من الدروس التى يجب أن نتعلمها فى مصر من أخطاء الماضى . "عندما يكون شخص ما فى السلطة فإنه يقوم باستصدار قانون أو قرار جمهورى يخدم أغراضه ويقنن تصرفاته».

على هذا النحو يخرج الشاذلي نفسه من هذا المأزق الذي أوقعه فيه النص المكتوب والذي كان الفريق أول صادق نفسه قد عمل تبعا له وهو رئيس للأركان مع الفريق أول فوزى، وهو يلجأ إلى عبارة تبدو حكيمة وهو يتحدث عن أخطاء الماضي دون أن ينتبه إلى ما هو أهم من هذا التعليق، ومن العجيب أن يصف الشاذلي مثل هذا التصرف بأنه من أخطاء الماضي (!) والماضي هنا يشير إلى أن الشاذلي أصبح مركز التاريخ وبالتالي فإن ما قبله أصبح من الماضي!! وكأنما كان تنظيم الفريق فوزى للعمل بينه وبين رئيس أركانه الفريق صادق خطأ في حق الشاذلي الذي كان توليه رئاسة الأركان حتى هذه اللحظة التي صدر فيها القرار في علم الغيب! فلا يليق أن رئاسة أو تشرع قوانين أو قواعد قد يخضع لها صادق ولكن الشاذلي رئيس الأركان القادم لن يخضع لها لأنه أكبر منها!!

كما أن الشاذلى يتجاهل وهو يكتب مثل هذا الكلام ـ أويتقبل نسبته إليه ـ وهو القائد العسكرى ـ أنه يبدو كما لو كان حريصا على أن يغير أو يبدل أو يطور فى أفكارنا ومعتقداتنا نحن كقراء عاديين ومواطنين عاديين عن العسكرية، ونحن لا نعرف بحكم معلوماتنا المتواضعة إلا أن القائد قائد، وأن على مَنْ يلونه مهما كانت رتبهم أن يخضعوا لأوامره! ولكننا نفاجاً هنا بعسكرى بارز ومن المفترض أنه عسكرى محترف وهو يحاول أن يصور لنا الحياة العسكرية كما لو كانت قابلة للجدل والأخذ والرد والمساومات ومراعاة التوازنات على نحو ما يحدث مثلاً في الأحزاب والتنظيمات الحزبية والنقابية من تسوية للأوضاع والخلافات بحلول وسط.

إن العجب ليعترينى أن يبقى الفريق الشاذلى على مثل هذه العبارات فى مذكراته سواء كان هو الذى كتبها أو أملاها أو أقرها، ولكنى لا أستطيع أبدا أن أتصور أنه كتب مثل هذه العبارات، وقد كانت له قبل كتابة المذكرات أربعون سنة من الخبرة بالحياة العسكرية والالتزام فيها، أبعد هذا كله يريد الشاذلى أن ينقض أصول العسكرية كلها فيجعل من حق رئيس الأركان أن يعارض القائد العام معارضة علنية وأن يحتكم إلى الجمهور. جمهور القراء(!) سبحان الله(!!).

ثم يحكى الشاذلى عن أحد الخلافات الحادة بينه وبين الفريق صادق، وكيف استطاع الفريق صادق أن يعزل لواء كبيرا من منصبه لأنه من أتباع الشاذلى ، وأن يحل محله لواء آخر من أتباعه هو قبل أن يذهبا (أى الوزير ورئيس الأركان) للقاء رئيس الجمهورية كى يفصل بينهما فى أحد خلافاتهما وهو الخلاف الذى يعتبره الشاذلى بمثابة قمة الخلاف بينهما!.

«كان يوم ٢٠ أبريل هو قمة الخلاف بينى وبين الفريق صادق. وذلك عندما اتخذ صادق اجراء تعسفياً ضد اللواء عبدالرءوف. كان اللواء عبدالرءوف يعمل فى تصفية أعمال القيادة العربية الموحدة. وكان البند الثامن من قرارات مجلس الدفاع المشترك فى دورته الثانية عشرة التى انعقدت فى القاهرة ما بين ٢٧ ـ ٣٠ نوفمبر ٧١ نص على «تخصيص مبلغ مليون ونصف مليون جنيه إسترليني من الرصيد المتبقى لدى القيادة العربية الموحدة لشراء لنشى مساحة على أن تقوم جمهورية مصر العربية بتدبير الفنيين اللازمين لتشغيل هذين اللنشين وعلى أن تلتزم بعملية المسح الهيدروغرافي لجميع السواحل العربية طبقاً للأسبقية التي يضعها مجلس الدفاع المشترك».

"لقد وافقت جميع الدول العربية بالاجماع - بما فيها مصر - على هذه القرارات وكنت بحكم وظيفتى كأمين مساعد عسكرى للجامعة العربية مسؤولاً عن تنفيذ هذا القرار. وبعد القيام بالدراسات الأولية قررت إرسال اللواء عبدالرءوف إلى لندن للقيام بالإجراءات النهائية والتوقيع على العقود اللازمة. وفي يوم سفر اللواء عبدالرءوف قام الفريق صادق بإجراء تعسفى عنيف ضده أثناء قيامه بتنفيذ هذه المهمة».

«لقد أمر صادق رجال مخابراته بإيقافه في المطار أثناء تحركه في اتجاه الطائرة وعومل في المطار معاملة غير كريمة وكأنه طفل هارب؟!! لقد كان خطأ كبيرا من صادق لايليق بجمهورية مصر العربية! إنني لم أرغب في إثارة هذا الموضوع على المستوى العربي حينذاك خوفاً من أن يؤثر ذلك على العلاقات والتعاون الذي يربط مصر بصفتها الدولة المضيفة لمنظمات جامعة الدول العربية بباقي الدول العربية. أما

الآن وبعد أن مضى أكثر من سبع سنوات على هذا الحادث فإن من حق الدول العربية أن تعرف هذه الحقيقة حتى تعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ـ لذلك فإنى أثير السؤال التالى أمام العرب كلهم: هل من حق السلطات المصرية أن تتخذ إجراءات تعسفية ضد المصريين الذين يعملون في الجامعة العربية بطريقة تمنعهم من تنفيذ قرارات اتخذتها الجامعة العربية ومنظماتها المختلفة؟ إذا كانت الإجابة من الناحية النظرية هي «لا» فما هي الضمانات التي تكفلها الجامعة العربية لموظفيها حتى يمكنهم أن يحتفظوا بحريتهم في مساحة العمل وعدم خضوعهم للإرهاب الذي قد تمارسه السلطات المصرية (!!!) ضدهم كما حدث للواء عبدالرءوف؟».

«...لقد قضيت نهار يوم ۲۰ أبريل ۱۹۷۲ في الجيش الثالث حيث كانت الفرقة الرابعة المدرعة تقوم بإجراء مشروع تدريبي. وعندما وصلت إلى مكتبى حوالي الساعة ۱۷۳۰ علمت بالحادث المحزن الخاص باللواء عبد الرءوف، وفي الساعة الساعة تابلت الوزير في مكتبه. لقد كانت مقابلة صاخبة. وقد قلت له «لا يمكن أن تسير الأمور بهذا الشكل، يجب أن نقابل رئيس الجمهورية ليحكم بيننا» وعندما قلت له ذلك ثار غضبه وكأن عقرباً قد لدغه وصاح قائلاً: « فكرة كويسة . لازم نروح لرئيس الجمهورية يجب أن يختار يا أنا ياسعد لرئيس الجمهورية. سوف أقول لرئيس الجمهورية يجب أن يختار يا أنا ياسعد الشاذلي في القوات المسلحة؟» كانت الساعة حوالي التاسعة من مساء يوم الخميس عندما غادرت مكتب الوزير بأمل أن نقابل الرئيس يوم السبت التالي».

« إن صادق الرجل القوى الذى لم يكن ليخشى رئيس الجمهورية لم يضيع الوقت سدى فأصدر أمراً بعزل اللواء عبد الرءوف من منصبه ، وعين اللواء طلعت حسن على بدلاً منه، وتحت مختلف أساليب القهر والتهديد أرغم اللواء عبد الرءوف على إرسال برقية إلى لندن لاسترجاع الأموال التى حولها البنك الأهلى المصرى لتكون تحت تصرف اللواء عبد الرءوف واللجنة المرافقة له . وهكذا خلال يوم الجمعة ـ وهو عطلة رسمية ـ أتم صادق تنفيذ ما يريده . وعند عرض الموضوع على الرئيس فإنه سوف يجد نفسه أمام الأمر الواقع».

ثم يحكى الفريق الشاذلي أن لقاء الرجلين: الوزير ورئيس الأركان (الذي هو الشاذلي نفسه) مع رئيس الجمهورية لم يسفر عن شيء ذي قيمة، وهو يوحى لنا فيما

يرويه كيف كان صادق حريصا على أن يضع الشاذلى فى طائفة المنخدعين بالسوفييت، وترينا الرواية التى يوردها الشاذلى نفسه أن السادات قد استطاع بفضل مواهبه أن يتظاهر أمام الرجلين أنه صدق بالفعل أن الشاذلى قد « ينخدع فى السوفييت »حتى « يودوه فى داهية » .. « خذ بالك ياسعد»، ولنقرأ هذه الرواية الطريفة :

«في تمام الساعة ١١٣٠ من يوم ٢٣ أبريل ذهبت أنا وصادق إلى منزل الرئيس في الجيزة. وفي حضور صادق أخبرت الرئيس بكل شيء، أخبرته بقيصة اللواء عبدالسرءوف. أخبرته بقيصة توزيع ت ٦٣. أخبرته كيف ينفرد صادق بالسلطة في المخابرات الحربية وشؤون الضباط وأضفت قائلا: «سيادة الرئيس تحت هذه الظروف حيث لاسلطان لي على إدارة المخابرات الحربية، ولا على إدارة شؤون الضباط فإني لايمكن أن أكون مسؤولاً عن أمن القوات المسلحة».

«كان دفاع الفريق صادق لتبرير تصرفاته ضعيفاً من وجهة نظرى على الأقل، فيما يتعلق بقصة اللواء عبدالرءوف ذكر بأن المبالغ المحولة إلى لندن كان من الممكن صرفها من البنك بتوقيع واحد وهو توقيع اللواء عبدالرءوف وأن ذلك يعطيه الحق في التصرف في هذه الأموال كأنها أمواله الشخصية، وأضاف قائلاً «إننا نعرف في إدارة المخابرات الكثير عن اللواء عبدالرءوف مما لا يعرفه الفريق الشاذلي، لقد أمرت يا سيادة الرئيس بإجراء تحقيق في هذا الموضوع وسأعرضه عليكم خلال أيام».

"وفيما يتعلق بإدارة المخابرات تكلم بغموض وعدم تحديد فقال إنه يوافق على أن يقوم بإخطارى بما يجرى في إدارة المخابرات، ولكن هذا لايعنى بالضرورة أن يتحتم عليه أن يأخذ رأيى في كل شيء حيث إن هذا يعنى فرض حدود على حريته في العمل».

«وفيما يتعلق بإدارة شؤون الضباط قال إن من حقه اعتماد قرارات لجنة شؤون الضباط وإنه لم يمارس حقه في تعديل هذه القرارات إلا مرة أو مرتين.

رددت عليه «إن المسألة مسألة مبدأ. إذا كان لك أن تنقض قرار لجنة مكونة من ١٥ ضابط كبيراً فيجب أن يكون هناك أسباب قوية، أسباب أقوى من مجرد معرفتك الشخصية لهذا الضابط. إن مستقبل الضباط يجب ألا يترك في يد شخص واحد!».

«... وعلى الرغم من شعورى بأن ما أقوله كان منطقياً فقد حاول الفريق صادق أن يستخدمه ضدى وصاح قائلاً: «شوف ياسيادة الرئيس. سعد الشاذلى عايز يحرمنى من سلطاتى!! »، وفيما يتعلق بقصة الدبابات ت ٦٢ اتهمنى الفريق صادق بأنى أقف دايما ضده وفي صف المستشارين السوفييت».

«لقد مكثنا مع الرئيس حوالى ثلاث ساعات ، ولم يتخذ الرئيس أى قرار حاسم بخصوص الموضوع . كل ما قاله هو بعض النصائح العامة . قال موجهاً كلامه لصادق " لا يامحمد . لازم تقول لسعد على كل حاجة ...... المخابرات ...... وتستشيره في تعيينات وتنقلات الضباط . الراجل مشترك في المسئولية؟».

## وقال موجها كلامه لي :

«شوف ياسعد لازم تاخذ بالك. الروس حايخدعوك ... كل الناس بتكرههم. حايحاولوا يستغلوك .... حتكون أنت الخسران!» كان واضحاً من كلام الرئيس أن الفريق صادق نجح في أن يزرع الشكوك في نفسه على اعتبار أني صديق للروس [يقصد: السوفيت]».

"ولكنى رددت بحدة: "سيادة الرئيس إذا تصادف وكانت آرائى أحيانا متطابقة مع آراء الروس فليس معنى ذلك أنى أتعاون معهم ضد أى شخص. إنى أقول دائما وبصراحة ما أعتقد أنه الحق وأنه فى مصلحة بلادى بصرف النظر عما اذا كان ذلك يتمشى مع إنسان ما أو يتعارض معه" وهنا علق الرئيس قائلا: "إنى أعرف أنك رجل وطنى وأنك لا يمكن أن تقوم بعمل ضد وطنك ، ولكنى أخشى أن يخدعوك وأن يجروك إلى الاتجاه الخاطئ ». وهكذا غادرنا منزل الرئيس دون أن تحل أى مشكلة. سارت الأمور فى هدوء ويسر لمدة أسابيع قليلة ،ثم ارتدت مرة ثانية إلى طبيعتها السابقة ».

## (94)

ونأتي الآن إلى ما يتناول به الفريق الشاذلي المشير أحمد اسماعيل، ونحن نجده

يخصص عديداً من فقرات كتابه لانتقاد المشير أحمد إسماعيل، ويمكن القول بأن كتاب الفريق سعد الدين الشاذلى يعد بمثابة قصيدة هجاء طويلة فى ذلك القائد العظيم الذى انتقل إلى رحمة ربه قبل أن يكتب الفريق سعد الدين الشاذلى مذكراته بفترة طويلة ، وربما أجد من الصعب على أن أبدو محايداً فى نقل آراء الفريق سعد الدين الشاذلى فى المشير أحمد إسماعيل، فقد كان المشير أحمد إسماعيل موضوعاً لأحد كتبى أعددته حوالى عام ١٩٨٠، ونشر عام ١٩٨٤، وربما لو كنت تركت الأمر لعقلى الباطن ،لوجدتنى على الاقل أندفع من دون أن أدرى إلى اختصار انتقادات الفريق سعد الدين الشاذلى التى يوجهها إلى المشير أحمد إسماعيل أو إلى إهمال الفريق سعد الدين الشاذلى التى يوجهها الآخر، ولكنى فى الواقع حريص على أن يكون هذا الباب من كتابى هذا متوافقا تماما مع منهجى فى كل أبواب هذا الكتاب وغيره من الكتب التى خصصتها لدراسة وتحليل ونقد الكتب التى تتناول التجارب الذاتية.

ومع هذا فإنى أحب أن أذكر القارئ بحقيقة بسيطة ومتواضعة وهي أن كل ما يقرأه للفريق سعد الدين الشاذلي في هذا المجال يمكن للفريق سعد الدين الشاذلي نفسه أن يرد عليه بمنتهي البساطة لو كان قد وصل إلى ما وصل إليه المشير أحمد إسماعيل من خبرة طويلة بالمواقع القيادية ، وبعلاقة القيادات العسكرية بالقيادة السياسية، وللقارىء أن يتصور نفسه وهو ينتقد رؤساءه القدامي، وللقارىء أن يتصور نفسه مرة أخرى منتقداً من زملائه الأحدث منه، إذا أفلح القارىء في هذا التصوير أو في هذا التصور فسوف يدرك حقيقة ما كان بين الرجلين حتى وإن كان خلافهما الشخصي قديماً جداً منذ أيام الكونغو أو منذ أيام الفراعنة، وفي كتابي خلافهما الشخصي قديماً جداً منذ أيام الكونغو أو منذ أيام الفراعنة، وفي كتابي تظهر رأى المدير أو القائد الأعلى فيمن هم دونه من مديرين أو قادة ، وتظهر في ذات تظهر رأى المدير أو القائد الأعلى فيمن هم دونه من مديرين أو قادة ، وتظهر في ذات اللحظة رأى هؤلاء في القائد الأعلى نفسه، وأظن بلا مبالغة أن هذه الفقرة تنطبق تمام الانطباق على الحالة التي بين أيدينا لأحمد إسماعيل وسعد الدين الشاذلي.

ذلك أن الفريق سعد الدين الشاذلي كان لا يـزال في أكتوبر ١٩٧٣ يستمتع بنشوة المكانـة التي حقـقها في مايو ١٩٧١ حين أصبح فجأة رئيساً لأركان حـرب القوات المسلحـة المصرية. وإذا هو قد شـارك في خلع الفريـق فوزى ثم إذا هو يخلـع الفريق

صادق كما تصور أو كما صور السادات له الأمر فلم لا يخلع مَنْ هو أهون منهما قوة وشراً في نظره وهو المشير أحمد إسماعيل (!!).

ولم تتح هذه النشوة بالطبع للفريق سعد الدين الشاذلى أن ينمى فى شخصيته وتصرفاته تلك الحنكة الاستراتيجية العميقة التى كانت قد تكونت مع تراكم الخبرات والمواقع الكبرى فى شخصية وتجربة أحمد إسماعيل الذى وصل إلى رئاسة الأركان بعد تدرج طويل بل ومستمر فى كل المناصب القيادية وقد أتيح له أن يصبح فى الصف الأول من قادة القوات المسلحة المصرية منذ نهاية الخمسينيات، أى أنه وصل إلى ما وصل إليه الشاذلى قبل حوالى ١٢ عاماً، مع أن الفارق بينهما فى التخرج عامان فقط، ولكن هكذا كانت ظروف ذلك الجيل، كما أن أحمد إسماعيل عمل مديراً للمخابرات العامة ولهذا كانت من أهم السمات فى أدائه وضوح الرؤية الشديد فى تقاريره عن المعركة القادمة كما يشهد بذلك (من بين السطور، ودون قصد) الفريق سعد الدين الشاذلى نفسه فى مذكراته التى بين أيدينا.

(91)

وللفريق سعد الدين الشاذلى أن ينتقد المشير أحمد إسماعيل كما يشاء ، ولكن وجه الحقيقة يبقى مرتبطاً بمعنى آخر من معانى القيادة العسكرية الحكيمة والمرتبطة تماماً بالتوجيه السياسى الأشمل والأعم. وعلى سبيل المثال فإن الفريق سعد الشاذلى يحدثنا فى مذكراته عن حوار دار بينه كرئيس للأركان وبين وزير الدفاع قبيل حرب أكتوبر، ويرى الفريق سعد الشاذلى (أو هو يريد أن يرينا) أن هذا الحوار كان هو السبب فى استصدار الأمر الاستراتيجى بحرب أكتوبر ١٩٧٣. وإذا قرأنا رواية الفريق سعد الشاذلى واضعين فى الاعتبار أن الذى رواها هو الفريق سعد الشاذلى نفسه فسوف نجد أنفسنا \_ دون عناء \_ نعجب بأحمد إسماعيل بأكثر مما نستجيب لانتقادات سعد الشاذلى، وهذا هو نص فقرات سعد الشاذلى فى مذكراته :

« في خلال شهر سبتمبر ١٩٧٣ قال لي أحمد إسماعيل « إننا سوف نقوم بالحرب

فإذا سارت الأمور على ما يرام فإن أحداً لن يهتم بتوجيه كلمة شكر لنا، أما إذا تطورت الأمور إلى موقف سيئ فإنهم سيبحثون عن شخص يلقون عليه التبعة ».

وهنا مباشرة يعلق الشاذلي بقوله:

"لقد كان أحمد إسماعيل منزعجا، وكان يخشى وقوع الهزيمة، ويريد أن يؤمن نفسه ضد هذا الاحتمال، لقد طُرد من قبل الرئيس جمال عبد المناصر مرتين: المرة الأولى عقب حرب ١٩٦٧ حيث كان يشغل منصب أركان حرب جبهة سيناء، والمرة الثانية في سبتمبر ١٩٦٩ حيث كان يشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقد أثرت هاتان الحادثتان على نفسيته تأثيراً كبيراً. لقد أصبح رجلاً يخشى المسئولية، ويفضل أن يتلقى الأوامر، ويخشى أن يصدرها، يفكر في احتمالات الهزيمة قبل أن يفكر في احتمالات الهزيمة قبل أن يفكر في احتمالات النصر. قلت له: "أنا شخصياً لا يهمنى أن أتلقى كلمة شكر أو لا أتلقى، إذ أن سعادتى في إرضاء نفسى، وإني لا أخشى كلمة لوم، لأني متيقن بأننا سننتصر بإذن الله».

«لم تطمئنه كثيراً كلماتى المتفائلة وقال: إنه من الأفضل أن يصدر رئيس الجمهورية توجيهاً يحدد فيه واجب القوات المسلحة ، حتى لا يكون هناك خلاف فى المستقبل حول هذه الأمور، وانتهت مناقشتنا على أساس أنه سيطلب إلى الرئيس أنور السادات إصدار هذا الأمر. وفى نهاية سبتمبر (قبل بدء العمليات بحوالى أسبوع) استدعانى الوزير إلى مكتبه، وسلمنى كتاباً لقراءته فأخذت فى قراءته فإذا هو توجيه بتوقيع السادات، يحدد واجب القوات المسلحة فى العمليات بشكل عام ، ولكن هناك جملة واحدة لفتت نظرى وهى "حسب امكانيات القوات المسلحة" كانت هذه الجملة من الناحية المنظرية تعنى أن القيادة العامة للقوات المسلحة هى التى تملك القرار الأخير فى تحديد ما هو ممكن وما هو غير ممكن ».

وعند هذا الحد يبدأ الشاذلي في توجيه انتقاداته غير المبررة إلى أحمد إسماعيل ويقول:

« لقد كان أحمد إسماعيل سعيداً بهذه الجملة، وإن كان تطور الأحداث فيما بعد قد أثبت أن الرئيس أنور السادات كان أكثر ذكاء عندما كتب هذه الجملة ، لأنها

تعطيه حق التنصل النهائي من أى عمل تقوم به القوات المسلحة وهي تعلم أنه ليس في طاقتها. وبعد أن قرأت التوجيه قلت لأحمد إسماعيل ضاحكاً : «مبروك لقد حصلت على ما تريد» وأعدت الكتاب لأنه كان باسمه، ولكن أحمد إسماعيل بطبيعته الحذرة أعاد الكتاب إلى مرة أخرى قائلاً : « أرجو أن توقع على هذا الكتاب بأخذ العلم » فأخرجت قلمي دون تردد وكتبت عليه «عُلم، وسننتصر بإذن الله» ووقعت باسمي وتاريخ التوقيع على الوثيقة، ثم أعدته إلى الوزير».

وبعد هذا الحديث الرومانسي الجميل عن تصرفات جميلة ولكنها مسرحية في ذات الوقت، يعقب الشاذلي بثقة ويقول:

«هذه هي قصة التوجيه الاستراتيجي التي ذكرها الرئيس أنور السادات في الصفحة ٣٣١ من مذكراته، بأسلوب روائي يقول فيه «كنت قبل ذلك في سبتمبر ١٩٧٣ قد أصدرت الأمر الاستراتيجي للقائد العام ووضعت في تبصوري الهدف الاستراتيجي وقد كان الأمر هو الأول من نوعه، في تاريخ مصر الحديث» نعم لقد كان الأمر الأول من نوعه كان الأمر الأول من نوعه ولكن لماذا ؟ لأنه كانت هناك شكوك خفية \_ مهما حاول الطرفان إخفاءها \_ بين رئيس الدولة ووزير الحربية ».

« وإن التناقض في أقبوال الرئيس السادات واضع في هذه النقطة كما هو واضع في نقباط أخرى كثيرة، ففي كتابه في الصفحة ٣٣١ يقبول إنه حرر التوجيه الاستراتيجي في سبتمبر ووقع أمر القتال في ٢ أكتوبر. في حين أن الصور الزنكوغرافية المنشورة في الكتاب نفسه \_ بعد استبعاد الأخطاء الملغوية \_ في صفحة ٣٤٤ و ٤٤٤ تقول إن تاريخ الوثيقتين هو أول أكتوبر و ٥ أكتوبر على التوالي. بماذا يفسر لنا السادات هذا التناقض الغريب في وثيقتين تاريخيتين يقول عنهما قمة العلم العسكرى !!».

ثم تأخذ الفريق الشاذلي الحماسة ليحدثنا بدون مبرر وبدون مناسبة عن تزوير الوثيقتين، دون أن يعني بأن يبين وجه التزويسر الذي حدث للوثيقتين، هـل تعد كتابة

الوثيقتين على ورق متناسب مع طول وعرض مذكرات السادات (أو تصغيرهما ـ أو إعادة كتابتهما) تزويرا؟ أم أنه يريد أن يقول إن المضمون قد تم ترويره، وإذا كان الأمر كذلك فما هى الجملة أو الفقرة التى زورت؟ ثم ـ وهذا هو الأهم ـ ماذا يستفيد السادات أو ماذا استفاد السادات بالفعل من هذا التزوير الذى يشير الشاذلى الى حدوثه، ولن نقول يزعم الشاذلى حدوثه (؟!)

يبدو لى والله أعلم أن هذه الجملة التى يتهم فيها الشاذلى السادات بتزوير الوثيقتين لم تكن فى ذهن الشاذلى وهو يُملى مذكراته على مَنْ كتبها، لكن الذى كتب هذه المذكرات حتى لو كان هو الشاذلى نفسه وجدها فرصة مواتية لاتهام الخصم بالتزوير فى غمرة الهجوم عليه كما يحدث فى العادة فى حواراتنا الشرقية (أو العربية حتى لانظلم الشرق كله ففى الشرق شعوب تبرأ من هذا الحماس المندفع) ولنقرأ هذا النص الحماسى للشاذلى:

«وإنى أعلن للملأ بأن هاتين الوثيقتين مزورتان، ليس لأن الوثائق السرسمية عليها توقيعى الشخصى فحسب، بل لأن هذه الوثائق كُتبت على أوراق يتناسب طولها وعرضها مع طول وعرض صفحات الكتاب الذى نشرت فيه مذكرات السادات».

هل لى أن أعقب هنا تعقيبا طريفاً فأذكر أن كتاب البحث عن الذات قد نشر فى حجمين مختلفين في نشرت الطبعة الشعبية فى الحجم  $1 \times 1 \times 2$  على حين نشرت الطبعة السفاخرة فى حجم  $1 \times 1 \times 2$  وهكذا فإن الوثيقتين اللتين تحدث الشاذلى عن تزويرهما بسبب اختلاف حجم الورق متاحتان فى حجمين مختلفين لا فى حجم واحد!!!

وسوف نجد مذكرات الشاذلى تلجأ إلى نفس الأسلوب وإلى نفس الوصف تقريباً حين تتحدث عن الصور السينمائية التى نشرت للجنود وهم يعبرون القناة، وكلنا يعرف أنها صورت بعد الحرب لا فى أثناء العبور، ولكن الفريق الشاذلى حين يريد التعبير عن هذا الذى نعرفه جميعاً ونعرف أن الجدية الشديدة والسرية الأشد كانت السبب وراءه ونقدر جدية القوات المسلحة فى أنها لم تتح فرصة لأى ثغرة فى سرية العمليات بسبب موضوع التصوير، حين يريد الشاذلى وصف هذا الذى حدث فإنه يقول إن الصور «مزيفة». وقد انتقدنا هذا اللفظ منه فى موضع سابق من هذا الباب.

ويبدأ الفريق الـشاذلي في بداية الفصل التـاسع عشر من كتابه في رواية مـا يسميه خلفيات الخلاف بينه وبين أحمد إسماعيل فيقول :

« لم أكن قط على علاقة طيبة مع أحمد إسماعيل، لقد كنا شخصين مختلفين تماماً لا يمكن لهما أن يتفقا، وقد بدأ أول خلاف بيننا عندما كنت أقود الكتيبة العربية التى كانت ضمن قوات الأمم المتحدة في الكونجو عام ١٩٦٠ ».

«كان العميد أحمد إسماعيل قد أرسلته مصر على رأس بعثة عسكرية لدراسة ما يمكن لمصر أن تقدمه للنهوض بالجيش الكونجولى. وقبل وصول البعثة بعدة أيام سقطت حكومة لومومبا التى كانت تؤيدها مصر بعد نجاح انقلاب عسكرى دبره الكولونيل موبوتو الذى كان يشغل وظيفة رئيس أركان حرب الجيش الكونجولى ، وقد كانت ميول موبوتو والحكومة الجديدة تتعارض تماماً مع الخط الذى كانت تنهجه مصر . وهكذا وجدت البعثة نفسها دون أى عمل منذ اليوم الأول لحضورها».

"وبدلاً من أن تعود البعثة إلى مصر أخذ أحمد إسماعيل يخلق لنفسه مبرراً للبقاء في ليوبولدفيل على أساس أن يقوم بإعداد تقرير عن الموقف .. وتحت ستار هذا العمل [ تأمل هذه الألفاظ وهي تصدر عن قائد عسكرى كبير لا يمانع في أن يقول تحت ستار وهو يعلم أنها ألفاظ تستخدم في الغالب في تعامل البوليس مع المجرمين] بقى مع اللجنة ما يزيد على شهرين [هكذا يروى الشاذلي وكأن أحمد إسماعيل كان صاحب نفوذ وصل إلى هذه الدرجة في استبقاء نفسه في الكونغو] . وفي خلال تلك الفترة حاول أن يفرض سلطته على باعتبار أنه ضابط برتبة عميد بينما أنا وقتئذ برتبة عقيد، وبالتالي تصور أن من حقه أن يصدر إلى التعليمات والتوجيهات".

« رفضت هذا المنطق رفضاً باتاً وقلت له إننى لا أعترف بأية سلطة على أو على قواتى. وقد تبادلنا الكلمات الخشنة حتى كدنا نشتبك بالأيدى . وبعد أن علمت القاهرة بذلك استدعت اللجنة إلى القاهرة ، وانتهى الصراع في ليوبولدفيل ولكن

آثاره بقيت في أعماق كل منا . كنا نتقابل في بعض المناسبات مقابلات عابرة ولكن كل منا كان يحاول أن يتحاشى الآخر بقدر ما يستطيع».

"واستمر الحال كذلك إلى أن عين اللواء أحمد إسماعيل رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية في مارس ٦٩. وبتعيين اللواء أحمد إسماعيل رئيسا للأركان اختلف الوضع كثيراً، إذ لم يعد ممكناً أن أتحاشى لقاءه وألا يكون هناك أي اتصال مباشر بيني وبينه. إن وظيفته هذه تجعل سلطاته تمتد لتغطى القوات المسلحة كلها، لذلك قررت أن أستقيل. وبمجرد سماعي بنباً تعيين أحمد إسماعيل رئيساً للأركان تركت قيادتي في أنشاص وتوجهت إلى مكتب وزير الحربية حيث قدمت استقالتي وذكرت الأسباب التي دفعتني إلى الاستقالة ثم توجهت إلى منزلي".

«مكثت فى منزلى ثلاثة أيام بُذلت فيها جهود كبيرة لتثنينى عن الاستقالة ولكنى تمسكت بها، وفى اليوم الثالث حضر إلى منزلى أشرف مروان زوج ابنة الرئيس وأخبرنى بأن الرئيس عبدالناصر قد بعثه لكى يبلغنى الرسالة التالية: «إن الرئيس عبدالناصر عبدالناصر يعتبر استقالتك كأنها نقد موجه إليه شخصياً حيث أنه هو الذى عين أحمد إسماعيل رئيسا للأركان»، أوضحت وجهة نظرى فى أحمد إسماعيل وأننى لا أعنى مطلقاً أن أنتقد الرئيس، ولكنى لا أستطيع أن أعمل تحت رئاسة أحمد إسماعيل، وإن الثقة بينى وبينه معدومة».

«نقل أشرف مروان إجابتى إلى الرئيس عبدالناصر ثم عاد مرة أخرى ليقول «إن الرئيس تفهم جيداً وجهة نظرك. إنه يطلب إليك أن تعود إلى عملك وإنه يؤكد لك أن أحمد إسماعيل لمن يحتك بك» وبناء على هذا الوعد عدت إلى عملى في اليوم الرابع».

«وهنا يجب أن أؤكد أن جمال عبدالناصر قد وفى بما وعدنى به. ففى خلال الأشهر الستة التي قضاها اللواء إسماعيل فى وظيفته، لم تطأ قدماه قط قاعدة إنشاص حيث كانت تتمركز القوات الخاصة التابعة لى، كما أنه لم يحاول قط أن يحتك بى».

هل رأى القارىء نموذجاً أبلغ من هذا للتورط فى الحديث عن الجزر المنعزلة وعن الرغبات الخطرة فى الاستقلال بكيانات داخل كيانات، وهل نستكثر على أنفسنا بعد هذا أو بعد بعض هذا حدوث الكوارث والنكسات؟

ونأتى الآن إلى الفقرات التى يصور بها الشاذلى كيف علم بتعيين أحمد إسماعيل وزيراً للحربية وكيف أنه قرر في النهاية أن يستمر معه كرئيس للأركان :

« فى منتصف يوم ٢٦ أكتوبر ١٩٧٢ أبلغنى مكتب الرئيس أن الرئيس يطلب حضورى إلى منزله فى الجيزة فى تمام الساعة ٣٠, ١٥ من اليوم نفسه وفى هذه المقابلة أبلغنى الرئيس أنه قرر إقالة وزير الحربية وأنه يعتبرنى منذ هذه اللحظة قائداً عاماً للقوات المسلحة بالنيابة ، ونظر فى ساعته . سألته عما إذا كان قد أخطر الفريق صادق بهذا القرار فقال لا، سألته عما إذا كان ينوى إخطاره بذلك أم أنه سيترك لى ذلك ؟ أجاب بأنه سيرسل له سكرتيره الخاص بعد حوالى ساعتين من لقائه معى لكى يعطى لى الفرصة لاتخاذ بعض الإجراءات الأمنية » .

«أخطرنى الرئيس بعد ذلك بقراره بطرد كل من الفريق عبد القادر حسن، واللواء على عبد الخبير ولم أستطع أن أجادله فيما يتعلق بهذا القرار حيث إنه كان يعتبر هذا القرار تأميناً شخصياً له، باعتبارهما من مؤيدى الفريق صادق .

« ولكنه عندما أخبرنى بإقالة كل من اللواء محمود فهمى قائد البحرية واللواء عبد المنعم واصل، تدخلت آملاً أن أنقذهما. فوجه إلى الرئيس كلامه مندهشاً: «كيف تقول ذلك؟ ألم تسمع ما قالاه فى مؤتمر أول أمس؟ لقد كنت أظن أن اللواء عبد المنعم واصل ضابط ممتاز وأنه «راجل»! ولكن هل سمعت ما قال؟ قلت: إن اللواء عبد المنعم واصل «راجل» وضابط ممتاز. إن كل ما قاله هو إبداء قلقه من الحسائر المحتملة. وإن ما قاله عن الساتر الترابى هو حقيقة يجب أن ندخلها فى الاعتبار، إنى أرجو سيادتكم أن تعطوه الفرصة لكى يثبت ذاته ..».

« أما بخصوص اللواء محمود فهمى فهو من أكفأ ضباط البحرية لدينا. وإن طرده سيكون خسارة كبيرة لنا».

«أجاب الرئيس بشىء من الحدة: «قد تكون على معرفة بعبد المنعم واصل لأنه ضابط جيش مثلك، أما محمود فهمي فأنا أعرفه أكثر منك. إنه من الطراز الذي

يحب الاطراء والتفخيم مثله في ذلك مثل الفريق صادق. لقد اكتشف صادق هذه الصفات في محمود فهمي كما أن محمود فهمي قد اكتشف ذلك في الفريق صادق فأخذ كلاهما يكيل المديح للآخر إلى أن صدق كل منهما ما يقوله كل منهما للآخر. إلى أعرفهما أكثر منك».

"وبعد فترة سكون قال الرئيس: "والآن لنفكر معاً فيمن سيكون وزيراً للحربية" لم أعلى، واستمر الرئيس "إنى أفكر في أحمد إسماعيل"! لقد فوجئت بالاسم وعلقت بطريقة فورية: "سيادة الرئيس إن هناك تاريخاً طويلاً من الخلافات بينى وبين أحمد إسماعيل يمتد حوالى ١٢ سنة مضت منذ أن تقابلنا في الكونجو عام ١٩٦٠، وإن علاقتنا حتى الآن تتسم بالفتور والبرودة. وأعتقد أن التعاون بيننا سيكون صعباً".

« قال الرئيس : « إنى أعلم تماماً بتاريخ هذا الخلاف وتفاصيله، ولكنى أؤكد لك أن علاقته بك ستكون أفضل بكثير من علاقتك بصادق ».

«كررت وجهة نظرى وأبديت مخاوفى من أن هذه العلاقة قد توثر على الموقف العسكرى بينما نقوم بالإعداد للمعركة التى سوف تحدد مصير بلدنا لعدة سنوات قادمة، ولكنه كرر وجهة نظره وأكد لى أنه لن يحدث شيء من هذا الذى أتخوف منه. لقد كان الموقف يتطلب منى قراراً فورياً «إما أن أقبل أو أن أستقيل».

وعند هذا الحد يطلعنا الفريق الشاذلي عما دار في ذهنه في تلك المحظات وقد أخذ يفكر فيما يفعل وهو يقدم لنا قطعة رائعة من الأدب الذي يُعنى بترجمة ما يدور في الذهن من صراع بين التطلعات والتحفظات، والانتصار للتطلعات أو الانحياز إليها وهو يلخص الموقف الذي كان فيه في تلك اللحظات فيقول:

«لقد كان على أن أجرى فى ذهنى تقديراً سريعاً للموقف وأن أصل إلى قرارى بهذا الخصوص أثناء تلك المقابلة . لقد كنا قائمين بالإعداد لمعركة المصير، ولقد بذلت مجهوداً خلال عام ونصف العام كرئيس للأركان العامة ، لقد مضت الأيام الصعبة وإن الأيام الباقية لن تكون مثل الأيام الماضية » .

« وإنه ليصعب على أن استقيل وأترك خلفى الجهد والعرق اللذين بذلتهما دون أن أستمتع بنصر تحققه القوات المسلحة بعد هذا العناء كله . قلت لنفسى قد تتحقق تأكيدات السادات بأنه لن يحدث خلاف بيننا كما تحققت تأكيدات الرئيس جمال عبد الناصر عام ١٩٦٩ . وعموماً فإذا لم تتحقق تأكيدات السادات فإنه يمكننى أن استقيل عندئذ».

ثم يحدثنا الفريق الشاذلى عن سببين آخرين لإيثاره الاستمرار، الأول ألا يظهر كمؤيد أو كمتضامن مع الفريق صادق، وكأنه كان يكره هذا الرجل وفكره إلى هذا الحد مع أننا نراه فى فقرات أخرى يتحدث عن صداقته به وأنه عنصر وطنى يمكن أن يخطئ!! والسبب الثانى ألا يبدو وكأنه لا يريد دخول الحرب! وهكذا فقد كانت هناك ثلاثة أسباب للبقاء فى مقابل سبب وحيد للخروج:

«وعلاوة على ذلك فلو أننى استقلت الآن فإن هذه الاستقالة سوف تفسر على أنها تضامن مع الفريق صادق فى الاستقالة . وقد يفسرها بعضهم بأنى لا أريد دخول الحرب فى حين أن الحقيقة هى عكس ذلك تماماً. وهكذا اقنعت نفسى بعدم الاستقالة، وانصرفت من منزل الرئيس بعد أن امتدت مقابلتنا إلى حوالى الساعة».

.....

«وبينما أنا فى مكتبى تلقيت أول مكالمة هاتفية من أحمد إسماعيل فى حوالى الساعة ٢٢٣٠ يخطرنى فيها أن الرئيس قد استدعاه إلى منزله ، وعينه وزيراً للحربية وقائداً عاما للقوات المسلحة. وفى المكالمة نفسها أبلغنى بقرار الرئيس بطرد اللواء محمود فهمى قائد البحرية ، وتعيين اللواء فؤاد أبو ذكرى بدلا منه».

(9Y)

ويعترف الشاذلى فى هذه المذكرات بأن طرد صادق وتعيين أحمد إسماعيل مكانه كان خطوة مهمة اتخذها السادات لتدعيم مركزه. ويحرص الفريق سعد الدين الشاذلى بعد هذا على أن يخصص جزءاً من مذكراته لحديث طويل مسهب يعدد فيه

ما يظن أنه أسباب اختيار الرئيس أنورالسادات للمشير أحمد إسماعيل كوزير للحربية وهو يصمم على أن يكتب هذه الأسباب في صورة أرقام ١ و٢ ويصل إلى أن عدد هذه الأسباب في رأيه يبلغ ستة أسباب(!!) يعددها على النحو التالى مع تقديم نبذة مطولة عن كل سبب:

- ١ كراهيته الشديدة للرئيس جمال عبد الناصر.
  - ٢ ولاؤه المطلق للرئيس أنور السادات.
    - ٣- شخصيته الضعيفة.
      - ٤ مرضه.
    - ٥- شخصيته غير المحبوبة.
    - ٦- خلافه مع رئيس الأركان !!!!!.

على هذا النحو يصور الشاذلى بطريقة غريبة أسباباً ستة لهذا الاختيار، وكأن سببا واحدا أو اثنين لا يكفيان، مع أن مثل هذا الاختيار في العادة يكفيه سبب أو سببان .. ولكن شهوة الهجوم على السادات وعلى أحمد إسماعيل تدفع صاحب هذه المذكرات إلى هذا الموقف الذي قد يجعلنا نعيد النظر في تقدير طريقة تفكيره، ولست في حاجة إلى تفنيد الأسباب الستة ، ولكن السبب السادس طريف جداً وهو يوحى \_ بما لا يقبل الشك \_ بما أشرنا إليه في موضع سابق من أن الشاذلي يظن نفسه مركز الكون حتى إن القائد الأعلى يحرص على اختيار القائد العام على خلاف معه! وتبدو المفارقة واضحة من أن الشاذلي شهد بنفسه في نفس اليوم واقعة الاستغناء عن نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية السابق دون أن يشكل هذا صعوبة على السادات!!

ومن العجيب أن الشاذلى نفسه يعترف فى هذه المذكرات بطريقة غير مباشرة أن التعاون بينه وبين القائد العام قد مضى على قدم وساق حتى تحقق النصر فى معركة ٦ اكتوبر المجيدة ، وهكذا كان الواجب عليه أن يستدرك توضيح الصورة حتى لا يظلم نفسه قبل ظلم الآخرين .

أما حديثه عن مرض أحمد إسماعيل ( السبب الرابع ) فقد تناولته في موضع آخر من كتابي عن «أحمد إسماعيل»، وقد أوضحت الشهادات أن أحمد إسماعيل لم يكن مريضا بالسرطان حين اختير وزيراً للحربية على نحو ما روج الشاذلي .

أما حديثه عن ضعف شخصية أحمد إسماعيل ( السبب الثاني ) وانعدام الحب لها ( السبب الخامس ) فلا أظن أن رئيسا ( أيا كان ) يلجأ إلى هذه الصفات في مَنْ يعهد إليه بمهمة على هذا المستوى ، فإذا كان هذا حقيقياً فهى مسئولية الرئيس، وعليه تدور عاقبتها .

بقى السببان الأول والثانى ومع أنهما يبدوان وجيهين فى الوقت الذى نشرت فيه المذكرات فإن التأمل البسيط فيهما لا يكاد يقر رأى الشاذلى فى أن يكونا بمثابة السببين الأوليين ، ومع أن من حق السادات أن يختار من يدين له بالولاء المطلق فلربما كان ولاء سعد الشاذلى حتى هذه اللحظه أقوى بكثير من ولاء أحمد إسماعيل ، فقد وقف الشاذلى مع السادات حين كان هذا الوقوف يمثل خطورة أو مقامرة على حين لم يتعرض أحمد إسماعيل حتى ذلك الوقت لمثل هذا الاختبار! ولو تعرض لما ضمن أحد أن يكون ولاؤه كولاء الشاذلى.

وأما كراهية أحمد إسماعيل لعبد الناصر فلا أظن أنها كانت من مؤهلات اختيار السادات لمن يوليه مثل هذا المنصب فضلاً عن أن تكون بمثابة المبرر الأول! فهل كانت قيادة الجيش المصرى في ذلك الموقف تهدف إلى محاربة عبد الناصر؟ بالعكس فقد كانت في إطار سياق عام يستكمل ما بدأه ويقضى على إزالة آثار عدوان تعرض له الوطن كله بسبب عبد الناصر نفسه، ولهذا لم يكن المجال يسمح أبداً بإبداء كراهية لعبد الناصر أو تحفظ عليه وإلا فقدت التعبئة أهم عناصرها وانهار البنيان المعنوى للقوات المسلحة كلها .. ولكن الشاذلي يتجاوز هذا كله ويقفز عليه دون أدنى مبرر منطقى غير كراهية وانتقام ملاً عليه نفسه (أو على مَنْ تولى كتابة مذكراته حتى لو كان هو نفسه) .

(44)

وعلى الرغم من هذا كله فإن سعد الشاذلي حريص على أن يوحى في مذكراته أن موقف أحمد إسماعيل منه كان أفضل بكثير من موقف السادات منه، وإن كان يقدم

هذا التحليل في صورة أن أحمد إسماعيل كان «يريد أن يطهر نفسه من الأوزار» قبل وفاته ، وهكذا يضعنا الشاذلي في حيرة شديدة، هل يعتقد هو أن السادات كان حاقدا عليه إلى هذا الحد على نحو ما يرويه هو وينسبه إلى لسان أحمد إسماعيل، أم أنه يعتقد في أن أحمد إسماعيل هو الذي أوغر صدر السادات عليه!! وهكذا يصبح الذنب ذنب أحمد إسماعيل! أما أنا فبعد قراءاتي لما كتبه الشاذلي عما أعرضه هنا فإني أكاد أوقى أن الذنب لم يكن ذنب السادات ولا أحمد إسماعيل (وهما الآن في رحاب الله) ولكنه كان ذنب الشاذلي (وهو بيننا حي يرزق): وهذا على أي حال هو النص:

«بينما كنت سفيراً لمصر في لندن حضر المشير أحمد إسماعيل إلى لندن للعلاج عام ١٩٧٤ ، وقد قمت بزيارته في المستشفى عددا من المرات . وفي زيارتي الأخيرة له كانت حالته قد تدهورت ولا بد أنه (كان) يشعر بقرب منيته. وأراد أن يطهر نفسه من الأوزار التي ارتكبها ضدى فقال : "إنني أعلم أنك كنت هدفاً لهجوم شرس وظالم، ولكني أريد أن أؤكد لك أنني لست أنا الذي وراء ذلك . إنه الرئيس والرئيس شخصياً. وحتى الفيلم التسجيلي الذي أعددناه عن حرب أكتوبر، فقد أمر بإسقاط اسمك وصورك منه ، ولكني قلت له إن الفريق سعد الدين الشاذلي جزء من تاريخ هذه الحرب ولا يمكن إسقاطه . وقد تمكنت بصعوبة أن أقنعه بأن تظهر في عدد من الصور». كنت أنظر إلى رجل يتكلم وهو على فراش الموت وشعرت وقتئذ بتفاهة الحياة، وقلت لنفسي لماذا يتصارع الناس في هذه الحياة؟ إن الصراع الشريف هو في مصلحة البشرية أما الصراع غير الشريف والادعاء الباطل على الخصوم فهما عاملان لا أخلاقيان سوف يحاسب المرء عليهما في دنياه وآخرته».

ورغم هذه العظـة البالغة التى يعـظنا بها الفريق الـشاذلى فإنه كتب كثـيراً وكثيراً جداً من فقرات هذا الكتاب !!

(99)

نأتي بعد وزيري الحربية اللذين عمل الشاذلي رئيسا للأركان تحت قيادتهما، إلى

الوزير الشالث الذى ترأس الشاذلى (وكان أيضاً نائبا لرئيس الوزراء) وهو إسماعيل فهمى وزير الخارجية، وقد كان الود مفقودا بين إسماعيل فهمى والفريق الشاذلى، وكان إسماعيل فهمى وهو وزير للخارجية قد قدم الشاذلى ( باعتباره من مرءوسيه كسفير لمصر فى لندن ) للمساءلة عن تصرفات بدرت منه وهو سفير فى لندن، وفى هذه المذكرات يصر الشاذلى على أن يدين إسماعيل فهمى وأحمد إسماعيل معا بسبب إعفاء ابن إسماعيل فهمى من الخدمة العسكرية قبل حرب أكتوبر.

ومع أن القصة التى يرويها الشاذلى تبدو متماسكة إلا أن سياقها لا يتفق مع التعليق الحماسى الذى أورده الشاذلى فى نهايتها، بل إن هذا التعليق ينسف القصة كلها إذا أخذنا وجهة النظر التاريخية البحتة كما سيتبين للقارئ بعد أن ننقل نصرواية الشاذلى، ولكن سنبدأ بمطالعة هذا التعليق الحماسى الذى يلخص به الشاذلى القصة التى يرويها حبث يقول:

"وهكذا بينما كان أبناء مصر يقتحمون قناة السويس فى أكتوبر ١٩٧٣ ويموتون وهم يهتفون: "الله أكبر"، كان ابن إسماعيل فهمى وغيره من أبناء الطبقة المحظية فى مصر يتسكعون فى شوارع نيويورك وغيرها من المدن الأمريكية والأوروبية، لم يكن أحمد إسماعيل ليقدم على هذه الخدمة إلي إسماعيل فهمى دون مقابل. لقد كانت صفقة مشتركة كانت نتيجتها أن عين ابن أحمد إسماعيل أيضا ضمن وفد مصر فى الأمم المتحدة فى نيويورك!!!!».

ويبدو لى أن القصة كانت تمضى أقرب إلى التصديق بدون هذا التعليق الذى نفى مضمونها تماماً وجعلها أقرب إلى الفبركة لسبب بسيط جداً وهو أن إسماعيل فهمى نفسه لم يصبح وزيرا للخارجية إلا بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣، وبالتحديد فى نهاية أكتوبر ١٩٧٣ (!!) وإذا كان هناك محل للجدل بأن الشاذلي يذكر أن الخدمة أسديت إلى إسماعيل فهمى قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣ بالفعل حين كان وزيرا للسياحة (!!) فإن العنصر الآخر من الصفقة ـ على حد تعبير الشاذلي ـ ينتفى وهو تعيين ابن أحمد إسماعيل فى وقد مصر فى الأمم المتحدة فى نيويورك إلا إذا كان وزير السياحة بهذه القدرة والنفوذ على كل من وزيرى الخارجية والحربية وهو معنى آخر غير معنى تبادل

المصالح ، ويبدو أن الفريق الشاذلي نفسه لـم يمانع في أن يوحى به أيضاً عـلى سبيل الاحتياط كما يقال أمام المحاكم !

كذلك فلابد أن نذكر أن الفريق الشاذلى نفسه فى الهامش الملحق فى أخريات الكتاب يتحفظ على الواقعة فى أحد جوانبها ويذكر أن إسماعيل فهمى لم يكلمه فى الموضوع ويقول الشاذلى ما نصه:

« لم يتصل بى قط ، وبالتالى فإن موقفه من الناحية القانونية سليم ١٠٠٪ ولكن هذه القصة تبين بوضوح كيف تتم الوساطة بطريق غير مباشر».

وهذه \_على كل حال \_ هي رواية سعد الدين الشاذلي الكاملة عن هذا الموضوع:

"بعد تعيينى رئيساً للأركان وجدت نفسى هدفاً لكثير من الوساطات، ولكن حيث إنى لم أكن أنتظر أية وساطة من أحد، فقد كنت أرفض كل وساطة غير قانونية. كنت أدرس كل موضوع على حدة وأتخذ فيه القرار الذى يرضى ضميرى، ويتمشى مع العدل وروح القانون. ونتيجة لذلك فقد رفضت الكثير من الوساطات مما أثار ضدى بعضاً من الشخصيات القوية، وكان من الحالات التى رفضتها حالة ابن إسماعيل فهمى الذى كان وقتئذ وزيراً للسياحة».

« لقد كان ابن إسماعيل فهمى جنديا فى القوات المسلحة، وفى أحد الأيام عرضت على مذكرة من هيئة التنظيم والإدارة تقترح إنهاء خدمة الجندى المذكور حيث إنه مطلوب للعمل فى هيئة المخابرات العامة فرفضت، فقيل لى إنه ابن إسماعيل فهمى فقلت لهم وحتى لو كان ابن السادات فإنى لن أخالف المقانون عاول رئيس هيئة التنظيم والإدارة أن يقنعنى بأن هذه الحالة فى حدود القانون اعتماداً على مادة فى قانون التجنيد تعطى وزير الحربية الحق فى إعفاء أى فرد أو مجموعة من الخدمة العسكرية الإجبارية إذا كان يقوم بعمل من الأعمال المهمة التى تساعد فى المجهود الحربى، وحيث إن المخابرات العامة تعتبر من الأجهزة المهمة فى الدولة فإن حالة هذا الجندى تعتبر فى حدود القانون».

«لم أقتنع بهذا التفسير وقلت له: « ان هذا إسراف في التفسير ولا يتمشى مع روح القانون.. ما هو الدور المهم الذي سوف يلعبه ابن إسماعيل فهمي في المجهود

الحربى؟ لماذا لم نوافق على التماس وزير الكهرباء بإعفاء مهندسى الكهرباء؛ على الرغم من أنه لم يحدد اسماً معيناً، وعلى الرغم من أنهم مطلوبون لإدارة شبكة الكهرباء التي هي في الواقع جزء مهم من المجهود الحربي؟ لماذا لم نوافق على التماس وزير التربية والتعليم لإعفاء المدرسين على الرغم من أن عدم إعفائهم سوف يؤثر على عدد الفصول التعليمية الجديدة التي سوف يقوم بافتتاحها في العام الدراسي الجديد؟ لم أقتنع بأن عدم إعفاء ابن إسماعيل فهمي قد يؤثر على المجهود الحربي للدولة، وبالتالي أشرت على المذكرة: «لا أوافق» ووقعت على ذلك».

« وبعد حوالى يومين اتصل بى اللواء أحمد زكى وكيل وزارة السياحة، وهو زميل قديم كان قد ترك القوات المسلحة منذ سنتين فقط، وكان قبل ذلك رئيساً لهيئة التنظيم والإدارة فى القوات المسلحة، ويعرف قانون التجنيد معرفة جيدة، كلمنى أحمد زكى فى موضوع ابن إسماعيل فهمى فكررت له وجهة نظرى وكرر هو نص المادة التى تعطى لوزير الحربية الحق فى إعفاء مَنْ يتأثر المجهود الحربى نتيجة عدم إعفائهم، فقلت له: «حسناً يمكن للوزير أن يعفيه»، فرد قائلاً: « ولكنك وضعت الوزير فى مأزق بوضعك رأيك هذا» ثم اقترح أن يعاود كتابة مذكرة جديدة وتعرض على من جديد فإذا كنت لا أزال غير مقتنع بالموافقة، فإنى أفوض الأمر للوزير، وبذلك أترك الباب مفتوحاً، ولكنى رفضت هذا الاقتراح».

«وقد علمت فيما بعد أن مذكرة أخرى بالموضوع عرضت على الوزير مباشرة دون أن تمر على، وأن المشير أحمد إسماعيل ـ الذى كان يعلم بالقصة من أولها إلى آخرها ـ صدق على إنهاء خدمة الجندى ابن الوزير إسماعيل فهمى حيث إن بقاءه فى الخدمة، وعدم نقله إلى المخابرات العامة سوف يؤثران على المجهود الحربى للدولة».

« وبعد فترة وجيزة من نقل ابن إسماعيل فهمى إلى المخابرات قامت المخابرات العامة بإنهاء خدمته بها، وتمكن والده من أن يجد وظيفة له في نيويورك أكثر راحة وأوفر مالاً! وهكذا بينما كان أبناء مصر يقتحمون قناة السويس في أكتوبر ١٩٧٣ ويموتون وهم يهتفون: «الله أكبر» كان ابن إسماعيل فهمى وغيره من أبناء الطبقة المحظية في مصر يتسكعون في شوارع نيويورك وغيرها من المدن الأمريكية والأوربية، لم يكن أحمد إسماعيل ليقدم على هذه الخدمة إلى إسماعيل فهمى دون

مقابل. لقد كانت صفقة مشتركة كانت نتيجتها أن عين ابن أحمد إسماعيل أيضاً ضمن وفد مصر في الأمم المتحدة في نيويورك!!!».

وبعد هذا كله فإن الشاذلى يذكر أنه لم يخلق من هذه المشكلة موضوع خلاف مع الوزير .. وكأنه أيضا حريص على أن يصور نفسه كما لو كان رقيباً على الوزير الذى هو أعلى منه رتبة ، والذى هو مستول عن أعماله شرعاً وقانوناً، شرعاً بحكم أنه مكلف ، وقانونا بحكم أنه صاحب الاختصاص:

«لم أخلق من مشكلة ابن إسماعيل فهمى موضوع خلاف ومجابهة بينى وبين المشير أحمد إسماعيل ، لقد كانت هناك مواضيع أخرى أكثر وأشد أهمية وأشد خطورة تستحوذ على تفكيرى وجهودى ، وهي إعداد القوات المسلحة للحرب ، وكل ما هو دون ذلك يمكن التغاضى عنه ولو مؤقتاً».

أرأيت هذا اللفظ الأخير: مؤقتًا، كأنما كان الشاذلي ينتظر مبكرا ساعة يتاح له فيها أن يحاكم الوزير، وها هي الفرصة قد سنحت له ـ في تصوره ـ في هذه المذكرات!!

 $() \leftrightarrow )$ 

وتحفل مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي بالكثير من الآراء الحادة والجارحة في كثير من أقطاب العمل السياسي والعسكرى الذين عاصرهم، وعملى سبيل المثال فإن الفريق الشاذلي يبدو وكأنه حريص على تدعيم رأى الذين يصفون الدكتور محمود فوزى بالغموض وعدم الحسم، وهو يرى أنه من مدرسة الدبلوماسيين الذين يلجأون إلى الكلمات المرنة، والمعاني الواسعة.

ولا حرج بالطبع على الفريق الشاذلى أن يبرى هذا الرأى فى الدكتور محمود فوزى، ولكنى كنت أتطلع إلى أن أقرأ إضافة ذات قيمة من الفريق الشاذلى وقد قدر له أن يعمل بالسلك الدبلوماسى، بل وأن يشغل نفس الموقع الذى شغله الدكتور محمود فوزى كسفير لمصر فى لندن، كنت أتوقع أن يشير الشاذلى إلى أنه أصبح بحكم ما أنجزه فى عمله الجديد يؤمن أن الدبلوماسية شىء آخر غير أن تكون بمثابة

مهنة الكلمة المرنة والمعانى الواسعة، أو أن يشير إلى أن هذا الذى يظنه الناس دبلوماسية ليس أسلوب الدبلوماسى الأساس أو أنه ليس بالأسلوب الدبلوماسى القابل للبقاء في عالم اليوم.

ولكن يبدو أن الشاذلى لم يكن واعيا لكونه هو نفسه قد عمل سفيرا وسفيرا فى لندن بالذات بحيث يحدثنا عن خبراته فى هذا الصدد، و مع هذا فلنقرأ هذين النصين للشاذلى فى شأن الدكتور محمود فوزى:

«... اجتمعنا مع الوفد العراقى وأخذنا ندور فى حلقات مفرغة . كان الدكتور محمود فوزى يتكلم باسم الوفد المصرى ، وكان الدكتور فوزى صاحب مدرسة الدبلوماسية التى تعتمد على الكلمات المرنة والمعانى الواسعة . كان يتكلم لمدة ساعة أو أكثر دون أن يستطيع مستمعوه أن يفهموا حقيقة ما يعنيه ، وبالتالى فإنه يترك الباب مفتوحاً للمناورة والمراوغة».

وفى موضع آخر من هذه المذكرات يحرص الفريق الشاذلي على أن يورد هذه الفقرة الذي يبدى فيها امتعاضه من الدكتور محمود فوزى:

«... أثناء حديث للدكتور فوزى خلال هذه الاجتماعات وجدت نفسى غير متفهم لما يقوله فهمست فى أذن جارى وقلت له «أنا مش فاهم الدكتور فوزى عاوز يقول إيه»، فرد صاحبى «ولا أنا، ولكن هذا هو بالضبط ما يريده الدكتور فوزى . إنه لا يريد لأحد أن يفهم ما يريد أن يقوله ».

(1+1)

ولاتخلو هذه المذكرات من التعبير البهيج عن تجارب إنسانية مرّ بها الشاذلي في أثناء أدائه لوظيفته، وسوف نأخذ مثلاً على هذا ما يرويه الشاذلي عن رحلته إلى بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية لاستقدام عشرين طياراً كورياً للعمل في القوات المسلحة المصرية بعد رحيل الخبراء السوفييت، وهي الرحلة التي توقف في طريقه إليها في المصين، وسنرى مدى إعجاب الشاذلي وافتتانه بما رآه في كوريا

(الديمقراطية) الشمالية، وقد كان هذا أمراً طبيعياً في ذلك الوقت، لكننا سنشفق على الشاذلي إذا ما قرأنا تجربة أخرى لواحد من مواطنينا هو الدكتور بطرس غالى حين زار نفس الدولة وهو أمين عام للأمم المتحدة وكتب عما أسماه المصانع الهيكلية الخيالية التي رآها هناك، مبان بدون صناعة، وربما نتساءل: هل كان فارق السن وحده هو الذي جعل بطرس غالى يكتشف ما لم يكتشفه سعد الشاذلي الذي يقول إن ما تحقق في كوريا يعتبر شيئاً من الصعب تصديقه.. إنهم يعتمدون على أنفسهم في كل شيء!!

لنقرأ أولاً بعض نصوص الشاذلي عن زيارته لكوريا الشمالية وسنقرأ - أيضا - انطباعاته عن زيارته إلى الصين التي اضطر إليها بسبب عدم وجود خطوط للسفر إلى كوريا الشمالية إلا عن طريق الصين:

«كانت رحلتى تمر بشنغهاى فى الصين نظرا لعدم وجود أية خطوط جوية مباشرة إلى بيونج يانج، لذلك قررت الحكومة الصينية مشكورة أن تستضيفنى لمدة ثلاثة أيام قبل أن أصل إلى بيونج يانج يوم ٦ أبريل. لم تكن زيارتى للصين زيارة رسمية ومع ذلك فقد احتفى الجانب الصينى بى وبالوفد المرافق لى احتفاء كبيراً. فقد أقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصينية حفل عشاء على شرفى تبادلنا خلاله الآراء حول بعض المواضيع العسكرية والسياسية ».

« كما نُظمت لى بعض الرحلات الترفيهية، فقمت بزيارة سور الصين العظيم فى أقصى الشمال، وزرت الملاجئ العديدة التى أعدتها الصين لمقاومة أى هجوم نووى، كما زرت أنفاق مترو بكين الجديد والعديد من المتاحف. إن البساطة والاعتماد على النفس وإنكار الذات التى لمستها فى الشعب الصينى، وفى قيادته السياسية خلال إقامتى القصيرة فى الصين، ستبقى دائماً من الذكريات الحية التى لا يستطيع الزمن أن يمحوها من الذاكرة».

ونصل مع الفريق الشاذلي إلى عاصمة كوريا الشمالية:

«استقبلت فى بيونج يانج استقبالاً حماسياً وأحيطت الزيارة بهالة كبيرة من التكريم والتشريف. كنت أينما ذهبت ـ سواء كان مؤسسة عسكرية أو مصنعاً فى مغارة داخل الجبل.. إلخ ـ فإنى كنت أقابل بآلاف من الناس يرحبون ويغنون

ويلوحون بالأعلام، وبعد هذا الاستقبال الحار يبدأ الأفراد باستعراض خبراتهم وفنهم الذي كان يزيدني إثارة ».

" وفى إحدى الزيارات حضرت بياناً عملياً عن ضرب نار تقوم به وحدة من وحدات الحرس الوطنى المكلفة بأعمال الدفاع الجوى. كانت الوحدة جميعها من الشابات الصغيرات، كن صغيرات الحجم حتى اعتقدت أنهن دون الخامسة عشرة لكن قيل لى إنهن فى الثامنة عشرة أو أكثر. كانت نتائج تدريبهن ممتازة، وعندما قمت بتفقدهن بعد انتهاء المشروع التدريبي قلت لهن: "إنى أشكركن على ما أظهرتنه من كفاءة فى ضرب النار، وليس عندى ما أستطيع أن أعبر عن تقديرى سوى أن أهديكن تلك «البيريه» التي ألبسها، ثم خلعت «البيريه» القرمزية الخاصة برجال المظلات والتى كنت ألبسها فى أثناء الزيارة وسلمتها إلى قائدة الوحدة».

«هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن كوريا الشمالية وعن رئيسها كيم إيل سونج. إن ما أمكن تحقيقه خلال السنوات العشرين الماضية في هذه البلاد يعتبر شيئاً من الصعب تصديقه. إنهم لم يعيدوا بناء بلادهم فقط بعد أن هدمتها الحرب الأهلية، بل استطاعوا أن يعتمدوا على أنفسهم في كل شيء. إنهم أصبحوا قادرين على إنتاج الغالبية العظمى مما يحتاجون إليه عسكرياً ومدنياً».

"إنهم ينتجون الدبابة والمدفع والجرار والماكينة ... إلخ. وإذا كانت الصين بمواردها الطبيعية الهائلة وبعدد سكانها الكبير قد استطاعت أن تعتمد على نفسها في تطوير نفسها دون عون خارجي من الدول المتقدمة، فإن كوريا الشمالية التي كان تعدادها ٥ مليون نسمة فقط تعتبر مثالاً فريداً لما يمكن أن تقوم به دولة صغيرة من عمل نحو تطوير نفسها دون الاعتماد على أي عون خارجي ».

«إن الشعب الكورى بأكمله قد نُظم وكأنه فى ثكنة عسكرية كبيرة. ففى الساعة السابعة صباحاً ترى التلاميذ الصغار وهم يحملون أدوات الحفر الصغيرة التى تتناسب مع أحجامهم وهم يغنون فى أثناء سيرهم إلى منطقة العمل التى سوف يعملون فيها».

« إن كل فرد فى الدولة سواء كان كبيراً أم صغيراً يتحتم عليه أن يؤدى ساعات محددة من العمل اليدوى لمصلحة الدولة دون أجر، وتبطبيقاً لذلك فإن رصف الطرق وصيانتها وإنشاء الأنفاق والملاجئ إلى غير ذلك من المنافع العامة، يتم إنشاؤها

طبقاً لجدول عمل ينظم هذا المجهود البشرى النضخم. وقد استفاد الكوريون من طبيعة بلادهم الجبلية ومن وفرة الأيدى العاملة في بناء الأنفاق الواقية من القنابل الذرية. وقد نقلوا إلى هذه الأنفاق مصانعهم وحتى مطاراتهم. فقد شاهدت أكثر من مصنع في بطن الجبل، كما شاهدت مطاراً كاملاً لا يظهر منه سوى عمر الإقلاع. أما جميع المنشآت الأخرى فقد كانت في باطن الجبل. لقد كان عملاً رائعاً يدعو إلى الانبهار حقا».

«عندما قابلت الرئيس كيم إيل سونج قلت له: «سيادة الرئيس.. إذا قامت حرب نووية فأخشى أن يدمر العالم بأجمعه وألا يبقى سوى كوريا الديمقراطية»، ضحك الرئيس وقال: «اسمع ياسيادة الفريق.. أنا أعرف تماماً أننى لا أستطيع أن أتحدى الأمريكيين فى الجو، لذلك فإن الحل الوحيد الباقى هو تلافى ضرباتهم الجوية ببناء الأنفاق ثم بعد ذلك نقوم بغمر سمائنا بنيران المدافع والرشاشات».

والآن لنقرأ هذه الفقرات التى يتحدث بها الدكتور بطرس غالى بروح مناقضة عن زيارته لكوريا الشمالية وهو أمين عام لـلأم المتحدة وانطباعاته عن المشاهدات التى رآها الفريق الشاذلى من قبل:

«وكان السطريق ممتازاً ولكنه خال، ونادراً ما كنا نرى أية سيارات أخرى طوال الرحلة التى استغرقت ما يقرب من أربع ساعات، وكنا نستطيع أن نرى مبانى مصانع ضخمة على جانبى الطريق، ولكن أغلبها كان يبدو مهجوراً. وسألت عن السبب فى ذلك فقال نائب وزير الخارجية: "إننا فى عصر يوم الجمعة وقد ترك العمال مصانعهم فى عطلة نهاية الأسبوع». وكانت تلك المصانع فى الواقع هياكل وهمية».

"وكان الجو في بيونج يانج غريباً حقاً. فقد كانت هناك مبان ضخمة من الطراز السوفيتي تقف مظلمة وتبدو خالية في البرد القارس، وكان من الواضح أن ثمة نقصاً في المقوى المكهربائية. إذ بمجرد مغادرتنا لأية غرفة، كان يسارع إليها بعض الأشخاص لإطفاء الأنوار، ولم تكن تجرى في الشوارع غير السيارات الحكومية. ومع ذلك، ففي قاعة الموسيقي التي حضرنا فيها عرضاً ثقافياً، كانت الأنوار مضاءة في كل مكان، والنافورات تتراقص فيها أعمدة الماء الملونة المضاءة بشكل باهر، وظهرت

الأطعمة بوفرة مبالغ فيها، وكان الجميع يتكلمون بلا توقف عن «القائد العظيم كيم إيل سونج».

 $(1 \cdot Y)$ 

ويبدو لى أن الساذلى حتى بعد أن انتهت الحرب كان لا يزال من الرجال الذين نصفهم فى التعبير المصرى الدارج بأنهم «حسنو النية»، فهو يحسن الظن بالقادة الإسرائيليين ويظن أن صدقهم حقيقة مطلقة، ومن الفقرات التى تدلنا على هذا قوله:

"إن من يريد أن يقوم بأى عمل فإنه يستطيع دائماً أن يبجد المسوغ لذلك. لقد ادعت إسرائيل عام ١٩٦٧ أننا بدأنا القتال ولم يكن ذلك صحيحاً، وادعت مصر عام ١٩٧٣ أن إسرائيل هى التى بدأت القتال ولم يكن ذلك صحيحا أيضاً. وقد اعترف كل منا بالحقيقة بعد ذلك، لذلك فإنى لا ألوم إسرائيل على ادعائها يوم ٢٣ أكتوبر بأنها استأنفت القتال مدعية كذبا بأن الجيش الثالث كسر وقف إطلاق النار، لكنى ألوم الجنرال ديان على استمراره في هذا الإدعاء الباطل وذلك في مذكراته التى نشرت عام ١٩٧٥. إن الأمانة التاريخية كانت تفرض عليه أن يقول الحقيقة لكنه لم يقلها، ومع ذلك فإن في مذكرات ديان ما يفضح بطلان ادعائهم، يقول ديان: "إنه طالب الجنرال بارليف قائد الجبهة الجنوبية صباح يوم ٢٧ أكتوبر بضرورة احتلال جبل عتاقة قبل وقف إطلاق النار».

وعلى كل الأحوال فإن كل هذه المذكرات التى قدمناها طوال هذا الباب مذكرات ثرية بالانفعالات الإنسانية، وبالقدرة على التعبير، وبالقدرة على الجدل، وبالقدرة على الإثارة، وبالقدرة على الإقناع، وبالقدرة على الإياء، ومهما يكن من أمر نقدنا وتحفظاتنا وتصويبنا واستنكارنا واندهاشنا وعجبنا ومعارضتنا لبعض ما فيها إلا أننا لا نستطيع أن ننكر عليها أقدارًا لا متناهية من الإمتاع الحقيقي والثراء الفعلى، وإني لأدعو الله سبحانه وتعالى بعد هذا كله أن يلهم الفريق الشاذلى الصواب والتوفيق والصحة والعافية لنقرأ له نصًا آخراً يليق به وبتاريخه ووطنه وجيشه وشعبه بل وأمته العربية كذلك.

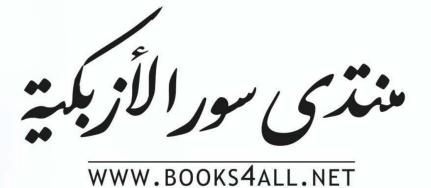

## مذكرات قيادة العسكريية المصريية ١٩٧٣ المنصر الوحيد

3

فى قلب المعركة مذكرات اللواء عبدالمنعم خليل

(1)

للواء عبدالمنعم خليل مكانة كبيرة جداً في نفسي، فقد كرمني أيما تكريم حين عقد مؤتمراً لقادة الطلبة في المدارس الثانوية العسكرية في محافظة القاهرة في الأعقاب المباشرة خرب أكتوبر المجيدة، وحين وفقني الله للإجابة عن سؤاله الأول أهداني هدية قيمة كان قد اصطحبها معه لهذا الغرض، وحين وفقني الله مرة ثانية للإجابة عن سؤاله الثاني أهداني الهدية القيمة الثانية وتفضل سيادته فرقاني إلى رتبة عريف طالب، وبفضل هذه الترقية أصبح من حقى قيادة مدرسة المتفوقين الثانوية النموذجية، بينما كنت لا أزال في الصف الأول الثانوي، ولازلت أحتفظ منذ ذلك التاريخ الذي مضى عليه أكثر من ستة وعشرين عاماً بخطاب كريم منه، بالإضافة إلى هذا فقد اكتشفت بالصدفة منذ سنوات قليلة أنه والد زميلي العزيز الأستاذ الدكتور أحمد عبدالمنعم أستاذ المقلب في كلية الطب ببنها، ومع هذا فإني أعترف أني لم أتشرف بلقاء سيادته منذ ذلك اليوم الذي كرمني فيه ورقاني.

ولد اللواء عبدالمنعم خليل في المنيا في أول أبريل عام واحد وعشرين (١٩٢١) وتخرج كما ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب في الكلية الحربية في أول يونيو عام ١٩٤١ (واحد وأربعين) وهي الدفعة التي ضمت أيضاً الفريق محمد سعيد الماحي قائد المدفعية في حرب أكتوبر المجيدة كما ضمت من ضباط الثورة الذين عملوا في

المواقع التنفيذية كلا من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية شعراوى جمعة والمحافظين أحمد كمال أبو الفتوح، ومحمد على رشيد، ومحمد فريد طولان (ومن الطريف أن شعراوى جمعة والماحى عملا أيضا كمحافظين) ونائب رئيس المخابرات محمد عبدالفتاح أبو الفضل الذى تناولنا مذكراته في كتاب «مذكرات الضباط الأحرار»، ومن اللافت للنظر أن الفريق سعد الدين مأمون الذى خلف عبدالمنعم خليل في قيادة الجيش الثاني ينتمى إلى دفعة سابقة (هي دفعة سبتمبر ١٩٤٠)، وكذلك الفريق عبدالمنعم واصل قائد الجيش الثالث (من دفعة أكتوبر ١٩٤٠).

وقد تدرج عبد المنعم خليل في قيادة السوحدات العسكرية وكان من القلائل الذين مروا بقيادة كافة الوحدات من قائد فصيلة حتى قيادة جيش، وكانت له أدوار بارزة في حرب اليمن سنتناول بعضها فيما نعلق عليه من مذكرات في هذا الباب، كما كان عبد المنعم خليل بمثابة القائد الذي اختير لقيادة منطقة شرم الشيخ قبيل وأثناء حرب عونيو ١٩٦٧، وفي مذكرات الفريق أول محمد فوزي «حرب الثلاث سنوات» التي تناولناها في كتاب «الطريق إلى النكسة» فقرات متعددة عن معاناة عبد المنعم خليل وكقائد لهذه المنطقة] من غياب الرؤية عند القيادة، ومع هذا فقد استطاع عبد المنعم خليل العودة بقواته في انسحاب منظم، وبعد الهزيمة خلفه الفريق سعد الشاذلي في منصب قائد المظلات على حين تولى عبد المنعم خليل قيادة فرقة ثم قيادة الجيش الثاني

وقد تولى عبدالمنعم خليل قيادة الجيش الثانى الميدانى مرتين، الأولى حتى يسناير ١٩٧٢، والثانية فى أثناء حرب أكتوبر نفسها، وحصل على نجمة الشرف العسكرية، وعلى وسام بطل الجيش الثانى الميدانى. وفيما بين المرتين اللتين تولى فيهما عبدالمنعم خليل رئاسة الجيش الثانى فإنه تبولى رئاسة هيئة التبدريب ثم رئاسة المنطقة المركزية العسكرية وهكذا تعددت الرئاسات التى تولاها صاحب هذه المذكرات حتى إنه صار كما سنلاحظ فى النصوص التى ينقلها ويعلق عليها من محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة] بمثابة القاسم المشترك فى هذه الاجتماعات منذ أواخر عهد الرئيس جمال عبدالناصر.

وقد بقى عبدالمنعم خليل في خدمة القوات المسلحة حتى أحيل للتقاعد في أول

يوليو ١٩٧٥ بعد أن قضى سبع سنوات فى رتبة اللواء، ولم ينل عبدالمنعم خليل رتبة الفريق التى نالها فيما بعد بعض قادة الفرق الذين عملوا تحت قيادته فى الجيش الثانى، كما نالها بعد تقاعدهما بفترة اللواءان سعد مأمون وعبدالمنعم واصل قائدا الجيش الثانى والثالث فى بداية حرب ٦ أكتوبر، وقد عين كلاهما محافظاً، وإن كان عبدالمنعم واصل قد سبق إلى هذا المنصب حيث عين فى مارس ١٩٧٤ محافظاً لسوهاج ثم نقل محافظاً للشرقية فى نوفمبر ١٩٧٦ وبقى بها حتى أكتوبر ١٩٧٨، أما سعد مأمون فعين محافظاً لمرسى مطروح فى أبريل ١٩٧٥ ثم للمنوفية فى نوفمبر ١٩٧٦ ثم للمقاهرة فى مايو ١٩٧٧ وبقى فى هذا المنصب حتى مارس ١٩٨٣ حيث اختير وزيراً للإدارة المحلية.

**(Y)** 

هذه مذكرات في غاية الأهمية والمرجعية لأن صاحبها كتبها لتكون كذلك بالفعل، وقد نشر عبدالمنعم خليل مذكراته على حلقات في جريدة الأنباء الكويتية بدءاً من ٩ أغسطس ١٩٨٩ تحت عنوان «حروب مصر في أوراق قائد ميداني» ونشر هذه الحلقات في كتاب صدر عن دار المستقبل العربي، ثم أعاد عبد المنعم خليل كتابة مذكراته في الكتاب الذي نتناوله في هذا الباب من منظور أوسع وأعرض وأعمق وأشمل، وهو كتاب ضخم ومرجع لا غنى عنه. وقد صدرت هذه المذكرات عام خمسة وتسعين (١٩٩٥) عن المكتبة الأكاديمية وتقع في ٩٤٥ صفحة من القطع على ٢٤٧٠.

وقد حرص صاحب هذه المذكرات على محاولة النجاة من الذاتية وذلك بالحديث بطريقة أبعد ما تكون عن الذاتية، فإذا به من حيث لا يدرى ولا يحتسب يؤكد على الذاتية المتى لم يردها ولم يقصد إليها، فهو صاحب رؤى خاصة، كما أنه صاحب تجارب خاصة، وممارسات خاصة، وهو شأن كل أصحاب العقائد، حريص على أن يطوع أحداث الحياة لفهمه العقائدى مهما كان هذا الفهم، بل وحتى لو لم يكن فهمه العقائدي قادراً على تطويع الأحداث. ولكنه لا يفعل هذا على حساب

الحقائق، كما أنه لا يلوى ذراع الحقيقة، وهو من باب أولى لا يفتعل أحداثاً ليدعم بها وجهة نظره، إنما هو أمين غاية الأمانة فيما يروى، ثم هو حر بعد هذا \_ إلى أبعد حدود الحرية \_ فيما يصبغ به الأحداث التي يرويها من رؤية.

ومع أن رؤيته مصيبة جداً في معظم الأحيان إلا أنها تقف عاجزة أمام بعض المواقف، وهو لأمانته الشديدة يعترف بهذا العجز حين تعييه الأفكار، وتعوزه التفسيرات، وعندئذ يسلك سلوك المؤمن الحق فيقول في خشوع «إن الله ورسوله أعلم» دون أن يلجأ إلى نظرية المؤامرة وما شابهها، ودون أن ينساق إلى عبقرية المكان وعبقرية الرجال وما إلى هذه التعبيرات الجميلة التي تستخدم زوراً وبهتاناً للتغطية على عبث أنصاف المفكرين!

ومع هذا فإن الشعور الإيمانى يطغى فى كثير من الفقرات على المؤلف، وعلى ما يكتبه، وليس فى هذا ما يعيبه، ولا ما يؤخذ عليه، لأنه كما ألمحنا كان واعياً جداً للفارق بين الحقيقة والفكر، وبين الحقيقة من ناحية أخرى والتصور، وبين الواقع والأثر، وبين الأمنية والصورة.

وهكذا فإنه فى تعبيره عن درجات مختلفة من إيمانه نجا من الدروشة على نحو ما نجا من الزندقة أيضاً، وبقى طوال كتابه وهو يضفى على الأحداث ما شاء له فكره أن يضفيه دون أن يشوه الأحداث أو يلونها أو يجملها.. كأنى أريد أن أقول إنه كان حريصاً على طلاء الأحداث ولم يكن حريصاً على صبغها، وكان يؤثر الطلاء على الصباغة على الرغم من كل هذا التعمق فى الإيمان، والسلوك الإيمانى، والتفكير الإيمانى الذى حفل به حديثه فى كل صفحة من صفحات هذا الكتاب المتتابعة.

وسنلاحظ أن مؤلف هذا الكتاب حريص على تصوير وتجسيد الحقيقة بقدر كبير جداً ولهذا فإنه يكثر من الجداول والمقارنات والأرقام والاقتباسات، ولايكاد يمضى في مؤلفه دون أن يطعمه بالأرقام الدالة والموحية في كل فقرة من فقراته.

ويحفل كتاب «فى قلب المعركة» بالإضافة إلى هنذا بما يمكن لنا أن نسميه روح الفريق فهو عندما يتعرض لاجتماع من اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينسب كل قول وكل رأى إلى صاحبه حتى ليكاد يطلعنا على روح المناقشات كلها

فنخرج من قراءتنا للنص الذي بين أيدينا ونحن ندرك أهمية الاجتماع والتشاور ونؤمن إيمانا يقيينا بروح الفريق، وللقارىء أن يقارن بين هذا الشعور وبين الشعور الآخر الذي نخبره حين يقرأ نصوص النموذج المعروف والمشهور للذاتيين والنرجسيين ومن حسن الحظ أن كتابنا هذا و كثير من مذكرات العسكريين تخلو من سمات هذا الخلق.

وقد حرص عبدالمنعم خليل على أن يقدم اللواء حسن البدرى لكتابه بمقدمة جميلة، بل إن عدداً من الصفحات الأولى من الكتاب «بدءا من صفحة ١٩ وحتى صفحة ٤٤) تسجل مذكرات المقاتل البطل محمود عبدالحميد الثلث وقد وضع لها المؤلف عنوان «مقاتل تحت مظلة الإيمان في كنف الله» وتتحدث عن ذكريات صاحبها عن رحلة قاسية استغرقت عشرة أيام للعودة من سيناء [أبو عجيلة حيث المعركة التي شهدت بسالة قواتنا] من ٣١ أكتوبر ١٩٥٦ إلى ١٠ نوفمبر ١٩٥١، ويذكرنا عبدالمنعم خليل أن المقدم (البكباشي) محمود الثلث ولد يوم ٥ مارس ١٩٢١ واستشهد في اليمن يوم ٣٠ مارس ١٩٢١.

**(T)** 

ولأن مؤلف هذا الكتاب لم يكن من الذين اصطلوا بنيران الوجود في الصف الأول من القيادة وإنما ظل لفترة طويلة قريباً من هذا الصف دون أن يكتوى بشراره أو يمارس شروره، فقد أتيح لمه قدر أكبر من القدرة على التقدير والتحليل والمتأمل والتقييم والمراجعة والمقارنة والنقد في المواقف التي مرت به ومر بها طيلة خدمته في القوات المسلحة، وقد شاء لمه القدر أن يكون واحداً من الجيل الذي قدر له أن يخوض كل جولات هذه الحروب وأن يترقى مع مرور الزمن، وقد أجاد هو نفسه في يخوض كل جولات هذه الحروب وأن يترقى مع مرور الزمن، وقد أجاد هو نفسه في التعبير عما استطاعه من التقاط فكرة المقارنة بين القوات المسلحة المصرية في كل عهودها، وبين هذه القوات من ناحية، والقوات الإسرائيلية من ناحية أخرى، وقد استخدم هذه المقارنات أروع استخدام في فهم ظروف الحروب التي خاضتها بلاده وخاضها هو أيضا، ويكفى في هذا السياق أن أنبه إلى ما نبه إليه وما استنكره في أكثر من موضع من حديثنا «الشوفوني» عن الجيش الإسرائيلي على أنه عصابات، فإذا

بصاحب هذه المذكرات من خلال المقارنات والدراسة ينتبه إلى عكس هذا الاعتقاد الخاطئ تماماً، ويورد الجداول في كثير من المواضع ويصل به الحال في أحد هذه المواضع إلى أن يجأر بقوله:

«فهذا هو (أى الجيش الإسرائيلي) ثانى أقدم جيش فى المنطقة بعد جيش مصر الذى أنشأه محمد على باشا فى مطلع القرن التاسع عشر، وليس كما قيل لنا ونحن نتوجه إلى مسرح فلسطين فى صيف عام ١٩٤٨ إنها مجرد نزهة إلى تل أبيب لتأديب بعض العصابات الصهيونية».

وفى رأيى المتواضع أن هذا الكتاب من بين مذكرات القادة المعسكريين جميعا يتمتع بأفضل تحليل وتقييم للعدو الإسرائيلي وفي وسع القارىء أن يعود على سبيل المثال إلى الفصل الثاني من الباب الثالث والذي عنوانه "إعداد القوى الصهيونية لإقامة دولة إسرائيل" ليرى تحليلاً وفهما جيدين للعدو.

ويكفى عبدالمنعم خليل فى تصويره الجيد والمتميز للحقائق أن يذكر كل شىء بأرقامه الحقيقية مقدماً صورة علمية رقمية، وفى هذا الصدد فإنه على سبيل المثال يفتتح الفصل الذى أشرنا إليه لتونا بتقرير أن حجم المؤسسات العسكرية الصهيونية عام ١٩٣٩ بلغ نحواً من ٢٥ ألف مقاتل فزاد عددها بذلك على عدد أفراد جيش مصر بنحو مرة ونصف، (أى أنها بلغة هذه الأيام كانت ١٥٠٪ من الجيش المصرى من حيث العدد، وإن تفوقت بالإضافة إلى ذلك فى التسليح والتدريب والمهارة الميدانية، كما يردف عبدالمنعم خليل نفسه بعد قليل. وليس هذا فحسب بل إنه يلفت نظرنا إلى أن حجم المؤسسات العسكرية الصهيونية كان متعادلاً مع كل جيوش دول الطوق عدداً!

ويلتفت عبدالمنعم خليل بذكاء إلى أن جولات الحروب تمت متتابعة فى جيل واحد ويقارن صاحب هذه المذكرات بين مواقع القادة العسكريين فى الجولات المتتابعة ويصورها فى إحدى فقرات كتابه، ومن أمتع ما يمكن تلك المقارنات التى يعقدها صاحب المذكرات بين القيادات المصرية والعربية والإسرائيلية فى جولات الحروب الأربع حيث يقول على سبيل المثال:

« فقد قام على تخطيط وإدارة هذا الصراع على امتداد ثلث القرن، نفس الأشخاص الذين أثرت صفاتهم الموروثة والمكتسبة على مواقف القتال ومساراته ونتائجه، وتأثرت بهم مادياً وفكرياً ومعنوياً، بدءا بأيام المناوشات الأولى ضد بعضهم البعض وهم لا يزالون قادة فصائل أو سرايا في جولة ١٩٤٧ ـ ١٩٤٩، ومروراً بحرب العدوان الثلاثي على مصر، وقد أصبحوا قادة كتائب، ثم قادة لواءات أو فرق في جولة صيف ١٩٦٧، فقادة جيوش أو قوات مسلحة في حرب رمضان المجيدة، فوزراء دفاع في جولة ٢٩٨٧، بل ورؤساء وزراء ورؤساء جمهوريات أيضاً مثل هرتزوج ووايزمان ومحمد حسني مبارك وحافظ الأسد وغيرهم».

«فهذا المشيسر أحمد إسماعيل على قاد سرية في الجولة الأولى، ولواءً في الثانية، وعمل رئيساً لأركان الجبهة في الثالثة، ثم القائد العام الاتحادى لجيوش مصر وسوريا في الرابعة».

"ومثله الفريق سعد الحسيني الشاذلي الذي قاد فصيلة في الأولى، وكتيبة في الثانية، وفرقة في الثالثة، ثم رئيساً لأركان القوات المسلحة المصرية في الرابعة».

«أما اللواءات محمد سعد الدين مأمون وعبدالمنعم محمد واصل وعبدالمنعم محمد خليل فقد عمل كل منهم قائد فصيلة في الأولى، وسرية في الثانية، ولواء في الثالثة، وجيش في الرابعة، ثم تولى بعضهم منصب المحافظ والوزير بعد ذلك».

«وعلى الطرف المضاد قاد الفريـق موشيه ديان كتيـبة فى الأولى، ثم أصبـح رئيساً للأركان فى الثانية، ووزيراً للدفاع فى الثالثة والرابعة.

وسار الفريق حاييم بارليف والفريق دافيد البعازر في درب الحياة الميدانية على نفس الخطوات، ولكن بتؤدة أكثر من ديّان الذي احتضنه بن جوريون، فكان كل من بارليف واليعازر قائد فصيلة في الجولة الأولى، ولواء في الثانية، وجبهة قتال في الثالثة ورئيساً للأركان بعدها أو في الجولة الرابعة، ثم تولى بارليف الوزارة بينما عزل اليعازر من منصبه لدوره الذي سبب الهزيمة لإسرائيل في المرحلة الافتتاحية من الجولة الرابعة».

«أما العميد شمويل جونين فكان قائد في الجولة الأولى، وسرية عام العميد شمويل جونين فكان قائد في الجولة الأولى، وسرية عام ١٩٥٦، واللواء ٧ المدرع ضمن مجموعة عمليات إسرائيل التي اجتاحت دفاعات

رفح على ١٩٦٧، ثم قائد جبهة سيناء في ١٩٧٣ والتي عزل فيها من منصبه لما ارتكبه من أخطاء أثناء المرحلة الافتتاحية لتلك الجولة».

"وينطبق نفس الأمر على كوادر ضباط الصف من المقاتلين والعاملين في الشؤون التقنية والإلكترونية والفنية من العرب والإسرائيليين، إذ نجد أن من كان يبلغ من العمر ٤٥ سنة عام ١٩٧٣ قد حارب في كل ما سبق من جولات، بينما اشترك من كان يبلغ الخامسة والثلاثين في الجولات الثلاث الأخيرة فقط، أما من كان عمره ٢٥ عاماً فلم يشترك إلا في الجولتين الشالثة والرابعة. وما من شك في أن أداء المخضرمين منهم قد ترك بصماته على مضمون القتال سلباً وإيجاباً».

(1)

على هذا النحو نقرأ فى هذه المذكرات التفصيلات الحربية والنتائج العسكرية برؤية بانورامية نادرة، تنتصر للفن العسكرى نفسه كما سنرى، وتنتصر للحقائق الاستراتيجية بعيداً عن كل الافتعالات.

وعلى الرغم من أن صاحب هذه المذكرات بدا ـ كما أشرنا من قبل ـ وكأنه حريص على أن ينحى ذاته ومشاعره الشخصية إلى الظل، إلا أنه شأن كل إنسان لم يستطع أن يتحكم في هذا إلى النهاية، وسنراه \_ على سبيل المثال \_ يضفى رؤيته الشخصية على تقييمه للقادة، كما نراه ينتصر لعقيدته الإيمانية والوطنية في كل المواضع، وهو يفعل هذا بأقصى ما يمكن من الصدق أو التظاهر بالصدق دون أي ادعاء، ونراه متواضعاً وهو واثق كما نراه واثقاً وهو متواضع، وهو يجيد تصوير الجو النفسى بما يملك من أدوات التعبير والثقافة، ومع أنه لا يصل إلى قمة البيان أو البلاغة في التعبير عن هذا كله إلا أنه يفعل كل ما في وسعه للتعبير عن نفسه، وقد لا بكون بلغة التعبير الأدبى مجيداً ولكنه بكل تأكيد مجد وليس مجتهداً فحسب.

وسوف نطالع ما يدلنا على هذا المعنى في كثير من الفقرات التي سنتناولها في هذا الباب، ولكنى أنتهز الفرصة لأستشهد للقارئ بفقرة مبكرة أجاد فيها صاحب هذه

المذكرات تصوير الجو النفسى الذي عايشه، وهي الفقرة التي يسجل فيها اجتماع الفرح والحزن عليه حين علم بإلغاء البعثة التي كان يدرس من خلالها في انجلترا:

"وفى يوم ٧ ديسمبر ١٩٥١ قرأت فى جريدة "التايمز" اللندنية أن عبدالفتاح باشا حسن قرر إلغاء البعثات فى انجلترا وعودتها بسرعة إلى مصر ففرحت وحزنت: فرحت لأنى سأعود إلى الوطن، وحزنت لأن الفرقة ستلغى قبل أن تستكمل، ولم تبق إلا عشرة أيام على نهايتها ولكن هذه إرادة الله.. والحمد لله".

كذلك فإننا منذ مرحلة مبكرة فى هذا الكتاب نجد صاحبه وهو يتجنب الظهور عظهر من يعرف كل ما يدور حوله، وهو لا يجد حرجاً أن يصور نفسه وهو يجهل بعض خلفيات كثير من الأحداث التى مرت به على الرغم من قربه من الصورة، وعلى سبيل المثال فإنه لا يدعى معرفته بالثورة قبل وقوعها، بل إنه يعترف أنه قابل قادة الثورة ليلتها دون أن يدور فى باله شىء عنها:

"وليلة ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وحوالى الساعة ١٩,٣٠ يوم ٢٢ يوليو ١٩٥٢ مررت ومعى أسرتى على قهوة فى ركن من أركان ميدان سفير بمصر الجديدة، حيث سلمت على القائد عبدالناصر ومعه الصاغ عبدالحكيم عامر وأعتقد البكباشى زكريا محيى الدين وهم جلوس على ناصية الشارع على باب القهوة يتحدثون، وبالطبع لم أكن أعلم بما يجىء به الغد!!».

(0)

وإذا كان لنا أن نصف هذا الكتاب وما احتواه من ترجمة ذاتية بصفة واحدة، فإننا نفضل له الوصف بأنه كتاب تعليمى، ولم لا، فهذا صاحبه حريص فى كل فقراته على أن يخرج بالعظة على حين لا يفعل غيره (فى المقابل) غير الخروج بالمفارقة أو الإشارة إليها، وهو حين يخرج بالعظة فإنه يخرج بالعظة الحقيقية التى أثبتتها التجربة ولا ينحاز إلى العظات السابقة الجاهزة التى يكتب أصحاب الأغراض كتبهم من أجل

تكرار البرهنة على صوابها، بينما الخطأ فيها بين، ولست أحب أن أفيض في تفصيل هذا المعنى، فسوف يجده المقارئ واضحاً كل الوضوح حين يمضى في قراءة هذه المذكرات، ويكفيني أن أشير إلى موضعين من المواضع التي تحدث فيها صاحب المذكرات عن الخبرات المسكرية التي أتاحتها هذه الحروب، فهو يتحدث عن الزوال السريع للأسطورة القائلة بأن الطائرة هي السلاح الحاسم فيقول:

«... ولعل أبرز الفوائد التى طرحها تكرار الجولات العربية الإسرائيلية، على العلم العسكرى وفنون الحرب، أنها صححت فى الجولات التالية بعض الجنوح إلى الخطأ فى الجولات السابقة نتيجة بريق النصر الكبير الذى تعجله البعض، فعزوه إلى هذا السلاح أو ذاك على نحو ما حدث للطائرة فى دورها الحاسم الذى بهر الدنيا بضربتها الجوية الشاملة المفاجئة مساء الأربعاء ٣١ أكتوبر ١٩٥٦ فى الجولة الثانية، ثم بصورة أشد إبهاراً صباح الأثنين ٥ يونيو ١٩٦٧ فى الجولة الثالثة بما دفع البعض إلى أن يبشر بظهور السلاح الحاسم الذى يملك زمام النصر فى المعارك المقبلة، والذى يغنى عن سائر الأسلحة أو أغلبها!».

«... ولهذا..فلم تكد نيران الجولة الثالثة تخبو في المسرح، حتى خرجت بعض المراجع تبشر بعملاق فريد لا يستطيع أن يقف في طريقه أحد، وهو الطائرة التي تسيدت المسرح حتى كادت أن تغنى عما عداها. ولم يطل الزمن بتلك الدعوة المغرقة في الخطأ حتى وقعت في الجولة الرابعة فإذا بهذا العملاق يتضاءل في الحجم، حتى يصبح قزماً لا يستطيع الاقتراب من غابة صواريخ الدفاع الجوى المصرية التي أجبرته على الابتعاد عن أرض المعركة، بما لا يقل عن ١٥ كيلومترا حتى لا يتعرض للهلاك المحقق».

أما الموضع الثانى الذى أحب للقارئ أن يطالع رأى هذه المذكرات فيه فهو ذلك الموضع الذى نجده فيه وهو يكرر نفس الفكرة أو نفس القاعدة فى الزوال السريع الأسطورة السلاح الحاسم فيما يتعلق بالدبابة التى نودى بها كسلاح أول للقوات البرية فإذا حرب أكتوبر تجعلها تتراجع عن هذه المكانة نهائياً، وهو يفيض فى هذا المعنى لكننا نكتفى بأن ننقل إحدى عباراته حين يصف موقف الدبابات الإسرائيلية فى مطلع هذه الحرب فيقول:

«... وعندما دفعوا بها (أى بالدبابات) صباح الأثنين الأسود ٨ أكتوبر ١٩٧٣ لترد القوات المصرية من حيث أتت، وتحطم عظامها فى قاع القناة، برز لها جنود مصر المسلحون بالمدافع والقواذف المضادة للدبابات فقهروها حتى عاد غلاة المنادين بها لتكون سلاح القوات البرية الأحسم، يعترفون بالدور العظيم للرجل ضد الدبابة».

وسوف ننقل للقارئ في موضع تال تفاصيل هذه الرؤية.

(7)

وعلى هذا النحو فإن صاحب هذه المذكرات يحلل أحداث ٦ أكتوبر ـ على سبيل المثال ـ غير منحاز إلا للعلم العسكرى وإلا لما علمته له ولنا الخبرة العسكرية، مع أنه (بحكم طبائع الأمور) قد يكون أحد المخطئين في أحد التكتيكات حين كان في موقع القيادة، ومع هذا فإنه بذكاء شديد يتخطى مثل هذا المأزق لأنه ينظر إلى الأحداث والدروس المستفادة منها من أعلى دون أن يتهيب اتهام القارئ له بالفشل حين كان في موقع المسئولية. وسوف نرى هذا الخلق الجميل المنجى لصاحبه واضحاً أشد الوضوح حين يقارن صاحب المذكرات بين فشل المدرعات الإسرائيلية والمصرية ويقول:

«والدارس لمعارك الجولات السابقة سوف يصادف موقفاً مشابهاً لهذا الموقف، وإن حدث على امتداد خمسة أيام وليس يوماً واحداً، هى الأيام من الأثنبن ٢٩ أكتوبر إلى الجمعة ٢ نوفمبر ١٩٥٦، عندما فشل اللواءان ٧ و٣٧ المدرعان واللواءان ٤ و ١٠٠ مشاة فى اجتياح دفاعات أبو عجيلة من المواجهة أو الجنب أو المؤخرة، حتى اضطر موشيه ديان رئيس الأركان العامة وقتها إلى أن يعزل العقيد شمويل جودير قائد اللواء ١٠ المشاة، ثم يقول فى كتابه يوميات معركة سيناء: «لقد كانت أبو عجيلة المكان الذى حارب فيه المصريون على أفضل وجه، بينما حارب الإسرائيليون على أسوأ صورة».

ويستطرد اللواء عبدالمنعم خليل ليقول:

«والواقع أن فشل المدرعات الإسرائيلية في الموقفين كان لنفس السبب، وإن اختلف مصير قادتها حيث أسر العقيد عساف ياجوري ظهر الثامن من أكتوبر ١٩٧٣، بينما عزل العقيد شمويل جودير عصر ٣١ أكتوبر ١٩٥٦».

وفى فقرة تالية يردف صاحب المذكرات بقوله:

«وحقيقة الأمر أن الخطأ في الحالتين كان واحداً، وهو أسلوب استخدام الدبابة، وليس عيباً في الدبابة نفسها التي لا تقدر على اختراق الدفاعات المزودة بالأسلحة القوية المضادة للدبابات.. فتلك مهمة المشاة التي تقدر على تطهير الأوكار وتفتيش الأرض واحتلالها والتشبث بها وكلها مهام لا تصلح لها الدبابات، وهو نفس ما حرصت عليه خطة الهجوم المصرية عصر السادس من أكتوبر في مرحلتها الأولى، فأحرزت بفضلها ذلك النصر العظيم الذي قال عنه شيخ المؤرخين العسكريين الكولونيل الأمريكي تريفور دي بوى في كتابه الذي أسماه «النصر المراوغ» من الصفحة ٣٩٣: «إن المهارة التي أبداها المخططون المصريون في العملية بدر، لا يستطيع أي جيش آخر في العالم أن يأتي بأفضل منها».

**(Y)** 

ثم يتحدث صاحب هذه المذكرات بموضوعية شديدة عن تجربتى النجاح و الفشل اللتين واجهتهما الدبابات المصرية في ١٩٧٣ فيقول:

"إلا أن هذا النجاح العظيم [يشير إلى النجاح في بداية أيام الحرب المجيدة] سرعان ما تبدد صباح ١٤ أكتوبر، عندما تبادل الخصوم الأدوار، فنجحت إسرائيل في تحطيم الهجوم المصرى الذي خرج عن حماية غابة الصواريخ المضادة للطائرات لتنقض عليه طائرات إسرائيل بقذائفها التي لا تخطئ الهدف، بينما المدافع والقواذف الإسرائيلية المضادة للدبابات تحصد الدبابات والمجنزرات المصرية، وتجبر ما بقى منها سليماً على سرعة العودة من حيث أتت».

«لقد تحركت مفارز النطوير المصرية الخمس نحو المضايق في الصباح، لتلقى نفس مصير المفارز الإسرائيلية الخمس التي تحركت صباح ٨ أكتوبر، وعادت مساء كما عادت مساء بعد أن تكبدت خسائر جسيمة وسالت دماء غزيرة.. نفس الخطأ.. ونفس النتيجة التي اعترض عليها كل من سعد الشاذلي وسعد مأمون وعبدالمنعم واصل

بغاية الشدة دون جدوى. وإذا كان أغلب فلاسفة الحرب ينفرون من كلمتى «لو» و«ربما» إلا أنه لا مفر من أن نقول إن الموقف السياسى والعسكرى المصرى كان فى يوم ١٢ أكتوبر يدعو إلى أن تقبل مصر عرض وقف إطلاق النار، ولو فعلت لتغيرت نتيجة حرب رمضان المجيد، وحققت للعرب مكاسب سياسية أفضل مما حققته بعد حصار الجيش الثالث، وما أبدته إسرائيل من عودة إلى الصلف والتعنت وانتزاع المكاسب بأكثر مما حققته على أرض الواقع من نجاحات».

ومع أن عبدالمنعم خليل يكاد يفضل الحديث فى العموميات إلا أنه مكننا من حقيقة مهمة فى تقييم الأداء العسكرى المصرى فى حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣ وإن كان قد آثر أن ينسب تشخيص الأخطاء إلى ما صرح به الرئيس السادات بنفسه وهو يروى نظرة السادات ذات المعنى إلى الفريق سعد الشاذلى فيما يتعلق بالشغرة.. ومن بين تعليقات عبدالمنعم خليل وروايته ننقل للقارىء هذه الفقرة:

«وتلك بعض أخطائنا التكتيكية من وجهة نظر القائد الأعلى:

- □ تجنب قائد إحدى التشكيلات المقاتلة الوصول إلى منابع البترول في جنوب سيناء، كان خطأ كبيراً، وهذا يفتح أمامنا دروساً تكتيكية يجب أن نمعن النظر فيها، مع أهمية اتقان التكتيكات الصغرى للقادة لحسن التقدير والتصرف. فقد كان جنوب سيناء مفتوحاً بالكامل للقوات المصرية، ولو تحلى ذلك القائد بالجرأة لاحتل مناطق آبار البترول، ولزادت مكاسبنا من تلك الجولة».
- □ ولم يستطع قائد اللواء ٢٥ المدرع الانضمام إلى الجيش الثاني، وقفل الثغرة شرقاً بالاندفاع بسرعة والانضمام إلى الفرقة ٢١ المدرعة، ويقال إنه تردد وتحمل خسائر كثيرة نتيجة هذا التردد، وأعتقد أنه كان في حاجة إلى غطاء جوى لمعاونته في مهمته، حيث تعرض لضربات العدو الجوية بتركيز.
- □ كما لم يتمكن اللواء ١٥ المدرع من التقدم بنجاح إلى بالوظا في الشمال، لعدم تمكنه من استطلاع مواقع العدو واكتشافها قبل أو أثناء التحرك.. وهنا علق الرئيس السادات على هذا الإجراء بقوله: «انضرب اللواء ١٥ وخسر كثير، وطلب الانسحاب ولم يوافق أحمد إسماعيل، وكانت دباباته ت ٦٢ المفروض أن نطور بها

الهجوم شمالا، وكنا نغير الموقف ونصل إلى الشمال، وكان هذا يساعد على سقوط موقع العدو شرق بورفؤاد بسهولة».

**(**\(\)

ومن الملامع البارزة في حديث صاحب هذه المذكرات عن نفسه ما يرويه من حرصه الدائم على أن يحظى بشرف قيادة الجيش الثانى في المعركة، وقد استشعر صاحب المذكرات في عهد الفريق صادق أنه سيبعد عن هذا المنصب (وهو لا يروى لنا كيف أو لماذا استشعر هذا)، فإذا به يطلب إلى الوزير في وضوح ألا ينقله من قيادة الجيش الثاني، فيسأله الوزير عمن يراه يحل محله في قيادة هذا الجيش، فيجيبه صاحب المذكرات بما حدث بالفعل من اختيار الفريق سعد الدين مأمون!! ولسنا نزعم أن صاحب هذه المذكرات يختلق هذه القصة كلها أو بعضها، كما أننا لا نستطيع أن نؤكد صدقها، وليس التكذيب أو التصديق هو موضوع حديثنا هنا، وإنما المهم هو أن نتأمل كيف ينظر قائد من وزن هذا القائد إلى ما قد يتعرض له من نقل أو ترقية بعيداً عن المكان أو الموضع الذي يتمنى أن يبقى فيه من أجل أن يخدم وطنه ومعركة هذا الوطن، وسوف يقودنا التأمل إلى تكوين فكرة عن مدى الحب والوجد الذي يتكون عند القادة تجاه قواتهم ووحداتهم:

«وقبل نهاية عام الحسم وبالتحديد في أواخر أكتوبر ١٩٧١، أرسل الوزير [أي الفريق أول صادق] رسائل شفهية ومكتوبة عبارة عن أسئلة محددة يطلب الإجابة عنها من قادة الجيوش الميدانية، فأرسل اللواء أ.ح. محمد حسن غنيم نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة برسالته إلى الجيش الثالث الميداني، وأرسل اللواء أ.ح. محمد عبدالغني الجمسي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة برسالته إلى قائد الجيش الثاني الميداني في ذلك الوقت اللواء أ.ح. عبدالمنعم خليل، وكان مضمون الرسالة الرد على ثلاثة أسئلة شفهياً لا تخرج عن كونها تأكيداً لموقف التدريب والاستعداد القتالي، على أن يكون الرد شفهياً إلى مندوب الوزير، وقد احتوى الرد

على إضافة من قائد الجيش الثاني الميداني يقول فيها للسيد وزير الحربية: «أرجو ألا تنقلني من الجيش الثاني حتى يتم العبور».

"وعاد اللواء أ.ح. الجمسى إلى القاهرة حاملاً رسالة قائد الجيش إلى وزير الحربية، وجاء الرد مفاجأة في أوائل ديسمبر ١٩٧١ في مشروع استراتيجي/ تعبوى قام به الجيش الثاني، وكان يدير المشروع نيابة عن قائد الجيش الثاني اللواء أ.ح. عبدالرحمن فهمي رئيس أركان الجيش. وحضر الفريق أول صادق إلى قيادة الجيش الثاني ومعه اللواء الجمسى، واللواء أ.ح. سعد مأمون رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في ذلك الوقت، واللواء أ.ح. خيرى حسين كبير المحكمين للمشروع، وأعاد قائد الجيش الثاني طلبه بعدم نقله من الجيش الثاني، وفي نفس الوقت أخطر الوزير أنه متأكد أن الوزير سينقله من الجيش إلى هيئة تدريب القوات المسلحة رئيساً) وسينقل أيضاً العميد أ.ح. عادل سوكة قائد الفرقة ٢١ مدرعة، ويعين بدله العميد أ.ح. إبراهيم عبدالغفور العرابي».

"ودار نقاش بين الموزير والقائد، وقال الوزير: ومَنْ تراه بعين قائد الجيش الثانى»، بدلاً منك»، قال قائد الجيش: "ستعين اللواء أ.ح. سعد مأمون قائدا للجيش الثانى»، وهنا ظهرت على وجه الموزير علامات التعجب وقال للقائد: "تفكيرك شمال خالص».. وفي ٣١ ديسمبر ١٩٧١ اتصل الوزير بالقائد قائلاً له: "ياعبد قد أجبتك لطلبك، وتعينت رئيساً لهيئة تدريب القوات المسلحة، وتعين اللواء سعد قائداً للجيش الثانى بدلا عنك.. مبروك». "قال له القائد: الحمد لله.. ولكن هذا لم يكن طلبي..».

يروى صاحب المذكرات هذه القصة كلها دون أن يعبر بأى رأى تجاه أسلوب الفريق صادق، سواء فى القرار، أو فى طريقة إبلاغ القرار، أو فى الطريقة التى نفى الوزير بها نيته اتخاذ القرار قبل أن يتخذه.

لا ينبغى لنا أن نترك هذه الفقرة دون الحديث عن تبادل المواقع بين شخصيات نعرفها جميعاً، فالجمسى كان رئيساً لهيئة التدريب فأصبح رئيساً لهيئة العمليات التى كان يتولاها سعد مأمون، بينما أصبح سعد مأمون قائداً للجيش الثانى الذى كان

يتولاه عبدالمنعم خليل، على حين أصبح عبدالمنعم خليل رئيساً لهيئة التدريب التى كان يتولاها الجمسى. وقد ورث المشير أحمد إسماعيل [حين عين وزيراً للحربية] الوضع على هذا النحو ولم يغير في هذه المواقع الثلاثة شيئاً، كأنما كانت هذه الصورة متفقة مع تقديره. ومع أن المواقع الثلاثة تكاد تكون متناظرة من حيث أهميتها ومن حيث البروتوكول، إلا أن المشير الجمسى [وكان أقدم الثلاثة] صعد من منصب رئيس هيئة العمليات إلى رئيس الأركان في أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣، وقد أعطى هذا الانطباع من ذلك الوقت بأن منصب رئاسة هيئة العمليات بمثابة المنصب الثالث، وإن كان قد ثبت أن هذا المعنى ليس قاعدة مطلقة بحكم تطور الزمن، واختيار رؤساء الأركان المتعاقبين!!

ومع هذا فقد أتيح لعبدالمنعم خليل بالفعل أن يعمل كقائد للجيش الثانى فى آخر أيام حرب أكتوبر وذلك بسعد مرض الفريق سعد مأمون، ولكن الذى يهمنا أن نشير إليه من دور عبدالمنعم خليل أنه تولى بتكليف من المشير أحمد إسماعيل رئاسة لجنة لمراجعة درجات استعداد الجيوش الميدانية وتقديم تقرير عنها، وقد ضمت هذه اللجنة عدداً من الضباط من مختلف التخصصات.... وهو يلخص عمل هذه اللجنة فيما يلى:

"وقضت اللجنة حوالى ٧٢ ساعة بين تشكيلات ووحدات الجيش الثالث، وحوالى ٩٦ ساعة في الجيش الثانى الميداني، وأتمت مراجعة موقف القادة والقيادات، واختبار درجات تفهم الموقف والمهمة، وأسئلة عن مدى معرفة العدو بصفة عامة والعدو الموجود أمامهم أو المنتظر مقابلته عند العبور، مع قياس درجات الشجاعة والإقدام والعلم والمعرفة وإجادة عمل الفرد في الرماية والسباحة واستخدام الأرض والساتر وحماية نفسه. كما حدثت اختبارات ثقة في أسلوب تدمير مدرعات العدو بواسطة الفرد، وهو أسلوب تخصصت فيه معظم وحدات المشاة في الجيشين، وهذا يتطلب شجاعة وثقة وتضحية وحسن تصرف. وكان حساب درجات المعنويات مبنيًا أساساً على الشعور بالعدل وحل المشاكل بين الأفراد ونظرات الاطمئنان والرضا في عيون الرجال وتصرفاتهم».

«وكان اختبار الوحدات الفنية خاصة المهندسين منصباً على معدات العبور وسرعة إقامتها واستخدامها بكفاءة، وكذا تجارب فتح الثغرات بقوة اندفاع المياه في السواتر الترابية».

«وأمكن في قطاع البلاح بالجيش الثاني اختبار اللواء ١٥ مدرع في عمليات عبور قناة السويس بالتوباز، كاختبار ثقة وقد تم بنجاح».

«ولما انتهت اللجنة من اختباراتها ومراجعة درجة الكفاءة القتالية والاستعداد، عادت إلى القاهرة وقدمت تقريرها إلى القائد العام للقوات المسلحة الذي عكف على دراسته بعناية، حتى يمكن معرفة نقاط الضعف الممكن تفاديها أو إصلاحها».

(9)

وطيلة صفحات هذه المذكرات يحرص صاحبها على إثبات أهمية العنصر الإيمانى فى إعداد الجنود وتحقيق النصر، وهو لا يكف عن التنبيه والحديث عن اعتقاده فى الأهمية القصوى والمطلقة لهذا العنصر، كما أنه يلجأ إلى التعبير عن هذا المعنى بأكثر من أسلوب، من ذلك ما يرويه عن الرؤى المصادقة التى رآها مبشرة بالنصر قبل وقوع الحرب، ولن ننقل حديثه عن هذه الرؤى مكتفين بهذه الإشارة إليها، ومن ذلك على سبيل المثال أيضاً \_ انتقاداته الواضحة والصريحة لأسلوب وسياسات إدارات التوجيه المعنوى فيما قبل حرب ١٩٦٧ وهو يصف سياسة قادة الثورة (وليس قادة القوات المسلحة فحسب) فى استبعاد العناصر الدينية من الجيش وقوع الهزيمة "، وهو تعبير خطير ووصف قاس، ولكن صاحب المذكرات أورده وقوع الهزيمة "، وهو تعبير خطير ووصف قاس، ولكن صاحب المذكرات أورده هكذا وتمسك به على هذا النحو، وليس فى وسعنا أن نلطف من لفظه الشديد فيه، ولا أن نتلمس له تفسيراً آخر:

«وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد وضعت خطة للإعداد المعنوى للقوات المسلحة، ولكن ليس على أساس من تربية العقيدة الإيمانية الصادقة بحيث يقتنع بها

الضابط والجندى في القوات المسلحة المصرية بالعقل والقلب، ولكن اتبعوا أساليب الكتب والنشرات والبحوث التي تشيد بأعمال ثورة ٢٣ يوليو وقادتها ورجالها، وابتعدوا عن معانى الإيمان الصادقة وتربية العقيدة الإيمانية السليمة عماد قوة الجيوش في الحروب، بل في بعض الأحيان كانت المعنويات الدينية بين الجنود تُحارب في الخفاء تارة وفي العلن تارات أكثر، وتعرض كل مَنْ ينتمي إلى الإخوان المسلمين أو إلى أي صبغات دينية إلى النقل خارج القوات المسلحة، إما إلى وظائف مدنية أو تحت الظل. وتسببت هذه الإجراءات في ازدياد الصراع الديني في الخفاء، وكانت هذه الصراعات المكبوتة وقوداً ذرياً لتفجير ذرات الحقد الدفين من الشعب للقوات المسلحة بعد هزيمة ٥ يونيو ١٩٦٧، وكادت الهوة بين الشعب والجيش تزداد الساعاً، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لمصر الخير، وأن تظل تنعم بظلال مظلة الإيمان التي تمسك بها شعب مصر، وتحتمي بحبل الله المتين الذي ساعد المؤمنين على أن يخطو نحو طريق الله باتباع الطهارة، في القول والعمل والنوايا، مع اليقين بالله سبحانه وتعالى والقرب منه، فكانت معركة رأس العش نقطة تحول كبير تعد أول نصر مباشر بين قوة مصرية مؤمنة وقوة يهودية غاصبة».

ويعود صاحب هذه المذكرات ليسخر بكل قوة من سياسات التوجيه المعنوى التى اتبعت فى عهد الثورة وقبل حرب ٥ يونيو ١٩٦٧، وهو يسجل أن الضباط كانوا يحافظون على كتب التوجيه المعنوى ونشراته دون قراءة من أجل الحصول عند التقييم على أعلى الدرجات التى كانت تعطى لحسن الاهتمام المظهرى.. بل يصل إلى حد السخرية من هذه التصرفات فيما يرويه فى هذه الفقرة:

«نشطت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية في الإعداد المعنوى للقوات، ولكن كانت كثرة النشرات والمجلات والكتب التي تصدرها هذه الإدارة مثاراً لتفكهات الضباط والجنود، وللأسف لم يحاول أحد قراءتها أو الاطلاع عليها لكثرتها ولأن موضوعاتها واحدة!! كما يجب أن تبقى الكتب سليمة وبحالة جيدة لأنها كانت محل تفتيش مستمر، وخصصت أكبر الدرجات في تقدير الكفاءات القتالية للوحدات على حسن الاهتمام المظهري بهذه النشرات والكتب والشعارات

واللوحات، وتسابق القادة على تحسين مظهرها لتكون عنواناً للثقة بين القائد والقيادة الأعلى!! ومن المضحك أن بعض الوحدات التي تحركت إلى اليمن أخذت معها صناديق ولوحات التوجيه المعنوى كمظهر من مظاهر الولاء».

 $() \bullet)$ 

وقد نجح اللواء عبدالمنعم خليل فى أن يمزج الحديث عن أدواره المعسكرية التى أداها بالحديث عن مصير الأحداث الكبرى وتطورات التاريخ فى الصراع العربى الإسرائيلى، ولأنه كما قدمنا كان واعياً لحقيقة وطبيعة دوره ومكانته، فإنه لم يتطرق أبداً إلى إضفاء مسحات من الأهمية أو البطولة على ما أداه من أدوار، إنما هو يرويها فى حجمها وفى إطارها، وإن كان هذا لا يمنعه كما قدمنا من أن يصورها بالصورة التى يراها سواء طلاها بالإيمان أو بالنزعة الدينية أو ما إلى ذلك من نزعات شريفة ومشرقة.

وعلى سبيل المثال فإنه حين يأتى الحديث عن دور محدد أداه صاحب هذه المذكرات في حرب اليمن، فإن الحياء يغلبه ويكتب اسمه بصيغة «المقاتل ع. م. خ» ولكنه في ذات الوقت يصور الأحداث من وجهة نظره هو على نحو طريف كما سنرى، وهو يروى لنا تفاصيل المهمة التي أنجزها على النحو التالى:

«المقاتل ع. م. خ كُلف بقيادة عملية فتح طريق صنعاء ـ جيحانة شرقاً في رمضان، واختار رجاله ليشاركوه في مهمته، وكان حذراً في تحركاته خشية الألغام التي كان العدو يغرسها في الطرقات والمدقات، واختار التحرك في مدقات غير مطروقة من قبل من القوات المصرية ودفع أمامه دبابة «ت ٥٤» روسية الصنع، ذات أذرع طويلة وجنازير لدق الأرض أمامها لتفجير الألغام، ثم دبابتين خلفها، ثم ركب هو ومعه السائق وحرسه الخاص عربة مدرعة وترتيبها الرابعة بعد الدبابات الثلاث الأول، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تمر الدبابة الدقاقة للألغام وخلفها دبابتان وعندما مرت عربة القائد المدرعة خلفها انفجر تحتها لغمان مغروسان في المدق من الجانب الأيسر،

فدمرت الألغام النصف الأيسر الأمامى للعربة المدرعة ونجا القائد والسائق ومن معه رغم تدمير عربته المدرعة فسجد لله شكراً، وواصل التقدم فى الدبابة الدقاقة الأولى إلى هدفه وحقق الهدف، وتم تأمين الطريق تماماً بعد غروب الشمس بدقائق وتناول إفطاره من بعض حبات الزبيب وشربة ماء هنية».

"ولما عاد هذا القائد إلى قيادته استدعته القيادة في مهمة مماثلة، حيث تم قطع طريق صنعاء رايدة إلى الشمال واستعجلته القيادة العامة لتنفيذ المهمة، ووضعت تحت قيادته قوات جديدة، وتحرك القائد لصلاة المغرب بجوار عربته المدرعة، وبعد أن فرغ من الصلاة وقبل تناول وجبة الإفطار الميدانية فوجئ الرجل بشخص يعرض عليه خدماته قائلاً له: "أنا الرائد حمود اليمنى"، ولكن منظره لم يكن كضابط في جيش اليمن، إذ كان يلبس جلباباً وجاكت، ويعلق على كتفه بندقية سريعة الطلقات، وعلى صدره الخنجراليمنى التقليدي المعروف".

«ارتاب القائد في هذا الشخص ولكنه وهو مازال يفترش الأرض للصلاة شعر بأن هذا الرجل قد يكون ملاكاً أرسله الله في مغرب رمضان، ليكون مرشداً له في هذه العملية الجديدة على أرض لم يسر فيها من قبل. وعرض الرجل على البقائد المعاونة في مهاجمة إحدى القرى المختبئ بها البعدو، على أن يعطيه القائد فصيلة من الجنود يرافقها في الهجوم. ووافق القائد وتم تنفيذ العملية بمهارة وسرعة، أجبرت العدو في القرية على التسليم، وتم تأمين القرية واستراح القائد لهذه النتيجة، وأخذ معه هذا الرجل في تحركه التالي لتنفيذ المهمة وركب الرجل على دبابة القائد من الجنب الخارجي، وسارت الدبابة في مهمتها وخلفها باقي القوة وكتب الله لهذه القوة تأمين المنطقة التالية، وفتح طريق رايدة ـ صنعاء في ليلة العيد الصغير، وكان نداء النشيد الإلهي بالعيد فاتحة خير».

هكذا نجد صاحب هذه المذكرات حريصاً \_ فى هذا الموضع وفى مواضع أخرى من مذكراته \_ على أن يضفى على نفسه وعلى انتصاره صفات دينية، فهو يخطب الجمعة بينما المصلون يذرفون دموع التوبة طالبين المغفرة، وهكذا يصبح بالإمكان

(بناء على ما وصفه صاحب هذه المذكرات أو على ما كتبه) أن نصف حرب اليمن الحرب المقدسة ولو على أحد مستوياتها، أليس هذا القائد المنتصر يقف خطيباً للجمعة ويتقبل توبة العدو!! ولكن الطريف في الموضوع أن هذا (العدو) كان سيصلى الجمعة سواء انتصر هذا القائد أم لم ينتصر! ولربما تغير القائد أو (الخطيب) لحسب! ولكن على كل حال فهذا نموذج معبر عن طبيعة نظرة بعض قواد المسلمين لمتدينين للحروب بين المسلمين بعضهم وبعض، نسأل الله أن ينجينا من الفتنة ومن شهود الفتن ما حيينا:

«... فى أول أيام العيد، وكان يوم جمعة، أدى القائد صلاة الجمعة فى مسجد قلعة ريفان وأم المصلين، وخطب فيهم خطبة الجمعة لأول مرة فى حياته، وشاهد فيها أهل هذه القرية ومَن حولها من المصلين يذرفون دموع التوبة وطلب العفو والمغفرة من المائد بعد الله، وهكذا أعطت مظلة الإيمان هذا القائد ورجاله ظلال نصر الله للمؤمنين، والحمد لله رب العالمين».

(11)

ومن أهم وأبدع وأطرف وأسرع ما يمكن لنا أن نجده في هذه المذكرات حديث صاحبها (أو بالأحرى: عدم حديثه) عن مدى مسئوليته (أو عدم مسئوليته) عن اتساع الثغرة، وقد كان قائداً للجيش الثاني عقب وقوعها وهو يروى حواراً سريعاً دار بينه وبين رئيس الأركان ثم حواراً آخر بينه وبين القائد العام ويقول:

«وفي أول اجتماع بعد المعركة في أوائل نوفمبر ١٩٧٣ قال الرئيس السادات:

«لقد أزلنا إلى الأبد ما حدث في ١٩٦٧، وتوجد سخافات ورذالات في السويس ولا ننهار أبداً.. فقد ضاعت ليلة بالكامل في الدفرزوار ليلة ما سافر سعد (أي سعد الشاذلي) إلى هناك فلماذا ضاعت؟!».

«وبعد هذا الاجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس السادات، عقد اجتماع ثلاثى بينه وبين الفريق أول أحمد إسماعيل على والفريق الشاذلى مكتب وزير الحربية بكوبرى القبة، وخرج الشاذلى من الاجتماع موجهاً حديثه إلى

اللواء أ.ح. عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثانى قائلاً له: «الحق يامنعم دول ناويين يلبسوك الثغرة!!» وبعد الاجتماع قابل قائد الجيش وزير الحربية وقال له: «ما صحة هذا الأمر الخياص بالثغرة؟» فرد وزير الحربية على قائد الجيش قائلاً: «لا هو اللى لاسها».

على هذا النحو يروى صاحب المذكرات كيف مكنته النظروف من أن يتفادى المسئولية عن الشغرة، على حين كان يخشى أن يُورط فى المسئولية عنها، وهو يروى بما يبدو وكأنه الصراحة نفسها حواره العابر مع رئيس الأركان ومع القائد العام فإذا بنا نجد أنفسنا أمام حوارات موظفين قدامى فحسب، ويبخل علينا صاحب المذكرات بالتحليل الواجب فى مثل هذا الموقف، ولماذا أفلت هو من المسئولية، وعلى أى أساس أفلت، على حين تحملها رئيس الأركان سعد الشاذلى. وسوف نلاحظ مما يرويه عبدالمنعم خليل نفسه أن المشاذلي (للأسف المشديد) كان قد بدأ يلجأ إلى سلوك التحريض، فهو يقابل قائداً من مرءوسيه فيحرضه على رؤسائه، ولا أظن أن عبدالمنعم خليل كان حريصاً على أن يورط الشاذلي بهذه الرواية، فهو يحبه ويقدر عسكريته ونشاطه في حرب ٦ أكتوبر على نحو ما سنرى، ولكن يبدو لنا أن العامل عسكريته ونشاطه في حرب ٦ أكتوبر على نحو ما سنرى، ولكن يبدو لنا أن العامل الحاسم في مثل هذه المواقف يكون هو المثل القائل: ياروحي ما بعدك روح!

ومن المهم هنا أن نحيل القارئ على الدراسة الموسعة التى نشرها اللواء جمال حماد في كتابه «المعارك الحربية على الجبهة المصرية» عن حرب أكتوبر ١٩٧٣ الصادر عن السزهراء للإعلام العربى. ففي هذا الكتاب دراسة موسعة لتطور الأحداث والعمليات العسكرية، قبل وبعد وقوع الثغرة، كما تتضمن ملاحق الكتاب خطابين من الفريق سعد الدين الشاذلي ورداً من جمال حماد على كل خطاب، وخطابا من اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني وتعليقاً من اللواء جمال حماد عليه.

أما الفريق الشاذلي نفسه فقد أورد هذه الواقعة الـتى يتحدث عنها عبدالمنعم خليل في سياق الحديث عن الثغرة في مذكراته وقد قال ما نصه:

«بعد أن انتهى الاجتماع (اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ١٦/ ١ / ١٩٧٣) رافقته أنا والوزير إلى عربته كما هي العادة، وبعد أن غادر الرئيس

مبنى القيادة وفى أثناء عودتنا إلى الداخل قال لى الوزير: «كيف تخاطب الرئيس بهذا الشكل! ولماذا تأخذ كلام الرئيس على أنه اتهام لك؟ هل أنت قائد للجيش الثانى؟ إذا كانت هناك مسئولية فهى مسئولية الجيش الثانى»، قلت له: «إن مجرد وجودى فى الجيش الثانى يجعلنى مسئولا عن كل ما يقوم به الجيش من أعمال. لقد وافقت وشاركت فى كل قرار اتخذ فى الجيش خلال الأربع والعشريين ساعة التى عشتها معهم»، وبعد أن انفض الاجتماع استدعيت اللواء عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثانى وقلت له: «ياعبدالمنعم، إنى أشم رائحة الخيانة والغدر، يبدو أنهم يبحثون عن شخص يلقون عليه أوزار أخطائهم كلها، كن حذراً وحافظ على وثائق الجيش حتى لا يقوم أحد بسرقتها أو تزويرها».

هكذا يبدو لنا الفريق الشاذلي في ضوء راوية عبدالمنعم خليل في صورة أخرى غير التي أراد أن يقدم بها نفسه في مذكراته!

(11)

وإذا عدنا مع الزمن فسوف ترينا هذه المذكرات صوراً كثيرة للعنت والمعاناة والعذاب الذى واجهه قائد مصرى من طراز هذا الرجل ووزنه فى حروبنا العشوائية التى سبقت حرب ١٩٧٣، ولكن صاحب هذه المذكرات يروى كل ما حدث له بقدر كبير من النبل، وسنقرأ فى هذه المذكرات مدى العنت الشديد الذى أصاب عبدالمنعم خليل نفسه فى حرب ١٩٦٧ وقبيلها مباشرة، وقد كان قائداً لقوات المظلات فكلف بالمتحرك إلى شرم الشيخ هو وكل وحدات المظلات(!!) وأصبح بقواته وقوات أخرى متناثرة من كل مكان قائدا لشرم الشيخ، سنقرأ هذه التفصيلات التى أشار إليها المفريق فوزى نفسه فى مذكراته بتفصيل، وأشار إليها المشير الجمسى أيضاً فى مذكراته، وسنعجب لكل هذه القدرة على تفتيت الجهد وتشتيت الشمل:

«... وما كادت بعض الوحدات تصل إلى مواقعها، التى تقررت من قبل فى الخطة قاهر حتى صدرت إليها أوامر القيادة العامة ـ وليست أوامر قيادة الجبهة ـ بالتوجه إلى مكان آخر غير مخطط فى الخطة قاهر، وغير مستطلع من قادة هذه

الوحدات. وأوضح مثال ما حدث معى كقائد لوحدات المظلات التى كانت لها مهمة محددة فى الخطة قاهر، وكنا مدربين عليها، وتم استطلاع القادة لمواقعهم بها ودراسة دورهم ودور وحداتهم لتنفيذها. ولكن فى ١٩٦٧ مايو ١٩٦٧ صدرت أوامر المشير عامر لى شخصياً بانتقال كل وحدات المظلات الموجودة بالأرض المصرية إلى شرم الشيخ جواً بمهمة مبهمة، لم تكن فى الحسبان، على أن يتم الوصول إلى أرض المهمة مع أول ضوء يوم ٢٠ مايو ١٩٦٧ (أى حوالى ٧ ساعات فقط للاستعداد والتحرك والوصول)».

«وكان اللواء الرابع المشاة هو المكلف في الخطة قاهر بتنفيذ هذه المهمة، وصدرت له فعلاً الأوامر بالتحرك إلى شرم الشيخ، وفي الطريق صدرت له أوامر أخرى بالعودة إلى السويس - غرب قناة السويس - ثم صدرت له أوامر أخرى شتت وحداته الفرعية.. حيث ذهب كل في اتجاه!!».

"وتكونت قيادة قوات شرم الشيخ تحت قيادتى من وحدات غير متجانسة من عناصر جوية وبحرية ودفاع جوى ومدفعية ساحلية وحدود وقوات مظلات، دون تنسيق أو تعاون أو حتى تعارف بينهم.. فكيف يمكن التنسيق بين هذه الوحدات بعضها البعض وهى تصل تباعاً إلى المنطقة، وما على القائد إلا تعيين مهمتها ومحلات تمركزها فى تلك المنطقة المتسعة، حيث الاتصالات لا تحقق القيادة والسيطرة السليمة».

"وللأسف الشديد أننى وصلت إلى منطقة شرم الشيخ، ولم تمدنى القيادة العامة بأية معلومات عن المعدو الإسرائيلى، واحتمالات تحركاته وأعماله فى البر أو البحر أو الجو، بالإضافة إلى أية معلومات عن الأرض التى يحتمل أن أقاتل عليها، والتى لم يتوفر لدى معلومات مسبقة عنها، ولم يسبق لى استطلاعها من قبل، وكذا أكثر من معرفة عنها، وضعت تحت قيادتى».

على هذا النحو يصور عبدالمنعم خليل معاناته في شرم الشيخ، ومن الغريب أن الفريق أول محمد فوزى يصور في مذكراته «حرب الثلاث سنوات» هذه المعاناة بأبلغ من عبدالمنعم خليل، وقد أشرنا إلى هذا المعنى في الباب السادس من كتابنا «الطريق إلى النكسة».

ويكاد اللواء عبدالمنعم خليل يفخر بقدرته على تنظيم انسحاب قواته من شرم الشيخ في الوقت الذي كان انسحاب باقي القوات المسلحة المصرية مثار كل انتقاد، وهو يعترف بأنه لم يفكر في خطة الانسحاب بطريقة مسبقة، ولكنه ما إن وصل إليها على عجل حتى تذكر ما حدث في ١٩٥٦ فبدأ ينفكر منذ اليوم الأول في تأمين بقائه أو انسحابه، وهو يحكى ما شاء الله له أن يحكى عن علاقته المنعدمة بقيادة الجبهة وبالقيادة العامة فإذا هو يشير فينا لواعج الأسى، ولكنه ينبهنا في ذات الوقت إلى مواطن العبرة:

"ولم أفكر مسبقاً في خطة لانسحاب قواتي من هذا القطاع الكبير، ولكني تذكرت أحداث ١٩٥٦، وما حدث فيها لقوات شرم الشيخ ومشاكلها الإدارية والفنية وغيرها وطرق اقتراب العدو لمهاجمتها، وأسلوب الدفاع السليم عنها، ومصادر المياه المنعدمة، وطرق الاقتراب القليلة وخلافه، وهذا أعطاني تصوراً أولياً للموقف، فركزت من أول يوم على تأمين الاكتفاء الذاتي للقوات، كل في موقعه أو مركبته أو عربة قتاله، ومعه ما لا يقل عن ثلاثة أيام مياه وطعام وذخيرة ووقود وزيوت وشحوم وغيرها، وتم تنفيذ هذه التعليمات بدقة تامة، كان لها أثر كبير في تسهيل انسحاب قواتي للغرب».

"ورغم وجودى على رأس قوة منفصلة في جبهة سيناء التي تقودها قيادة، تسمى قيادة الجبهة، إلا أننى لم أكن على اتصال بهذه القيادة، وكانت كل اتصالاتي بواسطة أجهزة لاسلكية دبرتها القيادة العامة للقوات المسلحة للاتصال مباشرة بالقاهرة، ولم تحاول قيادة الجبهة الاتصال بي أو إرسال ضابط اتصال للتنسيق معها. وكانت الأوامر والتعليمات تأتيني مباشرة من المشير عامر، عبر إشارات شفرية، أو بواسطة ضباط اتصال من مكتب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وخلال ساعات قلائل من وصولى، زارنى رئيس أركان القوات المسلحة، وكثير من القادة الكبار بأوامر المشير عامر لتذليل كل الصعاب وحل كل المشاكل».

«وعندما وضعت قرارى لتنفيذ المهمة، جاءنى ضابط اتصال القائد الأعلى لأخذ القرار لتصديق المشير عليه بالقاهرة، وعاد فى اليوم التالى المقدم أ.ح. إبراهيم العرابي، ومعه ملاحظات المشير على قرارى فقمت بتعديله. وللأسف كنت أضطر لتعديل القرار يومياً لوصول وحدات جديدة، لم تكن فى الحسبان، بل ولم نكن فى حاجة إليها. وكنت أرسل رسائل كتابية إلى رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، موضحاً بها قرارى وخططى، وكان يرسل لى ملاحظات عليها، وكان هذا الإجراء منى استكمالاً لقيادة السيطرة وتنسيق الخطط مع باقى قطاعات جبهة القتال، عن طريق هبئة العمليات».

"ومريوم ٥ يونيو ١٩٦٧ علينا، ونحن فى قطاع شرم الشيخ لا ندرى عن العدوان شيئاً، اللهم إلا أننا سمعنا إذاعة القاهرة تذيع بلاغات عسكرية!! وفى يـوم ٦ يونيو ١٩٦٧ وصلتنى تعليمات الانسحاب إلى الغرب على مرحلتين وليلتين إلى الطور كمرحلة أولى ثم الغرب.. وتم التنفيذ، والحمد لله».

ولهذا السبب فإن اللواء عبدالمنعم خليل حريص على ألا ينتقل من الحديث عما حدث في حرب ١٩٦٧ دون أن يـؤكد على ما لمسه وما استنتجه من معنى المظهرية وروحها:

«وبالطبع.. يصعب على التعليق على ما حدث، وسأترك للقارئ استنتاج كل عوامل الهزيمة من هذا المثل وحده، وله أن يحكم ويتفهم الموقف. غير أن هناك موضوعاً واحداً يجب تأكيده، وهو أن العملية كانت مظاهرة عسكرية دعائية، وثبت هذا عندما أرسلوا لنا بعثة الإعلام الكبرى من إذاعة وتليفزيون وسينما لتصوير عملية تحرك قوات بحرية تحمل دبابات ومشاة، لإبرارها في منطقة شمال شرم الشيخ، وكان هذا حقاً مدعاة للعجب!!».

(11)

كذلك يروى اللواء عبدالمنعم خليل فى هذه المذكرات بطريقة مجملة الدور الذى أتبيح له أن يؤديه بعد اندلاع الحرب فى ٥ يونيو ١٩٦٧، وسنقرأ ما يرويه

فنعجب من هذا الشلل الغائب في القيادة، ومن قدرة المشير عبدالحكيم عامر في الأيام الأخيرة من الحرب على إصدار قرارات غير منطقية من قبيل تكليف قائد (هو صاحب هذه المذكرات نفسه) بعزل قائد آخر وأن يحل محله، ثم بأن يتولى قيادة لواء آخر، أما اللواء الأول فهو لواء مدرع، وأما اللواء الثاني فلواء مشاة ميكانيكي، وفضلا عن هذا فقد أسند عبدالحكيم عامر إلى صاحب هذه المذكرات مهمة تدمير المظلات الإسرائيلية في عمر متلا، سنعجب وليس لنا أن نعجب من كل هذه الأوامر المتتابعة والمسئوليات الكثيرة التي أسندها القائد العام إلى هذا القائد في نهاية المعركة التي كانت قد حسمت تماماً لصالح العدو، وسنقرأ لصاحب المذكرات اعترافه بأن الموقف لم يكن يسمح له بالتنفيذ:

«... وكانت خاتمة المطاف مع عامر في ٥ يونيو ١٩٦٧، حيث كنت قائدا لـقطاع شرم الشيخ والمكلف بتأمينها وقفل خليج العقبة وتحت قيادتي بعض من وحدات المظلات، ووحدات متنوعة من الصواريخ وأسلحة أخرى وقوة بحرية ومعاونة جوية، وكانت كل طلباتي مجابة واتصالي لاسلكيا مع المشير عامر مباشرة بالشفرة. وعندما أصدر لي الأمر بالانسحاب عدت مع قواتي ليلة ٢/٧، وليلة ٧/٨ إلى الغرب، فأرسل لي رسولاً ليقابلني عند أبو زنيمة مساء يوم ٨ يونيو، ومنه علمت بانهيار جبهة سيناء!!».

"وبمجرد أن وصلت إلى الغرب فجر يوم ٨ يبونيو، اتصلت بالمشير تليفونياً من السويس، الذى أعطانى أمراً محيراً أن أعزل قائد لواء مدرع وأتولى قيادة هذا اللواء فوراً وأندفع به إلى ممر متلا لتدمير قوات المظلات الإسرائيلية التى قيل إنها أسقطت غرب الممر لقفله!! واستدعانى بعد ساعة تقريباً بواسطة ضابط نجدة من الشرطة وعاتبنى على عدم السرعة في تنفيذ أوامره، وكلفنى بمهمة كبيرة أخرى وهي أن أتولى أيضاً قيادة لواء مشاة ميكانيكى، وأقوم بتنفيذ مهمة تدمير المظلات الإسرائيلية في ممر متلا!!».

«وقد نفذت ما أراد ولكن بتصرف، إذ أن الموقف لم يكن يسمح بتنفيذ تلك المهمة، وانسحبت القوات غرباً. وللأسف الشديد صدرت أوامر القيادة العامة بنسف الكبارى المقامة على قناة السويس، رغم وجود قوات لنا في الشرق، ولم تصل أي

قوات إسرائيلية إليها بعد!! وحدث في الغرب هرج نتيجة الازدحام الشديد في منطقة المعابر، والكل تائه وثائر، وكان همي هو إيجاد حل لهذه الهمجية فاتصلت بالمشير شخصياً من تليفون عند المعبر وأنا أقص عليه الموقف، فأمرني الأمرالثالث في ساعات قليلة أن أتولى القيادة وأسيطر على الموقف، وكانت هذه المكالمة آخر كلمات سمعتها منه، وآخر الأوامر المحيرة التي صدرت إلى من قائدي!! ومازالت نبرات صوته الحزين المكتوم ترن في أذني إلى اليوم، لقد كان زلزال ٥ يونيو مدمراً حقاً للجبال الشامخة والحصون المنبعة!!».

على أن اللواء عبد المنعم خليل بذكاء شديد يوجهنا من حيث لا ندرى إلى نتيجة حرب ١٩٦٧، وإلى أن أدائنا فيها لم يكن منفصلاً عما قبلها، وانظر على سبيل المثال إلى ما يرويه في هذه الفقرة القصيرة التي وردت في كتابه قبل هذا والتي يتحدث فيها عن التنقلات العديدة التي تعرض هو لها في أثناء مشاركته في حرب اليمن وبعدها مباشرة وما قبل حرب ١٩٦٧:

"ومرت الأيام فى اليمن إلى أن استدعانى المشير عامر مرة إلى مكتبه، وقال لى: «ما رأيك فى تجميع قوات الصاعقة والمظلات تحت قيادتك؟» ففوجئت بهذه الفكرة. وبالطبع وافقت ولكن بعد حوالى ثلاثة أشهرانتهت خدمتى فى اليمن، وعدت إلى مصر مديراً لمكتب قائد القوات البرية، وبعد حوالى أقل من أسبوعين فوجئت بقرار تعيينى قائداً لوحدات المظلات».

(10)

كما يروى صاحب هذه المذكرات بعض التفاصيل المليئة بالحماس عن بعض أدواره في حرب الاستنزاف، ونحن نرى من خلال الرواية الرئيس عبدالناصر وقد مكنته صدمة الهزيمة من أن يعود إلى ما جبل عليه من الاهتمام بالجزئيات في مواضعها، ونراه وقد تحول إلى ما كان يحب لنفسه أن يتحول إليه كحاكم من حكام

العصور الوسطى يتجول بحرية وبدون برنامج بين قواته ويستجيب لاقتراحات قادته، ويزور أماكن لم يزرها من قبل ويحاول أن يطمئن على كل شيء بنفسه، كما يزور جنوده بدون موعد سابق، ويحاول أن يعيش معيشتهم ويشاركهم طعامهم:

"ومع أول ضوء يوم أول يونيو حولت القوات الجوية الإسرائيلية المنطقة من بورسعيد إلى القنطرة إلى جحيم من النيران في إغارات مستمرة نهاراً وليلاً لم نشهد مثلها من قبل، وامتد القصف إلى كل منطقة الجيش الثاني، بل والجبهة بأكملها، والتي لم يكن لها أي تأثير أو خسائر لقواتي. وخلال هذا القصف الجوي وكنت بالمصادفة في طريقي لزيارة بعض قواتي في الإسماعيلية وتوقفت عند كوبرى نفيشة جنوب غرب الإسماعيلية مباشرة، وكانت طائرات العدو تقصف موقعاً لكتائب الصواريخ في منطقة غرب واحة المنايف. وإذا بي أشاهد عربة جيب حربي تقف أمامي، وبها الرئيس جمال، والوزير محمد فوزي، واللواء البوريني قائد الجيش الثالث، وكانت مفاجأة.. وقال لي الرئيس: "مَنْ قال لك إننا سنحضر هنا؟ قلت له وبسرعة: "قلبي دليلي" فضحك ونزل من السيارة ومعه الفريق أول فوزي وركبنا معاً سيارتي إلى الإسماعيلية، وكانت خلفنا سيارة جيب حربي بها السيد محمد أحمد ياور الرئيس وبعض الحرس".

"وبعد أن اطمأن الرئيس على موقف الجيش الثانى، طلب زيارة مدينة الإسماعيلية، ومررنا أمام المحافظة وكانت الساعة حوالى الثالثة والنصف بعد الظهر وكانت مقفلة، ثم مررنا في طريق آخر وإذا بنا نجد فكهانى قد علق صورة جمال عبدالناصر على محله، ووقفت أسأله عن مكان غرفة مدير الأمن، وقبل الإجابة فوجئ بالرئيس جمال بجوارى وكانت فرحته لا تقدر بثمن، وظهرت صورته اليوم التالى في صدر جرائد الصباح».

"وعرضت على الرئيس جمال زيارة غرفة عمليات مديرية أمن الإسماعيلية، وهناك قابلنا اللواء محمد السعيد وسعد جداً بهذه الزيارة التى كانت سبباً فى مد خدمته عاماً للإخلاص والوفاء والتعاون.. ثم فى مركز قيادة الفرقة الثانية المشاة بالإسماعيلية نزلنا من السيارة سيراً على الأقدام تحت الأرض، حيث قابلنا العميد أرح أحمد مراد قائد الفرقة وكانت سعادته وسعادة كل أسرة الفرقة لا تقدر، وتناولنا

طعام الغداء وبعد استراحة قصيرة عاد الرئيس إلى نفيشة، ومنها إلى القاهرة، وكان هذا آخر لقاء لنا في الجيهة».

"وبعد إيقاف القتال نجحنا في تحريك الصواريخ المضادة للطائرات إلى أقرب ما يمكن من قناة السويس، وفي نفس الوقت دعمت أمريكا إسرائيل بكل ما تريد، ودعمت إسرائيل خط بارليف ودفاعاته، وقرأت في أحد الكتب الأمريكية حصراً للخسائر ما بين يوليو ١٩٦٧ إلى أغسطس ١٩٧٠، تفيد بأن إسرائيل خسرت أمام الجبهة المصرية ١٢٧ قتيلاً، و٧٠٠ جريح، وأشارت إلى أن مصر خسرت ٤٠٠ قتيل، و١١٠٠ جريح».

ينبغى هنا أن نشير إلى أن الفريق أول محمد فوزى قد تناول بالتفصيل خسائر حرب الاستنزاف على الجبهتين في كتابه: «حرب الثلاث سنوات».

(11)

هل لنا قبل أن نستعرض رؤية صاحب هذه المذكرات للمعارك المتوالية أن نتأمل في تقديره للرجال، بادئين بالطبع برأيه في السادات، ونحن نراه يحرص على تعريف القارئ بالرئيس السادات تعريفاً موجزاً على نحو ما يفعل حين يجيء ذكر من تولى مسئولية كبرى في إطار المذكرات أو أصبح صاحب قرار، وليس في وصف عبدالمنعم خليل للسادات جديد، ولكنه يحوى تعبيرات طريفة من قبيل أنه ذاق طعم الوطنية في السجون(!!) ولنقرأ بعض هذا الوصف:

«شارك فى القضية المصرية وسجن عام ١٩٤٢ بنهمة العمل لحساب ألمانيا، ثم سجن مرة أخرى عام ١٩٤٥ فذاق طعم الوطنية وحب مصر فى السجون. وأعجبت به وأعجب به كل شاب وطنى. ورأيته أول مرة وهو برتبة اليوزباشى فى مدرسة المشاة فى أوائل عام ١٩٥١، حيث حضر فرقة تعليمية كنت مدرساً بها ثم اختفى من أمامنا. ولكن ذكرى وطنيته كانت تطيب بها ذاكرتنا إلى أن سمعت صوته صباح

يـوم ٢٣ يـولـيو ١٩٥٢ يذيع بصـوت جهـورى بيان الثورة، وانضم للحياة القيادية في مصر».

ويبدى عبدالمنعم خليل انبهاراً شديداً بإدارة السادات للصراع السياسى بين مصر والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى فى الفترة السابقة على حرب أكتوبر، وسنقرأ تفاصيل كثيرة لاندهاش عبدالمنعم خليل من معادلة السادات الغريبة: «روسيا تعطى وأمريكا تحل»، ولكننا سنشير الآن إلى جملة واحدة من سياق طويل لعبد المنعم خليل الذى يقول فى هذه الجملة: «وأدار الرئيس هذا الصراع بكفاءة وقدرة وخبث وحذر وسرية وفى خطوات ثابتة أسميتها «لعبة الحظ المضمون».

ولا أظن أن أحداً آخر جمع كل هذه الصفات في جملة واحدة في وصف أداء الرئيس السادات.

على أن الأهم من هذا فيما يتعلق بالسادات هو ما يرويه صاحب هذه المذكرات من أنه هو نفسه قد اكتشف (في مرحلة مبكرة بالنسبة إلى غيره) مدى حكمة هذا الرجل وحنكته، وذلك في أثناء لقاء السادات وحديثه إلى الجنود في الجبهة وهو نائب لرئيس الجمهورية، ويفاجئنا بقوله إنه تمنى لو أن هذا الرجل أصبح رئيساً للجمهورية وأن يتذكر هذا الكلام، وهكذا يتبين لنا أن هناك من القادة العسكريين من كانوا يتمنون للمنطق الذي عبر عنه أنور السادات في هذا الموقف أن يسود وأن يحكم، فنحن نرى صاحب المذكرات معجباً بالمنطق، وينسحب إعجابه بالمنطق إلى الإعجاب بالشخص وليس العكس، وهو ما يؤكد على ما أريد أن أقوله من أن قادتنا العسكريين لم يكونوا في أغلب الأحوال مرحبين بالمعالجة السياسية القاصرة لقضية الحرب والسلام، وأنهم كانوا يعانون أشد المعاناة من سياسات التعبئة غير المدروسة، وأنهم كانوا عانون معالجة أكثر حكمة وواقعية للقضية الوطنية:

«وزارنى ـ أى السادات ـ وهو فى منصب نائب رئيس الجمه ورية، وأنا قائد للفرقة الثالثة المشاة بجبهة قناة السويس. وأذكر أنه فى اللقاء مع الضباط قالوا له ياسيادة النائب نحن هنا بالجبهة فى حالة تأهب مستمر وقتال لا ينتهى ومعرضين

للموت في كل لحظة، ونسمع إذاعة القاهرة في أغان ركيكة وخليعة بعيدة كل البعد عن جو المعركة، تصور عدم الاهتمام بنا!! وحتى في أثناء نزولنا للأجازات نجد الناس في عالم آخر غير عالمنا، فلماذا لا نبدأ في تعبئة هذا الشعب للقتال ليشعروا بنا ويحسوا بما نحن فيه من متاعب؟! فرد السيد أنور السادات رداً حكيماً أعجبني وقال موجهاً حديثه لنا جميعاً:

«شوفوا يا أولاد، إذا حشدنا وعبأنا الناس للقتال اليوم ولم نحارب غداً ماذا نفعل.. حانعمل زى حكاية الذئب والغنم.. نحشد ولا نحارب مرة بعد أخرى سيفقد الناس الثقة فينا..»، والحقيقة أنها حكمة، وقلت لنفسى وقتها لعل هذا الرجل سيكون يوماً ما رئيساً للجمهورية ويتذكر هذا الحديث وما دار فيه».

## ()

وفى موضع ثالث يطلعنا صاحب هذه المذكرات على جانب طريف وعجيب من شخصية السادات وقادة الثورة بمن فيهم عبدالناصر بالطبع، وقد قدر لعبدالمنعم خليل أن يكتشف بنفسه طبيعة أداء هؤلاء السياسيين الكبار للقضايا الكبرى، فعلى النحو الذى يرويه كلف عبدالناصر السادات بوضع دستور لليمن فما كان من السادات إلا أن بدل من وضع أوراق دستور مصر وجعله دستورا للدولة الجديدة في اليمن:

"عندما قامت ثورة اليمن عام ١٩٦٢، وشاركت فيها كرئيس لعمليات القوات العربية في اليمن عام ١٩٦٢ واللقاء بيننا مستمر، حيث كان السادات يتحضر برفقة عامر في كل زياراته لنا في اليمن، وكنا دائماً نراه يجلس مع شيوخ قبائل اليمن، ويتكلم معهم بلهجتهم، وفي بعض الأحيان كان يحضر مع المشير عامر اجتماعاته مع القادة والضباط ولكنه كان لا يغادر صنعاء كثيراً. وعندما وصل عبدالناصر لليمن عام الماء القوات العربية باليمن حضرها مع الرئيس جمال المشير عامر، والسيد صلاح نصر، كلف الرئيس جمال السيد السادات بوضع دستور لليمن، إلا أنه جاء بنسخة من

الدستور المصرى ورتب أوراقها وغير في صفحاتها والله أعلم إذا كان دستور اليمن الحالى هو الذي نسقه ووضع لمساته أو غيره».

بهذه الإشارة السريعة يكون عبدالمنعم خليل قد لخص وجهة نظر مطولة جداً [وغير معلنة] في ممارسات قادة الشورة، حسبما يراها زملاؤهم التالون لهم في العسكرية الذين عاصروهم في القيادة العسكرية والسياسية وتأملوا في تسييرهم لمجرى الأحداث، ونحن نلاحظ أن صاحب هذه المذكرات يفعل هذا في هدوء شديد وبقدرة قادرة على الإيحاء السريع دون أن يورط نفسه في أحكام عمومية أو خصومات شخصية أو تصفية حسابات وما إلى ذلك.. صحيح أنه يضحى بالفلسفة والتفلسف، لكنه في ذات الوقت يحقق التأثير الذي يريده.

## (1)

ومن أهم ما حرص صاحب هذه المذكرات على تسجيله في صفحاتها تلك الحوارات، ونصوص المحاضر المهمة التي دار الحديث فيها بين السادات وقادة القوات المسلحة في أكثر من لقاء على مدى الفترة التي سبقت حرب أكتوبر المجيدة، وفي الحقيقة فإن هذا الكتاب يتميز بهذه القدرة على الإلمام بكل ما دار في هذه اللقاءات وتقديم الرؤى المختلفة لها، سواء في ذلك حوارات السادات وخلافاته مع الفريق أول صادق ومجموعته.. أو حواراته ولقاءاته من قبل مع الفريق أول محمد فوزى قبل م الميو ١٩٧١، أو حواراته مع القادة الذين قدر لهم أن يتولوا قيادة الحرب في أكتوبر المجيد، وقد لجأ المؤلف فيما يبدو في كثير من هذه الحوارات إلى نسخ احتفظ بها من محاضر هذه الاجتماعات، وهكذا جاءت نصوصه محكمة ودقيقة وقابلة للاعتماد عليها حين يتاح لنا أن نكتب تاريخنا المعاصر.

وتتيح لنا قراءة هذه النصوص على نحو ما حدثت وما قبلت أن نتأمل بحياد تام حقيقة المواقف التى كان قادتنا يواجهونها أو يوجهون بها الأمور من ناحية، وعلى سبيل المثال فإننا نجد أن ما يختاره صاحب هذه المذكرات من حديث السادات قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣ كان حافلاً بكل ما من شأنه أن يقوى عزم قادته وجنوده، وأن

يشد أزرهم وهو يقدم نصائح ذهبية تليق بالفعل ببطل العبور وكلماته فى هذا الاجتماع تستحق الكتابة بماء الذهب. كلمات مختصرة مفيدة فيها جماع كل الحكمة التى علمها التاريخ للإنسانية كلها:

«... المعركة طويلة وفي مصلحتنا طولها، فهو صراع أجيال، وعلينا تسليم المستولية إلى من بعدنا بأمانة وشرف، وأطلب منكم:

- ـ لا تفقدو أعصابكم أو توازنكم.
- ـ لا تتصرفوا بعصبية أو جنون، لا سياسياً ولا عسكرياً.
- ـ ادخلوا المعركة ببرود وهدوء وإصرار على الهدف.
  - ـ على كل واحد فيكم تأدية واجبه ولا يخاف.
- ـ لن يذهب دور كل واحد منكم ويجب أن نكتب أدوارنا بأمانة وشرف وتجرد.
  - ـ ولن يتردد الشعب لحظة وراءكم.
    - \_ حافظوا على الفرص.
  - \_ احتفظوا بهدوئكم كاملاً مهما حدث.

أدعو لكم بالتوفيق وأنا معكم في المعركة.

«إن شاء الله اجتماعنا المقبل بعد المعركة، وندخل للمراحل التالية، نغير الموقف ونزيح الكابوس الرهيب، ونستعيد كل ما فقدناه».

## (19)

وهذه فقرة أخرى يوردها صاحب هذه المذكرات من ثنايا حديث السادات الواثق المتفائل لقادة القوات المسلحة قبل حرب أكتوبر:

«بعد العرض الكامل وبعد الشوط الطويل ٦ سنوات ألم ومرارة وجراح، أتمنى أن تسمع مصر حديث اليوم.. وهو وحده كاف لإعادة الثقة ولم الجرح الأليم المهين..

الحمد لله.. جاءت اللحظة التي نستطيع فيها أن ننسى مرارة ما مضى ونفكر ونخطط لرد شرفنا، ونقول للعالم إننا لم نمت وغير مستعدين للموت».

كما تنفرد هذه المذكرات بفقرة جميلة يحرص فيها صاحب المذكرات على أن يصور الموقف في القيادة المصرية بعد وقف إطلاق النار في حرب أكتوبر ١٩٧٣، ونراه حريصاً على أن يثبت أن السادات نظر إلى الفريق الشاذلي نظرة ذات معنى، وأن السادات كان أيضاً حريصاً على أن ينبه القادة إلى أهمية توافر عنصر الديناميكية والثقة بالنفس وهو يقول:

«فى حديث مهم بعد قبول مصر وإسرائيل وقف إطلاق النيران فى ٢٧ أكتوبر ١٩٧٣ وقال الرئيس السادات للقادة فى شهر نوفمبر ١٩٧٣ الآتى:

«لقد استعدنا ثبقتنا واستعدنا صورتنا بعد وصمة ١٩٦٧، وأزلنا إلى الأبد ما حدث في ١٩٦٧، وتوجد حاليا سخافات ورذالات في السويس ولا ننهار أبدا.. ورغم إيقاف النيران يبجب أن تكونوا متحركين وجاهزين بخطط جديدة وبديلة كذلك حرب الدبابات وأعمال المفارز والبقوات الصغيرة المدعمة بعنصر مضاد للدبابات مثل الصاعقة وخلافه».

«فقد ضاعت ليلة بالكامل فى الدفرزوار ليلة سعد ما سافر إلى هناك لماذا ضاعت؟» ونظر إلى الفريق الشاذلي نظرة ذات معنى، ثم قال: «اطلب سرعة التفكير وسرعة التصرف وسرعة اتخاذ القرار ومواجهة الموقف.. من ٦ أكتوبر إلى ٢٢ منه وضعنا إسرائيل عارية أمام العالم، ولولا أمريكا ما استطاعت إسرائيل استعادة أو تحقيق ما عملته أثناء القتال وأثناء وقف النيران».

على هذا النحو نجد صاحب المذكرات وقد اكتفى فى حديثه عن السادات بمثل هذه اللقطات المنتقاة المعبرة أصدق تعبير عن شخصية القائد الأعلى الذى أتيح له أن يعمل معه، ومن حسن الحظ أن صاحب هذه المذكرات شأنه شأن المشير الجمسى لم يتجاوز الرواية إلى الانحياز إلى رؤى مسبقة فيما يتعلق بالسادات وقراراته فضلاً عن شخصته.

ويتحدث صاحب هذه المذكرات عن المشير أحمد إسماعيل بحب حقيقى ، ولكنه يضيف إلى صورة شخصيته المتكونة في تصورنا، بعض الرتوش المهمة، فهو يراه قد تعلم وعلمته الأيام والأحداث التي سبقت بحيث أصبح محنكاً (جداً) بما فيه الكفاية، كما أنه يشير إلى مدى الانضباط الذي كان عليه وإلى جهده في المرور على التشكيلات في مرابضها وساحات التدريب، وكيف كان القائد العام قدوة لقادة التشكيلات في جميع الأفرع:

«أما القائد العام فقد وضع كل خبراته فى المعاونة مع حوارييه ومرءوسيه فى رسم الخطة، التى تحقق للقائد الأعلى أكبر قدر من الثقة فى قدرته على إدارة دفة الإعداد للقتال وتنفيذ المخطط المحدد حسب القدرات والإمكانيات المتاحة، فقد تعلم وعلمته الأيام والأحداث التى سبقته، قبل جلوسه على رأس القيادة العامة للقوات المسلحة الانضباط فى تنفيذ الأوامر والتوجيهات الأعلى».

«وبدأ القائد العام فى المرور على التشكيلات فى مرابضها وساحات تدريبها، للتأكد من تفهم الجميع للواجبات المكلفين بها، وكيفية تنفيذها بعناية، وسار على نهجه قادة التشكيلات والوحدات فى جميع أفرع القوات المسلحة».

ويخصص اللواء عبدالمنعم خليل ملحقاً للحديث المختصر عن المسير أحمد إسماعيل [وقد فعل هذا أيضاً مع كل من عبدالمنعم رياض، محمد فوزى، محمد أحمد صادق، سعد الشاذلى، عزيز المصرى، عباس عبدالحميد، على عبد الخبير، وعبدالرحمن فهمى، وأحمد حمدى].

ويعطى لهذا الملحق عنواناً في فهرس الكتاب: «رجل دخل التاريخ» قارن هذا بعنوان الحديث عن صادق والشاذلي «رجال أحبوا مصر» أو على عبدالخبير «رجال وهبوا حياتهم في حب مصر» أو رياض وفوزي «من قادة مصر المعاصرين» أو عزيز المصرى وعباس عبدالحميد «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه».

ويدلنا اختيار هذا العنوان على مدى تقدير عبدالمنعم خليل للمشير أحمد إسماعيل وإن كان هذا العنوان ورد في الفهرس ولم يرد في صلب الكتاب.

ويحرص عبدالمنعم خليل في حديثه عن أحمد إسماعيل أن يورد القصة التالية:

فى جلسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم ٤ مارس ١٩٧٥، تكلم الرئيس السادات عن معركة أكتوبر وعن المشير أحمد إسماعيل على بعد وفاته قائلاً:

"هذا أول اجتماع بعد المعركة وبعد فقد المشير أحمد إسماعيل يهمنى أن أقرر أن هذا الرجل في عمله وما أداه وما تحمله كان مثالا للجندى المصرى ومثالا للمعنى الجديد للعسكرية المصرية، وكان يؤمن بالمقاتل المصرى حيث فقد الكثيرون الثقة في فترة ما في قدرة المقاتل المصرى أو المقاتل العربى بصفة عامة. أما أحمد إسماعيل فمن أكتوبر ١٩٧٢ إلى ٦ أكتوبر ١٩٧٣ إلى ما بعد المعركة إلى أن توفى، كان مثالا حيا للجندى المنضبط المؤمن بالمقاتل المصرى وإننى أحيى ذكراه في هذه المناسبة ونحن نجتمع بدونه.

نقف دقيقة تحية لذكراه.

وقرأنا الفاتحة على روحه...»

ثم يردف صاحب المذكرات بقوله:

«وكان القائد العام للقوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر ١٩٧٣ ضابطا ملتزما بالانضباط العسكرى، فمنذ حياته العسكرية الأولى، سلك طريق الالتزام وهو يوزباشي [نقيب] رئيس عمليات الكتيبة الثانية مدافع الماكينة المشاة، وهو مدرس في مدرسة المشاة وكلية القادة والأركان والكلية الحربية، حيث شغل منصب كبير المعلمين، ثم في قيادته لوحدات المشاة وتشكيلاتها، إلى أن وصل إلى منصب قائد الجيش الثاني بعد نكسة ١٩٦٧، ثم رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى أن نحاه الرئيس عبدالناصر من منصبه بعد حادث الزعفرانة.»

ومع أن صاحب هذه المذكرات لا يبدو متعلق الوشائج بأحمد اسماعيل وليس معتقداً (كالجمسى في مذكراته) في أنه (أي أحمد إسماعيل) كان بمثابة القائد الوحيد في ذلك الوقت الكفيل بقيادة الجيش المصرى إلى الحرب إلا أنه في الحقيقة يثبت للفريق أحمد إسماعيل ماهو أهم من هذا كله وهو وضوح الرؤية منذ مرحلة مبكرة جداً من توليه المنصب:

«قال الفريق أول أحمد إسماعيل على وزير الحربية والقائد العام الجديد في أول لقاء له مع قادة القوات المسلحة يوم ٢٨ أكتوبر ١٩٧٢:

«نحن نأخذ توجيهات من القيادة السياسية لا تقبل المناقشة، ونحن لا نملك المعارضة في مثل هذه الأمور، فنحن عسكريون فقط، ويجب أن نفهم أن واجبنا حماية مصر ودراسة العدو أمامنا، وقيادة جنودنا ومعرفة مشاكلهم والسيطرة عليهم».

ومع هذا يحرص عبدالمنعم خليل - لأسباب بروتوكولية في الغالب - على أن يذكر للقارئ مخالفته لأحمد إسماعيل فيما ذهب إليه من أن سلفه الفريق صادق كان ينزع إلى عدم القتال حيث يقول:

«وفى نهاية الحديث قال - أى أحمد إسماعيل - إن الفريق صادق كان مكلفاً ببعض المهام ولم ينفذها، وهناك نزعة فيه إلى عدم القتال ونحن عسكريون نؤمر فننفذ. ومن وجهة نظرى (أنا عبدالمنعم خليل) أمام الله والتاريخ أن الفريق أول صادق كان راغباً فى القتال، ولم يظهر لنا منه خلاف ذلك».

(YY)

وتنفرد هذه المذكرات ـ دوناً عن كل المذكرات المناظرة ـ بحديث صريح عن أن قادة المقوات المسلحة المصرية ـ ومنهم صاحب هذه المذكرات ـ كانوا قد بدأوا يستشعرون رغبة الرئيس السادات في إسناد منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية إلى أحد رجلين: أحمد إسماعيل أو محمد حافظ إسماعيل، ويروى

صاحب المذكرات في هذا الصدد ملاحظات مبكرة استشف منها هو وزملاؤه هذا التفكير، وهذه هي التفصيلات المهمة التي يرويها صاحب المذكرات عن تفكير السادات في إسناد منصب وزير الحربية إلى أحد رجلين فكر فيهما وهما: محمد حافظ إسماعيل أو أحمد إسماعيل، وكيف بدأ السادات يمهد الطريق لهذا الاختيار، وكيف استطاع صاحب هذه المذكرات هو وغيره من القادة أن يفهموا إشارات السادات وتصرفاته في هذا الصدد:

«... ثم لما عين من رآهم يصلحون للسير معه على طريقه وبجواره احتضنهم بعض الوقت، ولكنه رأى أن في آراء رئيسهم أو في تفكيره عدم تنفيذ لسياسته بالكامل بالأسلوب الذي خططه وحسبه وقدر نتائجه في لعبة حظ مضمونة كما تخيلنا (ومن ثم) أزاحهم عن الطريق وقرر أن يعين بدلهم مَنْ يسيرون دون تردد معه على الطريق الذي رسمه وحده، فاختار اثنين في أول الأمر ووضعهما تحت ميكروسكوب نظارته وأفكاره، ورأى أن يقتربا من القوات المسلحة أكثر، فهم أصلاً ضباط في القوات المسلحة وعلى علم وكفاءة وخبرة. ولكن المناصب التي تولوها أبعدتهما قليلاً عن معرفة درجات الاستعداد لتشكيلات القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوى والأسلحة الفنية الأخرى المعاونة، وكذا أخذ فكرة عن مخطط القوات المسلحة للعمليات المحدودة أو لتنفيذ المهمة الرئيسية للقوات المسلحة بتحرير الأرض وإزالة آثار العدوان. فأمر السيد حافظ إسماعيل ومعه السيد أحمد إسماعيل على رئيس المخابرات العامة بالاجتماع بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفعلاً في اجتماع مع الفريق أول محمد أحمد صادق وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة في أواثل صيف ١٩٧٢، دخلا إلى قاعة الاجتماع وطلبا الاستماع إلى القادة، كل فيما يخص درجات الاستعداد القتالي لقواته وأي مشاكل تعترض هذا الإعداد، ثم أخذا فكرة عن الخطط الخاصة بالعمليات، ولم يظهر الفريق أول صادق أي إشارة تدل علمي قبول أو رفض هذا التدخل إذا أسميناه تدخلاً، ومرّ الأمر بطريقة عادية إلا من بعض تلميحات من الزملاء وشائعات وتخمينات».

عند هذا الحد يصل صاحب المذكرات إلى أن يصرح بأن السادات مضى في هذا

الخط خطوات أكثر تقدماً، فها هو على ما يرويه عبدالمنعم خليل يجتمع بنخبة من القادة الكبار ويبدأ في الحديث أمامهم عن ذكرياته مع عبدالناصر عن هذين القائدين بالذات، ولنقرأ بكل تأمل ما يرويه صاحب المذكرات في هذا الصدد حيث يقول:

«...إلى أن التقى بنا الرئيس السادات والفريق أول صادق واللواء واصل قائد الجيش الثالث، واللواء عبدالمنعم (خليل) قائد الجيش الثانى، ودار حديث هادئ مريح، أثار فيه الرئيس السادات ذكرياته مع عبدالناصر عن أحمد إسماعيل وموضوع رادار رأس غارب وإبعاده عن القوات المسلحة. أما عن حافظ إسماعيل.. فإن الرئيس جمال كان في تخطيطه تعيينه قائداً عاماً للقوات المسلحة ليقود القوات المسلحة المصرية في حرب التحرير، ولكنه لقى ربه قبل أن يسصدر هذا القرار. والحقيقة أننا فهمنا أن الرئيس السادات يميل إلى تعيين أحدهما ولكنه لم يفصح بشيء، وانتهى الاجتماع واستمرت زيارة الرئيس السادات للمواقع ومعه الفريق أول صادق».

(24)

وعلى نفس الخط ينصف صاحب هذه المذكرات الفريق الشاذلى بقدر كبير، ويقدر بصفة خاصة عبقريته فى إعداد المنشور رقم ٤١ الخاص بتنظيم عبور القوات لقناة السويس، كما يثنى على جهده فى منطقة البحر الأحمر، ويسجل له شجاعته فى المرور على الأماكن المشتعلة بالقتال فى أثناء الحرب، ولكنه مع هذا حريص شأن كل من رووا ذكرياتهم عن هذه الفترة على أن يقدم لهذا كله بما يعتقد أنه بمثابة سر تصعيد الشاذلى إلى مكانة رئيس الأركان وهو موقفه المعارض لتوجهات الفريق أول محمد فوزى فيما يتعلق بميثاق طرابلس وإعلان الوحدة مع سوريا وليبيا، وهو الموقف الذى كان فيه (اللواء) الشاذلى بمثابة القائد العسكرى الوحيد الذى تلاقت توجهاته مع توجهات السرئيس السادات قبل حركة مايو ١٩٧١، ولا تختلف رواية عبدالمنعم خليل عن رواية الفريق الفريق أول محمد فوزى ولا عن رواية الفريق الشاذلى نفسه:

«وفي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ربيع ١٩٧١ بقيادة الفريق أول

محمد فوزى وزير الحربية، الذى عقد المجلس لاستطلاع رأيه فى موضوع الاتحاد الثلاثى المصرى السورى الليبى الذى دعا إليه الرئيس السادات، كان سعد الشاذلى هو الوحيد الذى وافق على هذا الاتحاد عند استطلاع الرأى، وكان وقتئذ قائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية التى ضبط أمورها بمهارة بعد حادثة اختطاف جهاز الرادار المؤسفة. وبعد أيام قليلة من هذا الاجتماع التاريخي اختير رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية متخطياً عدداً كبيراً من قادة القوات المسلحة الأقدم منه وقتذاك».

"والحقيقة أنه نجح في إدارة القوات المسلحة في تلك الفترة، وكانت الملقاءات الشهرية مع قادة القوات المسلحة برية وبحرية وجوية ودفاع جوى لها طابع يتميز بالبحث العلمي والتدقيق والمتابعة، كما نجح في إصدار منشورات تعليمية وتوضيحية وآخرها هذا المنشور رقم ٤١ الخاص بتنظيم عبور القوات لقناة السويس، وبفضل هذا التنظيم الدقيق نجحت القوات المصرية في عبور قناة السويس نجاحاً منقطع النظير، ليس له مثيل في التاريخ القديم أو الحديث، ويحق لسعد الشاذلي ومن عاونه في إعداده ثم إصدار التوجيه أن يفخروا به».

«كما تميّز الشاذلى أيضاً بكثرة تفقده للقوات فى مواقعها الأمامية، أثناء التحضير لحرب أكتوبر، وخلال القتال. وكان يبدى كثيراً من ضروب الشجاعة فى المرور على الأماكن المشتعلة بالقتال».

(Y1)

وفى أكثر من موضع من مذكراته يحرص عبدالمنعم خليل على الإشادة بجهد الفريق الشاذلى فى الفترة السابقة على حرب ١٩٧٣ ومن ذلك ثناؤه الجم على المؤتمرات الشهرية التى كان يعقدها رئيس الأركان:

«وركز رئيس أركان القوات المسلحة على عمل مؤتمر شهرى يجمع فيه قادة تشكيلات القوات المسلحة ـ وإلى درجات مختلفة ـ للمشورة وأخذ الرأى ومناقشة أحسن الحلول للعبور، واقتحام حصون خط بارليف وحمولة الجندى، ومشاكل فتح

الثغرات فى الساتر الترابى وفى الأسلاك والألغام، وأسلوب صد مدرعات العدو فى الساعات الأولى بعد العبور لتعزيز قوات المشاة التى ستتحمل الصدمة الأولى من دبابات العدو ومدرعاته وطائراته فى هجماته المضادة حسب المخطط المحتمل. وكذا بحث ما يمكن بحثه للتغلب على مشاكل العبور وحسب ما لدينا من إمكانيات. وقد نجح الفريق الشاذلى فى تجميع هذه الخبرات والابتكارات والأبحاث فى منشور دورى سمى رقم ١٤، حدد فيه لكل فرد مكانه وعمله وحمولته وتصرفه وتسليحه وذخيرته ومياه شربه وغذاء يومه!! وأثبتت الأيام أهمية هذه التعليمات وأنها سبب رئيسى فى نجاح عبور القوات لأكبر مانع فى التاريخ واقتحام حصون خط أقوى من خط ماجينو فى فرنسا فى الحرب العالمية الثانية ».

كذلك نجد صاحب هذه المذكرات حريصا أشد الحرص على الإشارة إلى الفهم الجيد الذى تمتع به الفريق الشاذلى وهو يمارس التخطيط لحرب أكتوبر مستفيدا من أخطاء ١٩٦٧ وهو يرى أن الشاذلى استفاد من خطة سابقة وضعها مونتجمرى فى العلمين من أجل استخدام مبتكر للسلاح المضاد للدبابات فى مواجهة التشكيلات المدرعة وكيف أصبح المدفع وهو سلاح دفاعى فى الأساس قوة هجومية مؤثرة:

"والواقع أن الفريق سعد الشاذلي كان قد وعي الدرس جيداً من الجولة الثالثة، وهو يرسم خططه للجولة الرابعة، عندما استغل حماية غابة الصواريخ للقوة التي جهزها لاقتحام القناة واجتياح حصون بارليف، ليوفر لها ظروف العمل المتكافئ بعيداً عن تأثيرات التفوق الجوي الإسرائيلي المعاكسة، ثم اكتفي بوصولها إلى مسافة ٨ - ١ كيلومترات شرق القناة لتظل تحت وقاية غابة الصواريخ في نفس مواقعها، مع تزويد الوحدات والتشكيلات المقاتلة بنسبة مضاعفة من الأسلحة المضادة للدبابات، لتتحطم عليها هجمات تشكيلات العدو المدرعة وضرباتها المعاكسة».

«إن تلك الفكرة الصائبة كان قد سبقه إليها الفيلد مارشال مونتجمرى فى العلمين فى أكتوبر \_ نوفمبر ١٩٤٢، عندما أمر مدرعاته بالانتشار على الحافة الخارجية لرأس الجسر الذى احتله من دفاعات روميل، ثم التوقف هناك حتى يطلق روميل مدرعاته

فى الهجوم المضاد المعهود منه فيصير تحطيمها بالأسلحة المضادة وبالدبابات التى تعمل من مواقع Hull down، فلما أنجزت تلك المهمة بنجاح، أطلقها مونتجمرى غرباً وهو يتمنى لها صيداً طيباً على نحو ما ذكره فى كتابه عن سيرته الذاتية».

ومع كل هذا التقدير للشاذلي فإن اللواء عبدالمنعم خليل في الحديث الذي أجراه معه الأستاذ محمد حبوشة ونشر في عدد الأهرام العربي الصادر في ٣ أكتوبر ١٩٩٨ لم يجد حرجاً في أن يقول إن الشاذلي هو المسئول عن الثغرة، وكان عنوان الحديث «الشاذلي هو المسئول عن الثغرة ومستعد لمواجهته».

(40)

ولا تخلو إشارات صاحب هذه المذكرات إلى الفريق أول محمد أحمد صادق من إنصاف، (وقد ذكرنا فيما سبق حرصه على أن يذكر مخالفته لما رواه القائد العام الفريق أول أحمد إسماعيل من أن الفريق صادق لم يكن ينزع إلى القتال) وهو يعده من رجال المخابرات الحربية المخضرمين، وينظر إليه من هذه الزاوية، من ذلك ما يرويه عن اجتماع في حضور عبدالناصر حيث التقط الفريق صادق الخيط ليثبت جدارته:

«... وبعد استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض وأثناء اجتماع الرئيس عبدالناصر مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومعهم المستشارون السوفييت، وجه الرئيس سؤاله عن كيفية مواجهة الشوشرة الرادارية، فالعدو الإسرائيلي يوم ٧ يناير ١٩٧٠ جعل جميع شاشات الرادار بيضاء؟ هل يمكن إسقاط الطائرات التي تقوم بأعمال الشوشرة مثل الحوامات المجهزة وهي تطير شرق القناة وعلى ارتفاع كيلومتر تقريباً، لذا يجب استخدام القوات الجوية في الاصطياد الحر لهذه الطائرات.. ولكن مستشار قائد الدفاع الجوي رد على الرئيس عبدالناصر قائلا: «إن هذا صعب على الطيران نظراً لاختلاف السرعات، ويمكن استخدام محطات رادار «ب ١٢» وتغيير الأشعة..

وسؤال آخر من الرئيس عبدالناصر: «لماذا لا ندمر رادارات العدو كما يدمر ما عندنا؟» فرد مستشار الدفاع الجوى قائلا: «بالجهود المشتركة يمكن عمل هذا، ولكن في المنطقة الأمامية لا يوجد للعدو رادارات».

"وهنا التقط مدير المخابرات الحربية الكرة وقال فى ثقة رجل المخابرات المحنك: «سأعينها لك بالشعرة.. يقصد تعيين محلات رادارات العدو بدقة!!»، وضحك عبدالناصر وضحك باقى الحضور».

## (27)

وتنفرد هذه المذكرات كذلك برواية كئير من التفصيلات عن آراء الفريق صادق حين كان لا يزال رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، وفي هذه الآراء يبدو الفريق أول صادق مفضلاً البدء بمعارك صغيرة (عمليات صغيرة) قبل خوض غمار الحرب الكبيرة. وقد أورد صادق رأيه هذا بوضوح شديد في اجتماع لقيادات المقوات المسلحة، بل ودعا الحاضرين أن يشهدوا أنه أعلن رأيه هذا على هذه الصورة ولم يكن الحاضرون هم قادتنا فحسب، ولكن المستشارين السوفييت (أيضا) كانوا قد حضروا هذا اللقاء بل وشاركوا فيه بالرأى والمناقشة، ومن المفيد لتاريخ مصر المعاصر أن سجل صاحب هذه المذكرات كل هذه التفصيلات والآراء بل وتعليقاته المهمة عليها على هذا النحو الجميل المنظم.

L

ويفصل عبدالمنعم خليل في كتاب كثيراً من آراء ووجهات نظر الفريق أول محمد أحمد صادق، ثم هو يروى أيضاً تعليقات المستشارين السوفييت على النحو التالى:

«فى يوم ١٧ فبراير ١٩٧١ اجتمع الفريق محمد صادق، رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة بالقادة، ومعهم المستشارون السوفييت، وبدأ حديثه قائلا:

«اللهم إنى بلغت [واليوم ١٧ فبراير] فاشهد!!

«قال أوكينيف مستشار وزير الحربية إن الجيوش غير جاهزة للعمليات المحدودة يوم ٧ مارس ١٩٧١ (أى بعد انتهاء فترة إيقاف النيران الثالثة)، ثم قال رئيس الأركان: القيادة السياسية تطلب الحرية يوم ٧ مارس، ولدينا خطط للعمليات المحدودة ومن ضمنها الاستيلاء على النقط القوية، ولكن أنا كرئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة أرى ألا أصطدم بيفشل أو خسائر ضخمة في بدء القتال، واقترح كوجهة نظر خاصة أن تبدأ عملياتنا المحدودة بإنشاء رءوس كبارى كتائب في المناطق الخالية من العدو، أو التي بها عدو ضعيف، على أساس عبور قناة السويس ودعم الكتائب بقوة واختيار الأرض المناسبة لإعطاء ميزة للدفاع ومعاونة العملية من الضفة الغربية، ولا أبدأ أساسا بالاستيلاء على النقط القوية مثلاً نقط العدو الحصينة في الدفرزوار، ونحن تنقصنا طريقة سليمة لفتح الثغرات، فيجب تركها حالياً، ونستولى على رأس شاطئ ليس به عدو».

"ومصر تطلب السلام ولم يحدث تحسن في موقف إسرائيل خلال الـ٧ أشهر، وتطلب حالياً أرضا مصرية لازالت إسرائيل تحتلها وتحتفظ بها، وقال موشى ديان ذلك، وأمريكا تطالب بضم قطاع غزة إلى إسرائيل!! ولا أمل إلا القتال والسيد وزير الحربية يؤكد ذلك وطلب تجهيز القوات المسلحة للعمليات المحدودة».

"وعموماً.. فإن العملية فيها مستقبل مصر وأفضل البدء في العمليات المحدودة الصغيرة لتسخين القوات المسلحة، ولقد أبديت رأيي أمام مجلس الدفاع ونقط القوة والضعف، وتقدمت بطلبات من الأصدقاء ونحن نتبع القيادة السياسية، ولكننا جاهزون للحرب بما لدينا والأصدقاء السوفييت يعلمون ما ينقصنا، وما هي نقط الضعف والقرار للقائد الأعلى، وعلينا تحقيق أهداف القيادة السياسية بنجاح، بأقل خسائر ممكنة!!».

«واعتباراً من الليلة.. فإن قادة الجيوش والقوات الخاصة يعطون للإعداد للتدريب لهذه العمليات ٨٠٪ من الوقت، وباقى المستوليات بما فيها العمل الهندسى مع احترامى ٢٠٪».

«وأنا أقول هذا وعلى مسئوليتي الخاصة!!».

ها نحن نرى عبدالمنعم خليل وهو يسجل ويصور انحيازه إلى صف الفريق صادق حين كان رئيسا للأركان، ومن أهم ما يمكن لنا أن نتأمله أن الفريق عبدالمنعم خليل يصف تعليق المستشار السوفيتي لرئيس الأركان بأنه جاء في خبث، ويبدو أنه كان هناك شيء من الاختلاف (وربحا التوتر) بين ذلك المستشار السوفيتي وعبدالمنعم خليل نفسه، ونحن نرى المذكرات تثبت أن مستشار رئيس الأركان السوفيتي (الذي هو مستشار صادق) يستنكر على قائد الجيش الثاني أن يقول إن الجيش جاهز!!

كذلك فإن صاحب المذكرات حريص على أن يثبت باللفظ الصريح أن سبب الخلاف فى وجهات النظر لم يكن إلا عدم رغبة السوفييت فى إجابة طلباتنا وهم يغمضون عيونهم ويقفلون آذانهم دون هذه الطلبات، ولنقرأ هذه الفقرات التفصيلية لما يرويه عبدالمنعم خليل:

«وجاء رد الجنرال شوشمورف مستشار رئيس الأركان، قال بخبث:

«هل قادة الجيوش جاهزون للعمليات المحدودة أم لا.. حسب تقارير مستشارى قائد الجيش الثانى والثالث يقول إنهما غير جاهزين، وحسب ما شهدت فى الجيش الثانى فالمنطقة الابتدائية للهجوم للمرحلة الأولى غير جاهزة؟ وكذا مرابض الضرب المباشر غير جاهزة تماما؟.. إلخ».

«كيف يقول قائد الجيش الثاني إنه جاهز!».

«أقترح إنشاء لجنة خاصة لمراجعة هذا الموقف، ويجب الاهتمام بالتجهيز الهندسي للعمليات المحدودة؟!».

«واعترض كبير المستشارين على رأى الفريق صادق فى موضوع أخذ رأس شاطئ بين النقط الـقوية ثم مهاجمتها، وقال: لا داعى لفصل المرحلة الأولى إلى مسرحلتين، ويجب أن تكون مرحلة واحدة!! وتتم فى وقت واحد».

«ثم قال المستشار السوفيتى: «الفريق صادق يقول إمكانياتنا حالياً لمهاجمة النقط القوية غير كاملة؟ وكل فرقة أمامها نقطة قوية ويمكنها عمل ٢ رأس كوبرى وقد

تفشل فى بعض النقط القوية، ولكن الأكيد هنو النجاح فيما بينها، وكل فرقة وضعت خطة قد تعدل أو تصلح طبقاً للموقف على أساس تدمير كل وسائل النيران. وتحت ستر النيران يعمل ثغرات فى الموانع ثم مهاجمتها من الأمام والأجناب بمجموعات عاصفة، وقد نفكر فى أسلوب التطويق من البحيرات أو الإبرار خلفها باستخدام الحوامات، ولماذا نمتنع حالياً عن مهاجمة النقط القوية!!».

«وبدأ النقاش بينهما وكل له وجهة نظره، وظهرت وجهة نظر الفريق صادق وهى سبب هذه الاختلافات أن النقط القوية تحتاج إلى معدات وأسلحة متطورة للتعامل معها، وهى موجودة عند السوفييت ولكنهم يغمضون عيونهم ويقفلون آذانهم عن إجابة طلباتنا، وكان هذا بداية الصراع!!».

«وقد أنهى الفريق صادق هذه المناقشة مؤقتاً بأن قال:

«قادة الجيوش والمستشارون وقادة الفرق يدرسون الموضوع على أساس فكرة الجنرال شوشمورف كمرحلة واحدة أولا ثم نجتمع مرة أخرى للدراسة».

(XX)

كذلك يلقى صاحب هذه المذكرات الضوء على ما دار فى اجتماع عسكرى برئاسة الفريق صادق بعدما أصبح نائباً لرئيس الوزراء ووزير الحربية والإنتاج الحربى مع القادة العسكريين يوم ٢٤ يناير ١٩٧٢، فيثبت لنا نصوص أحاديث صادق الموحية بعجزه عن التعاون مع السوفييت بسبب سياساتهم فى تزويد مصر بالسلاح، كما يثبت كذلك نصوصا تدل على وجود خلافات بينه وبين رئيس الوزراء الدكتور عزيز صدقى، ولكنه يصفها بأنها خلافات مبادئ، كما يعترف صادق للقادة بأن السادات سافر إلى موسكو بدونه وأن السبب الذى قيل هو إن السادات يرغب فى ماقشتهم فى موضوعات التزويد بدون حضوره!! ولنقرأ هذه الرواية الموحية لنا عدى خطورة اندفاع قائد عسكرى كبير إلى عمارسة السياسة على هذا النحو:

«بدأ السيد الفريق أول محمد صادق حديثه في الاجتماع بفكرة عامة عما يمر

بمصر اليوم على الساحتين الخارجية والداخلية، وأنه توجد شائعات وبلبلة كثيرة ومنها لماذا لم نحارب، ونبدأ الفتال عام ١٩٧١؟ ثم قال: «كان تقدير جمال عبدالناصر أننا نستطيع استرداد الأرض في أواخر عام ١٩٦٩ أو أوائل عام ١٩٧٠. ثم حدث ما حدث وقاتلت القوات المسلحة بكل بسالة وقاتل كل فرد في مكانه.. وسافر جمال إلى روسيا بعد نصرنا الكبير وهز ثقة العدو، وعاد من روسيا حزيناً، ومن ثم وافق على إيقاف القتال لفترة محدودة لبناء الدفاع الجوى».

## «ثم قال الفريق أول صادق:

«في عهد أنور السادات سافر إلى روسيا كما حضرت وفود منهم إلينا وجرت مناقشات بينـنا، وكان هناك عدم راحة في إجابة مطالبنـا. وفي أكتوبر الماضي (١٩٧١) طلبنا أقل القليل.. عيش حاف لسد الرمق لنعبر ونغير الموقف ونحقق هدفا بسيطا وليس تحرير سيناء.. ولدينا أكثر من ١٨ خطة لتحرير الوطن وكل هذا لم يعجب الروس؟ ثم قال الفريق أول صادق في ٢٤ يناير ١٩٧٢: «تكلموا عني كثيراً وكانوا يسفهون في كل شيء، واتفقوا على جزء من الطلبات تصل عام ١٩٧١ وفي النصف الأول من عام ١٩٧٢، وطلبنا حق صناعة بعض أنواع الأسلحة والذخيرة وخلافه في مصانسعنا...»، وكرر البفريق أول صادق مبثل هذه القبصص أكثر مين مرة، وفي ١٨. مارس ١٩٧٢ زادت حدة الشائعات عنه وعن خلافاته مع الروس روجها الشعب عامة والقوات المسلحة خاصة، وعن خلاف بين وزير الحربية والسيد عزيز صدقى رئيس الوزراء، وخلاف بين الوزير صادق والاتحاد السوفيتي، وهنا رد الفريق أول صادق: الخلاف خلاف مبادئ فقط، وعمل في القوات المسلحة، وسبب هذا أن الرئيس السادات سافر إلى موسكو بدوني (وزير الحربية) وقيل إن السبب أنه يرغب في مناقشتهم في النواحي الاستراتيجية والسياسية بدونسي.. وقال إنهم وعدوا بإعطاء مصسر ۲۰۰ دبابة ت ۲۲، و ۲۰ طائرة تبي يو ۱۲ منطورة، و ۱۰۰ طائرة ميج ۲۱.. إلخ».

«وحضر المارشال جريتشكو بعد ذلك وزار جبهة قناة السويس وخطب هناك وقال إنه وافق على إعطائنا أسلحة كذا وكذا، وسافر إلى موسكو بدون خلاف ثم حصل ما يأتى:

«طلبوا ثمن الدبابات ت ٦٢ مضاعف وللطائرة ٦,٥ مليون روبل! وجميع الذخائر والمعدات إلخ.. بالعملة الصعبة والدفع فوراً.. وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية وقلت له لا داعى للأسلحة الجديدة يكفى شراء القديم وما نحتاج إليه فقط. كما قلت للمستشار السوفيتى أوكينيف هذا أيضا (مستشار وزير الحربية) وبالطبع معناه أنه لن تصلنا صواريخ متحركة أو شيلكا».

«وطلبت توفير الأطقم الروسية هنا في الدفاع الجوي.. نتسلم منهم ١٨ كتيبة ورجالنا جاهزون لتسلمها».

«ومن هنا بدأت الشائعات والتفاهات»، هكذا قال الفريق أول صادق.. ثم عقب على هذا بأن الجو خطير، وقال: «نحن مسئولون أمام الله عن مصر وكل ما أقول صادر من قلب كل نقطة دم فيه متجهة إلى الله ومركزة في سبيل مصر».

(79)

وعلى هذا السنحو يبدو اللواء عبد المنعم خليل على النقيض من المشير الجمسى والفريق الشاذلى فى ظاهر حديثه متعاطفا بدرجة ما مع الفريق محمد صادق وإن كان لايتبنى أفكاره ولايدافع عنها بينما يحرص الرجلان الآخران فى مذكراتهما على أن ينتقدا أفكار صادق بوضوح ، ولربما يظن القارئ أن لتوجهات الرجلين (أى صادق وعبدالمنعم خليل) المتقاربة فى كراهية السوفييت دخل فى هذا المقدر من التعاطف المضئيل ، ويبدو أن لهذا السبب بعض الأثر الأكثر ضآلة، فقد كان طراز تدين عبد المنعم خليل يدفعه بالمطبع إلى مثل هذا الموقف الذى كان صادق يغذى بعض جوانبه بمثل هذه الأحاديث، ولكن التأمل المتكرر لروايات عبدالمنعم خليل يدرك أنه يعرض أفكار صادق بأمانة دون أن يؤيدها أو يتبناها، ويبدو أنه أحس أن يجامله بطريقة أو بأخرى.

وقد رأينا في فقرة سابقة كيف أن عبدالمنعم خليل يعقب على توجيهات أحمد

إسماعيل التي أدلى بها عقب توليه المسئولية وقوله إنه يشهد أن صادق كان يريد أن يحارب، ولكن أقصى تعاطف لصاحب هذه المذكرات مع آراء الفريق أول صادق يأتي عند حديثه وتعليقه عما صرح به الوزير في اجتماع القادة في ١٨ مارس ١٩٧٢، وسنجد تعاطف عبدالمنعم خليل يأخـذ صورة العبارات أو التعبيرات الإنشائية التي لا تخلو من تلميحات مهمة، وهو يصف الحديث بأنه كان بداية النهاية لأحداث مهمة (لكنه لا يحدد أيها يقصد) ولا يمكن القول بأنه يقصد مباشرة إقصاء الفريق صادق، فقد تم هذا الإقصاء في أكتوبر ١٩٧٢، أي بعدها بسبعة شهور، وإنما يمكن القول بأن صاحب المذكرات يقصد تصعيد الخلافات بين وزير الحربية المصرى وبين السوفييت، وتصريحات الوزير العلنية أو شبه العلنية بوجود هذه الخلافات، وتحذيره القادة العسكريين من سلوك السوفييت بينما هم لا يملكون قراراً تجاه هؤلاء ولاتجاه وجودهم وإنما هو - أي الوزير صادق - يلجأ إلى خلق رأى عام، وقد رأينا في مذكرات محمد حافظ إسماعيل تفصيلات لنتائج سلوك الوزير صادق على مستوى هذه العلاقات، وخطوات الرئيس السادات في ضبط السلوك المصرى والتحكم في درجات الانفعال فيه، ولكن المذكرات التي بين أيدينا تبدو وكأنها تلقي الضوء على طرف الموقف من ناحية الفريق صادق نفسه، ولا ننسى أن الفريق صادق هو الذي صعد هذه الخلافات إلى هذا الحد الذي أوصلها إليه وقد رأينا كيف أن الفريق سعد الشاذلي في مذكراته \_ التي تناولناها في الباب الثاني من هذا الكتاب \_ يصرح بهذا في وضوح، بل إن الفريق صادق فـي رواية عبدالمنعم خليل أخذ يحــذر المصريين جهاراً نهاراً من أن يكونوا كالبلهاء! ووصلت به اللهجة الخطابية إلى أن يقول في خطابه: «ديننا يسب.. نبينا يحقر.. وربنا يلعن»:

«وألخص هنا أهم ما جاء في حديث الفريق أول صادق للقادة يوم ١٨ مارس ١٩٧٢ أمام قادة القوات المسلحة والرؤساء، ويعتبر هذا الحديث الخطير بداية النهاية لأحداث مهمة، ستظهرها الأيام وفيها حَذْر رجل المخابرات، وتحذير الوزير، وفيها وعد ووعيد، وإثارة وغموض، وسم ودواء.. قال: «هناك مؤامرات تحاك ضد مصر، مؤامرة حسين وتصفية الكيان الفلسطيني ضدنا.. وتريد إسرائيل استمرار احتلال العريش وأبورديس ونحن محرومون من مقاتلة قاذفة قادرة، ويضحك علينا الروس

كالبلهاء، حتى الحرب الإلكترونية يعملوا علينا تشويش ونحن نريـد الحرب ولكنها ستكون جريمة..».

«ثم قال: «ولو أننا محل إسرائيل لابد أن أدمر القوات المسلحة المصرية أولاً قبل أى حل سلمى.. حتى دول الاستعمار تريد أن تدمر قواتنا المسلحة.. ولذا أقول احذروا أن تدمر قواتنا المسلحة بعملية استدراج.. ونحن أقوياء وقادرون على الدفاع عن مصر».

«لذا يجب أن نحافظ على القوات المسلحة، فهى أثمن ما فى مصر ومن يريد أى مطامع ينتظر الزمن فسيعطيه الزمن ما يشاء».

«ديننا يُسَب.. نبينا يحقّر.. في هذا الوقت.. وربنا يلعن..».

«كرامتكم وكرامة جنودكم من كرامتي لماذا نحن أذلاء لست أدرى!!».

«ثم انتقل (أي الفريق صادق) إلى أسلوب عملنا في الفترة القادمة قائلاً:

«لا دبابات جديدة ولا أسلحة جديدة، فما هو وضعنا بالنسبة للمعركة.. نحن بهذه البطريقة غير قادرين على المعركة ما هو الهدف النهائي الروس يطلبون ٣٢٠ ضابط روسي معهم ٤٠ مترجم في حالة إرسال ٢ طيارة تدريب تي يو».

«أنا أقول لكم ولست مسئولاً أن أقول للناس، يجب أن تسيروا على خط الوطن وكل مَنْ يخرج عنه يكون خائناً».

«التشكيك في أنفسنا وقدراتنا، وفي القادة المباشرين، وفي القيادة السياسية، وفي قدرتنا على الحرب، وفي ديننا».

«هذا معناه ضياع ثم نكون فريسة لأى رأى!».

«كيف أسمح للجندي المصرى أن ينسى دينه وحتى الديانة البهائية تحاربنا!!».

«وغرضهم السيطرة على القوات المسلحة فتصرفوا بوحي وطنيتكم».

«ثم قال عن السوفييت أيضاً:

«هم يريدون مرسى مطروح كقاعدة روسية، تـقفل الطريق للغـرب وإلى الشرق أيضاً، وإذا فرطنا في أي جزء من مطروح معناه أننا نفرط في البلد..».

هكذا يحرص صاحب هذه المذكرات على أن يسجل للفريق أول محمد صادق مواقف وسياساته المعلنة من السوفييت دون أى تعقيب على مدى جدواها، ومدى الحنكة فيها! ويبدو إذن وكأنه يوافق عليها جزئيا وإلا لكان قد سجل اعتراضه على نحو ما فعل الآخرون ومنهم المشير الجمسى والفريق الشاذلى فى مثل هذا الموضع، ولكن صاحب هذه المذكرات يستأنف نقل رؤية الفريق صادق وقراءاته فيقول:

«ثم أعطى أوامر بعدم توزيع أى كتب روسية أو تبادل أى شىء من هذا!! (وكان المستشارون السوفييت يعطون القادة والضباط هدايا عبارة عن كتب عسكرية تمجد الجيش الأحمر والشيوعية)، ثم استمر في إعطاء توجيهات عن أسلوب التعامل مع السوفييت، فقال:

"يمكن أن يكون الروس أصدقاءنا و لكن لا نكون عبيداً لهم. لماذا ننكس الرأس هل لأننا هزمنا؟ غيرنا انهزم ويبجب أن نحافظ على وضع هذا البلد وندافع عنه ونضرب المثل لرجالنا، وإذا أخطأ المستشار يجب وضعه أمامى، ولا تسمحوا بأى ثغرة بينكم ينفذون منها، ويكلف المستشار بما تراه أنت ولا يقدم توصيات ملزمة ويجب تقليل أعداد المستشارين والخبراء.. لا تطلبوا امتداد الخدمة لأى خبير، تم تخفيض ٢٢٥ مستشارا حتى ١/٤/ ١٩٧٢، ولا يصرح لأى فرد فى القوات المسلحة بطلب مستشار أو خبير إلا بتصديق الوزير شخصياً».

«ثم اختتم هذه التوجيهات بالآتي:

"يجب أن ينفهم الجميع أن النصداقة مع روسيا هي خط استراتيجي لمصر، وإذا خسرنا هذه الورقة ـ الروس ـ سنخسر!! لقد أخذنا الكثير، وكان هناك أسلوب دفع ويجب أن نعمل على بقاء الصداقة!!».

«ثم قال: مطلوب استقصاء رأى عام في الـقوات المسلحة أن الروس طلبوا قواعد وطلبوا ألف مليون دولار فورا؟!».

«وهمس في الآذان: «لا تلقين في هذه الموضوعات».

ولا يفتأ صاحب هذه المذكرات يؤكد على هذه المعانى والمواقف التى تبناها الفريق أول محمد صادق، ومن ذلك ما يفصل فيه القول حين يروى تفاصيل اجتماع عقد في ٢٧ مايو أي بعد سبعين يوماً من اللقاء السابق الذي نقلنا للقارئ ما لخص به صاحب المذكرات حملة الفريق صادق على السوفييت فيه، ونحن نرى الفريق صادق في اجتماع نهاية مايو هذا، وقد أخذ يكرر أفكاره السابقة، وهذا هو تعبير صاحب المذكرات (أعاد نفس أفكاره السابقة) ويحرص صاحب المذكرات على تسجيل أسماء القادة الذين حضروا هذا الاجتماع وفي مقدمتهم الرئيس مبارك والمشير الجمسى فضلاً عن صاحب المذكرات نفسه، وكان في ذلك الوقت قد أصبح رئيسا لهيئة التدريب:

«أعاد الفريق أول محمد صادق نفس أفكاره السابقة بحضور الآتين بعد:

«الفريق عبدالقادر حسن نائب وزير الحربية.

«اللواء أ. ح. بحرى محمود فهمي عبدالرحمن قائد القوات البحرية.

«اللواء أ. ح. طيار محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية.

«اللواء أ. ح. على عبد الخبير قائد المنطقة العسكرية المركزية.

«اللواء أ. ح. محرز مصطفى عبدالرحمن مدير المخابرات الحربية.

«اللواء أ. ح. محمد عبدالغني الجمسي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.

«اللواء أ. ح. عبدالمنعم خليل رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة.

«اللواء أ. ح. نوال سعيد رئيس هيئة إمدادات وتموين القوات المسلحة.

«اللواء أ. ح. عمر جوهر رئيس هيئة التنظيم والإدارة.

«ولم يحضر الاجتماع قائدا الجيشين الثاني والثالث.

«وقد أثار الفريق صادق موضوعاً إضافياً جديداً يخص الذهب الذي يشتريه السوفييت من أسواق مصر بكثرة، وأن الروس [يقصد: السوفييت] قالوا إن الوزير

صادق هـ و سبب هذه الـزوبعة ضد الـروس، وأضاف موضوع المعاهدة مع روسيا [يقصد: الاتحاد السوفييتي] وضرورة تجديدها سنوياً (هذا رأيه الخاص) وقد تمكنا من التصديق على إعادة النظر فيها كل سنة».

«ثم قال: «الحرب قرار سياسي، ونحن نضع أمام السياسيين الحقائق، ومن يعطى القرار هو الرجل السياسي».

«والأوامر أن نكون مستعدين للقتال بما لدينا من أسلحة ومعدات في أكتوبر القادم أ٩٧٠ ».

«وقرر الوزيس صادق تشكيل لجنة بسرئاسته، ومعه الفريق عبدالقادر ومعه قادة الأسلحة، وباقى الموجودين، واللواء على عبدالخبير يمثل القوات البرية».

«ومطلوب من هذه اللجنة تقدير موقف عسكرى عن الاستعداد القتالي للقوات، وحالة القوات المسلحة حتى أكتوبر ١٩٧٢».

(TT)

ومن اللافت للنظر في هذه المذكرات أن عبدالمنعم خليل حرص على تخصيص أحد الملاحق للحديث عن اللواء على عبدالخبير، وجعل العنوان الذي اختاره لهذا الملحق «رجال أفنوا حياتهم في حب مصر»، وقد أورده عقب الباب الرابع الذي خصصه للحديث عن إعداد القوى ما بين ثورة ٢٣ يوليو وحرب اليمن ١٩٦٢، ونحن نعرف أن على عبدالخبير على نحو ما نقلنا عن الفريق الشاذلي في مذكراته كان قد خطط لانقلاب ضد الرئيس السادات، ومن العجيب أن عبدالمنعم خليل لايتعرض لهذه الواقعة في حديثه عن على عبدالخبير وإنما هو يقدمه للقراء في إطار الحديث عن بطولته البارزة في حرب ١٩٥٦، مما جعل المشير عبدالحكيم عامر يعينه مديراً لمكتبه، ثم يسند إليه قيادة القوات المصرية في اليمن ثم رئاسة أركانها:

«أبرز الصفات التي انطبعت في ذاكرة زملاء على عبدالخبير عنه، هي هدوءه وأمانته وشدّة انضباطه. وعندما واتته الفرصة لتولى منصب مرموق قرب مصدر

السلطة العليا على القوات المسلحة في فترة من حياته العسكرية، ظل على العهد به من التواضع والتفاني في أداء الواجب والعزوف عن استغلال مركزه المرموق بما يعود عليه بالنفع الشخصي».

"ولعلى عبدالخبير فى مسرح الحرب عمل بطولى سجله له التاريخ الحربى للصراع العربى الإسرائيلى خلال حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف للصراع العربى الإسرائيلى خلال حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ١٩٥٦ عندما كان يتولى قيادة الكتيبة ١٨ المشاه المتمركزة فى منطقة أبو عجيلة، ضمن دفاعات مجموعة اللواء السادس المشاة المكلفة بقفل محور تقدم العدو من العوجة غرباً».

«ففى فجر يوم أول نوفمبر نجح اللواء ٣٧ الميكانيكى الإسرائيلى فى اختراق بعض الدفاعات الأمامية فقام على عبدالخبير للتو بشن هجوم مضاد بعناصر من كتيبته المشاة تحت ستر نيران المدفعية والهاونات، فنجح فيما بين السابعة إلا الربع والسابعة والنصف صباحاً، فى أن يطرد العدو من تلك المرتفعات بعد أن كبده خسائر جسيمة».

«وكان لهذا الهجوم المضاد الناجع الفضل في استعادة اللواء ٦ المشاة السيطرة على قطاعه الدفاعي، ورد العدو على أعقابه بعد أن تكرر فشله في احتلال القطاع الدفاعي أو أي جزء منه».

«وبعد انتهاء العدوان اختاره المشير محمد عبدالحكيم عامر مديراً لمكتبه، فكان مثالا للخلق الكريم والإخلاص وإنكار الذات. وعندما قامت ثورة اليمن في ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ وقع عليه الاختيار ليقود القوات المصرية في مسرحها، حيث بذل الكثير من الجهد في سبيل تكوين قيادة المسرح، وتوفير مطالب الحكومة اليمنية من المساعدات المصرية في مختلف المجالات العسكرية والمدنية».

«وبوصول الفريق أنور القاضى لقيادة المسرح عام ١٩٦٣.. استمر في التعاون معه كرئيس أركان القوات المصرية باليمن».

«وقد ظل يتولى المناصب القيادية العليا، حتى ختم حياته العسكرية الحافلة بقيادة المنطقة العسكرية المركزية عام ١٩٧٢، التي أحيل بعدها إلى التقاعد».

ويحرص صاحب هذه المذكرات أيضا على أن يذكر بالتقدير والخير اللواء عبدالرحمن فهمى الذى عمل معه كرئيس لأركان حرب الجيش الثانى الميدانى، ولقى ربه قبل معركة ٦ أكتوبر ويجعل عنوان حديثه عنه:

«رجل أحب سورة التوبة وأحبته» ويقول:

«تعين اللواء الركن عبدالرحمن فهمى من المدرعات، رئيسا لأركان الجيش الثانى الميدانى فى أوائل عام ١٩٧١، وكان مثالا للجندى المؤمن المخلص الصادق، تراه دائما يقرأ سورة التوبة ويعتز بها ويفخر بتحليل ما بين سطورها وآياتها من نعم الله، وحقق الله لـه حلماً طالما راوده وهو أن يخترع أو يبتكر سلاحاً يستطيع تدمير حصن من حصون خط بارليف ونجح فى ابتكار صاروخ أرض أرض مداه ٤٠٠ متر بقوة هائلة، أسماه قدرة الله، وشاءت إرادة الله أن يلقى عبدالرحمن ربه قبل أكتوبر ١٩٧٣، وهو يعمل فى مكتبه بالجيش الثانى الميدانى».

كذلك يخص عبد المنعم خليل قائداً من، قادته المبكرين هو القائمقام عباس عبد الحميد بحديث طويل عن أسلوبه في القيادة، وقد كان قائداً لكتيبة الخدمات العامة عام ١٩٤٢.

(44)

ونحن نرى عبد المنعم خليل فى كثير من الأحيان وهو يكتب هذه المذكرات بنوع من موضوعية شديدة تبدو وكأنها موضوعية الدارس الأجنبى للحرب بعيداً عن موقعه كقائد مصرى ، ومن هذا المنطلق فإنه لايجد الحرج فى أن ينتقد قائداً مصريا وأن يثنى على قائد إسرائيلى ، من حيث الأداء المهنى الصرف وقد رأينا أمثلة واضحة لهذا فى حديثه عن سير العمليات فى حرب ١٩٦٧ وسنختار للقارئ هنا نموذجين من الجانين للتدليل على هذه الملاحظة.

فهذا هو الفريق أول محمد صدقي محمود يحظى بانتقادات شديدة من صاحب

هذه المذكرات، وهو يتعمد فى بعض الأحيان أن يغفل اسمه على الرغم من أنه معروف للجميع، وهو يصفه بأنه لم يتعلم من تجاربه، كما يؤكد على حرصه على المركزية المطلقة مما كان له أثر فى إحداث الهزيمة فى ١٩٦٧ على نحو ما حدثت به، وقد رأيناه فى هذا الكتاب وهو يصف نتائج الضربة الجوية الأولى ينهى حديثه بقوله:

«وانفرد قائد القوات الجوية والدفاع الجوى المصرى بأنه الوحيد الذى فقد سلاحه مرتين خلال حقبة واحدة».

وهو في موضع آخر يتناوله بكثير من النقد الصريح والمركز ، ويقول:

"ورغم أن قائد القوات الجوية والدفاع الجوى المصرى ظل فى منصبه ١٤ عاماً متتالية، كان قد تعرض فى بدايتها لضربة جوية شاملة ليلة الأربعاء ٣١ أكتوبر ١٩٥٦ قضت على طائراته ومطاراته، فإن الدروس المستفادة منها لم يظهر لها أثر فى تجربته الأليمة الثانية يوم الأثنين ٥ يونيو ١٩٦٧. فليس هناك مبرر لترك الطائرات مصطفة على النحو الذى كانت عليه مساء يوم ٣١ أكتوبر، ثم صباح يوم ٥ يونيو الكئيب، كما أن ضعف الدفاع الجوى عن المطارات كان على درجة لا يصدقها أحد. فإذا أضفنا إلى ذلك حرصه الزائد على أن يحتفظ بالمركزية المطلقة فى يده، فإن أحداً من مرءوسيه لم يجرؤ على التصرف عندما وقعت الواقعة، بينما هذا القائد في طائرة المشير المتجه إلى سيناء حيث شهد وهو فى الجو مطارات القناة وهى مشتعلة بالنيران، فعاد لتوه إلى مطار القاهرة الدولى ليجد أن القضية قد حسمت، وأنه لم يعد يملك سوى الانخراط فى البكاء على اللبن المسكوب».

وفى المقابل \_على سبيل المثال \_ يحظى إسحق رابين كقائد عسكرى للعدو بتقدير عبدالمنعم خليل وهو يعترف له بحسن التخطيط في حرب ١٩٦٧ ويقول:

«واعتمد الفريق إسحق رابين عند وضع خطة «الملاءة الحمراء» للهجوم العام على جبهات دول الطوق العربى، على أسلوب الحرب الخاطفة التى تلتزم بالسرعة فى المرحف، والسرعة فى نقل ثقل السهجوم بين الاتجاهات التعبوية المختلفة فى المسرح الواحد، وبينه وبين سائر المسارح الأخرى لنشر الفوضى والاضطراب بين صفوف

العرب، وشل تفكير قياداتهم، تحقيقا لمأثورة الجنرال هانز جودريان قائد البانزر الألماني «احرص على المزيد من السرعة، مع المزيد من الجرأة».

(Y1)

ومع كل ما في هذا الكتاب من علم ومعلومات فإنه لا يخلو أيضاً من متعة، وقد أمتع صاحب هذه المذكرات القارئ بتقديم وصف مفصل للقاء السادات بالقادة العسكريين في أكتوبر ١٩٧٢، كما أسدى لنا معروفاً جميلاً بإثبات العبارة المختصرة التي لخص بها الرئيس السادات فكره في هذه المرحلة من تجمد الموقف، وهي عبارة جميلة حقاً وإن كان صاحب المذكرات نفسه يشك في مدى عدالتها أو في مدى منطقيتها أو قابليتها للتنفيذ، فقد كان السادات يريد من روسيا أن تعطى ومن أمريكا أن تحل المشكلة، يثبت لنا صاحب المذكرات التعبير المركز عن هذه «الآلية» وهو متعجب من أن يرسم الرئيس أمله وخططه على هذا الأساس، ولكنه في ذات الوقت يروى بكل أمانة ودقة تفصيلات وجهة نظر الرئيس:

«وكلامى مع الروس والعرب والشعب فى المعركة القادمة لن يكون له قيمة، مادمنا نحن واقفون، يجب أن نحرك الموقف ونشعل حريقاً، وسيكون كلامنا مع أمريكا والعرب له قيمة كذا مع روسيا ومع شعبنا».

«ثم كرر ما قاله قبل هذا:

«يجب أن نحرك روسيا لتعطى وأمريكا لتحل».

«ثم علق على هذا بقوله ـ بعد أن أشعل الغليون وشرب كوب شاى أخضر لثالث مرة وحده ـ «وإلا ففي أوائل ١٩٧٣ تنتهى القضية بالكامل والثقة في شعبنا!!».

ثم قال: «وهذه جلسة تاريخ لازم نفكر في المستقبل كما هو الحاضر، وننهى المعركة في أي وضع، ولن نكون في وضع أسوأ مما نحن فيه الآن بإرادة الله».

«وبعد ثواني صمت، قال الرئيس السادات:

«لقد صدقتم أننا انتصرنا في ١٩٥٦، والحقيقة لا، فقد انتصرنا سياسيا فقط وعدونا لم يسكت .. تطور، أما نحن فلم نتطور وعشنا على التهريج..».

«ثم قال: «فكروا في أسلوب علمي وللمستقبل والتاريخ، يجب أن نكون أمناء ولنا استراتيجية مبنية على أربعة أسس:

«الجو: حقيقة أنه ليس الحاسم في كل شيء ويجب تصنيع المقاتلة القاذفة والحوامة».

«البحر: زوارق لها قوة نيران مدمرة ولا داعى للقطع الكبيرة ونصنعها محلياً ونسلحها من الخارج».

«الأرض: الجنزير ونصف الجنزير يصنع في مصر».

«الحرب الإلكترونية معظم الدول جاهزة لمعاونتنا فيها».

«هذا يجعلنا نقف على أرض صلبة ونتطور..».

"وبعد أن طرح الرئيس السادات تصوره للاستراتيجية التي يريدها للقوات المسلحة في الجو والبحر والبر والحرب الإلكترونية لأهميتها، نظر إلى اللواء أ.ح. محمد عبدالغني الجمسى رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومسئول التنسيق عن الاتحاد الثلاثي مصر وليبيا وسوريا قائلاً:

«ما هو موقف سوريا وليبيا بالنسبة للمعركة؟».

«فقدم اللواء الجمسى تقريراً بسيطاً ثم علق الرئيس السادات: «حافظ مقتنع باتحاد الجبهتين، وفي حالة تحرك العمل فهو جاهز لكل شيء ولكل تضحية، ولو كمصلحة وبقاء له، وسوريا مردها إلينا، وليبيا لديها ٥٠ طائرة ميراج وجاهز الآن سرب تقريباً، وطلبت منهم عندما تتطور الأمور أن تصل الطائرات إلى مطاراتنا بعد ٦ ساعات لنعمل في العمق.. وعندهم ٢٤ مدفع ١٥٥ مم أمريكي وهاون على دبابة وعندهم أيضاً ١٠٠ ناقلة مدرعة أمريكي. عموما ليبيا لن تتأخر، ويوم ما يتحرك الموقف لن يتأخر شيء منهم».

يروى صاحب هذه المذكرات تفصيلات الحوارات التى دارت بين الرئيس السادات وبين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الاجتماع الذى سبق إقالة الفريق صادق مباشرة، ويمكننى القول بأن هذه المذكرات هى أقوى مصدر يعتمد عليه فى رواية وقائع هذا الاجتماع الحاسم، ومن الانصاف أن أذكر أن الفريق الشاذلى قد روى ـ فى مذكراته ـ هذه الوقائع ذاتها باختصار شديد نال كل قائد فيه نصف سطر بينما نال الشاذلى خمسة سطور.

ومن العجيب أن تصل الأمور بين الرئيس وبين بعض قادته في ذلك الوقت إلى مثل هذا التوتر السديد، ولكن الأعجب من هذا بمراحل أن يتمكن الرئيس من تصفية كل هذه المواقف لصالحه هو وحده بعد ساعات قليلة من الاجتماع وبمنتهى السهولة، ولابد أن السادات كان قد دبر أمر نفسه على طريقته الذكية الخفية، وليس من شك أن انتصاره في معركته مع الفريق صادق لا يقل أبداً عن انتصاره في ١٥ مايو، ونحن نجد صاحب هذه المذكرات نفسه واعياً لحجم هذا الانتصار، وهو لهذا السبب يسمى ما حدث بـ "ثورة التصحيح الثانية".

وسنلاحظ أن المشير الجمسى يكاد يتخذ الموقف ذاته من وقائع هذه الفترة ولكنه يعبر بعبارات أخرى فيقول: إن تعيين الفريق أحمد إسماعيل وزيراً كان هو الخطوة الرابعة على طريق نصر أكتوبر العظيم.

ولايختلف شعور الفريق الشاذلي عن شعور الجمسى وإن لم يصرح به، وهو يبدو لنا في مذكراته وكأنه يفضل أن يتجاوز ذلك الموقف كله.

كذلك نرى كل قائد من هؤلاء القادة الثلاثة في مذكراته وهو لايكاد يصدق أن هذا قد تم للسادات، وسنقرأ الرواية التي يقدمها عبدالمنعم خليل في هذه المذكرات، وسنرى ـ على سبيل المثال ـ كيف احتد الرئيس على نائب وزير الحربية الفريق عبدالقادر حسن وعلى قائد القوات البحرية اللواء محمود عبدالرحمن فهمى الذي أراد التدخل في الحوار فإذا بالسادات يتكلم في «حدة وقسوة ظاهرة» على حد

وصف صاحب هذه المذكرات ويجابه القادة بما عليهم أن يقوموا بـ لأننا أمام اختبار قدر .

وسوف نرى من تأمل رواية صاحب هذه المذكرات لما حدث فى هذا اليوم من مناقشات ما يؤكد ما ذهبت إليه - فى موضع آخر - من أن السادات كان ممسكاً بخيوط الموقف العسكرى بأكثر مما نتصور، وكان مسيطراً على القيادات العسكرية دون أن يدرى الفريق صادق وزير الحربية نفسه حدود سيطرة السادات وتمكنه من القيادة.

ويبدو لى أن الفريق الشاذلى هو الآخر كان لايدرى حدود هذه السيطرة التى مكنت السادات من إتمام ما يسميه عبدالمنعم خليل بثورة التصحيح الثانية، ويبدو أيضا أن الفريق صادق كان قد بدأ يحتاط للموقف، والدليل على هذا ما نراه من روايات الفريق سعد الدين الشاذلى عن الأحداث التى أعقبت [وسبقت] «ثورة التصحيح الثانية» هذه.!

وسوف يذهلنا من تأمل رواية عبدالمنعم خليل أن نرى هذا الخلاف وقد بدأ يأخذ صورة مكررة لمحاولة مجموعة ١٥ مايو السيطرة على الموقف من خلال الرأى فإذا بالسادات بذكائه وحنكته يتخطى الأفكار المعروضة كلها.. وهو يعبر بوضوح عن فكرته التى كررها بعد ذلك فى مبادرة السلام بأنه مستعد لأن يذهب لآخر الدنيا حتى لا يموت جندى واحد!:

"وفجأة اكفهر الجو، وانطلق الرئيس السادات كمدفع السحور[ لست أدرى وجه الشبه في هذا مع أن مدفع السحور ينبهنا دون أن يلزمنا بالتوقف، بل إن كثيراً منا لايبدأون سحورهم إلا بعد هذا المدفع وإلى أن يؤذن للفجر ] ينذر الناس بالتوقف عن الطعام والكلام.. وفي حدة وانفعال قال الرئيس السادات:

«أنا مسئول عن استقلال هذا البلد..» ووجه كلامه إلى الفريق عبدالـقادر حسن قائلاً له في غضب:

«لا تتدخل في عمل غير عملك ولا أسمح بأى خطأ من أى شخص مهما كان.. دى ثانى مرة تغلط أمامي..».

«وتجمد الموقف وكـــلن على رءوسنا الطير، فلــم ينطق أحد بكلمة أو حـــركـــة إلا

اللواء محمود فهمى قائد القوات البحرية، الذى قال رداً على وجهة نظر الفريق عبدالقادر:

«أنا شايف سيادتك زعلان والفريق عبدالقادر لم يقل شيئا خطأ فهو...».

وكان اللواء محمود فهمى قد أثار فى مؤتمر يوم ٢ يناير عن وسيلة للضغط على الاتحاد السوفيتي، وهو وجودهم فى البحر المتوسط، ويطلب الحد من وصول الأسطول إلى موانينا وتحديد الموانئ التى يدخلها ويمكن منعها أيضاً، وقال للسادات:

«بكلمة من سيادتك يمكن عمل شيء».

«فكتم الرئيس السادات أنفاسه وقال له بالاسم في وجهه:

«هل محمود فهمى بيدافع عن عبدالقادر حسن».

«ثم وجه الرئيس السادات الكلام للجميع في حدة وقسوة ظاهرة:

«أنا أعطى لكل فرد صلاحياته ولا يتجاوز أحد صلاحياته أو يخرج عن حده ولا يعرفنى واجبى.. ليس أمامنا حل آخر.. ونحن أمام اختبار قدر.. ويفعل الله ما يشاء.. وليس لدى ما أقوله لكم بعد هذا، ومستعد لأذهب لآخر الدنيا حتى لا يموت جندى، ويعلم الله أنى لا أريد أن أدخل موسكو إلى أن أموت، ولكن في سبيل هذا أعمل أي شيء».

«ثم قال: «ويجب أن يعلم الجميع أننا نعوض نقصا كبيرا من ذاتنا، ولن يخذلنا الله مادمنا مؤمنين وعلى حق.. وإلا فإن مصيرنا التآكل إلى ما لا نهاية بدءا من العام القادم ..... ونحن في وضع سيىء..».

ويصل السادات في عنفه في هذا الحوار حسبما يروى صاحب هذه المذكرات إلى أن يقول:

«وأنا قلت لصادق (هذه ثالث مرة يعيد تكرار هذا القول عما قال لصادق):

«إذا كان الوضع ميئوس منه ومعروض على حل جزئى فلن أقبله.. حد غيرى يقبله».

ثم قال في حزم مختتماً حديثه التاريخي الخطير:

«أنا مؤمن أننا نستطيع عمل شيء.. نموت ورأسنا في آخر سماء، وخاصة بعدما بذلنا كل ما نستطيع وبإخلاص، ولم أنم في ليالي طويلة.. شعبنا مؤمن وطيب وأصيل وصلب، وأعطى ثبقة ثمنها كبير.. ومش ممكن أدخل في الناس أي مزايدة أو تهريج ولا قيمة للكرسي إذا لم يكن لي كرامة».

(27)

ثم يروى صاحب المذكرات في اقتضاب بعض ما استطاع معرفته في تلك الليلة عن تفصيلات اجتماع الرئيس مع الوزير ورئيس الأركان فيقول:

"وخرج الرئيس السادات من قاعة الاجتماعات إلى طرقة خارجية، ووقف يتحدث مع الفريق أول صادق ومعه الفريق الشاذلي ونزلت إلى الدور الأرضى على السلالم الرخامية الجميلة، متجهاً إلى باب الخروج ولكن أحد أفراد الحرس الخاص استوقفني حتى أنتظر نزول الرئيس إلى الطابق الأرضى في المصعد وتم ذلك. ونزل الرئيس السادات ودخل غرفة مكتبه في الدور الأرضى، ومعه الفريق أول صادق والفريق الشاذلي، وقفلوا باب المكتب [ لايذكر الفريق الشاذلي عن هذه الواقعة شيئا مكتفيا بحضوره الاجتماع الموسع فحسب، مع أنه يذكر أن الرئيس استدعاه بعد ما وصل إلى الباب ليسأله عن الموعد الذي يناسب عقد زواج ابنته، وكان الشاذلي قد ترك للسادات طلباً بهذا أخبرته به سكرتاريته على نحو ما روى الرئيس للشاذلي ] ولكن السكوت من ذهب. وفجأة اكفهر الجو الداخلي في غرفة مكتب الرئيس ولكن السادات وسمعنا ضربة قوية تمثل غضباً دفيناً، وصوت الرئيس السادات يلعلع بقوة السادات وسمعنا ضربة قوية تمثل غضباً دفيناً، وصوت الرئيس السادات يلعلع بقوة واعدم ثقة واهتزاز .. فخرجت إلى باب الدار مسرعاً إلى منزلي ".

كما يروى صاحب المذكرات بطريقة سينمائية مؤثرة آخر التعليمات التي وصلته

من الفريق صادق قبل أن يترك منصبه، ومن المهم أن نلتفت إلى ما تجمع عليه المذكرات التى بين أيدينا فى هذا الكتاب من المفاجأة التامة لهم من قرار السادات عزل الفريق صادق، فالمشير الجمسى يعلم بالخبر وهو فى سوريا، وكان من المفروض أن يرافق الوزير صادق نفسه فإذا بالوزير يطلب منه أن يسبقه إلى سوريا على أن يلحق به فى اليوم التالى، والفريق الشاذلى هو الآخر يعلم بالخبر من الرئيس السادات نفسه دون أن يدعوه السادات للمشاركة فى القرار، إنما هو ينهى إليه الخبر بطريقة بروتوكولية باردة، وإن كان الدفء الوحيد فيها أنه عرف بقرار الاقالة قبل أن يعرف به صاحبه بساعتين!

وهذا هو عبدالمنعم خليل هو الآخر يروى الوقائع بطريقته الجميلة فيقول:

"ولكن فى الغد الساعة العاشرة صباح يوم ٢٥/ ١٩٧٢ اجتمع بعض القادة مع وزير الحربية بمكتبه تكملة لاجتماع اتفقوا عليه بعد منتصف الليل عندما اجتمعوا عبد اجتماع منزل الجيزة فى القيادة العامة للقوات المسلحة بكوبرى القبة بناءً على تعليمات من الفريق أول صادق، ولم يخطرنى أحد بهذا الاجتماع أو اجتماع الصباح إلا مصادفة، وعلمت أن وزير الحربية أصدر تعليماته فى الاجتماع التى تتضمن النقاط التالية:

- □ إبلاغ تحليل الرئيس للموقف إلى مستويين أقل.
- الزمن آخر نوفمبر وربما آخر دیسمبر (یقصد زمن الاستعداد للقتال).
  - 🗅 القيام باستطلاع على طول المواجهة.
  - □ الاستعداد لمواجهة الضرب الجوى بالدفاع السلبي أساساً».

«هذا كل ما وصلنى كرئيس لهيئة تدريب المقوات المسلحة من تعليمات الفريق أول محمد صادق وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة المصرية حتى يوم ٢٥ أكتوبر ١٩٧٢، وكانت هذه آخر تعليمات منه قبل إقالته وتعيين الفريق الشاذلي للقيام بأعماله إلى أن حلف الفريق أول أحمد إسماعيل اليمين، وتولى أعمال وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة».

وهنا يصل عبد المنعم خليل إلى بلورة آرائه في قوله :

«وهكذا نفذ الرئيس ثورة التصحيح الثانية بتغيير وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة، وبعض القادة والضباط الذين تحدثوا في الاجتماع يوم ٢٤ أكتوبر مؤيدين لما قاله الوزير صادق، أو تبين للرئيس السادات أنهم يقفون بجانبه، والله أعلم».

## **( 44)**

هل لنا أن نعود الآن مع هذه المذكرات خطوتين إلى الوراء فمن المتوقع أن القراء الآن يريدون أن يروا كيف تتعرض هذه المذكرات بالتعليق (أو بالسرد على الأقل) للاجتماع الذي عقده الفريق فوزى في أبريل ١٩٧١ بقادة القوات المسلحة، ومن الطريف أن صاحب هذه المذكرات يتحدث عن حركة ١٩٧٥ مايو ١٩٧١ بمسمى ثورة التصحيح، وفي بعض الأحيان يستدرك بأن هذه هي تسمية السادات لها، ولكنه على كل حال يبلتزم بهذه المتسمية في أغلب الأحيان، وتؤكد الرواية التي تقدمها هذه المذكرات على ما أصبح متواتراً من أن كل القادة لم يوافقوا على فكرة الاتحاد بناء على ما عرضه عليهم الفريق أول فوزى إلا اللواء سعد الشاذلي قائد منطقة البحر الأحمر في ذلك الوقت. ولكن ما يعنينا من رواية صاحب هذه المذكرات كلها عبارة غريبة أوردها في السطر الثاني من حديثه عن هذا الاجتماع حيث ترك الأمور حائرة وترك الحسم فيها لله سبحانه وتعالى وحده، وذلك حيث يقول في وصف أحداث مايو ١٩٧١:

«مساء يوم ١٨ أبريل ١٩٧١، أى قبل ٢٠ يوماً من ثورة التصحيح فى ١٥ مايو العداد القوى ورباط ١٩٧١، كانت بداية العد التنازلي لأحداث، قد تكون هادمة لإعداد القوى ورباط الخيل أو قد تكون أساساً جديدا لها، والله وحده أعلم».

ويبدو من هذه العبارة أن اللواء عبدالمنعم خليل يريد أن يفتح الباب للانتصار للفريق أول محمد فوزى وأن يشير إلى احتمال أن يكون دوره فى إعداد القوى قبل ثورة التصحيح قد تعرض للهدم! ومع هذا فإن عبدالمنعم خليل يكتفى بهذا القدر فحسب، مع أننا نكاد نتصوره عمن اصطفاهم محمد فوزى، ولم لا وقد وصل إلى

رئاسة الجيش الثانى مبكراً جداً في عهد الفريق فوزى وقد رأينا أنه من حيث الأقدمية العسكرية يأتى بعد سعد مأمون وعبدالمنعم واصل اللذين توليا رئاسة الجيشين بعد ذلك.

ولنقرأ ما يرويه صاحب هذه المذكرات عن الاجتماع (الذى أصبح فيما بعد تاريخيا) وقد كان أحد شهوده أى أحد الذين صوتوا مع الفريق فوزى ضد اتجاه الرئيس السادات، وسيدهشنا أنه يعترف بأنه كان في مفاجأة تامة لهذا الاجتماع:

«جمع الفريق أول محمد فوزى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى دعوة خاصة بمبنى القيادة العامة بمدينة نصر، بخصوص أخذ الفكر ممثلاً فى القوات المسلحة، فيما يخص جمهوريتنا سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا حتى نمثل جميعا وحدة فكرية واحدة. المطلوب الاستماع إلى الرأى الصريح عن ماهية الأمر الذى حدث أمس ١٧ أبريل (نيسان) ١٩٧١ فى بنغازى وهو اتحاد الجمهوريات العربية ويشمل مصر وسوريا وليبيا، نستمع ونسجل الرأى للجميع».. « هكذا بدأ وزير الحربية والقائد العام هذا اللقاء».

«ثم قال وزير الحربية: «الانسحاب الجزئى من سيناء لا يحقق فائدة لمصر أو للقوات المسلحة، ولذا نرفضه وحتى نزع سلاح سيناء».

«ثم قال: «في ٢٦ نوفمبر ٧٠ وقعت مصر اتفاقية مع سوريا ووقعها الرئيس الأسد».

- □ قيادة سياسية للمعركة من الرئيسين.
- □ قائد عام للدولتين المتعاقدتين وهو وزير الحربية في مصر، وهو مسئول عن القيادة والسيطرة ووضع الخطط والإشراف على تنفيذها».

«مطلوب معرفة الرأى العام في الجيش (!!) وهل المجلس الأعلى يمثل القوات المسلحة فعلا. ونقط البحث هي:

- غير موضح قوة فرض الأحكام!.
- 🗅 ما هي فوائده على مصر ومضاره .

الوحدة الفكرية .

u الارتباط والتماسك مع القادة».

ويعترف اللواء عبدالمنعم خليل بكل وضوح أنه فوجىء تماما هو وزملاؤه بعرض مشل هذه الموضوعات السياسية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومع أن صاحب المذكرات لايصرح بالانتقاد ـ من باب المجاملة للفريق أول محمد فوزى ـ فإنه يوحى به ويقول:

"وضعت هذه الأسئلة أمامنا وكنت وبعض زملائى فى مفاجأة تامة لهذا الاجتماع، ولهذا الموضوع فهذه أول مرة يجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأخذ الرأى، ومناقشة هذه الموضوعات التى تعتبر سياسية بالدرجة الأولى».

«وتكلم بعض القادة لمناقشة الموضوع، ثم أخذ الوزير رأى الأعضاء فرداً فرداً.. ومعظمهم لم يوافق إلا اللواء سعد الشاذلي قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية (في ذلك الوقت) الذي أقر هذا الاتحاد».

## $(\Upsilon \lambda)$

وتنفرد هذه المذكرات برواية مفصلة ودقيقة عن لقاء الرئيس السادات بقادة القوات المسلحة المصرية في اليوم السابق مباشرة على بدء حركة التصحيح، وقد أجاد اللواء عبدالمنعم خليل تصوير جو هذا اللقاء وما دار فيه، وقدم لوحة معبرة عن إنذارات أو إرهاصات ما حدث، فهذا هو الرئيس والقائد العام يأتيان متأخرين جداً عن الموعد بل هما لا يأتيان إلا وقت الظهر، وهذا هو الفريق صادق لا يشارك الرئيس والقائد العام المنصة وإنما هو يجلس مع المستمعين خلافاً لما جرى عليه العرف على الدوام، وفي هذا التصوير الدقيق إيحاء قوى بنوايا الفريق صادق في هذه اللحظة.

ثم هذا هو الرئيس السادات يتحدث فيشير إشارة لا بأس بها إلى أن الفريق فوزى ينتمى إلى مجموعة من الحرامية (أيّا كان هؤلاء الحرامية)، ثم يصف الفريق عبدالمنعم خليل الغداء بأنه كان فخما من حيث منظره ورائحته، ولكنه كان بلا طعم..

كذلك ينبهنا الفريق عبدالمنعم خليل إلى أن الوجوم سيطر على القادة وهم على

مائدة الطعام، وقد اعتبراهم صمت مخيف حتى أن الرئيس السادات لم يتكلم كلمة واحدة أثناء الطعام.

ولا يفوت صاحب المذكرات أن يشير إلى أن هذا كان آخر عهدهم بالفريق فوزى كوزير، إذ تم خلعه صباح اليوم التالى ليخلفه الفريق صادق وليخلف السلواء سعد الشاذلي الفريق صادق في منصب رئيس الأركان:

«وكان هذا آخر لقاء رسمى مع الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة المصرية [حتى يوم ١٢ مايو ١٩٧١]، حيث دعا الرئيس السادات قادة القوات المسلحة إلى اجتماع في قاعدة بلبيس الجوية، حوالى الساعة التاسعة صباحاً».

"وصل عدد كبير من ضباط القوات المسلحة المصرية إلى صالة الاجتماعات بقاعدة بلبيس الجوية، تلبية للأوامر القاضية بحضور قادة الجيوش الميدانية وقادة التشكيلات حتى مستوى اللواءات، وقادة القواعد الجوية وقادة الأسراب، وقادة التشكيلات البحرية، وتشكيلات الدفاع الجوي، وعدد كبير من ضباط الجيشين الثانى والثالث والمنطقة العسكرية المركزية».

«وانتظرنا وصول الرئيس السادات في قلق إلى أن وصل حوالي الساعة ١٢ يرافقه الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية والقائد العام والفريق محمد أحمد صادق رئيس الأركان، وكنت أول من استقبلهم بحكم أقدميتي كقائد للجيش الثاني، وأقدم الحاضرين، وسلم على وعلى وجهه ابتسامة ساخرة لا تشعرك إلا بالقلق، ودخل إلى قاعة الاجتماعات، وتوجه مباشرة إلى المنصة الرئيسية، وجلس وبجواره الفريق أول محمد فوزى على الجانب الأيسر، أما الفريق صادق فقد اختار الجلوس معنا في الصف الأول، ولست أدرى لماذا لم يجلس على يحين الرئيس، كما يحدث في كل المؤتمرات وحسب المراسم العسكرية!!».

«وبدأ الرئيس باسم الله يتحدث.. وشرح الموقف السياسى، ثم عرج إلى قصة حدثت له وهو يوزباشى (نقيب) فى سلاح الإشارة وكان معسكر الإشارة فى منطقة ألماظة ويجاوره معسكر وحدة مدفعية ميدان، وكان جنود معسكر المدفعية يسرقون بعض معدات الإشارة وأهم ما سرقوه جهاز لاسلكى كان فى عهدة اليوزباشى

محمد أفندى أنور السادات (هكذا قال)، ثم نظر إلى يساره حيث يجلس الفريق أول فوزى وزير الحربية والقائد العام وهو أصلاً ضابط مدفعية وقال بسخرية: «كلهم كانوا حرامية»، وابتسم ابتسامة صفراء وضحك جميع الحضور بصوت مرتفع. [ينبغى هنا أن نشير إلى أن الفريق فوزى قد تناول هذه الواقعة في مذكراته باختصار شديد مشيراً إلى أنها قصة مكررة] واستمر المؤتمر أكثر من ٣ ساعات في موضوعات سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، ثم تناولنا طعام الغداء حوالى الساعة الرابعة في نادى كلية الطيران، وجلسنا على مائدة واحدة تصدرها الرئيس السادات وعلى يمينه أعتقد اللواء طيار حسنى مبارك، ثم عن يساره الفريق أول فوزى، وقائد الجيشين الثانى والثالث، وكان الطعام فخماً منظراً ورائحة، ولكن لم يكن له طعم. فالجميع كانوا في صمت مخيف. لم يتكلم الرئيس كلمة واحدة أثناء الطعام لمدة ساعة، وبعدها غادر المكان وركب معه الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية، وكان هذا آخر عهدنا به كوزير للحربية، ثم تبعه الفريق محمد صادق في سيارة الوزير محمد فوزى متجهين إلى القاهرة».

"وانفض الاجتماع ولكن كلمات السادات واتهامه لرجال المدفعية أنهم حرامية كانت مسار غمزات ولمزات بين الجميع في ضحكات منوعة المعاني، وكنا لا ندرى أنه كان نهاية هذا الضحك علقة.. على رأى المثل.. وفي صباح يوم ١٣ مايو ١٩٧١ فوجئنا بخلع الفريق أول محمد فوزى من الوزارة وتعيين الفريق محمد صادق وزيراً للحربية، وتعيين اللواء أ.ح سعد الشاذلي رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة».

(44)

ومما تنفرد به هذه المذكرات أيضا (وإن شاركتها بقدر ما مذكرات الفريق الشاذلي) ما يرويه صاحبها عن تفاصيل أول لقاء للرئيس السادات بقادة القوات المسلحة بعد أن أتم حركته التصحيحية، وسنلاحظ أن الرئيس \_حسبما ترويه هذه المذكرات \_ أعطى كل وقته في هذا اللقاء للحديث عن المعاهدة المصرية \_ السوفيتية،

وكان حريصاً على أن يطمئن القادة على أن مصر قادرة على أن تفيد من المعاهدة دون أن تتورط بسببها في الدخول في منطقة النفوذ السوفيتي.

وأكاد ألح أن السادات ـ الداهية ـ كان حريصاً على أن يظهر للفريق صادق وهو رجله الجديد أنه ـ أى الرئيس ـ متشبع بآرائه، ولو أنى كنت مكان الفريق صادق يومها ما أسعفتنى الدنيا بالابتهاج، فهذا هو رئيس الجمهورية يحدث القادة بما حدثتهم به من قبل وأنا رئيس للأركان، ولكنه من موقع الرئيس يضيف إلى المسألة أعمق وتصويراً أقرب للواقعية:

«وكان أول لقاء لنا مع الرئيس السادات يوم ٣ يونيو ١٩٧١ بعد الثورة التى قام بها وارتبطت باسمه وأسماها هو شخصيا «ثورة التصحيح»، فقص علينا - قراءة - ملخصا لأقوال السيد أحمد كامل مدير المخابرات العامة سابقاً، وكذا بعض تسجيلات المتآمرين ثم عرض إلى الموقف السياسي والعسكرى، قال: «عن المعركة إنها واجبنا الأول وتسير في ٣ خطوط متوازية:

١ \_ البناء العسكري للمعركة.

٢ \_ الجهد السياسي في كل الميادين لخدمة المعركة.

٣ ـ بناء الدولة الحديثة على العلم والإيمان.

«لقد طلبت المعاهدة بناء على شيئين:

«عاجل: وهو حاجتى إلى معدات للمعركة، وهذا يربط الشرف الروسى بالمعركة».

«آجل: وهو بناء الدولة الحديثة».

«ثم قال: «نحن لا نملك أن نتخلف أبداً.. الحرب الحديثة.. العلم الحديث.. وكل يوم فيه تقدم، وأنا في حاجة إلى العلم الحديث وهو متكامل في روسيا وأمريكا ليس فقط للحرب، ولكن للسلم والصناعة أيضاً، وبهذا سأنتج هنا الذخيرة.. وفي السنوات الخمس القادمة سأستكمل صناعتي تماماً».

«أنا محتاج للروس ليس فقط إلى ١٥ سنة ولكن إلى ٣٠ سنة. ونحن في حرب صليبية جديدة قد تطول إلى أكثر من خمسين سنة. ولكن علينا إعادة إسرائيل إلى حدودها، وبناء الدولة على العلم الحديث والإيمان».

«ولا تخشوا من النفوذ الروسى.. لا يمكن للمصريين أن يتحولوا إلى شيوعيين. يستحيل أن نذوب فى أى شعب.. ولا يستطيع أحد أن يملى علينا أى شيء مهما كان، وقد قال نيكسون: «إن أمريكا تضمن تفوق إسرائيل إلى الأبد!»، وبهذه المعاهدة سنقول لأمريكا لا.. سنبنى الدولة العصرية نداً للند».

((1)

ويبدو من الواضح لنا أن صاحب المذكرات لم يستطع استيعاب ما يقصده السادات بحديثه إلى القادة في يونيو ١٩٧١ عقب حركته التصحيحية، ومعه حق بالطبع، فقد كان السادات في ذلك الوقت يمزج في أحاديثه بين آفاق كثيرة ومتعددة بل ومتعارضة، ومع هذا فقد كان فيما بينه وبين نفسه يعرف طريقه وإن لم يصرح به، وسوف ترينا هذه المفقرات التي ننقلها من هذه المذكرات مدى صدق همذا الذي أدعيه:

«الحقيقة أن الرئيس دخل في هذا الموضوع بطريقة محيرة حقاً، فقد قال: «إنى مؤمن بأنه لابد من المعركة يوما ما، ولكني لو تمكنت من عبور قواتي دون دم، ثم أقاتل في سيناء فهو ما أعمل به الآن وأستكمل مع روسيا كل شيء ينقصنا».

«هنا تذكرت ما قاله لنا قبل ذلك: أريـد من روسيا أن تعطى.. وأريد من أمريكا أن تحل.. وأعتقد أنها معادلة صعبة أن يكون لرجل قلبان في جوفه!!!».

«ثم عاد الرئيس إلى تصريحات الرئيس نيكسون الذي قال:

«يجب أن تكون قناة السويس هي المفتاح الذي تحل به القضية كلها».

«وشروطي هي.. هكذا قال السادات رداً على تصريحات نيكسون:

- عبور قواتى قناة السويس.
- ـ وقف إطلاق النار ٦ أشهر .
  - \_ الحدود الدولية الأصلية .

«ثم قال: «ولكن لابد من المعركة إما في العبور أو بعده».

«وهنا يرى أى محلل عسكرى أن هذا ينطبق على تصريحاته السابقة أنه لا يريد إلا ١٠ سنتيمترات فقط من الضفة الشرقية والباقى يمحل سياسياً أى عملية عبور قناة السويس حتى عمق ١٠ كيلومترات وهو ما حدث فعلاً في حرب رمضان».

وإذا عدنا فى كتابنا هذا إلى الباب الثانى الذى عرضنا فيه مذكرات الفريق الشاذلى فسوف نجد تلك المذكرات وقد تناولت هذه التصريحات برؤية أخرى، وسنرى الشاذلى أكثر إدراكا للآليات التى يريدها السادات وإن كان عبد المنعم خليل أكثر إدراكا لأهداف السادات، دون أن يفهم كيف يمكن أن تجتمع هذه الأهداف معاً على نحو ما يروى هو.

(11)

ومع أن هذا الكتاب يدور في جوهره وروحه حول الانتصار العظيم الذي حققناه في ٦ أكتوبر ١٩٧٣، والذي لولاه ما كان هذا الكتاب ولا غيره، فإننا لا نجد الانجازات العسكرية المصرية في هذه الحرب تفرض نفسها على الكتاب، وهذا من ذكاء صاحب المذكرات الذي استطاع أن يجعل دراما إعداد القوى تمضى في طريقها دون أن تكون حرب أكتوبر بمثابة نهايتها، وإنما هي نقطة مضيئة ومضيئة جداً على الطريق. وليست الانجازات العسكرية في حرب ٦ أكتوبر على أية حال بحاجة إلى تمجيد المؤلف أو إلى تمجيدي لها، ولكني سأكتفى بنقطتين تبينان مدى الإنجاز العسكرى في هذه الحرب المجيدة، النقطة الأولى عن استخدام الأسلحة المضادة للمدرعات، والثانية عن استخدام المدفعية.

أما اللقطة الأولى التى اخترتها للقارئ ففيها يلقى صاحب هذه المذكرات كثيراً من الضوء على الإنجاز العسكرى الذى تحقق فى أثناء حرب أكتوبر، وعلى سبيل المثال فإنه بعد دراسة ومقارنة يكتشف أن ما ألقى من قذائف المدفعية كان يجاوز فى طاقته التدميرية قنبلة هيروشيما:

«وبينما لم تتجاوز زنة ما ألقته المدافع والهاونات في أى فترة تجهيز نيراني خلال الجولة الأولى مجرد الخمسة أطنان أو العشرة، إذا بها تتضاعف في الجولة الرابعة ألف

مرة فتبلغ زنة ما ألقته المدفعية المصرية والهاونات والصواريخ الأرضية والمقاتلات القاذفة، على امتداد ٥٣ دقيقة عصر السادس من أكتوبر ١٩٧٣ الثلاثة آلاف طن بقرب بطن حصون بارليف. أما ما صبته على امتداد أيام الجولة الاثنين والعشرين فقد تجاوز ٢٥ ألف طن من المواد شديدة الانفجار، فتساوت قوتها التدميرية مع قنبلة هيروشيما أو كانت أشد أثراً».

وأما اللقطةالثانية التى نختارها من هذه المذكرات عن انجازاتنا العسكرية فى حرب آكتوبر المجيدة فهى إحدى الفقرات التى يتحدث فيها المؤلف عن جدوى الاستخدام الجيد والمبتكر للسلاح المضاد للمدرعات:

«بهذا الاستخدام المبتكر للسلاح المضاد للدبابات في مواجهة التشكيلات المدرعة، اكتسب المدفع ـ وهو سلاح دفاعي ـ قوة هجومية ذات تأثير فعال بقدر ما حُرِمَ سلاح هجومي ـ الـدبابة ـ من بعض قوته الهجومية، على نحو ما أثبتته مواقف الـقتال في حرب رمضان المجيدة على جبهة القتال في يومين بارزين من سجلها القتالي:

«يوم الأثنين ٨ أكتوبر ١٩٧٣ عندما تحطم الهجوم المدرع للجنرال أبراهام آدان، على صخرة الدفاع المضاد للدبابات على مسافة ١٠ كيلومترات شرق قناة السويس».

"يوم الأحد ١٤ أكتوبر ١٩٧٣ عندما تحطمت المفارز الخمس المصرية التى انطلقت عهمة تطوير الهجوم إلى مضايق سيناء الغربية على صخرة الدفاع المضاد للدبابات وقذائف الطائرات الإسرائيلية التى وجدت فى الدبابات المصرية صيداً سهلاً، بعد أن خرجت عن مدى حماية غابة الصواريخ غرب القناة، ولم تكف كتائب الدفاع الجوى القليلة التى صاحبتها لتوفر لها الحماية المطلوبة».

«فأما الموقف الأول.. فقد بدأ بوصول الفريق دافيد اليعازر إلى مركز قيادة اللواء شمويل جونين قائد جبهة سيناء مساء ٧ أكتوبر ١٩٧٣، يرافقه الفريق إسحق رابين ليعتمد خطة الهجوم المضاد العام، ويحدد المهام للواءات آدان وشارون وماندلر التى بدأوا فى تنفيذها فجر يوم ٨، وقد شرح العقيد عساف ياجورى تفصيلات ذلك فى جريدة معاريف يوم ٧ فبراير ١٩٧٥ قائلا: «إن خيبة الأمل التى أصابت كل من عاش وسط أحداث ذلك اليوم الأسود، لن تنمحى ذكراها من الأذهان. لقد حطم المصريون هجومنا المضاد، وأصبح هذا اليوم هو يوم الدم والألم وخيبة الأمل عندما انقلبت

الدنيا رأساً على عقب بمجرد أن بدأنا الهجوم، إذ كان المصريون في انتظارنا، وما أن دخلت دباباتنا في مرمى أسلحتهم المضادة للدبابات حتى انطلق الجحيم الذي ذابت داخل أتونه دباباتنا، وظهر جلياً أن المهمة التي أوكلت إلينا لم تكن تناسب الواقع الفعلى في الميدان».

« وأما اللواء أرييل شارون فيذهب إلى أبعد مما قاله عساف ياجورى، إذ يقرر في الصفحة ٣٩٦ من كتابه عن الجولة الرابعة:

"إن جنود مصر الذين واجهونا فى ذلك اليوم كانوا أول مشاة فى العصر الحديث ينجحون فى صب النيران القاتلة التى أذابت هجوم مدرعاتنا، وردت القليل الذى نجا منها على أعقابه. لقد كان الثامن من أكتوبر كارثة حقيقية وكابوساً لرجال الدبابات، إذ لم يكتف المصريون بصد لواءاتنا المدرعة، بل أصروا على نتف ريشها. والحقيقة أن محنة ٨ أكتوبر أغرقت القيادة العليا للجيش فى حالة من الذهول، حتى إنها لم تعد تدرى ما ينبغى فعله».

ويمضى شارون في القول:

« وفى ١٢ أكتوبر أوصى دافيد أليعازر بوقف النار بعد أن وصلت القوات الإسرائيلية المحاربة إلى حالة حرجة، ولكن كيسنجر اعتبر أن وقف النار عندئذ سوف يضع إسرائيل والولايات المتحدة فى موقف ضعف على طاولة المفاوضات. لذلك طالب كيسنجر السيدة مائير أن ترفض الحكومة الإسرائيلية طلب وقف النار ليتاح لجيش إسرائيل تحسين موقفه. وفى أثناء اجتماع مجلس الوزراء مساء ١٢ أكتوبر.. أعلن ديان أنه إذا كان الفريق أليعازر يوصى بوقف النيران فليس هناك سبب لتدخل كيسنجر فى قرار الحكومة. وغرق مجلس الوزراء فى بلبلة عميقة جعلته يقبل توصية أليعازر، إلا أن المصريين رفضوا العرض، وتلقت فرقتاهما الرابعة والحادية والعشرون المدرعتان الأمر بتطوير الهجوم فتحول الموقف فى المسرح لصالحنا».

«لقد دفعت المدرعات الإسرائيلية ثمناً باهنظاً، نتيجة الغرور الذى أصابها بنصر صيف ١٩٦٧، وكان حجم هزيمة ٨ أكتوبر من الشدة بما جعل ديان يعترف إلى رئيسة الوزراء فيقول لها: «جولدا.. لقد أخطأت فى كل شيء، ولم يبق أمام إسرائيل إلا الانسحاب إلى المضايق».

ومن أهم الموضوعات التى تحظى بعناية وتحليل واستقصاء صاحب هذه المذكرات تفاصيل المعلاقات المصرية مع الاتحاد السوفيتي في مجال المتعاون العسكرى ووحدات القوات المسلحة والتسليح والآثار المتبادلة لهذا التعاون على السياسة المصرية تجاه الاتحاد السوفيتي.

ويروى صاحب هذه المذكرات حديثاً مهماً لعبدالناصر عن الخبراء السوفييت يصرح فيه الرئيس الراحل بأنه هو صاحب الفكرة لأنه يريد أن يقاتل ولابد للقتال من التعلم، كما يثبت صاحب المذكرات أن عبدالناصر كان واعياً للمحاذير التي تثار بسبب وجود الخبراء السوفييت وأنه كان واثقاً من أنه لن يمكن للسوفييت السيطرة عليناً ولكن لابد لنا من تقديرهم وتقدير موقفهم وحل مشكلاتنا معهم أولاً بأول:

## «وقال عبدالناصر:

"كان الواضح من زيارة بدجورنى أن مشكلتنا الأساسية هى الدفاع الجوى والطيران، واستراتيجية إسرائيل مبنية على أساس الاحتفاظ بالتفوق الجوى لعدم إمكانها الدخول فى سباق لباقى الأسلحة الأخرى، ويجب أن يكون المستشارون السوفييت مسئولين مسئولية مباشرة لأجل السمعة العسكرية السوفيتية وطلب من المستشارين المشاركة فى تقدير الموقف الحالى، وتوضيح نقط الضعف وكيفية التغلب عليها، وإمكانية الاستمرار فى حرب الاستنزاف ضد العدو، وإجراءات تقليل خسائر الاستنزاف المضاد والخروج بخطة واضحة للاستنزاف».

## «وقال عبدالناصر عن العلاقة مع المستشارين:

"إنها مهمة جداً ويجب تعبئتهم معنا بأى ثمن ونحن فى أمس الحاجة، لقد أرسلوا أولادهم إلينا هنا ليموتوا ويجب تقديرهم تماماً.. نريد أن تكون العسكرية السوفيتية معنا دائماً.. أى مشاكل معهم يجب حلها أولاً بأول، ونحن فى يدنا كل شىء.. ولن يسيطروا علينا أبداً.. وفكرة الخبراء هى فكرتى، وأنا صممت على هذا لأننا نريد أن نتعلم وأمامنا معارك كبيرة جداً، وليس أمامنا إلا طريقان: أن نستسلم أو نقاتل».

ويحرص صاحب هذه المذكرات على تأكيد وجهة نظره القائلة بحرص الرئيس عبدالناصر الشديد على توريط السوفييت في معاونة مصر، وأن الرئيس عبدالناصر كان يصدر في هذا عن فهم استراتيجي صائب لتوريط البيت الأبيض الأمريكي في حل المشكلة، ومع أن هذا الرأى قد يبدو صوابا وقد يكون حقيقياً، إلا أن الرئيس عبدالناصر نفسه لم يكن يراه أو على الأقل لم يكن يصرح به، إنما كان الرئيس عبدالناصر يصرح بأننا لابد أن نقاتل وإلا سوف نستسلم ولهذا استعنا بالسوفييت:

"ولهذا كان وقع خبر وصول قوات الدفاع الجوى السوفيتى لحماية سماء مصرمن غارات العمق شديداً على كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، التى كان أشد ما يزعجها أن ينجح الكرملين فى تثبيت قدمه فى الشرق الأوسط نتيجة هذا التدخل العسكرى الضخم فى الصراع الدائر فيه، ولهذا بادرت إلى تعديل سياستها إزاء مصر، ثم راحت تطرح المبادرات التى تحمل حلولاً وسطاً للمشكلة».

«وبمجرد أن درأت قوات الدفاع الجوى السوفيتى خطر غارات العمق الإسرائيلية عن مصر، انكمش تفوق إسرائيل الجوى وفقد عنفوانه فى نفس الوقت الذى برزت فيه احتمالات وقوع المصادمة مع الاتحاد السوفيتى بما قد يؤدى إلى حرب عالمية. وكان هذا الاحتمال أحد الأسباب التى دفعت الولايات المتحدة إلى طرح مبادرتها، بعد أن ضعف الموقف السياسى والعسكرى الإسرائيلى وسبّب لها بعض الحرج».

ثم يصرح عبدالمنعم خليل بما يريد أن يعبر عنه ويقول:

«وتكشف تلك الحقائق عن أن تدخل السوفييت كان هدفاً أساسياً، عمل له الرئيس عبد المناصر بكل همة ليدفع البيت الأبيض إلى إعادة تقدير موقفه من الصراع، والعمل على منع وقوع صدام جديد بين الخصمين، مع الحد من استفحال الوجود العسكرى السوفيتي في المنطقة، الذي اقترب من الحصول على قواعد عسكرية فيها، وذلك عن طريق إقناع غالبية الدول العربية بأن الولايات المتحدة هي الأقدر على الوساطة في شأن الحل الوسط الذي يرضى كافة الأطراف، بل والأقدر على تنفيذه بما لها من دالة على إسرائيل. ولأنها المورد الرئيسي لإسرائيل بالأسلحة والمعونات

الاقتصادية والثقافية، وبالمؤازرة السياسية، والضامن لها باستمرارالتفوق الجوى والالكتروني على العرب.. فقد نجحت الولايات المتحدة في دفع إسرائيل لبدء ديالوج التفاوض الذي مهد له وليم روجرز وزير خارجية الولايات المتحدة بالمبادرة التي حملت اسمه، وذلك رغماً عما نصت عليه ضمناً من قبول إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام ١٩٦٧، وهو ما كانت تصر قبل ذلك على رفضه».

(11)

على هذا النحو نرى اللواء عبد المنعم خليل وهو يسجل فهمه للجوانب المختلفة في علاقتنا بالسوفييت أقرب الناس إلى الصواب، فهو حريص بكل ذكاء وبكل منطق على أن يثبت أن الرئيس عبدالناصر هو الذى سعى إلى توريط السوفييت في الحرب وفي الوجود العسكرى في مصر، وهو يروى على هذا أدلة قاطعة الصواب من الناحية العقلية، ويضيف إلى هذه الأدلة ما سمعه هو وشاهده وحضره، ومن ناحية أخرى نرى عبد المنعم خليل واعيا جداً لمدى العنت الذى لقيه الرئيس السادات من السوفييت، وهو يقدر مدى معاناة السادات ويقدر أكثر من هذا حنكة السادات في التعامل مع السوفييت حتى حصل منهم على أقصى ما كان بإمكانه أن يحصل عليه، وهو لاينساب إلى نتائج التفكير النظرى القائل بأن السادات أخطأ في طرد عليه، وهو لاينساب إلى نتائج التفكير النظرى القائل بأن السادات أخطأ في طرد السوفييت وما إلى ذلك من أفكار جامدة، وإنما هو يعنى بما هو أهم من هذا وهو سياسات التسليح نفسها، وتتميز ألفاظه في وصف موقف السادات بدقة لايرقى إليها تعبير لأحد غيره، يكفيه قوله على سبيل المثال: "صمم السادات على ألا يسلم للسوفييت» ولنقرأ النص التالى، وسنؤجل التعليق عليه إلى أن ينتهى القارىء من مطالعته:

"صمم الرئيس السادات على ألا يسلم أبداً للسوفييت مها كان.. وصمد ضد قيادتهم ١٤ شهراً إلى أن زار جروتشيكو مصر، وطلب من السادات أن يسلم روسيا طائرات الميراج التى أخذتها مصر [يقصد: التى حصلت عليها] واعتبرتها روسيا

خيانة من مصر لأنها تنوع مصادر الأسلحة!! [ذلك لأن الميراج كما نعرف طائرة فرنسية أى غربية وقد كانت بداية الانفتاح على الغرب في الحصول على الأسلحة] ووعد بإرسال عدد كبير من الطائرات وفعلاً وصلنا ٢٥ طائرة في شهر واحد، ووصل أخيراً ١٥ طائرة ثم ٦ طائرات يوم ٤ مارس يعنى حوالي ٤٠ طائرة في شهر».

"وهنا قال السادات تعليقاً على هذا: "كان لازم أصمد وأصر على موقفى مهما كان السبب وبالنسبة لى كان هذا فاصلا!! ولكن الاتحاد السوفيتى سلم تكتيكياً فقط وهو يحاول تغيير النظام بأى وسيلة ضدى وأنا والله ما عاوز شيء ضد مصر ... لم أضع الكرسى أبداً في الحسبان ... أحط مصر دائما في الحساب!! هو [يقصد الاتحاد السوفييتي] عاوز نظام موالى له.. هم غيروا التكتيك فقط، لأنهم شعروا أن فرنسا قالت لنا كما قالت في بيان رسمى إنها ستعوض مصر ما فقدته من أسلحة».

قد يبدو للقارىء أن هذا النص يتحدث عن العلاقات المصرية السوفييتية في ١٩٧١ أو ١٩٧٢ و ١٩٧٣ ولكن الحقيقة أن عبدالمنعم خليل يتحدث به عن هذه العلاقات بعد حرب أكتوبر، والأربعة عشر شهراً المشار إليها في السطر الأول هي الشهور التي مضت منذ حرب أكتوبر نفسها، ومارس المشار إليه في النص هو مارس ١٩٧٥، ونحن نستطيع أن نفهم من هذا النص معنيين مهمين الأول هو أن الاتحاد السوفييتي كان لايزال يمدنا بالأسلحة بعد حرب أكتوبر ولكن على طريقته في جدولة الأسلحة، واشترطاته، أما المعنى الثاني فهو أنه حتى بعد أن تم تحقيق نصر أكتوبر كانت الشكوك بين السوفييت والسادات لاتزال مشتعلة، وها هو السادات يحادث قيادات القوات المسلحة بمرارته من السوفييت الذين يحاولون على حد تعبيره "تغيير النظام ضده بأي طريقة".

(10)

ويصل صاحب المذكرات إلى تلخيص الأسباب المباشرة التى دعت الرئيس السادات إلى أن يأخذ قراره بالاستغناء عن المستشارين السوفييت في ٧ يوليو ١٩٧٢،

وتنفرد المذكرات بذكر بعض التفصيلات المهمة التي سبقت هذا القرار وأن أحداً لم يطلع عليه غير الوزير صادق والفريقين محمد حسنى مبارك ومحمد على فهمى، وهو ما يعنى ضمنا أن الفريق الشاذلي نفسه [وهو رئيس الأركان] لم يعلم بهذا القرار، ويبدو أن هذا قد حدث فعلاً فنحن لا نجد في مذكرات الشاذلي أية إشارة إلى معرفة مبكرة بالقرار:

«بناءً على اتفاق الرئيس السادات وبريجنيف على الخط الاستراتيجي، قبل السادات أن لا يقوم بأى أعمال عسكرية قبل ٧ نوفمبر ١٩٧٢، وهو موعد الانتخابات الأمريكية ونأخذ ٥ أشهر لتشوين ما نريد للمعركة حتى ٣١ أكتوبر ١٩٧٧، وبذا تقف مصر على أرض صلبة استعداداً للحل السياسي.. وفي مايو ١٩٧٧ حضر جريتشكو وعرض الطائرة ميج ٣٣ ومعه بيان مكتوب لإذاعته بشأن زيارته لمصر (عملية سياسية دعائية)، ووافق الرئيس السادات على نشره وأعطى جريتشكو نيشاناً، واحتفلوا به، وكان هذا البيان السياسي الروسي لإعطائهم مركز قوة في شهر مايو مع نيكسون».

"ورغم هذا فقد أعطى السادات إلى جريتشكو رسالة مكتوبة محددة إلى بريجنيف من ٧ نقاط عن الميج ٢٣، وعمرة الموتورات، والدفع بالعملة الصعبة، ومدى احتياجنا للحرب الإلكترونية والبحرية إلخ.. شم بند ٦ الخاص بالقيادة والسيطرة، وفيها أساساً أن السادات لا يسمح مستقبلاً أو في المعركة أن تكون في مصر وحدات سوفيتية ليست تحت القيادة».

"وانتظر السادات رد بریجنیف الذی وصل یوم 7 یونیو ۱۹۷۲، ولکنه کان کلاماً شکلیاً.. ورد السادات عن طریق السفیر أن هذه المسائل یجب الانتهاء منها قبل ۳۱ أکتوبر ۱۹۷۲. وانتظر السادات الرد حتی ۲۰ یونیو، ولم تصل مواعید المراکب للتشوین حسب الاتفاق. ولما لم یصل الرد.. قرر السادات یـوم ۷ یولیو ۱۹۷۲ إنهاء مهمة المستشارین السـوفییت فی مصر، ولکنه لم یعلنها إلا للوزیر صادق والفریق حسنی مبارك والفریق محمد علی فهمی لموضوع الطیران والصواریخ فقط، ویوم ۸ یولیو ۱۹۷۲ قابل السادات السفیر السوفیتی وقال له قراراته:

- ـ إنهاء مهمة المستشارين حتى ١٧ يوليو ١٩٧٢ .
- ـ الوحدات السوفيتية توضع تحت قيادة مصر أو تعود .

ـ أملاكهم هنا تباع لنا أو تعود .

- جولة مفاوضات قادمة بعد تنفيذ هذه القرارات بناءً على المعاهدة للمستقبل. وبعد هذه القرارات، والتي ظن الروس أنها عملية تهويش.. بدأ الرئيس السادات يستكمل حساباته. وعلى حد قوله بدأ يتنفس في هدوء، ولكنه أخذ يفكر في الصورة التي ستحدث بعد انتخابات أمريكا، علماً بأن روسيا ستحاول الخفاظ على صداقة مصر وبضياع مصر ينهار موقفهم، ولذا قالوا إن سياستهم مساندة مصر على أساس الآتي:

ـ لا عسكري سوفيتي يحارب معركتنا.

ـ لا نسعى لمواجهة بين روسيا وأمريكا .

ولما استجاب الروس لإمدادنا ووصلت عناصر منها قبل أن يعلن السادات القرار الخطير في ٣١ أكتوبر ١٩٧٢ بإنهاء المعاهدة وإنهاء التسهيلات كورقة أخيرة في العلاقات الروسية ـ المصرية، ولكنهم تعهدوا بالتعاون كأصدقاء على قدم المساواة وبالشروط التي تطلبها مصر».

وفى كثير من المواضع فى هذه المذكر تيبدو صاحبها وهو متعاطف أشد التعاطف مع الرئيس السادات وهو يعانى من سلوك السوفييت تجاهه وتقصيرهم فى إمداد مصر بالسلاح، ومن هذه المواضع قوله:

"ولما انتهى عام الحسم ١٩٧١ ولم يصل ما سبق الاتفاق عليه من الإمدادات حتى أنهم أجلوا بعض أصناف المفروض وصولها عام ١٩٧٢ إلى عام ١٩٧٣. رأى السادات ـ رغم هذا ـ استمرار التفاهم مع روسيا ومراجعتهم فيها بهدوء، وقرر السفر إلى موسكو مرة أخرى لإيجاد حل جذرى خاصة لخط الإمداد بالأسلحة».

(13)

السادات هل لنا أن نعود مع اللواء عبدالمنعم خليل إلى حديث هذه المذكرات عن قواتنا المسلحة في أخريات عهد عبد الناصر.

يتحدث عبدالمنعم خليل بسعادة ورضا عن الروح التي سادت قيادة القوات المسلحة في الفترة التي أعقبت حرب ١٩٦٧ مثنياً على تصرف وزير الحربية فيما بعد نكسة ١٩٦٧ وهو يبخل علينا بتحديد اسمه وأظنه في الغالب يقصد أمين هويدي، لأن محمد فوزي لم يتول الوزارة إلا في يناير ١٩٦٨، بينما كان الفريق فوزي في ذلك الوقت قائداً عاماً فحسب، ولكني مع هذا لا أستطبع الجزم. وهو يمتدح بشدة تصرف هذا الوزير [أيا كان] الداعي إلى اللامركزية ويقول:

«ودارت عجلة التجهيزات الهندسية باستخدام المعدات الميكانيكية وإنشاء المواقع التبادلية، والمواقع السهيكلية للدفاعات المختلفة ومرابض الأسلحة والمعدات، ومواقع القيادات.. إلخ».

.....

«ولقد تحطم الروتين المعطل لكل شيء بقرار أصدره وزيرالحربية، بإعطاء قادة الجيوش سلطات تحطيم الروتين في سبيل أمن المعدات والأسلحة بعد أمن القوات، إذ صرح قائلاً:

«لن أعترض على أى إجراء يتم من قائد الجيش شخصياً يعود على الوزير بتكاليف طالما أن هدفه هو وقاية وأمن القوات».

(**!V**)

أما رأى صاحب هذه المذكرات فى حرب الاستنزاف فرأى يتميز بالذكاء والمعقولية، وهو لا ينظر إليها من جوانبها المعنوية فيحسب، ولكنه يحلل ما فيها من جوانب عسكرية، فهو يراها أول جولة من جولات الحرب مع العدو تتمتع بالتكافؤ بين قوات الطرفين، كما أنه يراها حرباً متعددة الوجوه من حيث حلبات الصراع ومتنوعة الأشكال، ومن ناحية ثالثة يراها مجهدة لإسرائيل حيث اضطرتها إلى الاحتفاظ بنسبة تعبئة عالية ولمدة طويلة.

ولنقرأ هذا التحليل المتميز الذي يقدمه هذا القائد بعد دراسة وتأمل:

«وقد تميزت حرب الاستنزاف التي استمرت أكثر من ألف يوم بأنها أول صراع يدور في مسرح الشرق الأوسط، بين قوات شبه متكافئة فيما تملكه من أسلحة ومعدات، وتواجهه من فرص قتال، وذلك على خلاف ما حدث في الجولات الثلاث السابقة، عندما واجه ثمانون ألفاً من جنود الصهاينة ثلاثين ألف عربي في الجولة الأولى فتجاوزت نسبة تفوقهم العددي على العرب ٢, ٢:١، ثم ارتفعت تلك النسبة في جولة خريف عام ١٩٥٦ إلى ٨: ١ عندما حشدت إسرائيل وبريطانيا وفرنسا جنودها وسفنها وطائراتها لتسقط الحكم في مصر، وتعيد الاحتلال الإمبريالي لأرضها وتنزع ملكية شركة القناة المؤممة».

«وفى الجولة الثالثة صيف عام ١٩٦٧ كان لإسرائيل فى المسرح ربع مليون مقاتل ونحو ٣٧٥ طائرة مقابل ١٥٠ ألفاً وما لا يـزيد على ١٥٠ طائرة، يعنى أن كل دول الطوق العربى لم تحشد سوى ٣٠, ٠٪ من تعداد شعوبها مقابل ما يزيد على ١٣٪ من جملة تعداد خصمهم، أى نحو ٤٠ مثل ما حشده العرب، والذى دخل بعضه المسرح بلباسه المدنى ودون سلاح».

«كما تميزت حرب الاستنزاف أيضاً بتعدد حلبات الصراع وتنوع أشكاله من مجرد مناوشات محدودة، إلى اشتباكات عنيفة فمعارك ضارية، فكانت المرة الأولى التي أجبر العرب فيها إسرائيل على أن تقاتل في مسرح حرب، بعد أن استمرأت القتال في مسارح عمليات منفصلة، أو في أرض معركة محدودة، لتحسم في كل منها قتالاً خاطفاً، قبل أن تتحول إلى التالية وفقاً لأسلوب العمل من خطوط داخلية الذي أتقنت تخطيطه وتنفيذه».

**(£**A)

ويمضى الفريق عبدالمنعم خليل فى تحليل طبيعة حرب الاستنزاف وتقييم نتائجها مركزاً على الأثر الذى أحدثته هذه الحرب على موازين القوى التعبوية داخل إسرائيل:

«وكانت حرب الاستنزاف كذلك أول صراع مسلح تضطر فيه إسرائيل إلى الاحتفاظ بنسبة تعبئة عالية ولمدة طويلة، وهو ما ترك آثاره السلبية على معنويات الشعب واقتصاد الدولة، بدرجة لم يسبق لها مثيل في الجولات السابقة، لاسيما وقد كان الزعماء الصهاينة قد بشروا شعب إسرائيل بانتهاء معاناتهم، بعد أن أكدوا لهم أن جولة صيف١٩٦٧ هي الحرب التي أنهت كل الحروب، وأن آلة الحرب العربية قد تحطمت تماماً ولعشرات السنين القادمة».

«لقد اضطرت إسرائيل إلى الاحتفاظ بنحو ٢٠ لواء فى ذروة احتدام حرب الاستنزاف، أى ما يعادل ٥٠٪ من جملة وعاء التعبئة البرية، وكل سلاحها الجوى، ثم ظلت على هذا الوضع الباهظ التكلفة حتى أغسطس ١٩٧٠ عندما توقفت النيران فى المسرح فسارعت بخفض نسبة هذا الاستدعاء إلى ١٠ - ١٥٪ فى القوات البرية، وإلى ٢٠ - ٢٠٪ فى القوات الجوية».

"ومع أن مصر احتفظت بنسبة تفوق ذلك، إلا أن نظام التعبئة والتجنيد وهياكل الاقتصاد المصرى كانت أقدر على احتمال تبعات تلك النسبة المرتفعة عن إسرائيل التي يتعطل فيها دولاب العمل نتيجة استدعاء جنود الاحتياط الذين يقومون في حياتهم المدنية بشئون الزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والصحة، وغير ذلك من مجالات الحياة اليومية».

(19)

ويبدو صاحب هذه المذكرات وكأنه مؤيد للفكرة القائلة بأن استمرار حرب الاستنزاف كان في صالح مصر والعرب ولم يكن في ذات الوقت في صالح إسرائيل:

«أضف إلى ما سبق أن ممارسة حرب الاستنزاف كانت هدفاً يخدم مصالح العرب السياسية والعسكرية، بينما يضر بمصالح إسرائيل التي كانت حالة اللاسلم

واللاحرب تحقق لها هدف ترسيخ الأمر الواقع في المسرح، وتنعش آمالها برضوخ العرب آخر المطاف».

أما من الناحية الاستراتيجية والسياسية فإن تعبيرات اللواء عبد المنعم خليل في الثناء على حرب الاستنزاف تفوق بكثير تعبيرات غيره من الذين يثنون على حرب الاستنزاف لمجرد التعبير عن قيمتها التي بدا وكأنها قد أخذت تتضاءل أو تنمحي بعد نصر أكتوبر العظيم، ومع أن كتابات بعض العسكريين تميل إلى أن تجعل حرب أكتوبر نفسها استمراراً أو نجاحاً لحرب الاستنزاف، فإن عبدالمنعم خليل لا يمضى على هذا الخط، وكذلك فإنه لا يمضى على الخط الآخر القائل بأنها كانت استنزافا لبلاده دون فائدة مناظرة، ولكنه يرى رأياً غير هذا أو ذاك يلخصه في نهاية حديثه عن هذه الحرب بقوله: "إن الحرب قد جعلت مصر لأول مرة في موضع التعادل مع إسرائيل" بدلاً من الهزيمة التي كانت هي التبيجة النهائية للجولات السابقة، وفضلاً عن هذا فقد مكنت حرب الاستنزاف في رأيه عصر من تحقيق مكاسب استراتيجية:

"وعلى خلاف ما حدث فى الجولات السابقة لم تنته حرب الاستنزاف بسنصر مقطوع أمره لأحد الطرفين، بل خرجا بشبه تعادل على المستوى الاستراتيجى والتعبوى، وبمكاسب تكتيكية كثيرة لمصر، إلى جانب ما أحرزته من مكاسب فى موازين السياسة، بالمقارنة بما كانت عليه من اختلال صارخ فى نهاية جولة صيف 197٧».

«وما إن شعرت الأركان العامة الإسرائيلية برجىحان كفة الميزان لصالح مصرحتى بادرت بدفع قواتها الجوية لضرب عمق مصر، ثم زادت توغلها فيه لتحرم مصر من مكاسب حرب الاستنزاف، وتظهر للملأ أن أحداً لا يستطيع أن يقف في وجهها».

(**0**+)

ويتعرض صاحب هذه المذكرات بالتفصيل لصدى إحدى عمليات إسرائيل في

أثناء حرب الاستنزاف وهي عملية خطف الرادار في نفسية وعقلية عبدالناصر وتفكيره العسكري، وهو يرى أن هذه الحادثة كانت كفيلة بتحويل فكر عبدالناصر إلى الجوانب التفصيلية المهمة في المعركة، فقد بدأ يعى أهمية تنظيم التعاون بين القوات الجوية والدفاع الجوى وحماية وسائل الدفاع الجوى، وقد رأى بنفسه أنه بدون تحقيق هذه الحماية تتعرض كل خططه للفشل:

«... كان أهم ما يشغل تفكير عبدالناصر بعد قيام إسرائيل بخطف الرادار وفكه وتهريبه جواً إلى إسرائيل، هو: كيف يحقق الدفاع الجوى المتكامل عن سماء مصر ما أمكن؟ وقد ذكر أن العدوان في ٥ ينايس ١٩٧٠ جعل جميع شاشات رادارالدفاع الجوى بيضاء.. كيف هذا؟ وكيف نواجه الشوشرة الرادارية؟ هل يمكن إسقاط الطائرات التي تقوم بأعمال الشوشرة مثل الحوامات المجهزة وهي تطير شرق القناة وعلى ارتفاع حوالي كيلومتر.. لذا يجب استخدام القوات الجوية في الاصطياد الحرضد هذه الطائرات».

«وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوى أمكنها إسقاط ٣٥ طائرة (منها ٧ طائرات أسقطتها القوات الجوية) في الفترة من ٢٠ يوليو ١٩٦٩ حتى ٧ يناير ١٩٧٠».

"ووجه عبدالناصر اهتمامه بحماية وسائل الدفاع الجوى بالجبهة وبالعمق، وكذا الطائرات الأمامية، حيث إنه يتوقع أن تقوم إسرائيل من يناير إلى يونيو ١٩٧٠ بضرب كل وسائل الدفاع الجوى، حتى يطمئنوا على عدم قدرتنا على العبور، مع استمرار حصولهم على المساعدات الأمريكية السياسية والعسكرية والاقتصادية».

ويجب تنظيم التعاون بين القوات الجوية والدفاع الجوى، وهو موضوع حيوى جداً، ويجب وضع أسلوب لهذا التعاون والتصميم على تنفيذه واتباعه، حتى نضمن عدم كسر دفاعنا الجوى، ويجب أن يتم بسرعة إنشاء مواقع الصواريخ لأهميتها القصوى لنا».

ويبدو لى أن اللواء عبدالمنعم خليل قد خلط في حديثه عن بعض وقائع فترة

حرب الاستنزاف، وحين نقرأ مثلاً ما يـورده في صفحة ٢٦٠ من هذه المذكرات نرى النص وقد أخطأ في بعـض التواريخ وترتيب الحوارات، وكذلك نرى صدى لهذا الخطأ في صفحة ٤٢٧ من مذكراته.

(01)

ومع هذه الآراء المبتكرة والذكية عن حرب الاستنزاف فإن صاحب هذه المذكرات يؤكد على مجموعة أخرى من الآراء والمسلمات المرتبطة بصورة هذه الحرب في الفكر العربي المعاصر، فهو يرى أنها كانت ضرورة، وأنها كانت صاحبة الفضل في تطوير نوعية المقاتل المصرى ما بين ١٩٦٧ و١٩٧٣، كما أنه يرى أن هذه الحرب قد شهدت ما يمكن تسميته بتطور الصراع بين الطائرة والصاروخ، ومولد الحرب الإلكترونية:

«... لقد كانت حرب الاستنزاف ضرورة لا غنى عنها لمصر والعرب، ظهرت جدواها عصر السادس من أكتوبر ١٩٧٣ وما تلاه من أيام، بينت الفارق الكبير بين مقاتل صيف ١٩٦٧ ومقاتل خريف ١٩٧٣، وكذلك بين قياداتهما وأجهزة أركانهما، والذى يعود أغلب أسبابه إلى الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة من حرب الاستنزاف التي مهدت لها طريق النصر».

«كما شهدت حرب الاستنزاف صراعاً محتدماً بين الطائرة والصاروخ، وضع حداً للتفوق الجوى الذى انفردت به إسرائيل فى الجولات السابقة، كما شهدت أيضاً مولد الحرب الإلكترونية المصرية التى يعود الفضل فى نشأتها إلى الفريق أول عبدالمنعم رياض شهيد حرب الاستنزاف الغالى، والتى لم تتم العام السادس من عمرها حتى شبت عن الطوق».

ولكن صاحب هذه المذكرات، وهو يكتبها بروح المؤرخ العسكرى والناقد العسكرى، يبجد في نفسه الشجاعة لكى ينتقد حرب الاستنزاف من حيث الخطط، وهو يرى بعبارات مهذبة ما يدل على أننا أخطأنا في تصعيد هذه الحرب في الوقت الذي كان يبجب فيه تأجيل التصعيد إلى وقت لاحق يكون من الممكن فيه حماية العمق المصرى، وقيمة هذه الشهادة وهذا الرأى في نظرى تنبع من أهمية أن يفهم قراؤنا ومواطنونا أن تبطوير الحروب أمر لا يبحكمه الانطلاق وحده ولا الرغبة وحدها، وإنما يحتاج إلى إمكانات وقرارات ودراسات أكثر من هذا بكثير.

أقول هذا لأنه مازالت هناك آراء خارج مصر تقول بأنه كان لابد من الاستمرار في حرب الاستنزاف بديلاً عن قبول عبدالناصر لمبادرة روجرز. وآحب أن ألفت النظر هنا إلى أن محمود رياض عبر في مذكراته [وقد تناولنا هذه الفكرة بالتفصيل في الباب الثاني من كتابنا: من أجل السلام] عن وجود رأى متحفظ حتى تجاه فكرة استئناف حرب الاستنزاف في عهد الرئيس السادات، وهي الفكرة التي عرضها تقرير للمخابرات العامة حين كان أحمد إسماعيل مديراً لها، وقبل أن يتولى هو نفسه منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وهذا هو بعض ما ينتقد به صاحب هذه المذكرات خططنا الحربية في حرب الاستنزاف:

"ثم إن الخطة الرئيسية لحرب الاستنزاف التي رسمتها القيادة العامة المصرية بإشراف مباشر ومتابعة دقيقة من رئيس الجمهورية لم تحكم ضوابط التصعيد والتهدئة، الأمر الذي ظهرت نتائجه المعاكسة، بل والخطيرة، خلال الفترة الأخيرة من تلك الحرب عندما دفعت الأركان العامة \_ الاسرائيلية \_ بسلاح الطيران الإسرائيلي في معركة ضارية داخل أعماق مصر وحيثما شاءت».

«وكم كان يجدر بجهاز التخطيط المصرى، الذى أبدى براعة حقيقية فى رسم بعض الخطط، أن يتريث فى سلم التصعيد حتى يؤمن عمق مصر فلا يكشف عن مدى ضعفه فى وقاية الأهداف السياسية والاقتصادية، وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة».

ومن المفيد فى تكوين صورتنا النهائية عن هذه الحرب أن ننقل للقارئ ما يلخص به اللواء عبدالمنعم خليل تكاليف حرب الاستنزاف (سواء بالنسبة لمصر أو لإسرائيل، وسنرى أن مصر وحدها هى التى خاضت حرب الاستنزاف فى الوقت الذى لم تشارك فيها الجبهة الشرقية).

"وقد أشار موشيه ديان نفسه إلى جانب من تلك الحقيقة في محاضرة ألقاها على طلبة كلية القيادة والأركان بتل أبيب يوم ١٧ أغسطس ١٩٧٢، حيث قال: "إن تكاليف الإنفاق العسكرى في الأراضى العربية المحتلة منذ نهاية جولة يونيو ١٩٦٧، حتى مبادرة روجرز في ٧ أغسطس ١٩٧٠ بلغت ١٣٦٢ مليون ليرة إسرائيلية (حوالي ثلثمائة وعشرين مليون دولار)، وقد ذهب أكثر من ٢٠٪ منها في مواجهة تكاليف حرب الاستنزاف وترميم خط بارليف».

«وتعكس الزيادة الكبيرة في هذا الإنفاق العسكرى آثار حرب الاستنزاف على الاقتصاد الإسرائيلي من ناحية، وازدياد الواردات العسكرية بمقدار ثلاثة أمثال ما كانت عليه عام ١٩٦٧ لتصل عام ١٩٧٠ إلى ٧٧٨ مليون دولار. وهناك ما يشير إلى أن إسرائيل أنفقت ١٤٥ مليون دولار من احتياطيها في شراء معدات حربية، لم تسجلها في ميزان مدفوعاتها».

"وعلى الجانب المصرى.. لم تكن التكلفة تقل عن ذلك، إذ اضطرت الحكومة إلى تهجير نحو ثلاثة أرباع مليون مواطن من منطقة قناة السويس إلى مناطق أكثر أمناً بالداخل، وفك أغلب المصانع، عما حمل الاقتصاد المصرى نحو ٦٣٥ مليون دولار سنويا، منها ٢٣٠ مليونا خسائر مباشرة نتيجة فقد عوائد عبور السفن للقناة، و٥٠ مليوناً نتيجة فقد أغنى آبار البترول المصرية بسيناء الجنوبية، و٧٠ مليوناً إعانات للمهجرين من القناة، و٥٠ مليوناً نتيجة توقف عائدات السياحة، كل ذلك بالإضافة إلى تكلفة حرب الاستنزاف نفسها، والتي أرهقت الاقتصاد المصرى، وكادت تودى به لو لا مساعدات الأشقاء العرب».

ويجاهر صاحب هذه المذكرات بأن مصر وحدها دون بقية الدول العربية هي التي واجهت حرب الاستنزاف:

"وعلى الجانب السياسى لحرب الاستنزاف.. ظهر ضعف فعالية الجبهة الشرقية نتيجة إحجام مكوناتها لعدة اعتبارات سياسية عن تسخين الجبهة ولرغبة بعض الأنظمة ترك مصر والمقاومة الفلسطينية يواجهان إسرائيل، بعد أن أعلنا رسمياً عن عدم التزامهما بقرار وقف إطلاق النيران الصادر في يونيو ١٩٦٧، وعزمهما على مواصلة حرب الاستنزاف ضد إسرائيل، حتى تنفذ ما عليها من التزامات بالقرار ٢٤٧ الصادر من مجلس الأمن».

......

"وقد أثار استرخاء جبهتى لبنان وسوريا ثم الأردن مشكلات عويصة لإدارة العمل الفدائى الفلسطينى من تلك الجبهات، وما تبع ذلك من فرض قيود شديدة على حركة المقاومة الفلسطينية فيها، ثم قيام حكومة الأردن بتصفيتها فيما عرف بـ "أيلول الأسود" في يونيو ١٩٧٠».

وهكذا يأتى حديث آخر لصاحب هذه المذكرات يصور فيه عبدالمنعم خليل فرحة الإسرائيليين بانتهاء حرب الاستنزاف وهى فرحة طبيعية تعبر عن مشاعر الإنسان أيا كان وأينما كان، كما يحرص على أن يصور مشاعر قادتهم وآراءهم المشرفة فى المقاتل المصرى بعد هذه الحرب، ومن العجيب أن هذه المذكرات تنفرد بإلقاء الأضواء على هذه الجوانب التى أغفلتها الكتابات المصرية المتاحة عن هذه الفترة:

«وإذا عبر خروج الإسرائيليين إلى الطرقات يوم ٨ أغسطس ١٩٧٠ لإظهار فرحتهم بوقف نيران الاستنزاف وانتهاء كابوس خسائره التى ضاعفت من أعداد الجنازات اليومية التى تخترق شوارع المدن والقرى، فقد جاء خطاب الفريق حاييم بارليف لمرءوسيه الذى ألقاه بمناسبة إحالته إلى التقاعد تعبيراً عن هذا الواقع بقوله:

"إذا ما استؤنف إطلاق النيران مرة أخرى فعليكم أن تختاروا مجالات عمل وأساليب قتال أكثر تطوراً وابتكاراً عما اتخذناه نحن في حرب الاستنزاف المتى خضنا خلالها قتالاً مريراً طويل الأمد ملطخا بالدماء، وذلك لأن ظروفاً كثيرة قد طرأت على المسرح، نتيجة ما اكتسبه المقاتل المصرى من خبرات قتالية واسعة».

(00)

نأتى بعد هذا كله إلى بعض آراء اللواء عبدالمنعم خليل فى المشير عبدالحكيم عامر، ونحن نرى صاحب المذكرات وهو يبدى إعجابه بعبدالحكيم عامر وتقديره له فى ١٩٦٠ على الرغم من كل الهجوم الذى يوجهه إليه فى ١٩٦٧، وهو يراه (فى ١٩٦٠) أو يصوره حاسماً سريع البت بسبب استجابته لطلباته هو، أى لطلبات عبدالمنعم خليل، وتقديره لسياساته المحلية ووجهة نظره فى التدريبات، ومع أن مثل هذه الجزئيات الصغيرة لا تكفى للحكم بعظمة قائد عام القوات المسلحة المصرية إلا أنها تنبئنا بوضوح أن مكانة عبدالحكيم عامر كقائد عام كانت تتدعم يوماً بعد يوم فى تلك الفترة.

ومع أنى أعتقد أن عبدالحكيم لم يعد يتحمل كثيراً من الانتقاد إلا أن ضميرى لا يسمح لى بتمرير ما يرويه عبدالمنعم خليل دون أن أنتقد أسلوبه وأسلوب عبدالحكيم عامر فى حل المشكلات على هذا النحو الذى يرتبط بصدفة تتحقق من خلال زيارة القائد العام بينما المشكلات التى تعرض فى أثناء هذه الزيارة مزمنة وروتينية وهى من قبيل توفير مهمات وملابس الشتاء، والتصديق على استخدام الذخيرة، وعلى تغيير تفصيلات الخطط، والأدهى والأمر من هذا كله التصديق لقائد اللواء المحظوظ بتركيب علم على سيارته شأن القادة المهمين، وقد قلت (المحظوظ) فى وصف قائد هذا اللواء لأنه أصابه الحظ مرتين، الأولى أن زاره عبدالحكيم عامر بنفسه، والثانية أن كان من ضمن قادته عبدالمنعم خليل الذى فعل ما نال إعجاب المشير اللوذعى وأرضى نفسه فجعله يصدق لقائد اللواء بمميزات قادة المناطق، ولنقرأ النص الكامل لواية صاحب المذكرات:

"وفى يناير ١٩٦٠ جاء المشير عبدالحكيم عامر لريارة قوات المنطقة العسكرية الشرقية فى العريش واختار زيارة الكتيبة ٥٣ المشاة فى أبو عجيلة، وكنت قائداً لها، وكان هذا اللقاء مثار تعليق من كل ضباط القوات المسلحة، لأنه كان بعداية لإيجاد حلول لمشاكل كثيرة أمكن حلها فوراً بقرار منه، كما زاد إعجابي به واحترامي له، أنا وكل من تأثر بهذه القرارات أو سمع عنها».

«كانت القوات المسلحة المصرية قد بدأت في تطبيق التكتيك السوفيتي، المذى اتبعوه في الحرب العالمية الثانية، وقد فرض على كقائد كتيبة تحديد مواقع لبعض منها في أبو عجيلة بأسلوب الخندق الأول، ثم الخندق الثاني على مسافة حوالي ٢٠٠متر، ثم الحندق الثالث في الخلف إلى ٢٠٠متر. وللأسف الشديد حضر ضابط من القيادة الشرقية لقياس مسافات هذه الخطوط الدفاعية على الأرض وتحديدها لنا للحفر والاحتلال، ولكني بحكم خبرتي السابقة في مدرسة المشاة والكلية الحربية لم أوافق على هذه الحرفية في الاحتلال، خاصة أن هذه المنطقة شهدت عام ١٩٥٦ نصراً أكيداً للقوات المصرية المدافعة بها التي أرغمت القوات الإسرائيلية على الارتداد عنها ثلاث مرات، وكانت القوة تحتل مواقع حاكمة هيأتها طبيعة الأرض، ولهذا السبب تمسكت بالأرض واستطاعت المقاومة. فقلت هذا للمشير عامر عند الزيارة وأضفت إليها أنني لم أتمسك بالخطوط المرسومة، بل اتبعت منطق طبيعة الأرض فوافق وشجعني على ذلك، كما قلت له إنني جربت استخدام كل أسلحة الكتيبة بالذخيرة الحية لتأمين الموقع، وتدريب الجنود، واختبار قدرة وكفاءة كالأسلحة فوافق ولم يعترض، واعتبرت هذا تصديقاً لي بذلك».

«طلبت ملابس شتوية للجنود وزيادة في البطاطين ومهمات الشتاء، فوافق في الحال، ثم طلبت أن تكون أجازة الميدان كل ٢٣ يسوماً للضباط والجنود، وعلاوة إضافية للجميع فصدق فوراً على طلباتي، كما صدق لقائد اللواء بتركيب بيرق (علم) على سيارته كقائد للمنطقة».

وفى هذه المذكرات نجد موضعا آخر يعبر فيه صاحب المذكرات عن إعجابه وجبه واحترامه لعبدالحكيم عامر، ويأتى هذا فى أثناء الحديث عن حرب اليمن، وقد يبدو أنه من المعجيب أن نقرأ كل هذا الوصف العظيم لعبدالحكيم عامر حيث يصفه صاحب هذه المذكرات بكثير من الصفات النبيلة، بلل ويثبت له مواقف جديرة بالتسجيل والاحترام، وجديرة بالفعل بأن تدفع صاحب المذكرات إلى حبه واحترامه والإعجاب به، ولم لا؟، وهو القائد القلق على أبنائه الذي لم ينم حين علم بما أصابهم وإنما تحرك من فوره من دولة إلى أخرى ليطمئن على قواته، ولم ينتظر طائرة نقل عسكرية، ثم ركب بعدها سيارة نقل كى يصل إلى مقر القيادة فوصلها الساعة السادسة صباحاً وهو مصمم على أن ينتقم لقواته، ولا يقف المشير عامر عند هذا الحد، وإنما هو في موقف تال يستجيب لصاحب هذه المذكرات في العذول عن أوامره المشددة بخوض معركة مع العدو، والاعتماد على سلاح الذهب بديلا عن المعركة، ولست أظنني قادراً على انتقاد قائد يفتدى أرواح جنوده بالذهب، ولكنني أجدني عاجزاً عن أن أفهم الصورة كلها، فقد أستطيع أن أدرك من حديث صاحب المذكرات أن بعض المعارك كانت ممكنة الإلغاء والتأجيل اعتماداً على سلاح الذهب!

وعلى كل الأحوال فإن من واجبنا أن نثبت لعبدالحكيم عامر هذه الصورة الجميلة التي يقدمه بها اللواء عبدالمنعم خليل:

"والحقيقة أننى ازددت حباً وإعجاباً واحتراماً لهذا الرجل كقائد وإنسان، ففى أثناء احتدام القتال مع بعض قبائل اليمن كنا نراه دائماً معنا فى الميدان، وأذكر أن معركة كبيرة حدثت فى قطاع رأس العرقوب فى المنطقة الشرقية باليمن، وحدثت خسائر كثيرة فى قواتنا وأرسلنا برقية بنتائج المعركة، وإذا به يحضر إلى اليمن فى طائرة نقل عسكرية، ويصل إلى مركز قيادة القوات العربية بصنعاء فى لورى حوالى الساعة السادسة صباحاً، وبالصدفة كنت فى مكتبى فى هذا الوقت أقوم باتصالات مع

الجبهات لتقصى حقائق الموقف، ودار بيننا حوار خاص شعرت فيه بأنه اطمأن للموقف الذي ظل يقلقه طيلة نهار وليلة الأمس».

«قرر المشير عامر أن تقوم القوات المسلحة في اليمن بعملية انتقامية لما حدث من خسائر في منطقة العرقوب على يد قبائل خولان وزعيمها الشيخ الغادر، واجتمعت بالقيادة مجموعة تخطيط لهذه العملية، حضرها الفريق أول مرتجى قائد القوات مع رئيس عمليات القوات المسلحة ورئيس أركان القوات العربية ورئيس العمليات، وتم التخطيط لهذه العملية ووضع الفكرة، والحقيقة أن أحداً من المجتمعين لم يكن مقتنعاً بنجاح هذه المعركة، ولكن أوامر المشير كانت صارمة بضرورة التنفيذ!! واقترحت أن أعرض فكرة القرار على المشير عامر، وأحاول إلغاءها أو تأجيلها، وصعدت إلى الدور العلوى، حيث كان عامر في استراحته فوجدته جالساً على أريكة ورأسه للخلف والإجهاد واضحاً على كل ملامح وجهه.. قلت له: سيادتك مجهد خد أسبرين وستستريح، وفعلاً أعطيته قرص أسبرين من جيبي وتناوله وقال لى: "أنت لماح» فقلت وستستريح، وفعلاً أعطيته قرص أسبرين من جيبي وتناوله وقال لى: "أنت لماح» فقلت في الاجتماع من عدم الاقتناع بالعملية، وأنني تطوعت لعرض الموضوع على سيادتك واقترح فداء الأرواح بالذهب، وإلغاء العملية حتى لا نتحمل خسائر لا داعي لها». وبعد تفكير بسيط وافق على إلغاء العملية.. والحمد لله.. ونجحت فكرة فداء الأرواح بالذهب ولو إلى حين».

(OY)

وفى حرب اليمن أيضاً أتيح لصاحب المذكرات أن يكتشف خلقاً رفيعاً آخر يضاف إلى ما يراه من أخلاق عبدالحكيم عامر الرفيعة، فهو قادر على أن ينتهى من انفعاله إلى الصواب بعد حين إذا ما أحسنت سياسته ووجه التوجيه الكفيل بإعادته إلى الحق، وها هو هنا يحتد على صاحب المذكرات ويردف احتداده ببعض

الشعارات الرنانة الطنانة، ولكنه سرعان ما يعود إلى الصواب بعد أن يستمع إلى التفاصيل «الفنية» التى يوردها له صاحب المذكرات، بل ويثنى على صاحب المذكرات بأنه يتمتع بالشجاعة الأدبية، مع أن الشجاعة التى فى هذا الموقف شجاعة حقيقية، وليست شجاعة أدبية فحسب، ولكن عبدالحكيم أصدر التوجيه هكذا، ولم يعد من حق صاحب المذكرات أن يعترض على الوصف أو يعدله، فهو بأمانته وبحيائه يرويه كما هو دون أن يعلق عليه:

«وبعد حوالى أقل من أسبوعين فوجئت بقرار تعيينى قائداً لوحدات المظلات. واستدعى الأمر تحرك بعض وحدات المظلات إلى اليمن وأمر المشير بسفرى مع هذه القوات لليمن مرة أخرى. وبعد فترة حضر المشير، وطلب الاجتماع بقادة القطاعات في اليمن، وفي مؤتمر ضم معه السيد السادات وقائد القوات، طلب المشير الرد على ٣ أسئلة.

السؤال الأول: حقيقة الروح المعنوية للقوات .

السؤال الثاني: الكفاءة القتالية للقوات.

السؤال الثالث: موقف القبائل اليمنية ومشاكلها».

"وكان دورى الثالث في الإجابة عن هذه الأسئلة حسب ترتيب جلوسي، فوقفت وقلت له: أما حقيقة الروح المعنوية في قطاعي فسيئة!!» ضرب المشير بيديه على المنتضدة محتداً، وقال: "إزاى تقول الكلام ده، إحنا أكبر قوة ضاربة في الشرق الأوسط»، وكان الغضب يملأ كل أساريره!!».

«وكان ردى على سيادته في هدوء: «إذا كنت سيادتك زعلان بلاش أتكلم بصراحة»، وجلست، فرد على قائلا في هدوء وشبه ابتسامة على وجهه: «لا.. لا.. اتكلم يامنعم بصراحة، ولما شرحت له الأسباب واقتنع بها، أوجد لها الحلول الحاسمة وارتاح قلبي، وفي نهاية الحديث أشار إلى أنني عندى شجاعة أدبية.. والحمد لله».

ومع هذا كله فإن صاحب المذكرات يلقى باللوم الشديد على المشير عبدالحكيم عامر في تدخله بطريقة شخصية في حرب يونيو ١٩٦٧ في تفاصيل الخطط، وتعديله لتركيب القوات التنظيمي واتجاهات تحركها مما كان له أسوأ الأثر بالطبع على أداء قواتنا المسلحة وعلى نتيجة المعركة نفسها:

"وانهمكت القيادة العامة للقوات المسلحة في تنفيذ الخطة "قاهر"، ولكن المشيرعامر راح يتدخل شخصياً في تفاصيلها ويعدل مهام القوات وتركيبها التنظيمي واتجاهات دفعها، مما أفقد الوحدات كثيراً من قدرتها وخبراتها التي سبق أن تدربت عليها، خاصة أن معظمها كان عائدا من مسرح عمليات اليمن المختلف في كل شيء!!».

«فتحركت الوحدات ومعها أسلحتها ومعداتها إلى وجهة محددة حسب الخطة، ثم تغيرت الوجهة إلى مكان آخر وتغير التنظيم، وبدأت الأوامر تصدر لتفكيك الوحدات إلى وحدات فرعية كل في اتجاه!!»

ويضرب اللواء عبدالمنعم خليل في مذكراته مثلاً واضحاً على هذا الاضطراب الذي تسبب فيه عبدالحكيم عامر بتدخله المستمر ويقول:

......

"ومن أمثلة هذه المهمة التى كلف بها قائد وحدات المظلات [وهو عبدالمنعم خليل نفسه] بالتحرك جواً إلى شرم الشيخ، حيث انضمت إليه براً وجواً وبحراً عناصر من وحدات أخرى يراها لأول مرة. وبعد وصوله إلى أرض المهمة وصلته قوات أخرى وهكذا كل يوم.. كما تلقى مهام أخرى: مرة اقفل المضيق ومرة لا تقفل ومرة اقفل بشروط كذا وكذا، ومرة لا تقفل مطلقاً!! أوامر محيرة وموقف محير ومنطق محير إلى أن جاءت قافلة إعلامية ضخمة لتصوير عمليات إنزال بحرى وتحرك برى،

صدرت بها أوامر.... علمنا فيما بعد أن هذه الإجراءات كلها كانت مظاهرة عسكرية إعلامية ليس إلا».

(09)

وفى مواضع أخرى من هذه المذكرات يتحدث اللواء عبدالمنعم خليل عن عبدالحكيم عامر بانتقادات واضحة، ولكن الأهم من هذا أنه يرينا مظاهر أعمق للصراع المبكر بين عبدالناصر وعبدالحكيم عامر بسبب أهل الثقة من حول كل منهما وإن كان يلقى بالمسئولية على حاشية عامر بوجه أخص:

"ولكن كان أهل الثقة عندهما أو عند عامر على وجه أخص، هم المختارون لتولى المناصب القيادية في المقوات المسلحة في جميع أفرعها، وكذا المناصب المهمة في الدولة سياسياً أو اقتصادياً أواجتماعياً وحتى المناصب الفنية. وعندما احتاج الأمر إلى تدخل القوات المسلحة المصرية في السيطرة على بعض الجهات الهابطة في الدولة، أو التي تحتاج إلى حسم وسيطرة الثورة عليها كانا يختاران معاً مَنْ هو أفضل ليتولى هذه المناصب. وفي بعض الأحيان كانت الظروف أن يعين أحدهما أهل ثقته بينما لا يوافق الآخر عليه، وتعددت مهام عامر ومسئولياته، واتسع نطاق سيطرته على القوات المسلحة وكثير من أجهزة الدولة ومؤسساتها الحيوية ومصانعها وشركاتها. وحتى قطاع النقل أشرفت عليه القوات المسلحة. وهنا بدأت الدسائس والفتن والتصدعات تتسرب إلى قلوب الأصدقاء وعقولهم، وتمس مصالحهم الشخصية وآمالهم في تحقيق أحلام أوسع أو أكثر».

ويعدد اللواء عبدالمنعم خليل الأخطاء التي نسبت إلى المشير عبدالحكيم عامر بدءا من ١٩٥٦ فيقول:

"وحدثت أخطاء فى استخدام القوات المسلحة المصرية، حيث إنها استدرجت إلى معركة لم تكن تملك فيها كل أسباب النصر. وبالطبع اعتبر عامر أنه القائد المسئول عن كل الأخطاء التى حدثت. ثم كانت الوحدة مع سوريا وما حدث خلالها ثم الانفصال عام ١٩٦١ لطمة كبرى، وزاد العداء بين الإخوة ناصر وعامر رغم محاولة ناصر مساعدة عامر بإرسال عناصر من القوات المسلحة إلى سوريا لنجدته، ولكن هذا التخطيط لم يكن سليماً وزاد الطين بلة المعاداة العلنية من بعض ذوى الثقة المحسوبين على عامر ضد ناصر عما زاد العداوة عمقا».

**(7.)** 

ومع هذه الآراء ذات المستويات المتعددة التي يثنى فيها عبد المنعم خليل على عبد الحكيم عامر في بعض المواضع وينتقده في مواضع أخرى، فإنه حريص أيضاً على أن يبلور وجهة نظره في العلاقة بين الرئيس عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر ويقول:

« .... وكان عبدالناصر وعامر صديقين حميمين، حملا رأسيهما على أكفهما معاً يـوم ٢٣ يوليو ١٩٥٢، وتـوطدت العلاقة بينهما أكثر خلال أيام الثورة الأولى، واختار ناصر كزعيم للثورة زميل كفاحه ليكون وزيراً للحربية وقائدا عاماً للقوات المسلحة، واتفق مع زملائه في مجلس قيادة الثورة على ترقية الصاغ عبدالحكيم عامر إلى رتبة اللواء،ليكون شغله لهذا المنصب سليماً من ناحية الأقدمية والانضباط».

ويبلور عبدالمنعم خليل تعبيره عن صراع الرجلين (ناصر وعامر) بطريقة وجدانية ذكية ولكنه يضمنها فكرة جديدة لم يسبقه إليها أحد، وهي أن أخطاء ١٩٥٦ كانت تكراراً لأخطاء ١٩٤٨ وكأنه لا يكتفى بما يقوله كل زملائه من أن أخطاء ١٩٦٧ كانت تكراراً لأخطاء ١٩٥٦ فحسب:

الطين بلة شعورى بمدى ما وصل إليه زميل كفاحه وصديق عمره عبدالحكيم عامر، فقد كان يمثل ضغطاً على عبدالناصر بما يسملكه من قيادة للقوات المسلحة التى تمثل مجال الضغط الرئيسى في يد مَنْ يتولى قيادتها المطلقة. ورغم أخطاء عام ١٩٥٦ التى تشبه أخطاء ١٩٤٨، فلم يحاول جمال عبدالناصر محاسبة المخطئين فيها، وربما لم يستطع المتدخل فإن المشير عامر كان في حصن حصين بين رجال القوات المسلحة. وفكر عبدالناصر في إيجاد مخرج للحد من سلطات عامر، فأمر بتشكيل مجلس رئاسة ولكن انقلب الحال لصالح المشير عامر، وأصبح بعدها نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان في فكر عبدالناصر إقصاء عامر منذ عام ١٩٦٢ ولكنه لم يستطع، ومرت الأيام ثقيلة قاسية حتى عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧، ونتائجه الداخلية والخارجية، وانتهت بأن لقى المشير عامر ربه في ١٩٦٧ يرحمه الله».

(71)

هكذا يلقى اللواء عبدالمنعم خليل بالجانب الأكبر فى مسئولية الصراع بين الرجلين على بطانة المشير عبدالحكيم عامر وهو يشير صراحة إلى المدى الذى بلغته روح العصبية فى هذه البطانة حتى أن معظم القادة من مختلف تشكيلات القوات المسلحة كانوا يترددون يومياً على منزل عامر ومكتبه:

«وجاءت مناصرة ناصر لثورة اليمن في ١٩٦٢، وتولى عامر مسئولية هذا القطاع المهم أو هذه المهمة الكبرى عاملاً آخر من عوامل التصدع بين الإخوة الأعداء».

«وبدأت روح العداء تسرى بين عامر وناصر تتبعها معوقات لإعداد القوى الذاتية لكل منهما تحسباً ليوم محتوم، فقرر ناصر زيادة قدرة وكفاءة قوات الحرس الجمهورى ودعمها بالدبابات الحديثة والأسلحة المتطورة. وفي الجانب الآخر كان اعتماد عامر على قادة التشكيلات المختارين بمعرفته وعلى وحدات الصاعقة، وعلى قوات المظلات الرابضين في أنشاص قرب القاهرة».

«وكان معظم القادة من مختلف تشكيلات القوات المسلحة ومن الصاعقة والمظلات يترددون يومياً على مكتب عامر ومنزله بتخطيط ممن حول عامر من الأتباع والبطانة، وكان لذلك بالطبع مغزى كبير وخطير، يؤثر تأثيرا مباشراً على سلسلة القيادة وأسلوبها في القوات المسلحة».

.....

"وحاول ناصر إيجاد حلول للحد من سلطات عامر، فقام عام ١٩٦٢ بتشكيل مجلس رئاسة لتقليص سلطاته، ولكنه لم ينجح وتحول ذلك إلى زيادة في الصلاحيات لعامر الذي تولى منصباً أكبر بالإضافة إلى المناصب الأخرى، وأصبح نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، رغم اعتراض عدد كبير من أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين كانوا يتوقعون أن يصدر ناصر قراره بإقصاء عامر، ولكنه بحكم الصداقة والأخوة لم يصدر هذا القرار».

"وفى منزل ناصر يوم ٢٥ أغسطس ١٩٦٧ اجتمع بعض من أعضاء مجلس الثورة ليواجهوا عامر بما أحسوا به من وجود تآمر، بهدف الوصول إلى السلطة باستخدام القوات المسلحة، وقد أصروا على إقصاء عامر، لأن عودة عامر إلى موقعه لن تكون فى صالح مصر لأن اسمه قد ارتبط بهزيمة كبرى ذات أبعاد خطيرة بما قد يثيرالشعب».

"وتمت مواجهة عامر بالحقائق من زملاء الكفاح وزملاء الثورة، وأعتقد أن هذه المواجهة كانت قاسية على قلب وعقل عامر الذى حاول التخلص من حياته \_ كما يقولون \_ إلى أن لقى ربه بعد حوالى ١٥ يوماً من هذا اللقاء».

(77)

ونأتى الآن ـ أو نعود ـ إلى حرب ١٩٦٧ فنجد أن اللواء عبدالمنعم خليل يـلتفت في هذه المذكرات إلى نقطـة في غاية الأهمية وهي تصوير حالة الجيـوش العربية كلها وليس حال الجيش المصرى فقط قبيل حرب ١٩٦٧، ومع أن الأسباب وراء تدهور حال الجيوش العربية تبدو مختلفة إلا أن النتيجة كانت واحدة وهي وجود قوات مسلحة عربية غير قادرة على مواجهة العدو الإسرائيلي:

«... وبالنسبة لباقى جبهات الطوق العربى فقد كان جيش العراق يخوض صراعاً دموياً مع الأكراد، بينما جيش الأردن يعيد تنظيم قواته، وجيش سوريا قد استصت الانقلابات الكثيرة المتتالية قدرته القتالية، وأصابته بحالة من الشلل الميداني، أما التضامن العربي فقد اختفى من الساحة، فكان العرب نتيجة ذلك في أدنى حالات التأهب العسكرى للتورط في حرب جديدة».

«ولم تكن إسرائيل غافلة عن هذه الحقيقة، بل كانت تنتظر لحظة استفحالها وتغير الظروف الدولية بما يسمح لها بتكرار محاولة خريف ١٩٥٦، لتكون الجولة القادمة هي «الحرب التي تنهي كل الحروب».

ويلخص صاحب هذه المذكرات حقيقة هزيمة ١٩٦٧ والمسئولية عنها في فقرة مختصرة ولكنها محملة بكل المعاني الاستراتيجية التي يعتقد فيها ويقول:

«وعلى الجانب المضاد كانت القيادة المصرية أشد خطراً على جيشها من العدو، حيث أنهكت قواتها في تحركات عشوائية وتبديلات متضاربة في الخطط، ثم تخبطت في إدارة المعارك حتى وقعت في سقطة أمر الانسحاب العام الذي كان فيه الحكم على جيشها بالفناء».

«والواقع أن سجل القوات المسلحة المصرية لايحمل في صفحاته هزيمة بحجم هزيمة يونيو ١٩٦٧ التي كان هو ضحيتها، والتي فقد فيها ١١ ألفاً من خيرة جنوده، وما يزيد على ٨٠٪ من أسلحته ومعداته على يد فرد واحد كان يجلس فوق قمة قيادته».

ويورد صاحب هذه المذكرات بعض التفصيلات المهمة وغير المشهورة عن مقدمات حرب ١٩٦٧: "وبمجرد أن شعرت إسرائيل بوقوف الرئيس جونسون إلى جانبها قلباً وقالباً، قامت بشن غارات جوية فوق دمشق يوم ١٤ نوفمبر ١٩٦٤، أسقطت خلالها ١٥ طائرة سورية، وبإعادة انتخاب الرئيس جونسون أوقف المعونة الأمريكية لمصر والبالغ قدرها ١٠٠ مليون دولار سنوياً، كما منع تصديرالقمح إليها، وشدد الحصار الاقتصادي عليها، وصاحب كل ذلك حملة دعائية جائرة على مصر من وسائل الإعلام الغربية».

«وفى نفس الوقت تصاعدت حدة الأزمة بين القاهرة وبون بعد كشف الستار عن صفقة الصواريخ الألمانية لإسرائيل، ثم اعتراف حكومة مصر بحكومة ألمانيا الشرقية. وعادت تقارير المخابرات الغربية تؤكد على ضرورة الحرب لإيقاع هزيمة مهينة بالرئيس عبدالناصر، أو تدبير خطة لاغتياله».

(77)

ولا يكف صاحب هذه المذكرات عن الحديث عن الاهتراء الشديد الذى تعرضت له الخطة المصرية في حرب ١٩٦٧ بفضل قصور رؤية عبدالحكيم عامر وظنه أن الخطة قد تصمد لكل هذه التغيرات والتطويرات التي كان يجريها عليها في كل وقت، وعلى الرغم من أنى قد أشارك اللواء عبدالمنعم خليل هذا الرأى، إلا أنى أعتقد ـ بكل تواضع ـ أنه لو أن الخطة بقيت كما هي ما كانت كفيلة بتحقيق أى انتصار، فهي خطة دفاعية، وما كانت أيضاً كفيلة بتحقيق الصمود، فهي خطة جامدة، فضلاً عن التسيب الشديد الذي كانت تعانى منه قواتنا المسلحة، وليس معنى هذا أنى أقلل من قيمة الالتزام بالخطة، فمن المؤكد مع هذا الذي ذكرته أن الالتزام بها كان كفيلاً على الأقل بتقليل الخسائر على جميع المستويات، سواء في ذلك الأرض التي خسرناها كلها أو الأرواح أو المعدات، أو الأهم من ذلك كله وهو الروح العسكرية والكرامة الوطنية، ولكن ماذا بوسع المرء أن يقول بعد هذا كله غير: "قدر الله وما شاء فعل".

ولنقرأ بتأمل وبمرارة هذه التفصيلات التي يرويها اللواء عبدالمنعم خليل عن انهيار بل وتهرؤ الخطة قاهر:

«كانت الخطة المصرية «قاهر» هي الخطة التي وضعتها هيئة عمليات القوات المسلحة، وصدق عليها القائد العام للقوات المسلحة وهو نائب القائد الأعلى.. وكانت المفاجأة أن ما خططه وتصدق عليه شيء وما نفذ شيء آخر!! فقد عدل المشير عبدالحكيم عامر في كثير من أعمدة هذه الخيطة المدروسة، فاهتزت وتشققت وتفتتت ثم انهارت!! فقد شعرت \_ كقائد مسئول عن قطاع حيوى من شبه جزيرة سيناء \_ بأننا في مظاهرة عسكرية دعائية، وليست تعبئة حربية حقيقية أو حتى خداعية، لتوهم العدو بأننا تأهبنا للهجوم هنا وليس هناك.. بدأت تلك القصة مساء يوم ١٩ مايو ١٩٦٧، وكنت قائدا لوحدات المظلات، وكلفت شخصياً بمهمة تأمين شرم الشيخ وخليج العقبة، اعتباراً من أول ضوء يوم ٢٠ مايو ١٩٦٧، رغم أن قوات الطوارئ الدولية كانت موجودة بالمنطقة تزاول مهامها هناك».

"وكان هذا التخطيط ضمن خطة الحشد الضخمة، التي بدأت في سيناء بناءً على تقدير موقف يعتمد على احتمالات البلخل السوري والأردني ضد القوات الإسرائيلية، وأن هذا سيحول دون هجوم إسرائيلي رئيسي كامل ضد مصر بجبهة سيناء. وكانت القوات المصرية المشتركة في الخطة "قاهر"، موزعة بين جبهة القتال في اليمن وجبهة القتال في سيناء، إذ كان باليمن في ذلك الوقت حوالي ٥٠ ألف مقاتل، بينما تحرك إلى سيناء حوالي ١٠٠ ألف مقاتل في وحدات كثيرة أعيد تشكيلها بسرعة بعد عودتها من اليمن. وحتى المضباط الأصاغر أسرعت المقيادة العامة للقوات المسلحة في تخريج دفعات من الكلية الحربية، غير مكتملة النضج العسكري أو التدريب القتالي، وأرسلوا إلى جبهة القتال مباشرة دون تطعيم للمعركة، عما أحدث بهم خسائر جسيمة، وهذه نقطة ضعف عندما نقيم هذه القيادة المسئولة التي لم يكن لديها المقدرة على التخطيط المبكر السليم لإعداد القوى بأسلوب قوى أمين.. وإذا عدنا إلى الخطة قاهر ـ كما خططت ـ نجد أنها اهترأت بكثرة التعديل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة بالتليفون أو اللاسلكي أو بمندوبيه الذين كان يرسلهم بأوامره المتناقضة إلى القادة في الميدان».

ويرى صاحب هذه المذكرات بكل وضوح أن الإسرائيليين نجحوا من خلال التفوق العددى والنوعى والمفاجأة والمناورات في تحقيق نصر حاسم استطاعوا أن يغيروا به خريطة الشرق الأوسط العسكرية والسياسية:

«عندما توقيفت النيران في مسرح الجولة الثالثة مساء ١٠ يونيو ١٩٦٧ دخل على الخريطة السياسية والعسكرية للشرق الأوسط تغيير كبير، حوَّل المشكلة الفلسطينية ـ الإسرائيلية إلى مشكلة عربية صهيونية أضخم حجماً وأكثر أطرافاً عما سبق».

«وقد أثبتت الأركان العامة الإسرائيلية للمرة الثالثة أن التفوق المعددي والنوعى الذي كانت تعززه المفاجأة والمناورات الجريئة والمعدلات السريعة تحت السيطرة الجوية، هو الطريق السهل والأقل تكلفة لتحقيق النصر».

وفى فقرة أخرى يصف صاحب هذه المذكرات مدى استيعاب الإسرائيليين للخطة التي حاربونا بها في ١٩٦٧ فيقول:

«وكانت الخطة التى أطلق عليها اسم «كولومبس» قد تم رسمها منذ سنوات كثيرة، وصار التدريب عليها حتى صرح اللواء مردخاى هود قائد السلاح الجوى بقوله:

«لقد استوعبنا الخطة، وتدربنا على الخطة، وراجعنا الخطة حتى سرت الخطة في دمائنا».

عند هذا الحد يعقب اللواء عبد المنعم خليل معترفاً بكل أسى بحقيقة ما حدث واصفاً قرار الانسحاب من سيناء في ١٩٦٧ بنفس الوصف الذى استخدمه حسين ذو الفقار صبرى ونقلناه عنه في الباب الرابع من كتابنا «من أجل السلام» (قرار أخرق) وملخصاً نتائج هذا القرار بأرقام لا تكاد تختلف عن الأرقام التي قدمها

الفريق أول محمد فوزى في مذكراته «حرب الثلاث سنوات» التي تناولناها في الباب السادس من كتابنا «الطريق إلى النكسة»:

"وهكذا وقعت شبه الجزيرة ـ سيناء ـ كلها تحت الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية في غضون حقبة زمنية واحدة تقريباً،الأولى للنجاة من الفخ الذي أعده العدوان الثلاثي للجيش داخل أعماقها، والثانية ليضيع الجيش وتخسر مصر عنادها وسمعتها وأراضيها نتيجة قرار أخرق، لم تكن تبرره الأوضاع السائدة بينما تسبب في ضياع نحو ٧٠٠ دبابة، و٤٠٠ مدفع ميدان، وما يزيد على ١٠ آلاف عربة ومجنزرة، فضلا عن النزول للعدو عن نصر أطلق عليه العالم اسم "نصر الخمسة نجوم". أما خسائر الأفراد فكانت فادحة حقا،إذ بلغت ١١٥٠٠ شهيد وجريح، مقابل ١٣٠٠ قتيل وجريح إسرائيلي".

(70)

ويقدم صاحب المذكرات وقائع تفصيلية لما حدث في أثناء حرب ٥ يونيو ١٩٦٧ مبيناً بالتفصيل الدقيق طبيعة النتائج المذهلة التي استطاعت إسرائيل تحقيقها من خلال هجومها الجوى الأول، وستروعنا تفاصيل هذا الغدر المبيت تماماً ضدنا ومدى ما اشتمل عليه من تفصيلات مروعة ومذهلة، بينما آثرنا للأسف الشديد تلقى الضربة الأولى.. فهل يا ترى كنا على علم بأن الضربة الجوية الأولى قد تشمل هذا كله، لا أستطيع أن أمنع نفسى من أن أقول إننا لو كنا نعلم هذا كله عن الضربة الأولى أو نتخيل أن هذا هو مدى بشاعتها وقبلناها لأى هدف، فإننا نكون قد أخطأنا في حق وطننا خطأ لا يغتفر حتى ولو كانت المعركة قد انتهت بانتصارنا إذ كيف نتقبل ضربة بكل هذه القسوة بإرادتنا:

«وتحت مظلة من ٤٠ طائرة ميراج انقضت ٤٠ مقاتلة قاذفة \_ أغلبها من طراز المستير \_ في الساعة التاسعة إلا الربع صباحاً على تسعة مطارات مصرية في

مجموعات صغيرة من ٤ طائرات، فدمرت ممرات الإقلاع والهبوط وما حولها من طائرات. ولم تكن الخطة تسمح بأكثر من عشر دقائق فوق كل هدف، حتى يبقى من الوقود ما يكفى للعودة إلى مطارات الإقلاع، لاسيما وقد استهلكت رحلة الذهاب الجزء الأكبر منه لحرص الطائرات على الاقتراب من فريستها على ارتفاع منخفض جداً، مما زاد من استهلاك الوقود أضعافاً مضاعفة».

«وكانت تلك المدة الوجيزة لا تسمح بأكثر من أربعة انقضاضات على الأهداف المنتخبة مسبقاً والتى يعلمها الطيار بدقة بالغة، فيقصفها بالرشاشات، ثم بالقنابل لتدمير الممرات، ثم ينشر المفرقعات الزمنية حولها لتعطيل عمليات الإصلاح وجعلها عرضة للتوقف والخسائر البشرية».

"وبفضل نوع مبتكر من قنابل تدمير الممرات التي لا تنفجر إلا بعد أن تغوص في بطن الممر بالعمق الكافي، حدثت حفر كبيرة يحتاج ردمها إلى ساعات طويلة. وعندما حلت الساعة ٣٥, ١٠ تحولت الطائرات المغيرة إلى ٨ مطارات أخرى في العمق، فلم ينته يوم ٥ يونيو حتى كان ١٧ مطاراً قد تم تدميرها بكسل ما فيها من طائرات ومنشآت، إلى جانب ١٦ جهاز رادار كانت منتشرة في شبه جزيرة سيناء».

«وبعد ٣ دقائق من مغادرة الموجة الأولى للمطارات المضروبة، وصلت الموجة الثانية من ٤٠ طائرة أيضاً لتشن الهجوم الثانى على نفس المطارات، ثم تلتها الموجة الثالثة بنفس الترتيب، وهكذا حتى بلغ عدد تلك الموجات ثمانى استغرق عملها ٨٠ دقيقة، أعقبها فاصل مدته ١٠ دقائق قبل أن تبدأ الموجات الثمانى التالية عملها تباعاً وبنفس الأسلوب والتوقيت، وضد نفس الأهداف».

وبعد كل هذه التفصيلات المروعة يكتفي صاحب المذكرات من التعقيب بقوله:

«وهكذا تم الأمر فيما بين الساعة التاسعة إلا ربعاً والساعة الثانية عشرة إلا ربعاً من ذلك الصباح، وانفرد قائد القوات الجوية والدفاع الجوى المصرى بأنه الوحيد الذي فقد سلاحه مرتين خلال حقبة واحدة من الزمن (١٩٥٦ ـ ١٩٦٧)».

أما تفاصيل الهجوم البرى الذى قادته القوات الإسرائيلية فى ٥ يونيو ١٩٦٧ فيقدمها اللواء عبدالمنعم خليل بطريقة سلسة رغم ما تحفل به من تفصيلات عسكرية، وهو فى حقيقة الأمر يأخذ إلى أبعد حد بمبدأ « اعرف عدوك » ويبدو حريصاً كل الحرص على إنصاف الخصم فى أدائه المهنى، مقدماً كل التفصيلات التى لابد أن يعنى بها كل قارئ للتاريخ الذى مر بوطننا العظيم فى هذه المحنة على يد مدربة جيداً:

"ولهذا اعتزم العميد يشعياهو جافيتش قائد الجبهة الإسرائيلية أن يستهل هجومه على سيناء بتطويق الدفاعات من جهة الشمال حول رفح، على عكس ما فعل سلفه العميد عساف سمحوني إبان الجولة الثانية في خريف ١٩٥٦، عندما بدأ تطويقها من الجنوب حول القصيمة وأم قطف، نظراً لتمركز أغلب الدفاعات وقتذاك في الشمال. هذا وقد ناهز حجم القوات التي وضعت تحت قيادة جافيتش ٧٠ ألف مقاتل ونحو ٧٥٠ ديابة».

"ووقعت الضربة البرية الأولى بلواءين مدرعين، ولواء مظلى، ولواء مشاة، وفوج مدرع خفيف بإجمالي ١٥ ألف مقاتل و ٢٥٠ دبابة تحت قيادة العميد إسرائيل طال، الذى أدار حركة كماشة حول رفح من الشمال عند خان يونس، ومن الجنوب حول درب المصرى ليلتقى فكاها خلف الشيخ زويد، ثم يواصلا الاندفاع غربا حتى العريش فالقنطرة، بينما ينفصل قسم منها عند العريش ليتجه جنوباً إلى المطار ثم بير لحفن فالحسنة».

"ووقعت النضربة الثانية بلواء مشاة ولواء مدرع ولواء منظلى بإجمالي ١٥ ألف مقاتل و ١٥٠ دبابة تحت قيادة العميد أرييل شارون الذى اندفع بها من العوجة غرباً على محورين، هاجم المحورالشمالى دفاعات أم قطف من ناحية غرود مكسر الفناجيل، التى كانت القوات المصرية تعتبرها غير صالحة للتحركات فكانت سبباً فى مفاجأتها وهزيمتها، بينما التف المحور الجنوبى حول أم القطف وهاجمها من الخلف عند سد الضيقة».

على هذا النحو يمضى اللواء عبدالمنعم خليل فى تلخيص معلوماته عن الضربات العسكرية التى وجهتها إسرائيل إلى الجبهة المصرية يوم الخامس من يونيو ١٩٦٧، ومن الواضح أنه ينقل عن مصادر إسرائيلية دون تعليق كثير أو نقد، ويبدو أن السبب فى هذا أننا لم نكن قد سجلنا عن هذه الحرب شيئاً ذا بال، والله أعلم:

«أما الضربة الثالثة فقام بها العميد أبراهام يوفيه بلواءين مدرعين كل منهما ١٠٠ دبابة ستوريان، اندفعت بين قوات طال وقوات شارون عبر وادى الحريضين الذى كان يعتبره المصريون أيضاً غير صالح للتحركات الكبيرة ففاجأ قوات بير لحفن المكونة من كتيبة مشاة، ثم زرع الكمين جنوبها حيث قضى على الضربة المضادة التى وجهها القائد العام من الحسنة لتستعيد الأوضاع على الاتجاه الشمالي، والتى تشكلت من لواء مشاة وآخر مدرع، ودفعت في عجلة وعشوائية غريبة لتنفذ مهمة غامضة دون أن تزود بمعلومات كافية عنها».

«يبقى الهجوم التثبيتى فى أقصى الجنوب، والذى قام به العقيد آلبرت ماندلر بلواء ميكانيكى فى مواجهة الكونتلا، لحجز القوات الضخمة أمامه ومنعها من التدخل فى المعارك الرئيسية فى وسط وشمال سيناء».

«وفى أقصى الشمال قام العقيد يهودا رشيف باجتياح قطاع غزة من الجنوب للشمال، على عكس ما فعل سلفه دافيد أليعازر فى الجولة الثانية، عندما اجتاحه من الشمال قرب غزة إلى الجنوب حتى رفح».

«وكان على قوات العميد جافيتش بعد أن تخترق الجبهة وتهزم خط الدفاع الثانى حول الحسنة، أن تندفع إلى المضايق القريبة لسيناء عند رمانة والجفجافة والجدى ومتلا لتحجز القوات المنسحبة هناك، توطئة للقضاء عليها بالمقوات الجوية والقوات البرية اللاحقة، ثم تستغل النجاح حتى الضفة الشرقية لقناة السويس».

"ونتيجة لعنف الضربة الجوية الشاملة ونجاحها في مفاجأة وتحطيم الغطاء الجوى العربي في المسرح، وما تبع ذلك من مناورات برية عميقة داخل سيناء مزقت النطاق الدفاعي الأمامي فيما بين رفح والكونتلا.. فقد اهتز القائد العام، وبادر دون استشارة هيئة العمليات الحربية، أو قائد الجبهة، أو قائد الجيش الميداني، بإصدار أمره \_ سيء

الحظ ـ بإخلاء سيناء من كافة القوات في بحر ٢٤ ساعة، مع تدمير كافة الأسلحة الثقيلة، والعودة بالخفيفة فقط».

**(77)** 

ويلخص اللواء عبد المنعم خليل امتداد الهزيمة على مستوى العالم العربى بعد أن تمكنت إسرائيل من كبرى القوات المسلحة العربية فإذا المجال مفتوحاً أمامها فى نفس اليوم للقضاء على بقية موارد القوات الجوية العربية دون جهد كبير:

«..... وقرب العصر راحت الطائرات الإسرائيلية تهاجم مطارات الأردن فسوريا فالعراق، فلم تغرب الشمس حتى كانت قد امتلكت السيادة الجوية غير المنازعة في سماء المسرح».

"وعلى الرغم من وجود قيادة عربية مشتركة، وقيادة موحدة، فإنهما ظلتا خامدتين منذ لحظة بدء العدوان حتى انتهائه، بل كان قادتهما يتابعون أحداث القتال عن طريق المذياع. ولو مارست إحداهما مسئولياتها لأمكن حشد أضعاف ما فقدته دول الطوق من طائرات لتواجه بها إسرائيل صباح اليوم التالى فيخيب أملها وتجد نفسها في موقف لم تكن تتوقع أن تصادفه، لاسيما أن أغلب ما تم تدميره من عمرات بالمطارات أمكن إصلاحه قبل فجر ٦ يونيو».

L

ولا يقف صاحب المذكرات عند هذا الحد من وصف ما حدث بهذا التفصيل وبهذا التدقيق فحسب، ولكنه يعلق على ما حدث مجيباً على الأسئلة التى قد تراود القارئ العادى وهو يرى هذه النجاحات الإسرائيلية المتوالية فى يوم واحد دون أن يكون هناك ما يوقفها عند حد، وهو يرينا بأمانة كيف نجحت الخدمة الأرضية الإسرائيلية فى المساعدة على تحقيق هذا النجاح الشديد لطائرات سلاح الجو الاسرائيلي:

«ومما أثار دهشة العرب معدل الهجوم الإسرائيلي الجوى نتيجة نجاح الخدمة الأرضية في إعادة تجهيز الطائرات بلوازمها قبل إقلاعها للمرة التالية فيما لا يتجاوز العشر دقائق، مما دفع البعض إلى الظن بسبب ذلك أن ثمة طائرات أجنبية تشترك في الضربة مع إسرائيل».

«والواقع.. أن الخدمة الأرضية الإسرائيلية مكنت طائراتها من أن تحقق أكثر من ٨ طلعات في اليوم الأول للهجوم، بينما لم يكن المصريون يتوقعون أكثر من أربع طلعات على أسوأ الفروض».

## (スト)

ويرجع صاحب هذه المذكرات أسباب الفشل المصرى في حرب ١٩٦٧ إلى أسباب تتعلق بالإدارة والقيادة (التسيب) وإلى أسباب تكنولوجية أيضاً فيقول:

"وعلى الجانب المضاد.. لم تكن أجهزة الإنذار العربية تستطيع التقاط الطائرات المغيرة على الارتفاعات المنخفضة، كما أن حالة التسيب التي كانت عليها القوات الجوية المصرية صباح يوم ٥ يونيو أسهمت بدورها في نجاح الضربة الجوية الشاملة التي استخدمت إسرائيل فيها ٢٦٠ طائرة، بينما احتفظت بعدد ١٢ طائرة للدفاع عن سماء إسرائيل، وعدد ٢٠ طائرة تدريب فوجا ماجستير بعد تسليحها لدعم التشكيلات البرية في هجومها على سيناء، حيث كانت الطائرات الأخرى منهمكة تماماً في تنفيذ الضربة الجوية».

«لقد خطط الصهاينة بالتعاون مع البنتاجون الأمريكى لهذه الضربة الجوية الشاملة لعشر سنوات سلفت، واعترف طيار إسرائيلى أسير أنه ظل يتدرب على مهمته على مجسم مماثل تماماً للهدف المطلوب تدميره لمدة ١٦ شهراً».

«وكتمت إسرائيل النصر عن عمد حتى تفسح لقواتها البرية فرصة إنجاز مهامها القتالية، قبل أن يتدخل مجلس الأمن أو يتحرك الاتحاد السوفيتى لنجدة حلفائه العرب. وقد أكد قائد السلاح الجوى الإسرائيلي أنه دمر ٣٠٩ طائرات مصرية، و٦٠

سورية، و١٧ عراقية، و٢٧ أردنية، وواحدة لبنانية، بمجموع كلى ٤١٤ طائرة مقابل ٤٦٤ طائرة مقابل ٤٦٤ طائرة و٢٦ طيارا».

Ų

ويقدم لنا اللواء عبد المنعم خليل وصفاً تفصيلياً لحال إحدى فرق الجيش المصرى وقد أنهكها التعب حتى من قبل أن تبدأ الحرب بسبب تحركات كثيفة على غير هدى وبدون هدف محدد:

«..... بعد ثلاثة أسابيع من التحركات الكثيفة على غير هدى ودون هدف معلوم، والتى راح القائد العام المصرى يأمر بها تباعاً حتى أجهد القوات، وأنهكها القيظ والعطش، وأربكها غموض المهام، انتهت الحال بين رفح والعريش، والفرقة ٢ المشاة الميكانيكية على الاتجاه الجنوبي فيما بين الكونتلا ونخل، بينما احتلت الفرقة ٣ المشاة الخيط الثاني في الخلف بين جبل لبنى وبير الحسنة، وإلى الشرق منها القوة الخفيفة المشكلة من لواء مدرع ولواء فدائيين حول وادى لصان والمعين. أما الفرقة ٤ المدرعة ـ التى كانت تشكل القوة الضاربة والاحتياطي الاستراتيجي للدولة ـ فقد تمركزت حول بير الجفجافة على الاتجاه الأوسط».

«وكان هناك لواء آخر من المظليين في منطقة شرم الشيخ لقفل خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، ولواء من جنود الاحتياطي في منطقة ممر الجدى، وبهذا بلغ حجم تلك القوات نحو ١٠٠ ألف مقاتل و٩٣٠ دبابة، تمركز الجزء الأكبر منها في وسط وجنوب الجبهة فيما بين أبو عويقيلة على الاتجاه الأوسط والكونتلا على الاتجاه الجنوبي».

(79)

وينبغى لنا أن نتأمل موقف صاحب هذه المذكرات من قضية مسئولية قادة القوات الجوية عن هزيمة ١٩٦٧، وهو يصرح بكل وضوح بمسئولية هؤلاء القادة عن

الهريمة، ويصف مبرراتهم وذرائعهم بأنها غير كافية، بل إنه يسحب من تحت أقدامهم البساط الذي تصادف أن فرش لهم قبل المعركة حين سئلوا عن الخسائر إذا ما تركت للعدو الضربة الأولى، وهو يصف تقديرهم لحجم الخسائر بأنه خاطئ، وهي نقطة لم يتناولها غيره على هذا النحو، كما أنه يشرك الخبراء السوفييت معهم في المسئولية عن هذا التقدير الخاطئ وبخاصة أن لهم تجارب مماثلة في بداية حربهم مع الألمان في ١٩٤١:

«.... والواقع أن كل الدفوع التى أدلى بها كبار ضباط القوات الجوية والدفاع الجوى المصرى، وما ساقوه من ذرائع لا يبرر الهزيمة الفادحة التى تسببوا فيها صباح الخامس من يونيو. فلا نقص الاعتمادات، ولا ضغط المصروفات، ولا ترك الضربة الأولى للعدو أقنع أحداً بتبرير ما حدث، أو أبعد المسئولية عمن تسبب فيها».

«فهذه القيادة هى التى قدرت خسائرها ـ إذا ما تركت للعدو الضربة الأولى بنحو ١٥ ـ ٢٠٪، وقد شاركها خبراؤها السوفييت فى هذا التقدير الخاطئ، الذى كان يجب عليهم أن يصححوه لو عادوا إلى تجاربهم المماثلة فى بداية حربهم مع ألمانيا عام ١٩٤١».

ومع هذا يردف عبدالمنعم خليل بذكر بعض الأسباب الفنية (التكنولوجية) التى ساعدت على تحقيق الهزيمة بهذا الحجم من قبيل عدم توافر وسيلة إنذار ضد الطيران المنخفض:

«فإذا أضفنا إلى ما سبق عدم توفر وسيلة إنذار ضد الطيران المنخفض، وضعف قدرة الدفاع الجوى من صواريخ ومدافع ورشاشات عن وقاية الأهداف الموكلة إليه، لاكتمل أحد الأسباب الرئيسية لما انتهت إليه الجولة الثالثة من هزيمة، والتى لو بذلوا بعض الجهد الذى بذلوه بعدها للتنصل منها في محاولة درئها بجدية، لما وقعت بهذه الدرجة من الشمول والدمار».

وتتميز هذه المذكرات في رأيي على جميع ما كتب حول حرب ١٩٦٧ بإجادة صاحبها اللواء عبدالمنعم خليل معرفة عدوه معرفة جيدة، فهو بفضل إطلاعه ودراسته لما كتبه قادة العدو والآخرون عن المعركة واع تمام الوعى لمدى الإمكانات الضخمة التي تمتع بها هذا العدو في هذه الجولة من الصراع من ظروف مواتية، وتعاطف دولي، وغفلة الخصم وإهماله، وهو حريص على الدوام أن يصور لنا بالأرقام حجم القوة العسكرية الإسرائيلية ومداها وقدرتها، وهو يصف الحشد العسكري الإسرائيلي قبيل حرب ١٩٦٧ وصفاً دقيقاً فيقول:

«اكتمل لإسرائيل مع مطلع شهر يونيو ١٩٦٧ الموقف الدولى المتعاطف، والحشد العسكرى المتفوق الذى ناهز ربع المليون مقاتل، كان ٥٠ ألفاً منهم من الإلزاميين، و٠٠٠ ألف من الاحتياطى فى الخط الأول الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٧ و٣٩ سنة، ويملكون خبرة قتالية عالية من واقع ما خاضوه من حروب سابقة وإغارات كثيرة، فضلاً عن المناورات والتدريبات الواقعية على نفس مهام القتال المقبلة، حتى صاروا عثابة القوة الضاربة الرئيسية لجيش إسرائيل».

«وكانت تلك القوة البرية الضاربة قد تمت بفضل أسلوب التجنيد والتعبئة الذى اعتبر الفترة الإلزامية مجرد دراسة لفنون القتال، بينما وجه خدمة الاحتياط للتطبيق الميدانى والقتال الفعلى، فزاد بفضل ذلك حجم القوات البرية من ١٨ لواء فى الجولة الثانية خريف ١٩٥٦ إلى ٥٧ لواء فى هذه الجولة، منها ٩ ألوية مدرعة و٢ ميكانيكى و٠١ مشاة بعضها شبه ميكانيكى، و٤ مظلى،علاوة على ١٥ لواء آخر من جنود حرس الحدود والدفاع المحلى، يناهز عددهم ٧٠ ألفا».

وفى موضع آخر يشير صاحب هذه المذكرات إلى مدى النجاح الذى أحرزته القوات المسلحة الإسرائيلية في تطوير قدراتها الحربية فيما بين الحربين فيقول:

«فإذا ما قارنا بين تلك المدة التي تم خلالها اكتساح ثلاث جبهات بالمدة التي

استغرقها الهجوم على جبهة سيناء بمفردها في خريف ١٩٥٦، والتي تجاوزت السبعة أيام، لظهر لنا مدى التقدم الكبير الذي طرأ على آلة الحرب الإسرائيلية خلال الأحد عشر عاماً التي تفصل بينهما، مقابل التدهور الخطير في نفس الآلة على الجانب العربي».

**(Y1)** 

هذا إذن هو رأى عبدالمنعم خليل فى حرب ١٩٦٧ وفى الفترة التى سبقتها، فما هو رأيه ياترى فى حرب اليمن التى شارك فيها بنفسه؟

إنه يتعرض لهذه الحرب في مواضع كثيرة من كتابه بل كلما سنحت له الفرصة، وهو يعبر في أحد هذه المواقع عما يمكن أن نصفه بأنه خلاصة رأيه حيث يقول:

«.... أراد الله سبحانه وتعالى أن نخوض تجربة حرب محيرة حقاً حيث لم نكن نعرف العدو من الصديق. وكانت القيادة السياسية هى التى دفعت بالقوات المسلحة المصرية إلى اليمن بدأتها بوحدات قليلة من الصاعقة والمظلات، وتحولت بعد أشهر قليلة إلى ميدان قتال ضخم، ضم أحجاماً كبيرة جداً من القوات المسلحة المصرية..»

"والحقيقة أن اليمن اليوم - ونحن في نهاية القرن العشرين - تشهد تقدماً رائعا في كل المجالات بفضل مساندة المقوات المصرية المسلحة لثورتها في سبت مبر ١٩٦٢، ولكني كجندي اشتركت في الحرب مخططاً ومقاتلا أجد أن القوات المصرية المسلحة البرية والجوية والبحرية - وحتى رجال الحدود والسواحل - خسرت كثيراً في هذه الفترة الطويلة في اليمن التي ناهزت الخمس سنوات، خسائر ليس في الأرواح فقط أو المعدات بأنواعها، ولكن في فقد خبرة القتال الحقيقية لمعركة الأسلحة المشتركة، وفقد كفاءة وقدرة القائد والجندي والمعدة. وكانت نتائجها السلبية المدمرة هي ما حدث في ٥ يونيو ١٩٦٧، بالإضافة إلى الصراع الذي اشتعل على المقمة، وصراع القيادة الحربية مع القيادة السياسية، والآثار النفسية على الضابط والجندي ضحية هذا الخلل».

«فقد كان الجيش المصرى يمتلك دبابات سوفيتية من طراز ت ٥٥، وت ٥٥، وناقلات جنود مدرعة، ومدافع هجومية إس يو ١٠٠، وعدد كبير من الدبابات ت ٣٤ القديمة ولكنها تصلح للقتال.. خلاف القوات الجوية والطائرات ميج ١٧، وميج ١٩، وميج ٢١، وتى يو ١٦، والأسلحة البحرية من مدمرات وغواصات .. إلخ. وبالطبع كان لحرب اليمن تأثير كبير على الكفاءة الفنية لهذه الأسلحة والمعدات بدرجة كبيرة، أفقدتها كثيراً من إمكانياتها الفنية».

"ورغم علم القيادة العسكرية المصرية، وكذا الزعامة السياسية ـ بالطبع ـ بضعف الكفاءة الفنية لهذه الأسلحة والمعدات والتأثير النفسي على الفرد المقاتل، وعلى أفراد الشعب المصرى.. فقد اتخذت أسلوباً في تعبئة القوات المسلحة يوم ١٤ مايو ١٩٦٧ على أساس غير سليم».

كذلك يقول اللواء عبدالمنعم خليل:

«فى تقدير رسمى لهيئة عمليات القوات المسلحة المصرية.. أشير إلى أن جميع فرق الجيش المصرى لم يصل تدريبها حتى ١٩/٥/٥/ إلا إلى مستوى الكتيبة فى الدفاع (مستويين أقبل من المفروض)، أى أنها رغم ممارسة الحرب فى اليمن واحتمالات الحرب ضد إسرائيل قريباً لم تكن قد تدربت على الهجوم من قبل!!».

### (YY)

وفى موضع آخر يصل صاحب هذه المذكرات إلى تلخيص مدى ما وصل إليه المتدخل العسكرى المصرى فى اليمن، وهو يقدم أرقاماً تفصيلية وشروحا وافية يجيد بها تصوير الموقف بصورة لاتقل فى دلالاتها عن مذكرات الفريق أنور القاضى [التى تناولناها فى الباب الثالث من كتابنا: «الطريق إلى النكسة»] أو المشير الجمسى التى نعرضها فى الباب الأول من الكتاب الذى بين أيدينا ويقول:

«وفى مطلع عام ١٩٦٧ كان الوجود العسكرى المصرى فى اليمن قد مضى عليه خمس سنوات مضنية أضرت بقدراته القتالية، وبمستواه الفنى، وبدرجة صلاحية

معداته، وكان عدد الضباط الذين يخدمون باليمن في أبريل ١٩٦٧ قد وصل إلى ٢٢٠٩، والرتب الأخرى إلى ٣٢,٥٥٩ والمدنيين إلى ١٨١٦، أي ما مجموعه ٣٦٥, ٣٦ فردا ، كان عدد مماثل لهم في طريق العودة لمصر بعد خدمته باليمن، بينما عدد ثالث يتأهب للذهاب إليها كغيار للعدد الذي يخدم هناك بعد انتهاء مدة خدمته، ويعنى ذلك أن نحو مائة ألف فرد من القوات المسلحة المصرية كانوا وقفاً على خدمة مسرح اليمن بالتناوب فيما بينهم».

وفى موضع آخر وفى وسط سياق حديثه عن حرب اليمن، يلخص صاحب هذه المذكرات النتائج السلبية لاستغراق الجيش المصرى فى اليمن، وهو يقدم أرقاماً على هيئة نسب مئوية معبرة، موضحاً فى ذات الوقت مدى السعادة التى حققتها إسرائيل نتيجة لهذا الاستغراق المصرى فى اليمن وكيف كانت فى ذات الوقت تعد نفسها لحرب جديدة تكون قادرة فيها على استدراك أخطاءها القليلة فى حرب ١٩٥٦:

«وظل الوجود العسكرى المصرى باليمن يتزايد حتى تجاوز ٤٥ ألف جندى فى منتصف ١٩٦٣، ثم ٧٠ ألفاً فى نهاية ١٩٦٥ استنفدوا نحو ٥٤٪ من جملة سلاح المشاة المصرى، و٨٠٪ من المدرعات، و٨٦٪ من المدنعية، و٨١٪ من المقاتلات القاذفة، و٧٦٪ من المقاتلات التى كانت تملكها مصر وقتذاك».

«وكان هذا الوضع يخدم خطط إسرائيل التي كانت قد عقدت العزم بعد إجبارها على الانسحاب من سيناء وقطاع غزة في ٦ مارس ١٩٥٧ على أن تعيد الكرة، بعد أن تعالج أوجه القصور العسكرى وأسباب الفشل السياسي الذي حرمها من أن تحتفظ بالمكاسب العسكرية في جولة ١٩٥٦».

**( 7 T )** 

كذلك فإن رأيه في حرب اليمن يعترف فيه بدور مصر في نجدة الثورة اليمنية

ولكنه فى ذات الوقت يعترف بدور هذه الحرب فى هزيمة ١٩٦٧، بل إنه لايكف عن ترديد رأيه القائل بأن حرب اليمن كانت بمثابة السبب المباشر لهزيمة ١٩٦٧، ويرجع عبدالمنعم خليل هذه العلاقة السببية إلى عوامل محددة هى فقدان عقيدة القتال وعقيدة الاستشهاد، والتحول بدلا من ذلك إلى المنافع المادية:

«... وعندما قامت ثورة اليمن في ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ سارعت مصر إلى نجدتها والوقوف بجانبها ضد قوى الاستعمار والرجعية».

«وكانت هذه النجدة سبباً رئيسياً في نجاح ثورة اليمن وازدهار اليمن وجلاء المستعمر الغماصب عن الجنوب اليمنى ومساندة القوى الوطنية في أرجاء العالم العربي».

"ولكن هذه النجدة كانت أيضاً السبب المباشر لهزيمة ٥ يونيو ١٩٦٧، فقد فقدنا عقيدة القتال وعقيدة النصر أو الشهادة ، وفزنا بعقيدة الريال ، وتفجرت الصراعات العربية بين دول العالم العربي بعضها البعض، وفي داخل الدولة الواحدة خاصة مصر واليمن نفسها!!».

«فمسرح اليمن يجذب أفضل الوحدات المقاتلة المصرية، حيث تستهلك معداتها وذخائرها فوق جباله ووهاده في حرب يختلف مسرحها وأسلوبها اختلافاً تاماً عن مسرح سيناء. والنصر السياسي الذي كانت الزعامة المصرية قد حققته ببراعة في تلك الجولة حجب الأخطاء الجسيمة وأوجه القصور الخطيرة في التخطيط والأداء العسكري، خاصة في القوات الجوية، وفي تخطيط وأسلوب انسحاب القوات من سيناء الذي كان مثالاً للفوضي والانفلات العسكري».

**(Y\$)** 

ونحن نقرأ فى بداية هذه المذكرات خلاصة رأى عبد المنعم خليل فى حرب ١٩٥٦، وهو رأى معبر أشد النعبير عن حقيقة نتيجة هذه الحرب دون أن يتطرق إلى إثبات دعاوى غير حقيقية أو فلسفتها، فهو يعترف بالهزيمة المستورة، كما يعترف

بالانتصار المزعوم، والأهم من هذا أنه بوعى فكرى متميز يذكر أن كلا من هذين: الانتصار والهزيمة كانا بمثابة عبء على بلاده:

«وكانت عناية الله تحمى مقاتلينا في صحراء سيناء من نيران العدو ولهيب الانسحاب وقسوة الصحراء».

«وخرجت مصر من حربها ضد العدوان الـثلاثي عام ١٩٥٦ منتصرة مهزومة!! يثقل كاهلها الانتصار المزعوم ويهزم كيانها الهزيمة المستورة».

.....

«وكسبت إسرائيل سيطرتها المؤقتة على شبه جزيرة سيناء بالكامل».

ويلخص صاحب هذه المذكرات موقف القوات المصرية عند اندلاع حرب ١٩٥٦ في عبارات واضحة ومفهومة للقارئ العادي حيث يقول:

«لم تكن المقوات المسلحة المصرية تتجاوز وقتها المائة ألف جندى، لم يستوعبوا بعد ما وصلهم من أسلحة ومعدات شرقية منذ أربعة شهور فقط. وقد تشكلت القوات البرية في عشرة لواءات من المشاة المترجلة، وثلاثة لواءات مدرعة أحدها تحت التشكيل، ولواء مظلى واحد، وبعض كتائب المدافع ومدافع الماكينة المضادة للطائرات، والمدفعية الساحلية بكل من الإسكندرية وبورسعيد والعريش وغزة وشرم الشيخ بمدخل خليج العقبة».

«وكانت تلك القوات تملك وقتها نحو ٢٥٠ دبابة، و٢٠٠ مدفع ميدان مختلف الأعيرة، و٢٠٠ مدفع مضاد للطائرات، و٢٠٠ عربة مدرعة طراز (BTR-40)، و٢٠٠ عربة استطلاع صغيرة بريطانية الصنع، وحوالي ٢٠٠ حمالة برن».

«أما القوات الجوية فكانت تضم ٢٠٠ مقاتلة أغلبها من طراز الميج ـ ١٥، وقلة من طراز الميج ـ ١٥، وقلة من طراز الميج ـ ١٧، و٧٩ قاذفة أغلبها من طراز اليوشن ـ ٢٨ إلى جانب بعض طائرات التدريب والنقل والمواصلات».

«وفيما يتعلق بحاميتي سيناء وقطاع غزة كانتا تضمان عادة أربع فرق قوامها ٢٠ ألف مقاتل، سحب أغلبها غرب القناة مع بداية تجمع سحب الأزمة الدولية فلم يبق منها سوى ٦ كتائب مشاة لا يتجاوز عدد أفرادها ٦ آلاف مقاتل».

«هذا.. وقد تم دفع نحو ١٠ آلاف مقاتل من القوات المدرعة والخفيفة إلى سيناء خلال اليومين الأولين للحرب لتعزيز الحاميتين الصغيرتين اللتين وقع عليهما ثقل العدوان الصهيوني المسنود بالجهد الجوى والبحرى والفرنسي».

«أما الحرس الوطنى المصرى فكان مسلحاً بالأسلحة الصغيرة فقط، وقد صار نشره في عناصر قليلة العدد على أماكن متفرقة من سيناء».

«وبينما كانت حامية غزة يطلق عليها مجازاً اسم الفرقة ٨ المشاة، فإن حجمها لم يكن يزيد على لواء مشاة غير كامل المرتب، كما كانت الفرقة ٣ المشاة تحتل دفاعات سيناء بكتيبتى مشاة في كل من أبو عويقيلة ورفح والعريش، وكتيبة واحدة بشرم الشيخ».

(VD)

ويروى صاحب هذه المذكرات تفصيلات مهمة عن حرب ١٩٥٦، منها أننا فقدنا ٢٦٠ طائرة في الهجوم الجوى دون أن نتمكن إلا من إسقاط ٧ طائرات فقط، وأن الأسطول الفرنسي قد قصف بمدافعه الثقيلة مدمرة مصرية وأسرها وتوجمه بها إلى ميناء حيفا:

«وما إن حل ظلام ليلة الأربعاء ٣١ أكتوبر، حتى انقضت طائرات الكانبرا البريطانية على مطارات مصر، تقصفها بقنابلها فتدمر نحو ٢٦٠ طائرة وهي جاثمة على الأرض. وقد اشتركت بعض الطائرات الفرنسية في هذا الهجوم الجوى الذي راحت ضحيته سبع طائرات فقط أسقطتها وسائل الدفاع الجوى المصرى، فكانت

ثمناً زهيداً لما حققته الضربة الجوية من انتزاع السيادة الجوية غير المنازعة في سماء المسرح».

«وبهذا أصبحت القوات المصرية بسيناء دون غطاء جوى فى تلك الصحراء المكشوفة، بينما طائرات فرنسا تحمى سماء إسرائيل، وأسطولها يقصف بمدافعه الثقيلة دفاعات رفح كما يقصف أيضاً المدمرة «إسراهيم الأول»، ثم يتيح لبحارة إسرائيل اعتلاء سطحها لأسرها والتوجه بها إلى ميناء حيفا».

ومن المفارقات ما يروى من أن هذه هي المدمرة ذاتها التي دمرها المصريون في حرب الاستنزاف بعد أن حدثها الإسرائيليون وأطلقوا عليها اسم «إيلات».

#### **(۲7)**

ويبدى اللواء عبد المنعم خليل وجهة نظر مهمة تتعلق بما يطلق عليه أو ما يسميه تخلف الغزو البحرى لبورسعيد عن أن يحقق نتائج تليق بالدولتين اللتين كانتا تنتميان إلى الحلفاء رغم أنه لم يكن قد مضى سوى ١٢ عاماً على ذلك الغزو البحرى الهائل لساحل نورماندى، ولكن قوات الدولتين المعتديتين كانت قد أصابها النقص الشديد في الكفاءة على حد تعبير صاحب المذكرات حيث يقول:

«قصر تخطيط عملية غزو بورسعيد بحراً عام ١٩٥٦ عن تحقيق مثل ذلك المستوى الرفيع الذى سبق للحلفاء أن حققوه عام ١٩٤٤ فى خطة غزو نورماندى، بقوة أضخم مئات المرات، وضد عدو أقوى وأكثر شراسة. كما شاب تنفيذ تلك الخطة كثير من الارتباك وتنضارب الآراء والتوقف عن العمل، ثم التعديل والتغيير قبل استئناف القتال».

«لقد سارت عملية حشد سفن وقوات الغزو إلى جبل طارق والجزائر ومالطة وقبرص على أسوأ صورة بسبب النقص الخطير في ضباط الأركان الأكفاء. وتدنى الخبرة والدراية بمثل تلك العمليات المعقدة، رغم أنه لم يكن مضى سوى ١٢ عاماً على الغزو البحرى الهائل لساحل نورماندى».

«ربما يعود سبب ذلك إلى انشغال القوات البريطانية والفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية في كبت حركات التحرر التي اشتعلت في غالبية المستعمرات، مما أنساها صنعة الحرب الحقيقية».

«وما إن بدأ القصف الجوى البريطانى لمصر حتى هب جون فوستر دالاس يطالب حكومة بريطانيا بوقف العدوان فوراً. وواكب كل ذلك عدوان السوفييت على دولة المجر يوم ٤ نوفمبر التى سحقها بولجانين بدباباته، ثم تحول إلى بريطانيا وفرنسا يمطرهما بالإنذارات الملتهبة التى تهددهما بالويل والثبور، ويمطر إسرائيل بالإهانات وبسوء المآل».

#### (YY)

ويبادر صاحب هذه المذكرات بينما هو لا يزال في الحديث عن حرب ١٩٥٦ بأن يصف الانسحاب المصرى الأول في ١٩٥٦ بأنه كان شبيهاً في بعض جوانبه بالانسحاب الثاني الأخطر أثراً في ١٩٦٧:

«وفيما يختص بأسلوب انسحاب القوات المصرية من سيناء، فقد شابه كثير من العيوب التى حولت الانسحاب التالى الذى جاء بعده بأحد عشر عاماً إلى كارثة عسكرية بكل المعايير».

وينبه صاحب هذه المذكرات إلى مدى سيطرة الجمود فى الفكر العسكرى وضعف المرونة بعبارات إنشائية ولكنها تعبر عن الحقيقة الوجدانية للشعب الذى ينتمى إليه الجيش والقائد:

«وفوق كل ذلك تجلت حالة الجمود وضعف المرونة في القيادات المصرية في أغلب المستويات بما دفع البعض إلى التساؤل أين ذهبت تلك المبادأة والمرونة التي

اتصفت بها قيادات وقوات صدر الإسلام، وكيف ضيع الأحفاد تراث الأجداد وتركوه لعدوهم ليهزمهم به في الميدان».

ويقارن الـلواء عبد المنعم خليل بيـن موقف القيـادتين العسكـريتين في إسـرائيل ومصر فيما بين حربي ١٩٥٦ و٢٩٠٧ ويقول:

«أما المؤلم حقاً فإنه عندما وقع العدوان التالى صيف عام ١٩٦٧، كانت إسرائيل قد عالجت أغلب أوجه القصور التى كشفت عنها الدراسات المستفيضة لجولة خريف ١٩٥٥، بينما اكتفت مصر بترديد أهازيج النصر متغافلة عمداً عما ظهر من قصور وأخطاء كان بعضها خطيراً والبعض الآخر فادحاً والواقع أن القيادة العسكرية أتقنت دورها في الاستتار بفشلها العسكرى وراء النصر السياسي العظيم، الذي حققته مصر في تلك الجولة من خريف عام ١٩٥٦، ونجاحه في إجبار بريطانيا وفرنسا على سحب قواتهما من بورسعيد يوم ٢٢ ديسمبر ١٩٥٧، ثم إجبار إسرائيل التي كانت قد أعلنت ضم سيناء إلى رقعتها الإقامة الكومنولث الإسرائيلي الثالث، على الانسحاب منها ومن قطاع غزة يوم ٢ مارس ١٩٥٧».

 $(\lambda \lambda)$ 

وتسميز هذه المذكرات بالقدرة على النظرة إلى حرب ١٩٤٨ بطريقة شاملة وموضوعية وهى نظرة متميزة كأنها نظرة الطائر (كما نقول في وصف بعض المعارف).

ويلخص صاحب هذه المذكرات بالأرقام النتيجة التى انتهت إليها حرب فلسطين، وسنجد فى الأرقام التى يوردها شيئاً جديداً علينا وهو أن إسرائيل لم تكتف فى المجد المتامين المساحة التى منحها لها قرار التقسيم وإنما أضافت إليها مساحة أخرى بحق الأمر الواقع كما يقول هو، ومن الطريف أنه فى ظل الاعتقاد الذى غذته صحافة الثورة وحملاتها المستمرة كان يستحيل على عبدالمنعم خليل أو غيره أن يورد مثل هذه الفقرة فى مذكراته، فإسرائيل كلها كانت فى العقيدة المعلنة مجرد إسرائيل المزعومة:

"وهكذا طويت صفحة حرب فلسطين التي كانت أول وأخطر جولات العرب مع إسرائيل والتي اغتصبت خلالها نحو ٦٦٠٠ كيلومتر مربع من الأراضي العربية، وضمتها إلى رقعة الدولة البالغ مساحتها ٢٠٧٠٠ كيلومتر مربع طبقاً لقرار التقسيم، ويعنى ذلك أن دولة إسرائيل قامت على مساحة قرارالتقسيم "كحق قانوني" وعلى مساحة الأرض الإضافية المغتصبة بحق "الأمر الواقع".

«ولما لم يكن ذلك هو كل ما تطمع فيه إسرائيل من أرض وحقوق العرب.. فقد توالت الاعتداءات الإسرائيلية بعد تلك الجولة الأولى حتى عدوانها الخامس (!!) على لبنان في عام ١٩٨٢».

ويضيف صاحب هذه المذكرات إلى معلوماتنا عن حرب فلسطين أن القوات المسلحة المصرية استأجرت للحملة العسكرية عربات من متعهد فلسطيني يذكر السمه ولكنه لا يذكر هل كان مقر هذا المتعهد في فلسطين أم في مصر؟:

«وللأسف الشديد عندما قرر الملك فاروق زج الجيش المصرى فى حرب فلسطين لم تستطع الحكومة المصرية تخصيص حملة مناسبة للقتال فصار استئجار عربات من متعهد فلسطينى اسمه «باميهش» وتشكلت القوة المصرية فى لواء مشاة واحد ومعه بعض الدبابات الخفيفة، وكانت مصر تمتلك بعض الطائرات المقاتلة مع عناصر بحرية محدودة، واتخذت هذه القوات العريش قاعدة أمامية لها».

**(٧9)** 

ويلخص صاحب هذه المذكرات ما انتهت إليه حرب ١٩٤٨ في عبارات عسكرية منضبطة، مشيراً إلى اجتماع عُقد لرؤساء أركان الجيوش العربية وما أعقبه من اجتماع آخر للجنة السياسية للجامعة العربية من جانب، والاجتماعات التي عقدت بين الملك عبدالله وبعض القادة الإسرائيليين من جانب آخر.

ويرى عبد المنعم خليل أن نهاية المعارك الحربية الثماني في ١٨ ديسمبر ١٩٤٨ هو الذي أسدل الستار على العمل العسكري العربي بفلسطين:

«... وفى مساء الأربعاء ١ نوفمبر ١٩٤٨ نجح شبح الهزيمة فى أن يجمع رؤساء أركان الجيوش العربية لتدارك الموقف بعد أن تجاوز نقطة الانهيار. وتلخصت توصياتهم للجنة السياسية لجامعة الدول العربية على التأكيد بأن استمرار حالة الجمود والسلبية والنزول للعدو عن المبادأة والتفوق الجوى سوف يؤدى حتماً إلى الهزيمة».

«ولم يمر عملى تلك التوصية أسبوع واحد حتى كان قائد منطقة القدس موشيه ديان يجتمع بقائد القوات الأردنية بها يوم ١٨ نوفمبر، لتهيئة الجو نحو عقد اتفاق منفرد لإيقاف النيران على تلك الجبهة».

«ثم اجتمع الملك عبدالله ببعض الساسة والقادة العسكريين الإسرائيليين بقصر الشونة ليلة ١٦/ ١٧ يناير لنفس الغرض، ولأبعد منه، فزاد الخرق في الصف العربي اتساعاً لا سيما وأنه كان يشغل منصب قائد الجيوش العربية في فلسطين!».

"وتحت هذه الظروف التي تدعو إلى الأسف والأسى، لم يكن غريباً أن تستغلها الأركان العامة الإسرائيلية لتدفع خطوطها الأمامية إلى حيث يستطيع جنودها أن يصلوا إليها. وقد دارت خلال تلك المدة التي امتدت من ١٥ نوفمبر إلى ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ ثماني معارك وعمليات ضخمة، كانت بمثابة بداية النهاية للعمل العسكرى العربي بفلسطين قبل أن تنسدل عليه ستائر الهزيمة».

**(\( \)\( \)** 

كما يلخص اللواء عبد المنعم خليل سير المعارك التي خاضتها القوات الإسرائيلية ضد مصر في نهاية حرب فلسطين تلخيصاً بديعاً يعرض فيه وجهة نظر الإسرائيليين أنفسهم وهدفهم من هذه المعارك واستراتيجيتهم فيها، ويقول:

«وقد ختم اللون قائد الجبهة الجنوبية أمره اليومي صباح ٢٢ ديسمبر بقوله: «من أجل القضاء النهائي على جيش مصر سنهاجم العدو»، ورسم اللون خطته في شكل

حركة تطويق واسعة من الشرق للغرب مروراً بالعوجة وأبو عويقيلة لتنتهى عند ساحل البحر المتوسط بين رفح والعريش، لعزل القوات المصرية بفلسطين عن قواعدها في سيناء والدلتا توطئة للقضاء عليها بعدئذ جزءا وراء الآخر».

«وبدأت «حوريب»، وهو اسم الجبل الذى ناجى عليه موسى ربه، بقصف مطار العريش فى الساعة التاسعة مساء ٢٢ ديسمبر بطائرتين «ب ـ ٢٩» قفلت المطار، بينما كانت طائرات أخرى كثيرة تقصف رفح وخان يونس والفالوجا بغاية العنف».

«وبعد عدة مناوشات استمرت لمدة ٧٧ ساعة أطلق آللون قواته الرئيسية ليلة ٥٦/٢٥ ديسمبر في مناورة تطويق صوب العسلوج التي انقضت عليها عناصر من اللواء ٨ المدرع ولواء النقب في الساعة ١١ مساء ٢٥ ديسمبر، فتمكنت من احتلالها عند الفجر بينما كانت قوات خاصة تقطع خطوط المواصلات الحديدية والطرق البرية فيما بين غزة وبير العبد في ٤٨ موضعا، بواسطة جماعة تخريب تسللت إليها من البحر لتشيع حالة من الارتباك تسرع بإنهيار الدفاعات المصرية واستسلامها».

ثم يلخص صاحب هذه المذكرات الاستراتيجية المصرية في الدفاع وملاقاة العدو، وما تميزت به هذه الاستراتيجية من ذكاء على الرغم من صعوبة الموقف، والموقف الحرج الذي وجد اللواء أحمد فؤاد صادق نفسه فيه وكيف استطاع بأخلاق القادة المتميزين أن يحول الموقف إلى صالح القوات المصرية:

«وبمجرد أن عبرت قوات آللون حدود مصر عند العوجة، وجد اللواء صادق قائد القوات المصرية بفلسطين نفسه أمام موقف بالغ الخطورة، إذ لم تعد قواته المنتشرة بحذاء ساحل البحر المتوسط من شمال غزة حتى غرب العريش تستطيع مواجهة أى من احتمالات العمل الكثيرة التي انفتحت أمام آللون بعد استيلائه على العوجة».

"إلا أن صادقاً كان على ثقة أيضاً بأن قوات آللون قد بلغت آخر المدى، وأن التعب والإنهاك وأعباء طول خط المواصلات لن يترك لها فرصة لتحقيق ما هو أكثر مما حققته حتى ذلك الوقت. ولهذا ظل صادق رابط الجأش يشيع الطمأنينة في مرءوسيه وجنوده الذين هرع إليهم تاركاً مركز قيادته في الخلف لثقته بأن وجود القائد بين جنوده لا يعدله شيء، وهو ما لم يفعله أحد غيره فيما تعرضوا له من مواقف مشابهة في الجولات التالية».

"وفى صباح ٢٩ ديسمبر وبينما رتل اللواء ٨ المدرع يقترب من مطار العريش الذى أخلته الطائرات وشيكاً إلى مطار الحمة اصطدم فى الساعة الثالثة عصراً بكمين مضاد للدبابات يقوده البطل الشهيد ملازم أول عبدالحميد محمد أبوزيد، الذى فتح نيران مدفعه البورفورز - ٤٠ ملليمتراً - الوحيد فحطم جنزير الدبابة القائدة للرتل الذى توقف للتو، ثم ارتد على آثاره نحو أبو عويقيلة».

«ومنذ العصر كان رتل آخر ينطلق من أبو عويقيلة صوب الحسنة، إلا أن الطائرات المصرية انقضت عليه وأجبرته على العودة من حيث أتى».

#### $(\lambda 1)$

وفى خضم حديثه عن حرب ١٩٤٨ يبلور صاحب هذه المذكرات بعض تفاصيل النجاح الذى حققته القوات البرية المصرية بقيادة اللواء أحمد فؤاد صادق متعاونة مع القوات الجوية بقيادة اللواء مصطفى الشعراوى مسجلاً لتاريخنا العسكرى بعض الصفحات الناطقة بالمجد والتى تاهت فى وسط الحديث المتعاقب بعد هذا عن تدهور أداء قواتنا المسلحة فى ١٩٥٦ و١٩٥٧ فضلاً عن انتهاء حرب ١٩٤٨ نفسها بقيام دولة إسرائيل:

«وبذلت القوات الجوية المصرية بقيادة اللواء مصطفى الشعراوى خلال ذلك اليوم جهداً عظيماً فى مساندة القوات البرية التى كانت تتعرض لخطر التطويق والإبادة، مما دفع اللواء أحمد فؤاد صادق إلى أن يرسل مع غروب الشمس ببرقية يطمئن فيها القاهرة إلى أنه قد نجح فى القبض على زمام الموقف، وأن القوات الجوية قامت بعمل عظيم فى إنقاذ قواته وإجبار العدو على الانسحاب خلف الحدود».

.....

«وأبدت بعض المحافل الدولية امتعاضها من تجاوز إسرائيل الحدود، فصدر قرار مجلس الأمن يوم ٢٩ ديسمبر بوقف النيران وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى نفس

الخطوط التى كانت تحتلها قبل بداية عدوانها يوم ٢٦ ديسمبر، وهوالأمر الذى لم يقبله بن جوريون حتى هددته الولايات المتحدة يوم ٣١ ديسمبر بعزمها على إعادة النظر في علاقاتها معه إذا رفض الانسحاب من سيناء فانصاع على الفور».

#### (XY)

بقيت نقطة في غاية الأهمية، وهي أن عبدالمنعم خليل في تناوله للدور المصرى في حربى فلسطين واليمن معنى كل العناية بالجوانب العسكرية والفنية دون أن يشغل وقته بما يطلق عليه الجوانب الاستراتيجية في الموضوعين، وليس يعنى هذا أنه أهمل هذه الجوانب، ولكنه ينظر إليها في إطار استراتيجية قد تكون أرحب من ناحية، وقد تكون أضيق من ناحية أخرى، وهي استراتيجية إعداد القوى على حد تعبيره، وليس يعنى هذا أنه يهمل الجوانب الاستراتيجية التقليدية في هذا الكتاب، بل على العكس، فإنه منبه تمام الانتباه لها، وهو يُنبه على سبيل المثال إلى أهمية ليبيا للاستراتيجية المصرية، ويذكر أن فرحة النظام المصرى بثورة ليبيا كانت تفوق فرحته بالثورة في العراق لعدة عوامل:

«... وتعهدت مصر بأن تقف مع ثورة ليبيا عسكرياً ضد أى تدخل أجنبى، لأن مصر اعتبرت ثورة ليبيا أهم بكثير من ثورة العراق عام ١٩٥٨، حيث إن ليبيا لها أهمية اقتصادية كبيرة، فهى تنتج ١٥٠ ألف طن بترول يومياً برءوس أموال أمريكية وغربية، ولها أهمية استراتيجية كمنطقة تدريب على الطيران واستخدام الأسلحة. وبعد المؤامرة الأخيرة في ليبيا والتي اشترك فيها وزير الدفاع الليبي.. طلبت ليبيا من مصر إرسال قوات، وأرسلت مصر فعلاً كتيبة صاعقة بملابس مدنية، كما طلبوا قوات مدرعة تحتشد قرب الحدود وأرسلت مصر قوات مدرعة إلى مرسى مطروح، وطالب زعماء ليبيا بخطوات وحدوية، واتفقت مصر وليبيا على بدء توحيد القوات المسلحة».

رأينا على مدى صفحات هذا الباب تقييم صاحب هذه المذكرات وتقديره لأحمد إسماعيل وللشاذلي ولمحمد أحمد صادق وعلى عبدالخبير وعبدالرحمن فهمى، وآراءه في عبدالحكيم عامر والفريق محمد صدقى محمود، كما تضم صفحات كتابه تقديراً أكبر وأعظم لعبدالمنعم رياض وإن لم يأت هذا التقدير ضمن حديث عن مواقف جمعت الرجلين وإنما هو تقدير لعموميات شخصية رياض العظيم. ولكن من العجيب أن صاحب هذه المذكرات قد أهمل تماماً الحديث عن شخصية المشير محمد عبدالغني الجمسى رغم عمله تحت قيادته، ورغم احتكاكه المستمر به فيما قبل توليه رئاسة الأركان والقيادة العامة. ولست أستطيع أن أجد السبب وراء ذلك.

ويحفل هذا الكتاب بحديث مفعم بالإيمان وبالولاء والبطولة في المواضع التي يرد فيها ذكر الشهداء أو المقاتلين الأبطال من ضباطنا وجنودنا الذين أتيح لصاحب المذكرات أن يزاملهم أو يطلع على بطولاتهم ومن هذا حديثه عن الشهيد لبيب السمادوني:

«ونماذج الأبطال كثيرة كلها تحكى قدرة الله وعظمة الإيمان ونعيم الشهادة.. ومنهم محمد لبيب السمادوني الذي ورث عن جده لأمه المرحوم الشيخ عبدالمجيد اللبان الصراحة في الحق وقوة الخلق والإيمان الذي يرفع صاحبه إلى القمة.. كافح البطل في الميدان ولما أصابه الإعياء نصحه زملاؤه بالراحة في المستشفى، فأبي حتى حملوه إليه، وفي اليوم التالي علم بمعركة محتدمة في رفع فارتدى ملابسه وغادر المستشفى دون تصريح من الطبيب ثم توجه إلى مكتبه على الفور حيث اطلع على خريطة الموقف، وغادر مكتبه إلى ميدان المعركة كجندى يقاتل في الصفوف الأمامية حتى وافاه القدر فانتقل إلى برزخ الشهداء».

وبنفس الروح يأتى حديثه عن الشهيد محمد وجيه أحمد خليل:

«ومثل آخر ممن أظلتهم مظلة الإيمان في حرب فلسطين محمد وجيه أحمد

خليل، فقد اختاروه في عملية الهجوم على مستعمرة «دير سنيد» فتقدم مع الكتيبة إلى مكان اختارته له قيادته وأخذ يعمل مع قائده على تحصين مواقعه لا ينام الليل ولا يهدأ بالنهار، ولما علم أن زميله اليوزباشي إميل فرج جرح أثناء الهجوم على مستعمرة «نجبا» أبت عليه شجاعته إلا أن ينقذه بنفسه، فتقدم غير هياب ولا وجل فوضعه على حمالة رجعت بالزميل المجروح تحت وابل من رصاص العدو، وأخذ يجاهد الأعداء ويبعث في جنوده روح الإقدام، حتى أتته رصاصة طائشة فذهب إلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».

ويتحدث عبدالمنعم خليل أيضا عن الشهيد اللواء أحمد حمدى عبدالحميد على أنه من شهداء العقيدة ويقول:

"فاز الشهيد أحمد حمدى بمرتبة الشهداء، قبل أن توافيه منيّته يوم ١٤ أكتوبر ١٩٧٣، فقد كان قدوة في الخلق العظيم والإخلاص والوفاء النادرين، عاش تحت مظلة الإيمان العميق بالله والوطن، وخدم تحت قيادتي فترة ما قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣ وإنني لأفتخر بأنبي كنت في يوم من الأيام قائداً لمثل هؤلاء الرجال الأوفياء، تراه بين رجاله قدوة في طهارة القلب والنفس واليد واللسان، رحيماً بهم وبنفسه، مملوءاً باليقين بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه يدافع عن اللذين آمنوا وأحببت فيه قربه من الله في عمله وفي تصرفاته... في كلماته... في نظرته في عبراته، أحببته والله على عمله وأخيه ورفيق سلاحه، ضحى بنفسه في منطقة العمل على والله حب الوالد لولده وأخيه ورفيق سلاحه، ضحى بنفسه في منطقة العمل على قناة السويس، حيث ظل هو ورجاله في عمل متواصل لتجميع براطيم كوبرى العبور إلى الشرق، تحت نيران مدفعية العدو وقصف طائراته، حتى أصابته إحدى الشظايا المتطايرة من قصف العدو، وصعدت روحه الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية، بعد المتطايرة من قصف العدو، وصعدت روحه الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية، بعد أن فارقت جسداً طاهراً حملها في الحياة الدنيا مؤديا واجبه نحو ربه ووطنه، وهو الآن مع الصديقيين والشهداء عند ربهم يرزقون».

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم.

## مذكرات قادة العسكرية المصرية ١٩٧٣ النصر الوحيد

# 4

أبطسال الفرقسة ١٩ مقاتلون فوق العادة مذكرات الفريق يوسف عفيفى

(1)

كان الفريق يوسف عفيفي واحداً من أبرز قادتنا المعسكريين في حرب أكتوبر، ومن الذين استمروا منهم في مواقع العمل التنفيذي في الدولة لمدة طويلة.

ولد الفريق يوسف عفي في المنصورة في الثاني من يونيو عام سبعة وعشرين (١٩٢٧) وتخرج في الكلية الحربية (أغسطس ١٩٤٨) في الدفعة التي ضمت ثلاثة وزراء حربية ودفاع (الأول في عهد عبدالناصر وهو شمس بدران الذي أوذيت الدفعة بسببه، والثاني في عهد السادات وهو المشير بدوي، والثالث في عهد الرئيس مبارك وهو الفريق أول يوسف صبري أبو طالب) وتدرج يوسف عفيفي في مناصب القوات المسلحة حيث عمل قائداً لفصيلة مشاة في فلسطين والخرطوم ثم مدرسا بمدرسة المشاة (٥٠ ـ ١٩٥٢) وانتدب بالمخابرات العامة (٥٠ ـ ١٩٥٤) ثم عمل مدرسا بالكلية الحربية وكلية أركان الحرب (٥٠ ـ ١٩٦١) وفي بداية حرب اليمن مدرسا بالكلية الحربية وكلية أركان الحرب (٥٠ ـ ١٩٦١) وفي بداية حرب اليمن كان رئيسا لأركان اللواء العاشر مشاة (٥٣ ـ ١٩٦١) فرئيسا لأركان اللواء الرابع مشاة (١٩٦٥) فرئيسا لأركان اللواء الرابع مشاة (١٩٦٥) فرئيسا لأركان اللواء الرابع مشاة (١٩٦٧) فرئيسا لأركان اللواء الرابع مشاة (١٩٦٧) فرئيسا لأدكان المواء الوابع مشاة (١٩٦٧) فرئيسا لأدكان المواء الوابع مشاة (١٩٦٧) فرئيسا لأدكان اللواء الرابع مشاة (١٩٦٠) فرئيسا لأدكان اللواء الرابع مشاة (١٩٦٧) فرئيسا لأدكان المدرية في الجيش الثاني الميداني المسلحة واعتقال وتحديد إقامة ثم اختير له دفعة شمس بدران من إبعاد عن القوات المسلحة واعتقال وتحديد إقامة ثم اختير

قائداً للفرقة ١٩ مشاة في يناير ١٩٧٢ حيث قاد هذه الفرقة في حرب أكتوبر ١٩٧٣، وقد عبر بفرقته هذه من السويس إلى سيناء في حرب ٦ أكتوبسر ١٩٧٣ ضمن فرق المشاة الخمس التي كانت مكلفة بالعبور.

ومن الجدير بالذكر أن ثلاثة من قادة هذه الفرق الخمس من دفعة أغسطس ١٩٤٨ وهم أحمد بدوى، ويوسف عفيفى، وفؤاد عزيز غالى وأن قائدى الفرقتين الآخريين من الدفعة التالية (دفعة فبراير ١٩٤٩) وهما حسن أبو سعدة، وعبد رب النبى حافظ.

وقاد يسوسف عفيفى بفرقته هذه هجوماً رائعاً وواسعاً على تحصينات الجيش الإسرائيلى، وحقق إنجازات عسكرية متميزة (وقد كان موقع فرقته فى حرب أكتوبر إلى يمين الفرقة السابعة مشاة التى قادها المغفور له المشير أحمد بدوى، وبالإضافة إلى هاتين الفرقتين المشاة فى الجيش الثالث الميدانى كان هذا الجيش بقيادة اللواء عبد المنعم واصل يضم فرقتين أخريين شاركت فى الحرب هما الفرقة الرابعة المدرعة بقيادة العميد محمد عبد العزيز قابيل والفرقة السادسة مشاة ميكانيكية بقيادة العميد محمد أبو الفتوح محرم.

بعد الحرب أقام الفريق يوسف عفيفى معرضاً للأسلحة التى استولت عليها فرقته، وسنرى فى هذه المذكرات قصة هذا المعرض، وعين اللواء يوسف عفيفى فى فبراير ١٩٧٤ نائبا لرئيس هيئة عمليات القوات المسلحة فملحقا عسكريا بموسكو فبراير ١٩٧٥ نائبا لرئيس هيئة عمليات القوات المسلحة فملحقا عسكريا بموسكو (١٩٧٥ ـ ١٩٧٨) ، ثم اختير قائداً للجيش الثالث الميدانى (خلفاً لزميله أحمد بدوى الذى عين رئيسا للأركان فى أكتوبر ١٩٧٨) وبقى يوسف عفيفى قائداً للجيش الثالث الميدانى حتى يناير ١٩٨٠ حيث خلفه اللواء قدرى عثمان بدر (محافظ أسوان فيما بعد)، أما هو فقد عين رئيساً لهيئة البحوث العسكرية، ومساعداً لوزير الدفاع حيث تولى الإشراف على عدد من البحوث العسكرية، وشارك فى إنشاء مركز لدراسات التاريخ العسكرى، ومركز لبحوث العمليات العسكرية، وشرع فى إنشاء دائرة معارف عسكرية.

وفي ٢ينساير ١٩٨١ أي بعد عام واحد بالضبط من عمله كمساعد لوزير

الدفاع ورئيس للجنة البحوث العسكرية، عين الفريق يوسف عفيفى محافظاً للبحر الأحمر (في قرار جمهوري لم يشمل غيره من المحافظين) خلفاً للواء على عثمان محمد.

وقد بقى يوسف عفيفى فى منصب محافظ البحر الأحمر لأطول فترة قيضاها محافظ فى هذا الإقليم، وإلى جهوده ينسب الفضل فى كثير من الإنجازات الحضارية والسياحية التى تحققت فى هذا الإقليم.

وفى أغسطس ١٩٩٠ نقل يوسف عفيفى محافظاً للجيزة خلفاً لعمر عبد الآخر، وخلفه فى البحر الأحمر اللواء يسرى الشامى، وبقى يوسف عفيفى محافظاً للجيزة حتى أبريل ١٩٩٣ حيث خلفه الدكتور عبد الرحيم شحاتة.

**(Y)** 

نشرت هذه المذكرات دار الصفوة، وهى دار نشر حديثة اتخذت مقرها فى الغردقة حيث كان اللواء يوسف عفيفى متحافظاً للبحر الأحمر. ويشير صاحب المذكرات فى مقدمتها إلى جهد للأستاذ محمد مصطفى فى معاونته على كتابتها، وتقع المذكرات فى ١٢٣ صفحة من القطع المتوسط ١٧ × ٢٤.

وتتميز المذكرات التى بين أيدينا بالتركيز على دور فرقة واحدة هى الفرقة ١٩ فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، وليس هذا بالأمر الهين، فإن جهود هذه الفرقة تعطينا فكرة [قطاعية] عن هذه الحرب المجيدة، إذا ما أدركنا أن الحرب كانت تمتد على طول قناة السويس، وفى عمق سيناء، وكانت هذه الجبهة مقسمة على خمس فرق، ومن البدهى أن خطوات النجاح لم تكن متماثلة تماماً فيما بين الفرق وبعضها، وذلك ناشئ بالطبع عن الصعوبات المختلفة التى واجهت كل فرقة على حدة فى كل قطاع على حدة، ومع هذا فإن المعركة كانت معركة واحدة متصلة، بدأت فى نفس الوقت وانتهت فى نفس الوقت تقريباً، إلا أن القدر احتفظ ليوسف عفيفى وفرقته بمصاعب

حصار السويس فيما بعد وقف إطلاق النار، وقد نجحت الفرقة ١٩ في مواجهة قدرها أيما نجاح.

ولو أن الفريق يوسف عفيفى لم يكتب هذه المذكرات القيمة لقدمنا له اللوم على إهماله لهذا الواجب الوطنى والعسكرى، خصوصاً أن قائد الفرقة المناظرة لفرقته فى الجيش الثالث، وهو المشير أحمد بدوى قد استشهد فى مرحلة مبكرة، ولكننا مع هذا نلوم الفريق يوسف عفيفى أن تأخر فى كتابة هذه المذكرات إلى الوقت الذى صدرت فه.

ومن الواضح أن صاحب هذه المذكرات يعتنز بحرب أكتوبر أيما اعتزاز وفي وسط كتابه يعبر عن هذا المعنى بعبارة جامعة مانعة يقول فيها:

«إننى أستطيع القول ـ وبمنتهى الشقة ـ إن حرب أكتوبر هى الحرب الوحيدة الحقيقية، التي خاضتها القوات المسلحة المصرية، بكل الأبعاد والمقاييس العسكرية».

وعلى عادة كل القادة العسكريين الذين شاركوا في حرب ١٩٧٣، فإن حديثه وذكرياته عن حرب أكتوبر ١٩٧٣ لا يبدأ إلا من حرب ١٩٦٧ وما حدث فيها، فقد كانت هذه الحرب ومجرياتها بمثابة صدمة كبيرة هزت معنويات ونفسيات المشاركين فيها، وبقى أثرها في «حلوقهم» غصة تتجدد مع كل ذكرى لها، وليس من شك أن الذين أسعدهم القدر فشاركوا في انتصار ١٩٧٣ كانوا أسعد حظاً بكثير من الذين لم يتح لهم أن يشاركوا في هذا النصر وبقوا يتألمون مما حدث في ١٩٦٧ على نحو ما حدث.

**(T)** 

ويحرص صاحب هذه المذكرات على أن يقارن ـ وهذا متوقع ـ بين حربى ١٩٦٧ ويحرص صاحب هذه المذكرات على أن يقارن ـ وهذا طبيعى ـ مغرم ومتيم إلى أقصى الحدود بما حدث في ١٩٧٣ وله كل الحق في هذا، وهو يتحدث ـ على سبيل المثال ـ

عن الخطيط الفرعية في ١٩٧٣ وكيف كونت خطة استراتيجية تعبوية على مستوى القوات المسلحة كلها فيقول:

"وهكذا نجد فروقاً شاسعة كانت بين حربى يونيو ١٩٦٧ وأكتوبر ١٩٧٣. لقد كان تخطيط حرب أكتوبر عملياً مائة في المائة. لقد تم تنظيم التعاون والربط والتنسيق، بحيث أصبحت هناك خطة قابلة للتنفيذ اشتركت فيها القاعدة وليست القيادة فقط، استدعت القيادة قادة الفرق وطلبت منهم الحوار مع كل المستويات حتى قادة الفصائل بحيث يتم وضع الخطة حسب الإمكانيات المتاحة مع توجيه أسئلة محددة للجميع، فيتم سؤال الفصيلة مثلاً عن إمكانياتها لتنفيذ الخطة بأى عمق؟ وأى مواجهة؟ وفي أى وقت؟ وهكذا تصاعدت الدراسة من الفصيلة إلى السرية إلى الكتيبة إلى اللواء فالفرقة فالجيش وهكذا.. ثم تم ربط الخطط بعضها ببعض لتصبح خطة استراتيجية تعبوية على مستوى القوات المسلحة مع التنسيق مع كافة الأسلحة الأخرى».

وفى موضع آخر من مذكراته يعود الفريق يوسف عفيفى إلى التأكيد على هذا المعنى ويقول:

«لقد كانت الخطة الموضوعة على أعلى المستويات الاستراتيجية. والشيء الذي لا يعرفه الكثيرون أن القيادة العامة كانت شديدة الارتباط بالقيادات الميدانية».

«ومن هنا فقد شارك الجميع في وضع الخطة، أي أن الخطة جاءت ـ لأول مرة ـ من أسفل إلى أعلى.. ثم انتقلت من القيادة العليا إلى القيادات التنفيذية الميدانية، بعد أن تمت دراستها، وتدقيقها».

"وكان العمل شاقاً ومستمراً، من أجل الإعداد لساعة الصفر [س]».

«لقد كانت الجدية والإيمان ، هما الطابع السائد خلال مراحل الخطة المختلفة، وعند خطوات التنفيذ أيضا».

«لقد تزامن الإعداد العسكرى ووضع الخطة، مع الإعداد السياسي، والمعنوى، والنفسى، والروحي، والاجتماعي، لكل المقاتلين».

" «وكان الدافع كبيراً عند القادة والمقاتلين للأخذ بالثأر، وإعادة الاعتبار للعسكرية المصرية، لذلك كلما طالت فترة الانتظار والترقب للقرار، كان ذلك دافعاً لمضاعفة الجهد والاستعداد».

«كان تحدى أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، واحداً من أهم أهدافنا».

(1)

ويولى صاحب هذه المذكرات أهمية متزايدة لدور التدريب فى تحقيق النصر وهو ما تبلور بالفعل فى أثناء حرب ١٩٧٣ حين تصور بعض المقاتلين أنهم يؤدون مناورة فحسب، وذلك بفضل تعودهم على جدية وقسوة المناورات فيما قبل الحرب:

«فى حرب ١٩٦٧ لم يكن هناك تدريب حتى على مستوى السرية، أما فى ١٩٧٣ فقد وصل التدريب إلى مستوى الجيش والقيادة العامة، وكان الجيش كله يقوم عناورة، لهذا وصلنا إلى قمة التدريب وقمة القتال بين قوات ضخمة».

«فى ١٩٦٧ كانت المشكلة أننا لم نتدرب على مستوى السرية، ومطلوب أن نحارب على مستوى اللواءات».

"لقد كانت حرب ١٩٧٣ تبدو وكأنها امتداد لإحدى المناورات الضخمة التى كانت تتم فى هذا الوقت، وهنا أذكر أن أحد المقاتلين تساءل فى أثناء الحرب: متى تنتهى المناورة؟ ظناً منه أنها مناورة وليست معركة، وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على وصول القوات لأعلى مستويات التدريب القتالى الذى لا يفرق بين التدريب والقتال الفعلى».

ويروى يوسف عفيفى بسعادة بالغة فى موضع متقدم من هذه المذكرات [حين يتحدث عن تفصيلات العمليات الحربية] كيف أن الإنجاز المتميز لخطط التدريب قد ساعد مساعدة فنية فى تحقيق خطة القوات المسلحة المصرية الرامية إلى إجادة

خداع وتمويه العدو، وهكذا فإن المتدريب الواقعى حقق أهدافاً أخرى غير أهدافه الأولى، وكما أن أفراد القوات المصرية الذين خاضوا الحرب ظنوها مناورة، فإن العدو نفسه ظن الحرب امتدادا للتدريب الذي كان لا يفتأ يراه يتكرر:

«قبل العبور كانت قواتنا في انشغال تام بالتدريب فوق الأرض، ولم تكن قابعة في الخنادق، وكانت التدريبات المستمرة والمتواصلة تتم تحت أنظار وأسماع العدو فوق الأرض، ولقد لعبت هذه الخاصية دوراً كبيراً في الخداع والتمويه على العدو يوم ٦ أكتوبر، لأنه تصور أن التحركات التي تتم على الجبهة المصرية جزء من التدريبات اليومية والمناورات التي كانت تتم بين يوم وآخر، ولم يجد في التدريبات شيئاً يثير الريبة، فلم يأخذ الحذر».

"وكان هذا التدريب الواقعى جانباً من الخطة التى نفذت بنجاح، أما التدريب الواقعى على اقتحام خط بارليف واختراق الساتر الترابى فقد تم فى غرب مدينة السويس وأيضا فى منطقة جبل عناقة حيث ميادين التدريب قريبة الشبه إلى أقصى حد من ميدان القتال الفعلى».

«وكانت التدريبات تشمل صعود الساتر الترابى الذى كان يتراوح ارتفاعه بين ٢٢ و ٢٤ متراً، بينما يحمل الفرد أسلحة وذخائر وزنها ٨٠ كيلوجراما، وكان الجنود يتسابقون للصعود والتسلق، حتى وصل الرقم القياسى إلى دقيقتين فقط فى صعود الساتر الترابي».

«وكنا نندهش من هذه الروح القتالية العالية، وكانت الخطة الموضوعة أن يتسلق الجنود الساتر الترابى على سلالم من الحبال، لكن بعض المقاتلين أصروا على الصعود فوق الساتر بدون سلالم ونفذوها في سرعة أكبر من المعدل».

(0)

وينتقل صاحب المذكرات ليضرب أمثلة محددة على مجالات الندريب التى خاضتها القوات المسلحة من أجل معركة ١٩٧٣، وتتميز هذه المذكرات بتقديم أرقام

دقيقة عن حجم بعض الإنجازات وطبيعتها، عما يساعدنا \_ كقراء \_ على الإحساس بالصورة في حجمها الطبيعي، وهو يتحدث مثلاً \_ في عجالة \_ عن فتح الممرات في الساتر الترابي ودور مدافع المياه فيقول:

«كان كل ذلك وغيره من المجهود الحربي، يحتاج لمستويات رفيعة من الإعداد والتدريب.. ولم يكن ذلك أمراً سهلاً».

«لم تكن عملية فتح الممرات في الساتر الترابي على الضفة الشرقية لإقامة الكباري لعبور الدبابات والأسلحة الثقيلة بالأمر اليسير، وكانت فكرة مدافع المياه التي ابتكرها الشهيد اللواء مهندس «جلال سرى» أحد أبناء القوات المسلحة المصرية، وقد تمت تجربتها عشرات المرات على نماذج متشابهة».

«وقد استطاعت مدافع المياه هذه أن تفتح ٨٥ ممراً في الساتر الترابى خلال ٥ ساعات».



كما يتحدث صاحب المذكرات عن أعمال المدفعية بنفس التقدير فيقول:

«ثم كانت أعمال المدفعية وأسلحة الرمى الأخرى بالغة العنف والدقة، لتنفيذ أقوى تمهيد نيراني شهدته الحروب الحديثة. لقد كان كل شيء معداً إعداداً دقيقاً».

.....

«كان وجود خط بارليف أمامنا يمثل واحداً من أكثر التحديات التي قررنا أن نواجهها رغم كل الدعاية التي أحاط العدو بها نفسه».

«من هناك فقد أخذنا ندرب قواتها على اقتحامه وتدمير نقطه القوية والحصينة التي أعلن في مناسبات عديدة استحالة اختراقها».

l

ثم يتحدث صاحب المذكرات بكل زهو عن اللحظات التي أتبيح له فيها أن يرى جنودنا يقتحمون خط بارليف:

«لن أنسى ما حييت هذه اللحظات الحرجة.. فلم تكن الفتحات الشاطئية فى الساتر الترابى قد فتحت فى أثناء عبور الفرقة ١٩ مشاة، وظلت القوات فى سيناء ٢٦ ساعة بدون دبابات ومدفعية».

"كانت معهم فقط الأسلحة الخفيفة.. لقد كان مقرراً أن تقوم القيادة الأعلى (قوات مهندسى الجيش الثالث) بفتح الساتر، وتجريف أجزاء منه خلال ٦ ساعات، لكن ذلك لم يحدث، لصلابة التربة في هذه المنطقة المواجهة للفرقة، وقد ظلت القوات بالرشاشات والأسلحة المضادة للدبابات ومساندة المدفعية من الخلف ٢٦ ساعة، تواجه خلالها نيران القوات الإسرائيلية بصدورها».

«لقد كان موقفا صعبا بالطبع».

«ففى هذه المنطقة ـ بالذات ـ لم تستطع مدافع المياه التى يوجهها المهندسون تجاه الساتر الترابي أن تحدث الفتحات المطلوبة لصلابتها»

"ومن ثم فقد تحولت المناطق حول أماكن الفتحات الشاطئية في الساتر الترابي إلى مستنقع من الطين، وبالتالي فقد أصبحت عملية الصعود صعبة للغاية، وعند صعود مركز قيادتي للساتر. كانت لحظات صعبة.. لا يمكن أن تمحى من ذاكرتي».

(7)

وهو يتحدث بكل ثقة المنتصر عن فشل المحاولات الأولى التي قامت بـ قواته، وهو لا يلقى بالمسئولية على أحد لأنه مع الإصرار والتكرار استطاع النجاح:

«حقيقة حاولنا في البداية ولم نستطع».

"وفجأة قفزت إلى ذهنى فكرة سرعان ما أصدرت الأوامر بتنفيذها.. أمرت الضباط وصف الضباط والجنود بمركز قيادتى المتقدم، بأن يستلقوا بأجسامهم على الساتر فى صف كسلم، ليصعد زملاؤهم بالتناوب من أسفل إلى أعلى على ظهورهم، حتى يصلوا إلى أعلى الساتر».

«وبالفعل حدث هذا ولم يصب أحد بسبب لين الأرض تحتهم».

«وبعد مضى ساعة كان الطين قد جف فوق ملابس المقاتلين وأصبحت إزالته سهلة».

هكذا استطاع هذا القائد الشجاع ـ على نحو ما يروى ـ أن يستخدم أجساد الجنود نفسها كما لو كانت سلماً يمكن الجنود أنفسهم من الصعود إلى الساتر، وهو يردف بذكر القصة التى قادته إلى هذه الفكرة العبقرية:

«ولعل القارئ العزيز يتساءل: من أين أتتني هذه الفكرة؟»

«لقد استرجعت وأنا في هذا الموقف الصعب، ما حدث لى مرة عندما كنت أخدم في وادى حلفا بالسودان».

«نفى رحلة صيد مع بعض الأصدقاء السودانيين فى إحدى الجزر النيلية رأيت «أرنباً» أمامى، أردت صيده فقفزت ووجدت نفسى فى مستنقع طينى، وفوجئ رفاقى، فقد كان من الممكن أن أغوص فى الطين ولا يستطيع أحد إنقاذى، أو حتى الاقتراب منى، وكل ما قالوه أن أفتح يدى فى أكبر فتحة ممكنة، وقاموا بإلقاء عدد من الصحف لى وقالوا: «حاول أن تتشبث بموقعك، وتحرك نفسك رويدا. رويدا».

«حاولت ذلك حتى قفزت، وخرجت من هذا المستنقع اللعين!».

«لقد استفدت من هذه التجربة بفكرة لم أعرف وقتها كيف أستفيد منها، وهى أنه فى الموقع الطينى يجب أن يكون جسم الإنسان مستلقياً فى أكبر مسطح منه على السطح حتى لا يغوص، لقد أفادتنى هذه الحادثة فى موقف صعب يوم العبور».

«وهكذا.. فإن تجارب الإنسان لا تذهب سدى».

**(Y)** 

هذا بالإنجاز الهين، فقد كانت قواتنا المسلحة تشعر بتميز القوات الإسرائيلية عنها في العمل بالليل، وذلك من واقع الخبرة في فترات الإعداد للحرب، فلما وقعت الحرب كانت المفاجأة أن العدو لم يقم بأية عملية ليلية، لكن يوسف عفيفي وجد نفسه في مساء يوم ١٠ أكتوبر بحاجة إلى عملية ليلية ينجز بها ما لم يتم إنجازه من الخطة المطلوبة من الفرقة، ومن حسن حظه أن وفقه الله إلى تحقيق المستهدف، وأكثر منه بهذه المهمة الليلية:

"إن الفرقة ١٩ مشاة هي الفرقة الوحيدة التي قامت بهجوم ليلي، وأود هنا أن أذكر أن كل تدريبات العدو كانت تتركز على العمل الليلي، والأعمال القتالية في الليل، كنا نرى ذلك بأعيننا قبل الحرب، وقد كانت حساباتنا أن عمليات العدو ستكون ليلية، لكن المفاجأة أن العدو لم يقم بعملية ليلية واحدة، وقد قمنا نحن في الفرقة ١٩ مشاة بذلك يوم ١٠ أكتوبر، عند تنفيذ المهمة التالية للقتال، وعلى محور ممر متلا أبلغ قائد اللواء أنه وصل إلى الخط المحدد له، فأبلغت القيادة بذلك، لكنني أردت أن أقوم بعملية متابعة للتأكد بنفسي من الموقف، فتحركت أنا ومساعد قائد الفرقة العميد على سعد إبراهيم في اتجاهين مختلفين، للتأكد من وصول القوات لخط المهمة المحدد على الحد الأمامي، وعندما وجدت أن قوات اللواء لم تقف على «الحد» المخطط لها أصبحنا في موقف حرج».

«كان لابد من أن أخوض معركة بأسرع وقت ممكن لكسى أصل إلى الخط المحدد حتى لا تحدث «ثغرة» يمكن أن ينفذ منها العدو، ويقوم بهجوم مضاد».

«قمنا بإعداد خطة للهجوم الليلي الصامت، وبالفعل قمنا بالهجوم، ووصلنا إلى خط المهمة، بل تجاوزناه».

«المهم أننا في أثناء تجاوزنا للخط قمنا بالاستيلاء على مركز قيادة العدو في «متلا»، لقد كانت معركة ناجحة تماماً، فلم يكن العدو يتصور أننا سنقوم بهجوم ليلى صامت، ولم يكن يتوقع ـ أيضاً أن نصل إلى مركز قيادته».

«والحقيقة أن هذه المعركة لم تكن مقررة في الخطة، حيث تجاوزنا خط المهمة بحوالي ٢ كيلومتر في الأمام.. وكانت مفاجأة».

ويحرص الفريق يوسف عفيفى فى هذه المذكرات على أن يصور مصاعب حرب أكتوبر ١٩٧٣ المجيدة بطريقة دقيقة، وحسناً فعل لأنه قدم لنا بهذا صورة حية للصراع العسكرى على مستوى الألوية والكتائب والفصائل والسرايا بعيداً عن تصوراتنا الذهنية القاصرة عن الحروب، وصراع الإرادات، والتصوير المكتبى للمعارك، وهو التصوير الذى جعل الناس يتصورون أوهاماً عن نصر لم يستغل، وتقدم لم يتم، وتطوير لم يحدث، لكننا هنا نرى التفصيلات التى يرويها هذا القائد المنتصر وهى تصور لنا كم كان القتال نفسه صعباً وشرساً ومستهلكاً لطاقات لا عهد للمصريين قبل هذه الحرب بها ونحن نقرأ ليوسف عفيفى هذا القول المختصر:

«الاستيلاء على النقاط القوية الحصينة للعدو لم يكن بالأمر اليسير».

«لقد كان بعضها يستلزم قتالاً شرساً، وأعمالاً بطولية، ومقاتلين من نوع خاص».

ثم يضرب صاحب المذكرات مثلاً حياً بالنقطة ١٤٩ وبطولة الـشهيد محمد زرد ويقول:

«هذه النقطة شهدت قتالاً بطولياً لمقاتلينا.. لقد حاول العدو أن يتمسك بها نظراً لأهميتها الاستراتيجية، وكانت هذه النقطة \_ بالذات \_ من أقوى نقاط العدو الحصينة، وأخطرها على الإطلاق في خط بارليف، لقد تم حصارها ومهاجمتها بكتيبتي مشاة، وثالثة مدرعة، لمدة تزيد على ٤٨ ساعة».

«لقد هاجمناها على فترات لكنها لم تسقط».

هكذا يروى يوسف عفيفى أن نقطة واحدة هى النقطة ١٤٩ حوصرت بثلاث كتائب (إحداها مدرعة) لمدة يومين كاملين لكنها لم تسقط طيلة هذه الفترة فى أيدى المصريين، ولم يكن بد من عمل فوق العادة يقوم به شهداء جسورون على نحو ما فعل الشهيد محمد زرد:

«وهنا لابد أن أقول إن التاريخ لابد أن يقف طوي الله وهو يسجل باحترام شديد ما قام به المقاتل محمد زرد في هذا اليوم التاريخي».

«لقد تقدم زرد مطالباً بالتطوع لمهاجمة هذه النقطة الحصينة، وبالفعل قام ومعه ٨ مقاتلين فقط بتنفيذ تلك المهمة الصعبة».

«وقامت هذه المجموعة بالتسلل خلال حقول الألغام، والأسلاك الشائكة الكثيفة، وعندما وصل إلى قمة النقطة تلقى زرد دفعة نيران مركزة، أصابته إصابة بالغة فى بطنه أخرجت أحشاءه».

«لكن هذا البطل أبى إلا أن يكمل مهمته، حمل أحشاءه بيديه واقتحم النقطة مع رجاله!! واستمر يقود المعركة وهو جريح ينزف حتى سقط الحصن، واستسلم من فيه».

«رحم الله الشهيد زرد، فقد كان مقاتلاً فذاً ، ومثلاً يحتذى به فى التضحية والفداء».

(9)

ويتحدث يوسف عفيفى فى مذكراته هذه بالتفصيل المعقول عن جهد فرقته فى تطوير الهجوم شرقاً صباح التاسع من أكتوبر، أى رابع أيام الحرب، وتوحى لنا قراءة ما يرويه هذا القائد العبقرى المنتصر بصورة حقيقية للمصاعب التى كان الجيش المصرى يواجهها وهو يطور الهجوم، بينما يصور بعض كتّابنا من مكاتبهم تطوير الهجوم وكأنه مجرد حركة بالسيارات المكيفة إلى الأمام على طرق ممهدة تصل بنا إلى المضايق فى ساعات، لنقرأ بعض ما يرويه الفريق يوسف عفيفى حيث يقول:

«وبعد أن قمنا بالاستيلاء على النقط الحصينة بالشط وحوض الدرس، وفى اليوم التاسع من أكتوبر، وبالتحديد فى الساعة السابعة والنصف صباحاً، بدأنا فى تطوير الهجوم شرقاً، وكان العدو قد بدأ فى استعادة توازنه بعد مفاجأة الضربة الأولى».

«بدأ يتصدى لنا بمجموعة كبيرة من الدبابات، ودارت معارك ضارية بين دبابات الفرقة ١٩ مشاة، ودبابات العدو المزودة بالصواريخ المضادة للدبابات».

«وعلى الرغم من ضربات العدو بمختلف الأسلحة المضادة للدبابات وطائرات الهليكوبتر والمدفعية، استطعنا تحقيق مهمة الفرقة وتطوير الهجوم شرقاً».

بل أستطيع أن أقول: إنسنا قد تجاوزنا المهمة المكلفة بها الفرقة في الخطة وذلك بالاستيلاء على مراكز القيادة للعدو في (عيون موسى) و (جبل المر) و (متلا)».

"ومن المعروف عسكرياً أن الاستيلاء على المناطق المرتفعة والهجوم عليها يعد من أخطر ما يواجه أى مقاتل، حيث إنه يكون تحت مرمى نيران العدو، لقد واجهنا هذا الموقف عندما طورنا هجومنا شرقاً نحو سيناء، وكان علينا أن ننفذ عملية الاستيلاء على منطقة (جبل المر \_ ومتلا \_ وعيون موسى)، وهى منطقة تلال مرتفعة، كان العدو يتمركز فيها، ويقيم بها مراكز قيادته الحصينة».

**(1.)** 

وهنا ينتهز يوسف عفيفى الفرصة ليحدثنا عن بطولة قائد عظيم هو العميد محمد الفاتح كريم قائد اللواء الثانى الميكانيكى [الذى هو أحد ألوية الفرقة ١٩]، حيث استطاع هذا القائد العظيم بشجاعة وجسارة وذكاء وسرعة تصرف أن يلتف حول العدو ويطوق جبل المر، وهو الجبل الذى تذكر هذه المذكرات ما نعرفه من أنه أطلق عليه اسم «جبل الفاتح» نسبة إلى هذا القائد العظيم:

"وهنا لابد أن أذكر حقيقة، لقد ضرب قائد اللواء الثانى الميكانيكى بالفرقة ١٩ مشاة العميد "محمد الفاتح كريم" أروع الأمثلة لما يجب أن تكون عليه مسئولية القائد، وذلك عندما توقفت قواته تحت وابل من نيران المدافع المضادة للدبابات، المحمولة على طائرات الهليكوبتر للعدو، فأسرع بقيادة فصيلة مشاة ومعه فصيلة أخرى بقيادة المقاتل "على الغليظ" حيث طوقا (جبل المر) واحتلاه".

«وبذلك سهلا للواء بأكمله تحقيق المهمة».

ويفيض الفريق يوسف عفيفى فى الإشادة بقيمة هذا التصرف البطولى الذى قام به العميد محمد الفاتح كريم فى ذلك اليوم، وقد قاد بنفسه مجموعة صغيرة استطاعت أن تتسلق الجبل وتصل إلى قمته وتفتح الطريق لا لفرقته ولكن لمصر كلها إلى نصر كان أحد الانتصارات العديدة التى شكلت نصر نا الخالد:

«ولنأخذ معركة جبل المر على سبيل المثال ـ باعتباره النقطة الحاكمة التى تسيطر على رأس الجسر فى الجنوب، ليس على الفرقة ١٩ فقط، بل على الجيش الثالث بأسره».

«عندما توقفت دباباتنا عن التقدم أمام حاجز نيران الأسلحة المضادة، كان الحل الوحيد هو الاستيلاء على قمة الجبل، وكانت المفاجأة عندما تقدم قائد اللواء الميكانيكي وتسلق الجبل سيراً على الأقدام لمسافة (كيلومتر ونصف الكيلو) مع وحدات صغيرة من قناصى الدبابات».

«وعندما سيطر على القمة أوقع العدو في مصيدة صواريخ «فهد» واضطر العدو للهروب بدباباته شرقاً».

ويعقب الفريق يوسف عفيفي بعد هذا كله بقوله:

"إن هذه المعركة لم يلق عليها الضوء الكافى، لكن العدو ذكرها فى تحليلاته ليوم الغفران باعتبارها من المعارك الضارية التي خاضها في مواجهة قوات الفرقة ١٩ ».

())

ويتحدث الفريق يوسف عفيفى باعتراز شديد عن معركة متلا التى ضرب المقاتل المصرى فيها أروع صورة للبطولة، حين أخذ المقاتلون المصريون يقفزون بأنفسهم فوق دبابات العدو لينسفوها، ولم يكن العدو ليبقى بعد أن رأى ملامح هذه البطولة النادرة:

«هذه المعركة تعد نموذجاً للصمود والشجاعة، ووساماً للعسكرية المصرية في التضحية والفداء».

«فعندما حاول العدو القيام بهجوم مضاد وعنيف على هذا المحور، كانت المفاجأة التى لم يتوقعها، حينما تصدى أبطال المشاة المصريون للدبابات الإسرائيلية وأخذوا يقفزون فوقها بفدائية منقطعة النظير لينسفوها!! بينما انسحبت بقية الدبابات الإسرائيلية مذعورة غير مصدقة لما تشاهده».

ويشير يوسف عفيفي في سعادة بالغة إلى نجاح قواتنا المسلحة في الاستيلاء على المدافع الستة الضخمة الشهيرة التي كان العدو يقذف بها مدينة السويس والزيتيات:

«وبالاستيلاء على محور عيون موسى تم الاستيلاء على مركز القيادة المتقدم للعدو، والاستيلاء على موقع المدافع الستة الضخمة، هذه المدافع الشهيرة التي كانت تقذف في وحشية وشراسة مدينة السويس والزيتيات».

«لقد كان رجالنا يتشبثون بالأرض، وقاموا بتعزيز مواقعهم الجديدة التي كانوا يكتسبونها بسرعة فائقة في عمليات ليلية صامتة».

(11)

ويتحدث يوسف عفيفي بفخار لاحد له عن الملحظة التي نجحت فيها فرقته في العبور إلى الضفة الشرقية لقناة السويس مستخدمة كل الوسائل المتاحة:

«وفى الساعة الثانية وعشرين دقيقة بدأت موجات العبور الأولى تشق طريقها وسط النيران، واستخدموا كل شيء: قوارب المطاط، زوارق التجديف، البرمائيات، المعدات، في مجموعات عبروا الشاطئ المقابل للقناة بجسارة».

11 - 11· 1 · · · · · ·

ثم يصور الفريق يوسف عفيفى ما بعد لحظات العبور الخالدة لقواته وكيف رفعت هذه الـقوات الأعلام على أرض الوطن الحبيب فى شرق القناة حتى دون انتظار الانتهاء من تمهيد المدفعية:

«وأخذت مجموعات المقدمة تتسلق الساتر في ثواني بمهماتها، وتمد سلالم الحبال

لكى يؤمن المشاة، كانوا فى هذه اللحظة كالمردة، كأبطال الأساطير، وكانت صيحاتهم تسبقهم، ويلقى هديرهم الرعب فى قلوب الإسرائيليين: الله أكبر. الله أكبر، وخلال ٢٠ دقيقة كانت أعلام مصر ترتفع فوق خط بارليف دون انتظار الانتهاء من تمهيد المدفعة».

ويصور صاحب المذكرات بدقة شديدة المعارك الشرسة يوم ١٢ أكتوبر بعدما نجحت قوات فرقته في الاستيلاء على مركز قيادة المعدو في متلا، وعلى الرغم من كثاقة نيران العدو، وزمجرة مدفعيته، ومحاولته الاقتحام بالمدرعات، إلا أن المصريين الأبطال نجحوا في النهاية في صد هجومه:

«لعل يوم ١٢ أكتوبس هو يوم آخر من الأيام الخالدة لإنجازات الفرقة ١٩ ، فعندما فقد العدو مركز قيادته في متلا على المحور الرئيسي جن جنونه، وأخذ يهاجم بشراسة، وتتابعت موجات طيرانه تضرب بكثافة، وأخذت مدفعيته عيار ١٧٥مم و٥٥٠ مم تزمجر».

«ثم حاول الاقتحام بالمدرعات لكنه لم يحقق أى تقدم، وتكسرت كل هجماته التى واصلها بمختلف أسلحته فى مواجهة شجاعة وجسارة المقاتلين المصريين الذين تسلقوا دباباته ودمروها واستشهدوا فوقها».

«وأمام هذه الفدائية فر العديد من قوات العدو، بعد أن تكبد خسائر فادحة جعلته يكف عن إعادة المحاولة في هذا الاتجاه».

(14)

ويولى الفريق يوسف عفيفى أهمية متزايدة للحديث عن النجاحات المعنوية للقوات المسلحة المصرية في مواجهة الدعايات الإسرائيلية التي انتشرت لفترة من

الزمن، وهو ـ على سبيل المثال ـ يتحدث عن الملحظات التي شاهد فيها هو وجنوده قهر أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر ويقول:

«لقد كانت بعض الأفكار عن أسطورة الطيران الإسرائيلي الذي لا يقهر وغيرها من هذه الأفكار لاتزال قائمة».

«لكن ما رفع من معنوياتنا بدرجة عالية هذا العدد الهائل من الطائرات المصرية التى شاركت في المعركة فلم نصدق أن هذا العدد من الطائرات موجود ومشارك».

"ويوجد سبب أساسى لـذلك، فنحن لم نكن قبل الحرب نرى الطائرات المصرية لأننا كنا نتمركز في مواقع متقدمة وهناك خطوط لا تتجاوزها الطائرات المصرية، طبقاً لشروط الهدنة [لا أعرف على وجه التحديد ماذا يقصد الفريق يوسف عفيفى بهذا اللهظ، وهل هو يشير إلى مبادرة روجرز وما تلاها من وقف إطلاق النيران] وأصبحت في غيبة عنا، وكان هذا يؤثر في الجنود كثيراً لأن الغطاء الجوى يمنح أمناً وثقة في أثناء القتال».

وها هو يتحدث عن الشعور الطاغى الـذى ساد فرقته حين رأوا الطائرات المصرية تغطى سماءنا فيقول:

«وعندما شاهدنا السماء مغطاة بالطائرات فى الطلعة الجوية الأولى وفى وقت واحد وعلى ارتضاعات منخفضة فوق رءوسنا، كانت معنويات الفرقة ١٩ مشاة قد وصلت لدرجة لا يتخيلها البشر، حتى أن الجنود والقادة لم ينتظروا انتهاء تمهيد نيران المدفعية وقاموا ببدء العبور فى حماس شديد».

(11)

من الإنصاف أن نقول إن يوسف عفيفى لم يستطع أن يصور اللحظات الخالدة يوم العبور على نحو مؤثر، ولربما كان له العذر فى ذلك حيث كانت سنوات طويلة قد مرت وانقضت منذ ذلك اليوم الخالد، وما تبلاه من أيام معدودة لا تبقل أهمية

وخلوداً، وهكذا يمكن لنا أن نتصور مدى أهمية التسجيل الآنى للأحداث ولو على هيئة نقاط يبدأ منها صاحب الذكريات ليتدفق تيار الوعى عنده، ومن سوء حظ الفريق يوسف عفيفى أنه سجل هذه الذكريات وهو لا يزال مكدود الذهن بمواقع المسئولية التى كان يشغلها، وهكذا لم يُتح له خلو البال الذى يمكنه من استرجاع الأحداث والذكريات والمشاعر على نحو أكثر تأثيراً مع أنه لايزال يظن أن هذه الذكريات لا تنمحى من وجدانه:

«هناك الكثير من الأحاسيس التي تستحق التسجيل في لحظات ما قبل العبور، إنها مشاعر لا يمكن أن تمحى من وجداني».

«فعندما أصدرت الأوامر صباح يوم المعركة، وقمت بنسليم القادة الأعلام التى ستعود لأحضاننا، سترفع على المواقع التى سيتم الاستيلاء عليها، والأرض التى ستعود لأحضاننا، كانت المعنويات عالية للغاية».

«لقد بكى الجميع وأنا أصدر أوامر العمليات، لقد كنا جميعاً نريد التخلص من الاتهام الذى لصق بنا ظلماً، وأردنا أن نثبت وجودنا،لقد أمسك القادة بالأعلام يقبلونها بفرحة وأمل، كانت لحظة لا يمكن أن تمحى من الذاكرة».

\_1

ويأبى الفريق يوسف عفيفى إلا أن يصور لنا نفسه وهو مندفع إلى التفريط فى الانضباط العسكرى لأسباب إنسانية، ولسنا نملك الحكم عليه ولا له ولكننا نستطيع أن ننتبه إلى اهتمامه بتسجيل مثل هذه اللقطة وكأنه من ناحية يسريد أن يدلنا على الالتزام المطلق الذى كان يتحلى به جنوده، ومن ناحية أخرى على مدى ثقته فيهم وتقديره لظروفهم:

«فى هذا اليوم جاءنى أحد ضباط الشرطة العسكرية وكان مسئولاً عن مد وتعليم المحاور التى تسير عليها القوات،وكنت قد أصدرت لهم أوامر بتوقيت الهجوم فى الساعة الثانية بعد الظهر، وقال لى: «لو سمحت يافندم هل لى أن أذهب إلى بيتى لأقدم المرتب لزوجتى لأنه المورد الوحيد لهم» وكانت الدموع تملأ عينيه. كان هذا قبل موعد المعركة بعدة ساعات، وقلت لنفسى إنه لو ذهب هذا الضابط وعرف أحد

موعد الهجوم، زوجته أو أقاربه، فالنتائج غير محسوبة، لكن ثقتى التامة في رجالي جعلتني أتركه يذهب بسيارة الشرطة العسكرية الجيب إلى بيته».

«فذهب وعاد قبل الموعد المقرر وقام فى أثناء العمليات بدور كبير بحيث مكن القوات من دخول المحاور بصورة دقيقة وسليمة نهاراً وليلاً، وكانت حالته المعنوية مرتفعة لدرجة غير متصورة، وسبب ذلك، الموقف الذى عاملته به والثقة الغالية التى أوليته إياها».

(10)

ويتحدث يوسف عفيفى فى أكثر من موضع فى هذه المذكرات بتفصيل جيد عن المهام العسكرية التى أنيطت بفرقته فى معركة ٦ أكتوبر المجيدة فيقول:

«كانت الفرقة ١٩ مشاة مسئولة عن القطاع الجنوبى من قناة السويس، وهو موقع هام وخطير، فقد كان يمتد من شمال الشط إلى خليج السويس، وهى منطقة كانت من أقوى مناطق خط بارليف وتقع فيه النقاط الحصينة: ١٤٦ و١٤٨ و١٤٩، بالإضافة إلى نقطة الجباسات، ولسان بورتوفيق، وعيون موسى».

«وكانت كلها نقاطاً قوية وحصينة، أقامها المعدو الإسرائيلي على مدى سنوات طويلة، وكان المطلوب أن نقضى عليها بأسرع مايمكن، حتى نسيطر على الموقف قبل وصول إمدادات المدرعات من الممرات».

Ш

ويلخص الفريق يوسف عفيفى المهمة القتالية التى كلفت بها فرقته فى حرب ٦ اكتوبر ١٩٧٣ على نحو بديع يمكن القارئ العادى من الإلمام بسير المعركة والتخطيط لها على نحو دقيق:

«بعد أن خصصت قيادة الجيش الثالث الميداني المهمة العملية الهجومية للفرقة المشاة، بدئ في التخطيط على مستوى قيادة الفرقة بواسطة مجموعة تخطيط تتكون

- من: قائد الفرقة، ورئيس أركان الفرقة، ومجموعة من الضباط على مستوى هيئة قيادة الفرقة».
- أـ تلخصت مهمة الفرقة ١٩ مشاة في أن تتخذ أوضاعها في المنطقة الابتدائية للهجوم في الحد الأيمن (حوض الدرس)، وفي الحد الأيسر (الكيلو ١٤٤ ترقيم القناة)، وحد خلفي (وصلة جنيفة)».
- ب ـ بعد تمهيد نيرانى لمدة ٥٣ دقيقة تقتحم الفرقة قناة السويس قبل آخرضوء لليوم الأول للعمليات، وفي قطاع الحد الأيمن (حوض الدرس) وحد يسار (الكيلو ١٤٤) بقوة اللواء السابع المشاة، واللواء الخامس المشاة المدعم، وتقوم بمهمة تدمير قوات العدو البشرية، وأسلحته، ووسائل نيرانه المتمركزة في النقط القوية، وعلى الساتر الترابي شرق القناة، وتصد وتدمر احتياطيات العدو المحلية والقريبة.
  - ج ـ تركز الفرقة مجهودها الرئيسي على الجانب الأيسر لها على محور متلا.
- د\_تشكيل المعركة للفرقة في نسقين: اللواء السابع المشاة واللواء الخامس المشاة نسق أول، اللواء الثاني المشاة الميكانيكي نسق ثاني.
- □ المهمة المباشرة للفرقة: تدمير قوات العدو في النقط القبوية، وعلى الساتر الترابي شرق قناة السويس، وصد وتدمير احتياطيات العدو المحلية، والقريبة، والاستيلاء على الخط. (الجد الأيمن تقاطع طريق الشط ـ القنطرة مع طريق سدر الساحلي، حد يسار معسكر الشط)، وتكون الفرقة مستعدة لصد نسق ثان تعبوى العدو.
- □ المهمة التالية: يُدفع النسق الثانى بالتعاون مع مجموعات الصاعقة، لتطور الفرقة هجومها شرقاً وتدمر قوات العدو القائمة بالهجوم المضاد، وتستولى على خط: (المطار المهجور على الشاطئ الشرقى لخليج السويس ـ جبل أبو غلام ٢كم شرق النصب التذكارى)، مكونة بذلك رأس كوبرى بعمق ٨ ـ ١٠كم.
- «وتكون الفرقة مستعدة لصد الهجمات والضربات المضادة للعدو صباح اليوم الثالث للعمليات، بالتعاون مع اللواء ٢٢ مدرع بالفرقة السادسة مشاة ميكانيكية».

ويدلنا ما يرويه الفريق يوسف عفيفي في اختصار شديد على مدى عظمة الإعداد للمعركة: تخطيطاً وتدريباً والتزاماً بالخطة وتمويهاً على التحركات:

«وكانت تدريبات الفرقة تركز على هذه المهمة بالذات، ووضعت الخطة التي يمكن بها محاصرة هذه النقاط، ثم تدميرها تماماً».

«لقد كانت عملية التمويه لتحريث القوات إلى ضفة القناة غاية في الصعوبة، لكنها تمت في غاية الدقة والسرية، كان الإسرائيليون يراقبون تحركاتنا باستمرار، ولكننا استخدمنا الساتر الترابي من ناحيتنا على الضفة الغربية في الإخفاء والتمويه».

ويفيض الفريق يوسف عفيفى فى أكثر من موضع فى الحديث عن تفاصيل خطة الخداع والتمويه التى تمكنت بها قواتنا المسلحة الباسلة من تنفيذ مهماتها دون أن ينتبه العدو:

«وكانت التحركات لا تتم في ليلة أو ليلتين، ولكن يلزمها ليال قبل العملية، كما أن تحريك القوات المختلفة لا يتم إلا في وقت واحد، ولكن هناك نظاماً معيناً موضوعاً لتحريك المشاة، والمدفعية، والدبابات إلى مواقعها المحددة في توقيتات محددة».

«وكانت العملية تسير بشكل طبيعي للغاية».

«هناك تحركات كثيرة، لكن العدو اعتبرها جزءاً من التدريبات التى تعود ملاحظتها خلال الشهور الأخيرة السابقة لأكتوبر».

«وكانت تحركاتنا تلك لا تدعو للقلق من وجهة نظر العدو، وإنما المسألة كلها مجرد تدريب روتيني عادى، وكان هذا التصور من جانب الإسرائيليين هو ما خططنا له، وقد نجحنا في تحقيقه بزيادة مشروعات التدريب».

«وفي نفس الوقت الذي ضاعفنا فيه مشروعات التدريب، وزعت القيادة نشرات

على الوحدات المختلفة لقيد الضباط الراغبين في العمرة والحج، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصرح فيها للضباط منذ ١٩٦٧ بالعمرة أو الحج».

«وتعمدنا إذاعة هذه النشرات حتى تصل إلى العدو».

«كما صرحنا بإجازات مفتوحة للمقاتلين، ولمزيد من الخداع فقد جرى تسريح جانب من الاحتياطى، بينما استدعينا سراً احتياطياً آخر وكان أفراده يدخلون الجبهة في الليل».

«وهكذا ابتلع العدو الطعم، وتم خداعه بصورة كاملة ومفاجأته».

## ()

ويقدم الفريق يوسف عفيفى قرب نهاية هذا الكتاب تصويراً شائعاً للعبور وسيمفونيته ما بين الطيران والمدفعية والمشاة:

«لقد كان العبور يتم على موجات، وما حدث هو أن بدأت أولاً ضربة الطيران لتدمير النقاط الهامة في الأعماق، وفي أعقابها قصفت المدفعية أهدافها، وفي أثناء عملية الضرب كانت تتقدم قوات المشاة للوصول إلى المحاور المحددة لكى تستطيع العبور».

«في أثناء هذه العملية سبق الجنود الـزمن الذي كان مقرراً أن يقوموا بالحركة فيه، من شدة حماسهم.. لدرجة أنهم بدأوا العبور في أثناء ضرب المدفعية».

"والأكثر من ذلك أن أهالى السويس كانوا يساعدون الجنود فى نقل الذخيرة بعربات الكارو، واليد، بدلاً من أن يحمل الجنود الصناديق الثقيلة على أكتافهم إلى شاطئ القناة».

«وفى أثناء العبور أيضاً كان الجنود يتسابقون لوضع العلم على الضفة الشرقية، فقد تسلمنا الأعلام من القيادة لكى نسلمها للقادة لكى ترفع معنوياتهم، وكانت هذه فكرة الفريق الشاذلي».

«كانوا يتسابقون لرفعه، وكان أول علم وضع على الضفة الشرقية للقناة بصفة عامة في الفرقة ١٩ مشاة الساعة الثانية والنصف بعد الظهر».

«لقد حققت فرقتنا إنجازات هامة في الأيام الأولى للحرب».

ويبدو صاحب هذه المذكرات حريصاً على أن يشير إلى الصعوبات التى واجهتها فرقته باللذات ومدى نجاح فرقته بالمقارنة بالفرق الأخرى، وهو فخور بالعمق الذى وصلت إليه فرقته، وبأنها انفردت من بين الفرق بأنها استولت على جميع مراكز القيادات الأمامية للعدو، وبكثرة الأسرى الذين استطاعت أسرهم حيث أسرت فرقته وحدها أكثر من سبعين في المائة من أسرى الإسرائيليين خلال الحرب، فضلاً عما استولت عليه من أسلحة العدو وذخيرته:

«لكن قبل أن أخوض فى تفاصيل هذه الإنجازات، أود أن أؤكد أن الفرقة ١٩ قاست أكثر، وكان ذلك يرجع إلى طبيعة المنطقة التى كانت تعمل فيها.. وقد كانت هذه الفرقة أسرع وأعمق الفرق فى تحريرها للأرض.. فقد وصلنا إلى مسافة ١٣ كيلومترا فى سيناء شرق القناة».

"والوصول إلى هذا العمق يعنى وصولنا إلى مراكز قيادات قوات الاحتياطى القريبة للعدو. لقد وصلنا إلى جميع مراكز القيادة الإسرائيلية على المحور العرضى الأول أمامنا، وقد استولينا على قيادة محور متلا وقيادة جبل المر وقيادة عيون موسى».

«وتعتبر الفرقة ١٩ هي الوحيدة التي استولت على جميع مراكز القيادات الأمامية للعدو».

«من خلال الاستيلاء على مراكز هذه القيادات.. حصلت على وثائق هامة وخرائط العمليات وأجهزة ومعدات قتالية.. هذا بالإضافة إلى استيلاء الفرقة على نقاط قوية هامة في هذه المناطق، وهي حصون متدرجة القوة ١٤٦ و١٤٨ و١٤٩ ثم الجباسات و١٥٨ وعيون موسى ولسان بورتوفيق».

«الحصيلة النهائية: ٦ نقاط قوية و٣ مراكر قيادة، وموقع مدفعية عيون موسى، كل ذلك حتى يوم ١٣ أكتوبر».

«وفى أغلب هذه النقاط كنا نأسر كثيرين من جنود العدو.. فقد أسرت الفرقة ١٩ ثلاثة وثمانين جندياً منهم ثمانية طيارين، وذلك من العدد الكلى الذى تم أسره بمعرفة القوات المسلحة وهو ١١٤ جندياً خلال كل أيام الحرب».

«كما استولينا على ٥ دبابات باتون، وموقع مدفعية ميدانية هاوتزر عيار ١٥٥سم وعددها ٦ مدافع، ثم عدد من المدافع ذاتية الحركة، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة بأعداد كثيرة. وقد أسقطت الفرقة ما لا يقل عن ٣٣ طائرة متنوعة».

## ()

ويحرص الفريق يوسف عفيفى على أن يوضح موقف فرقته من تكتيك العمليات الحربية بعد النجاح الذى تحقق فى السادس من أكتوبر، وهو يعترف أن فرقته لم تنتظر الأوامر وأنها تقدمت من تلقاء نفسها، وهو يقول بالنص: «لقد كنا مندفعين وحدنا»:

«يحضرنى الآن ما قيل من أن الفرقة ١٩ أقامت رأس جسرها في سيناء، وتقدمت بطريقة توحى بأن هدفها كان المرات».

"إن هذه الأمور تستلزم إعادة نظر، وليس صحيحاً أغلب ما قيل عن هذا الموضوع، فقد كانت المعركة تتكون من مراحل للوصول إلى المهمة التالية بعد وقفة تعبوية.. وهذه الوقفة التعبوية لها ظروفها. فالتكتيك الحربى يقرر أنه إذا كان العدو ينسحب أمامك فلابد أن تطارده، حيث إن مطاردة العدو عند انسحابه مبدأ من مبادئ الحرب الأساسية».

«كانت هناك مهمة ابتدائية ومهمة تالية».

«الأولى: انتهت يوم ٧ أكتوبر، وبدأنا ننتظر أوامر ببدء المهمة التالية، أو كان يفترض ذلك».

«أنا لم أنتظر الأوامر.. فبدأنا نتقدم حتى وصلنا إلى أقرب ما يكون للمهمة

التالية، وتوقفنا في مواقعنا.. وقبل فجريوم ٩ أكتوبر بساعة، صدرت الأوامر من القيادة مضمونها: أن نقوم بتحقيق المهمة التالية قبل أول ضوء.. لو كنت قد انتظرت الأمر في موقعي الأول لما كينا استطعنا عمل شيء، وهذا ما أقرره الآن.. ووجدت نفسي أحقق المهمة التالية في الوقت المحدد».

«لهذا كنا مندفعين وحدنا، وهناك كثير من البطولات والأعمال الهامة التي سجلت في تاريخ الفرقة وعملياتها، ومسجلة أيضاً في عمليات حرب أكتوبر».

ويؤكد الفريق يوسف عفيفى فى كتابه على هذا المعنى بما يرويه عن توهج الروح القتالية لأحد الجنود فى فرقته، وهو يوحى لنا أنه لولا الاندفاع فى بعض التصرفات لكان البديل مكلفاً جداً:

«فى أحد تلك الأيام، نجح العدو فى دفع فصيلة دبابات فى نقطة اتصال بين لواءين فى الفرقة، وتسللت دبابة منها تجاه مركز القيادة المتقدم للفرقة. على الفور تصدى الجندى الديدمونى وهو أحد جنود مدفعية الفرقة، والذى كان ضمن طقم حماية قائد مدفعية الفرقة، حاملا تسليحه الشخصى وهو آر بى جى ٢ ومداه المؤثر متر، وانتظر الديدمونى حتى أصبحت الدبابة فى مرمى نيرانه، وعلى بعد ٢٥ متراً أطلق دانته الشهيرة ليدمر دبابة العدو التى كانت فى مقدمة القول، لتجبر الدبابتين الأخريين على الفرار.. ولولا هذه الدانة لكان الموقف قد تغير بالنسبة لقيادة الفرقة، حيث إن قول دبابات العدو كان مكوناً من ثلاث دبابات، ولو تمكنت هذه الدبابات من الوصول إلى مركز قيادة الفرقة المتقدم لاختلف الوضع، لكن دانة الديدمونى التى أصابت الدبابة فى مقتل، قد غيرت الموقف تماماً وأنقذ مركز قيادة الفرقة».

(19)

ويحرص الفريىق يوسف عفيفي على أن يوضح حقيقة قصة تدمير المـدافع الستة

الشهيرة بعد الاستيلاء على الموقع الذى كان يضمها، وهو يذكر بوضوح أن المشير أحمد إسماعيل كان هو صاحب الأمر بهذا التدمير خشية عودة العدو للاستيلاء عليها، وقد كانت هذه المدافع الستة الشهيرة مصدر إزعاج دائم لنا، لأنها كانت لا تكف عن قصفنا وقصف قواتنا على الشاطئ الغربي، ويذكر يوسف عفيفي أن المبادئ التكتيكية كانت تقضى بالحفاظ عليها، لكن المشير أحمد إسماعيل على بما عرف عنه من تقديره الدقيق وحذره وتحسبه وحرصه على سلامة قواته كلها، كان ينظر برؤية مختلفة عن رؤية يوسف عفيفي إلى الحد المذي جعله يرسل لجنة هندسية من القوات المسلحة لتدمير هذه المدافع:

«لقد سألنى الكثيرون عن الأسباب التى دعت إلى تدمير مدافع موقع عيون موسى بعد الاستيلاء على الموقع».

«وهذه هي المرة الأولى التي أذكر فيها هذه التفاصيل».

"بعد أن تلقيت بلاغاً من العقيد فوزى محسن قائد اللواء السابع بالاستيلاء على موقع عيون موسى سليماً بمدافعه الستة الشهيرة واستسلام موقع لسان بورتوفيق وبه خمس دبابات باتون جديدة سليمة، طلبت من القيادة سائقى دبابات لقيادتها وترحيلها من الجبهة والاستفادة بموقع عيون موسى».

«لكن المشير أحمد إسماعيل أرسل لجنة هندسية من القوات المسلحة لتدمير هذه المدافع والدبابات، خشية من أن يعود العدو للاستيلاء عليها.. كان هذا تقديره».

«لكنى لم أكن مع هذا الرأى، حيث إن هناك مبدأ تكتيكياً هو الحفاظ على المواقع المكتسبة، وترك بعض العناصر للدفاع عنها.. والحقيقة التى أود تأكيدها هنا أن تدمير هذه المواقع والمعدات لم يكن إطلاقاً بسبب عدم التمكن من إخراجها من خلال الحوائط الخرسانية كما ذكر الإسرائيليون في بعض مذكراتهم».

«فى يوم ٩ أكتوبر كان رأس جسر الفرقة فى منطقة رأس مسلة، وكانت كل محاولات التقدم جنوباً نحو رأس سدر تتعثر، وقد حدث ذلك بالنسبة للواء الأول من الفرقة السادسة الميكانيكية، فقد كان من المفترض أن يتقدم اللواء تحت قصفة

المدفعية من الفرقة ١٩ وقمنا بذلك.. وتأخر خروج الملواء وتعثر تقدمه نحو رأس سدر.. هذا ما حدث».

"إن كل المواقع التى استولينا عليها وضعت فيها قوات من الفرقة لحمايتها لكى لا يعود العدو إليها مرة أخرى.. وكانت مهمة هذه القوات حماية مؤخرة الفرقة، وجعلت رئيس الأركان مسئولاً عن المؤخرة».

«لذا كان الدفاع فى الحصار الذى حدث بعد ذلك دائرياً، محمياً من جميع الجهات».

«لقد كانت مهمة الفرقة هي الوصول إلى حد معين.. تجاوزناه، ووصلنا لمراكز القيادة الأمامية للعدو، وعندما تجاوزنا مراكز القيادة، قامت قوات العدو بهجوم مضاد لاستردادها، ولم يستطيعوا.. فتوقفنا.. كنا على محور متلا على مسافة ٢٠ كيلومترا من المدخل الغربي للممر».

**(Y+)** 

ويولى الفريق يوسف عفيفى فى موضع آخر عناية شديدة للحديث عن موقف قواته من خطوة تطوير الهجوم، وهو يحرص على أن يوحى لنا أنه تناقش مع القيادة محذراً من احتمال حدوث ثغرة يدخل منها العدو:

«أما مسألة تطوير الهجوم الشهيرة، فقد صدرت لنا الأوامر من القيادة بتطوير الهجوم من أجل تخفيف الضغط على الجبهة السورية».

«كانت الأوامر دفع اللواء الشانى الميكانيكى من موقعه فى جبل المر ـ وكان فى منتصف قطاع الفرقة ـ على طريق متلا إلى الممرات، وأصدرت تعليماتى بالإعداد للتحرك، ثم تناقشت مع القيادة فكيف أقوم بإخلاء لواء فى المواجهة الواسعة التى تبلغ ٢٣ كيلومتراً، وهو ما قد يؤدى إلى ثغرة يدخل العدو منها؟ فلماذا لا يتم تقدير

الموقف مرة أخرى؟ وطلبت دفع لواء آخر من الخلف للاختراق نحو الممر دون إخلاء اللواء الميكانيكي من موقعه مع مراجعة الموقف».

«وفى نفس الـوقت كان مفترضاً أن يقوم اللواء العاشر الميكانيكي التابع للفرقة السابعة المجاورة بالتقدم نحو طريق الجدى في نفس الوقت».

ويروى يوسف عفيفى أن قائد الجيش الثانى [الجديد] اللواء عبدالمنعم خليل توجه إلى القيادة وبعد نقاش تم تأجيل خروج اللواءين، ووصل الأمر، ولم يتحرك اللواء الثانى بينما تحرك اللواء العاشر ثم عاد.. هكذا يوحى لنا الفريق يوسف عفيفى (دون أن يصرح) بأن قبساً من روح ١٩٦٧ كانت قد بدأت تتسلل على استحياء:

"إن ما حدث هو أن قائد الجيش [الشالث] اللواء عبدالمنعم واصل توجه إلى القيادة بعد أن استدعى، وبعد نقاش تم تأجيل خروج اللواءين.. ووصل الأمر للفرقة 19 فلم يتحرك اللواء الثانى الميكانيكى».

«أما اللواء العاشر المجاور فكان قد تحرك وعندما وصل إلى طريس الجدى صدرت له الأوامر بالعودة.. وعاد لموقعه السابق».

"وفى أثناء تطوير الهجوم يوم ٩ أكنوبر قامت القوات الإسرائيلية بإقامة خط منيع للدفاع ضد الدبابات، عبارة عن صواريخ مركبة على طائرات هليكوبتر أمام جبل المر، وفى أثناء تقدم القوات كانت الطائرات تنظهر من خلف السواتر لتطلق الصواريخ المضادة للدبابات وتختفى.. وهو الأسلوب الإسرائيلي المبتكر، فلا يوجد لديهم من يحمل صواريخ ضد الدبابات، ويقف على الأرض.. وصدق الله العظيم: ﴿لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ﴾، وحدثت في هذا اليوم خسائر كبيرة في إحدى الكتائب.. وهذا سبب تأخير حركة اللواء الثاني في أثناء النطوير ».

«فى المساء.. وبعد احتلال جبل المر، فقدت تلك السواتر المضادة للدبابات فاعلبتها».

ويحرص صاحب هذه المذكرات على أن يشير في وضوح في أكثر من موضع من هذه المذكرات إلى بطولة جنود فرقته المذين استمروا ٢٦ ساعة بعد عبورهم بدون دبابات ، وكانوا يتصدون بأجسادهم لطوابير الدبابات الإسرائيلية لأن الكبارى لم تكن أقيمت ولا الفتحات الشاطئية فتحت، وهكذا قاد هؤلاء الأبطال ملحمة من أروع الملاحم حتى أدركتهم عناية الله:

«عندما عبرت قوات الفرقة ١٩ بالأسلحة الخفيفة فقط، استمرت لمدة ٢٦ ساعة بدون دبابات، وتوجد وقائع كثيرة عن تصدى أفراد الفرقة بأجسادهم لطوابير الدبابات الإسرائيلية، منها واقعة استشهاد اثنين من قادة السرايا لإيقاف تقدم الدبابات».

«هناك الكثير من التفاصيل التى لابد أن نذكرها لهذه اللحظات الصعبة.. إن قادة السرايا المشاة قاموا فى أثناء ذلك بصد هجوم مضاد لدبابات العدو، ولم تكن لدى سراياهم الدبابات المعاونة لمدة ٢٦ ساعة، لأن الفتحات الشاطئية لم تكن قد فتحت، والكبارى لم تكن أقيمت، وكنت قد طلبت من القيادة قبل العمليات استخدام المتفجرات لأن هذه المنطقة كانت صلدة ولا يصلح معها التجريف بالماء وحده».

«ماحدث هو أن التجريف استخدم وحده، ولم تتم الفتحات الشاطئية وبالتالى عدم إنشاء الكبارى، فاضطررنا إلى التعامل مع مسألة الفتحات الشاطئية بأنفسنا بثلاثة أطنان من المتفجرات، فأنشئ الكوبرى بعد ٢٦ ساعة من العبور، وخلال هذه الفترة كان المشاة يحاربون العدو بصدورهم وبدون أية دروع، وكانوا يواجهون الدبابات بالقنابل اليدوية وقواذف الآربي جي».

وبعد أيام أخرى واجه هؤلاء الأبطال نفس الموقف، وكان قائد الفرقة الذي هو صاحب هذه المذكرات نفسه على ما يروى - حريصاً على أن يصدر أوامره لجنوده

بالصمود فى أماكنهم حتى آخر رجل وآخر طلقة، وهو ما حدث بالفعل حتى بدأت الدبابات المعادية تتحرك فوق أجسادهم، ومن حسن حظنا أن صاحب هذه المذكرات لا يبخل علينا بأسماء الأبطال الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجلنا:

«وفى يوم ١٢ أكتوبر على محور متلا، تصدى الجنود للدبابات بعد أن قصفتهم نيران الطيران والمدفعية.. وبدأت الدبابات فى التقدم لاسترداد المواقع حول محور متلا التى استولينا عليها».

«وأصدرت أوامرى لهم بأن يصمدوا فى أماكنهم حتى آخر رجل وآخر طلقة، وكانت الدبابات قد وصلت إلى مواقع المشاة وبدأت تتحرك فوق أجسادهم.. وعندما رأى اثنان من قادة السرايا الأمامية هذا المشهد، خرجا من الحفرة التى كانا يحتميان بها، وتسلقا دبابات العدو ببسالة، وقاما بنسف دبابتين، واستشهدا فوقهما لينقذا القوات، وقد تم حفر اسميهما فى سجل الشرف وهما: الشهيد الرائد محمد السعيد عبدالله البسطاويسى، والشهيد الرائد السيد عبدالعظيم سرور».

«فى هذه اللحظة وعندما رأى العدو أن دباباتهم تنسف بهذه الطريقة، وأن هناك من يقفز فوقها ليدمرها، وهبى أمور لا يعتادونها مطلقاً، اضطروا إلى الانسحاب مذعورين ببقية دباباتهم.. ولم يكتمل الهجوم المضاد مع أنه كان يتم بسرية دبابات كاملة».

(YY)

ويروى الفريق يوسف عفيفى قصة استيلاء فرقته على موقع عيون موسى الذى كان بمثابة أحد المواقع الحصينة والقوية لجيش الاحتلال الإسرائيلى، وهو يعترف بكل وضوح أن قواتنا استولت على هذا الموقع بما يشبه الصدفة حين ذهبت دورية استطلاع من فصيلة واحدة إلى اليمين للاستطلاع فاصطدمت بالموقع، ودخلته قواتنا فلم تجد فيه جندياً واحدا، وهكذا يجد هذا القائد العظيم الشجاعة ليقول إن عيون

موسى لم تكن معركة، وما حدث أن العدو أصيب بالذعر وترك ذلك الموقع بكل ما فيه من مدافع وأبواب وكهرباء وذخيرة وطعام ساخن:

"إن هذا الموقع كان موقع بطارية مدفعية ميدانية عيار ١٥٥ مم وهو حصين جداً، يعمل بالكهرباء، فالأبواب تفتح بالكهرباء، والمدافع تظهر وتختفى ذاتياً، وهو مخفى إخفاءً كاملاً بحيث يستطيع أن يضرب أهدافه من غير أن يكتشف، ثم يوقف نيرانه ويختفى موقعه، فلا يظهر مطلقاً».

"وفعلاً لم يكتشف هذا الموقع اكتشافاً كاملاً، لكن كان من المعروف أن موقعاً ما يوجد في هذه المنطقة بدون أن نستطيع تحديد مكانه بالضبط.. ولم يكتشف إلا يوم ٩ أكتوبر عندما كانت الفرقة تقوم بتطوير هجومها إلى الشرق، وكان اللواء السابع من الفرقة ٩١ هو الذي يقوم بتلك العملية، وبعد أن انتهى من تحقيق مهمته القتالية أراد أن يؤمن أجنابه تكتيكيا فأرسل دورية استطلاع مكونة من فصيلة، تحركت يميناً فاصطدمت بهذا الموقع الحصين».

«دخل أفراد الفصيلة الموقع فلم يجدوا به جندياً إسرائيلياً واحداً، فقد تركه الإسرائيليون خوفاً وذعراً، ظناً منهم أن قواتنا قد تحاصرهم، فتركوه قبل أن يؤسروا.. لقد كانت الذخيرة كاملة داخل الموقع، والطعام ساخناً وكل شيء في مكانه، وهذه هي الطريقة الإسرائيلية في القتال، لكن فيما بعد خرجت قصص عن هذا الموقع قالها من لم يدخله، أو من يشاهده، ومن لم يشارك في المعركة».

«قالوا: إن العدو حاربنا فيه وحاربناه وأعدوا له قصصاً، واليهود يعلمون أنهم تركوه سليماً.. ولو قلت إنهم حاربوني وحاربتهم فسوف أصنع لهم بطولات لم تحدث، ولم يقوموا بها، فعيون موسى لم تكن معركة.. ما حدث أن العدو أصيب بالذعر وهرب ليترك الموقع».

**( ۲ )** 

ويحرص يوسف عفيفي على أن يقدم للقراء وصفاً تفصيلياً لموقع لسان بورتوفيق الحصين الذي لم يكن بإمكان المدفعية أو الطيران التأثير فيه، وهو ينبهنا بهذا الوصف

إلى الأهمية القصوى لجسارة أفراد المشاة الذين يتوقف على ادائهم النجاح فى الاستيلاء على مثل هذا الموقع بالاقتحام، وليس بأى وسيلة أخرى، ومن فضل الله علينا أن الإيمان كان كفيلا بأن يدفع جنودنا إلى التضحية بأنفسهم من أجل مثل هذا الهدف والذى بدونه لم يكن النصر ليتحقق:

«موقع لسان بورتوفيق ـ كما جاء فى أوراق الحرب الإسرائيلية ـ يضم ٦ دشم، أقامها الإسرائيليون على اللسان الممتد إلى ما يزيد على خمسة كيلومترات، وكان عرضه يتراوح مابين ٧٥ و٢٠٠ متر».

«كانت جدران الدشم تتكون من عربات السكك الحديدية المليئة بالأسمنت المسلح، وفلنكات السكك الحديدية، وقد تم الردم فوقها بالرمل الذي يصل ارتفاعه لثلاثة أمتار حتى لا تؤثر فيه القذائف».

«تتصل الدشم الست فيما بينها بأنفاق تحتية بحيث إذا سقطت إحداها يهرب أفرادها إلى الدشم الأخرى، ويغلقون خلفهم أبواباً فولاذية صلبة».

«كان موقع لسان بورتوفيق مصمماً بحيث لا يؤثر فيه ضرب المدفعية والطيران، بل إن أثقل أنواع القنابل كانت لا تحدث فيه سوى إصابات طفيفة بالجدار الأسمنتم».

«أما تسليح الموقع فكان يضم: خمس دبابات باتون الأمريكية، وبطاريات مدفعية ثقيلة، ورشاشات ثقيلة، ومتوسطة، بالإضافة إلى التسليح الشخصى للأفراد وكان عدد أفراد قوة الموقع يبلغ ٤٢ إسرائيليا».

**( 7 £ )** 

وتعطينا هذه المذكرات \_ أيضا \_ رؤية للخطوات التى تمضى بها المعارك المتوالية والتى تكون مع بعضها \_ فى نهاية الأمر \_ المعركة الكبيرة، ومع أن يوسف عفيفى لم يقصد إلى هذا خاصة أنه انطلق إلى الحديث عن ٦ أكتوبر ١٩٧٣ من زاوية دور

الفرقة ١٩، إلا أنه فى واقع الأمر وجد نفسه يمضى فى هذا الطريق حين تحدث عن الاستيلاء على حوض الدرس وهو يعرض أفكاره بطريقة «إذا لم»، أى أنه يبين أهمية ما تم بالحديث عن النتائج السلبية التى كانت تحدث لو لم يتم:

«الاستيلاء على حوض الدرس.. ما الذي كان يعنيه بالنسبة لسير المعركة؟».

«لو لم نتمكن من السيطرة على حوض الدرس كانت ستحدث أشياء كثيرة وهامة.. فقد كان ذلك سيمكن العدو من إحكام الحصار على مدينة السويس ثم إحكام الحصار على القوات وعزلها عن السويس، وبذلك حرمان السويس من أية معاونة يمكن أن تقدمها القوات، إضافة إلى حرمان القوات من المعاونة الإدارية والروحية التى تقدمها إليها السويس».

«هناك نقطة هامة أخرى تتمثل فى العمق الاستراتيجى الذى يفيد الجانب المعنوى، فمن المؤكد أن العمق الاستراتيجي يشكل مبدأ هاما من المبادئ الاستراتيجية العسكرية».

«بل إنه من القضايا الهامة في تشكيل العقيدة القتالية عند العدو، وهو ما أكده موشى ديان عدة مرات، حيث قال: إنه من الخطأ الاعتقاد بأن الأسلحة الحديثة تجعل الأرض غير مهمة، بل العكس هو الصحيح، فالأسلحة المتقدمة تحتاج لحيز لانتشارها».

«كل هذه عوامل ـ وغيرها ـ كانت وراء رغبة المعدو المحمومة للاستيلاء على حوض الدرس، ولو استطاع المعدو ذلك ـ لا قدر الله ـ لتغير وجه التاريخ، لكن شجاعة الرجال، وإقدامهم وحسن تدريبهم حالت دون أن يحقق العدو هذا الهدف الغالى في هذه المعركة الخطيرة».

«كانت مهمة تأمين المعابر في هذه المنطقة هي مسئولية كتيبة الدفاع الإقليمي ١٤١، ولم تكن هذه الكتيبة تملك من الأسلحة سوى الهاونات الخفيفة والبنادق، وبعض القواذف المضادة للدبابات، وكانت الكتيبة تحتل مرابضها في حافة المزروعات والحدائق وتقيم الكمائن فيها».

«أما قوات الفرقة ١٩ فقد كانت جميعها بالشرق وتقوم بتقديم المعاونة بنيران المدفعية والدبابات المرابطة على الضفة الشرقية».

(Y0)

ويروى الفريق يوسف عفيفى تفاصيل القتال الإسرائيلى - المصرى من أجل السباق على السيطرة على حوض الدرس، وهو حريص على الإشادة بإحدى فصائل الدبابات المتمركزة على الساتر الترابى للقناة، التى استطاعت تدمير نصف القوة المعادية وإيقافها تماماً، ثم تمكنت بعد ذلك من إيقاف حركة العدو إلى الأبد قبل أن يستدعى طائراته القاذفة، ويفخر صاحب المذكرات بالشجاعة النادرة التى أبدتها هذه الفصيلة في قتالها، واستشهاد قائدها الذي يبدو من نهاية حديثه أنه هو المقاتل محمد والى:

«فى العاشرة من صباح يوم ٢٣ أكتوبر اقتربت مجموعة إسرائيلية مكونة من سرية دبابات ومشاة ميكانيكية، اقتربت من جمرك الشط وهى تتحرك جنوباً فى اتجاه المصطبة رقم ١٥٢».

«وهنا قامت كمائن كتيبة الدفاع الإقليمى بالاشتباك معها بينما قامت مدفعية الفرقة ١٩ بقصف قوات العدو، وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت مجموعة العدو في التقدم نحو الجنوب على طريق القناة».

«وتمكن قائد كتيبة الدفاع الإقليمي بـتوجيه نيران إحدى فصائل دبابات الفرقة ١٩ المتمركزة على الساتر الشرقي للقناة من منع احتلال المصطبة ١٥٢».

«لكن العدو حاول احتلالها وتمكنت الفصيلة من تدمير نصف القوة المعادية وإيقافها تماماً».

«وهنا اضطر قائد القوة الإسرائيلية إلى استدعاء الطيران الإسرائيلي لتدمير هذه الفصيلة ليتسنى له الاستمرار في تقدمه، وقبل أن يقوم الطيران الإسرائيلي بمهمته في

تدمير الفصيلة، كانت الفصيلة المصرية الأخرى قد احتلت مرابضها، وتمكنت من إيقاف تقدم العدو إلى الأبد على هذا الطريق».

(27)

وعلى الرغم من الجيوش المجيشة والأعداد الهائلة من الأفراد والمعدات، فإن حسم المعارك أحياناً ما يكون معلقاً على رقبة دبابة أو معدية أو أنقاض كوبرى على نحو ما حدث في معركة حوض الدرس حسبما يرويه صاحب هذه المذكرات عن الفصيلة التي تمكنت بمساعدة دبابة واحدة من التصدى للعدو، وتدمير دباباته من خلال أطقم اقتناص الدبابات، ثم ما تحقق أيضا بفضل مهارة المهندسين المصريين الذين استطاعوا إنشاء معدية من أنقاض الكبارى المدمرة:

«لقد قاتلت هذه الفصيلة بشجاعة نادرة، واستشهد قائدها، ودمرت لها دبابتان وبقيت دبابة واحدة».

«هذه الدبابة ظلت شوكة في حلق قوات العدو وحرمته من معاودة الهجوم، والأكثر من ذلك أنها دمرت من قواته الكثير».

«لم يتبق للعدو سوى دبابتين.. حاول العدو أكثر من مرة الالتفاف حول الدبابة المصرية من ناحية منية الغلة وكفر أحمد عبده، لكن أطقم اقتناص الدبابات التى دفعتها الفرقة ١٩ في هذا الاتجاه يوم ٢٥ أكتوبر كانت له بالمرصاد، وكانت عوناً لتأمين الجانب الأيسر لهذه الدبابة الصامدة».

.....

«لقد حاول العدو طوال فترة الحصار اقتحام هذا الطريق بهدف حرمان القوات من المعونة الإدارية والمعنوية التى تقدمها السويس كما سبق أن ذكرت، ولذلك شل حركة المعدية التى قام بإنشائها مهندسو الفرقة ١٩ والتى أشرف عليها العقيد

مهندس مصطفى حمودة قائد كتيبة الكبارى عند علامة الكيلو ١٥٦ تحت نيران العدو».

"وقد تم صنع هذه المعدية من أنقاض الكبارى المدمرة.. وقد أدت هذه المعدية دورا هاما في نقل ما يزيد على مائة وخمسين متر مكعب مياه يومياً من مدينة السويس وكميات هائلة من التعيينات، كما كانت القوات تقدم للسويس الدعم النيراني بالمدفعية، والأفراد، والأسلحة المختلفة، وتوفير لها الاتصال باللاسلكي مع البقيادة العليا».

«ولقد تعرضت هذه المعدية للهجوم حتى يحكم العدو الحصار ويعزل السويس عن القوات، بعد أن فشل فشلاً ذريعاً في اقتحام حوض الدرس عدة مرأت، وسيذكر التاريخ أبطال هذه المعركة وعلى رأسهم المقاتل محمد والى ورفاقه».

(YV)

وفى كل فقرة من فقرات هذا الكتاب القيم يطغى على الشعور بأن أدعو كل راشد فى وطننا أن يقرأ مرة واثنتين وثلاثاً كل هذه التفصيلات التى أحاطت بتحضير قواتنا المسلحة الجيد لمعركة النصر المجيدة، ولنأخذ على سبيل المثال عذا الحديث الذى يروى به صاحب المذكرات التفكير المنظم الذى جعل قواته تذهب لاستطلاع أنابيب النابالم، ولا تكتفى هذه الدوريات بهذا وإنما تصور كل معالم الخط وراء الساتر، فإذا بها تكتشف أن الساتر يضم مصاطب مجهزة للدبابات كفيلة بأن تمنع العبور، وهكذا قادت خطط الاستطلاع إلى وضع خطط جديدة من أجل قطع الطرق الموصلة إلى هذه المصاطب والإسراع إلى ركوبها قبل أن يركبها العدو:

«في فترة التحضير للمعركة وصلتنا معلومات عن أنابيب النابالم الممتدة إلى

الشاطئ الشرقى من خلال فوهات فى الساتر الترابى، وخرجت من الفرقة عدة دوريات للاستطلاع وخصوصاً بعد تعلية الساتر الترابى لكى يخفوا ما وراءه».

«واستطاعت دورياتنا تحديد أماكن المصاطب المخصصة للدبابات، وكذلك مناطق مخازن النابالم، واتجاه أنابيبها».

«وقبل العبور كانت مجموعات الاستطلاع تتسلق الساتر وتفصل هذه الأنابيب وتعطل الطلمبات وتتولى إغلاق الأنابيب أخذاً بالحيطة والحذر».

«لقد كان رجال الاستطلاع يستسابقون إلى المهام الاستطلاعية، برغم خطورتها، ويعودون جميعاً دون أن يشعر بهم العدو».

«والأكثر من ذلك أنهم لم يكتفوا بالتبليغ، وإنما التقطوا صوراً لكل معالم الخط وراء الساتر، وقد أفادتنا هذه الصور إلى حد كبير، وغيرت بعض الخطط والتقديرات».

«فقد كان تصورنا أنه مجرد ساتر عادى، لكن ظهر أنه مصاطب للدبابات أيضاً، ويمكنها الصعود إليها من أى اتجاه، وتركب الشاطئ، وتمنع العبور».

«وعلى ضوء هذه الصور والمعلومات، وضعنا الخطة المضادة، وضعت نماذج للساتر ومصاطبه، ودربنا مقاتلينا على وضع الألغام في المصاطب، وكيفية عمل مجموعات اقتناص الدبابات لقطع الطرق الموصلة إلى المصاطب وركوبها قبل دبابات العدو».

ولايفتاً صاحب هذه المذكرات يصور بدقة، ويصف في تشف التجهيزات القوية والذكية التي جهز بها العدو خط بارليف لمنع أي عبور ، وكيف وفقنا الله إلى التغلب عليها:

«ولكى ندرك مدى تجهيزات العدو الإسرائيلى الموضوعة لمنع أى عبور، يكفى أن نعرف أنهم وضعوا فى القطاع الجنوبى لفرقتنا ٩١ مصطبة نيران مطلة على القناة من فوق الساتر، ولم يكتفوا بـذلك، وإنما أنشأوا ٢٢ مصطبة أخرى فى العمق فى اتجاه (الجباسات) وفى اتجاه (متلا) وفى اتجاه (سدر والطور)».

«ولو ركبت دبابة واحدة أى مصطبة فإنها تشكل عائقاً لعبور القوات ومانعاً نيرانياً قوياً ضد أى تحركات».

«لذلك عندما حانت الساعة (س)، وبدأت المدفعية التمهيد بالضرب المركز، أرسلت مجموعات اقتناص الدبابات بصواريخ فهد، واستولت على هذه المصاطب قبل وصول الدبابات الإسرائيلية القادمة من العمق إليها».

«ومن هنا كانت المفاجأة غير المتوقعة للدبابات، فقد انهالت الصواريخ عليها، وتم تدمير أعداد كبيرة منها خلال الساعات الأولى للعبور».

«هذا بالإضافة لقوات الصاعقة التي أسقطت خلف خطوط العدو».

## (YX)

ويقدم لنا صاحب هذه المذكرات تفصيلات دقيقة ومهمة عن خط بارليف، وهو يجيد تصوير بعض ما احتواه هذا الخط. فهو يصف مرابض الدبابات، وعددها، والمسافة بينها، والمصاطب الخلفية التي كان يمكن أن تعمل كمرابض نيران إضافية لتحقيق الدفاع المتحرك:

"بالإضافة لما ذكرناه من الصعوبات التي اتسمت بها قناة السويس التي يسلغ عرضها ما بين ١٨٠ و ٢٢٠ متراً، كان الساتر الـترابي الذي أقامه الإسرائيليون، والذي وصل ارتفاعه إلى ٢٠ متراً على حافة القناة، والذي أقيم بشكل متصل على طول الشاطئ الشرقي للقناة، وكانت هناك حقول الألغام الكثيفة تغطى هذا الساتر الترابي».

«لقد بلغ عدد مرابض الدبابات والمدرعات ١٣٦٠ مربضاً، أقيمت على مواجهة ١٧٠ كيلومتراً». "ولم يكن هذا هو كل خط بارليف.. فقد كان الإسرائيليون قد أقاموا سواتر ترابية أخرى (مصاطب) على عمق يتراوح مابين كيلو وثلاثة كيلومترات من الشاطئ الشرقى للقناة، بنظام معين، بحيث تكون مرابض نيران إضافية، لتحقيق عنصر الدفاع المتحرك، من خلال جيوب نيرانية قوية».

ويصور الفريق يوسف عفيفى تتابع ثلاثة خطوط للدفاع النشط أقامها العدو الإسرائيلى على امتداد الضفة الشرقية للقناة، وهو يشير إلى وجود خط ثان غير خط بارليف على عمق خمسة كيلومترات، ثم خط ثالث مواز على عمق ما بين ١٠ و١٢ كيلومترا، ويشير إلى عدد الحصون التي أقامها العدو الإسرائيلي وأبراج المراقبة، ونطاقات الألغام والأسلاك الشائكة، وإنى لأقشعر وأنا أقرأ كل هذه التفصيلات وأسبح بحمد الله الذي نجانا من هذا كله، ونصرنا على هذا كله، ومكننا من استعادة سيناء الحبيبة إلى أرض الوطن بعد كل هذا الذي أجرى فيها وعلى أرضها في مرحلة سابقة بسبب غفلتنا وسوء تقديرنا:

«ويشكل ذلك الخط الأول الرئيسى على امتداد الضفة الشرقية للقناة، وعلى عمق يصل إلى ٥ كيلومترات توجد التجهيزات الهندسية، ومرابض للمدفعية والدبابات تشكل الخط الثانى، وعلى عمق آخر ما بين ١٠ و١٢ كيلومتراً نجد الخط الثالث الموازى للخطين الأول والثانى، والذى يضم تجهيزات هندسية أخرى، ويضم عدداً من المدرعات، ووحدات المدفعية الميكانيكية الاحتياطية، إضافة إلى مراكز الاتصال ومراكز القيادة الأمامية والمستشفيات الميدانية».

«ينتشر في المنطقة التي أقيم عليها خط بارليف وهي ١٧٠ كيلومتراً طولاً وبعمق يتراوح مابين ١٠ و١٢ كيلومترا على النحو الذي شرحناه ٣٦ حصناً، بالإضافة إلى ١٥ برجاً للمراقبة، حسب التقارير الإسرائيلية ذاتها».

«ويضم الخط: ٢٠٦ ملاجئ كبيرة بالإضافة إلى ٤٦٢ حصناً للأسلحة المختلفة والدبابات».

«لم يشهد أى حصن فى التاريخ ما شهدته حصون خط بارليف من تلغيم مكثف المغاية، حيث أحاط بكل نقطة حصينة ٧٣ نطاقاً من الألغام والأسلاك الشائكة».

وفى موضع سابق من هذه المذكرات يتحدث الفريق يوسف عفيفى عن مدى فاعلية مواسير النابالم بتفصيل أكثر، واصفاً الخطر الذى كان محدقاً بنا من جراء دخولها المعركة فى التوقيت المخطط لها:

"قامت القوات الإسرائيلية بإعداد مواسير (للنابالم) تتجه إلى مجرى القناة، تخرج من النقاط الحصينة التى أقيمت على مواجهة تقدر بمائة وسبعين كيلومترأ، وذلك بعد أن أعد الإسرائيليون أجهزة ضخمة لضخ المواد الملتهبة على الشاطئ الشرقى للقناة، بحيث تقيم فى دقائق معدودة سداً من النيران واللهب. والنابالم.. عبارة عن زيوت سريعة الاشتعال مع كميات محسوبة من الكيروسين لتكوين طبقة من النيران فوق سطح المياه.. وقد تم ملء المستودعات الضخمة بالخليط سريع الالتهاب، والتى وضعت لها صمامات تتحكم فيها طلمبات ضخ ماصة كابسة خرج منها خط من الأنابيب بقطر ٤ بوصات ينتهى بفتحات تحت الماء على مسافات متقاربة وبشكل أكثر تركيزاً فى جميع الأماكن الصالحة للعبور».

«كانت جميع المستودعات المملوءة بالنابالم مدفونة تحت سطح الأرض تحسبا لعدم إصابتها بنيران المدفعية المصرية، أو الطيران، وكان كل مستودع منها قادرا على ضخ ٢٠٠ طن».

"وقد بلغت درجة حرارة قطعة من هذه المادة المستعلة ـ عند تحليل جزء منها فوق المياه ـ سبعمائة درجة مئوية، وهو الأمر الذى دعا موشى ديان أن يـقول ـ ذات يوم بعد حرب الاستنزاف: إن القوات المصرية لو حاولت عبور قناة السويس فسوف تباد عن آخرها وتتحول إلى رماد».

ويشير صاحب المذكرات إلى أن التجهيزات الاسرائيلية في خط بارليف لم تكن تقف عند حد معين من التطوير، وإنما كان يجرى تطويرها من آن لآخر:

«وتصف مجموعة الكتب والتقارير العسكرية ـ التي صدرت بعد المعركة ـ

ومنها: «التقصير»، و «الطوفان» وغيرهما، شبكة التحصينات بأنها شبكة معقدة للغاية، كان يجرى تطويرها عاماً بعد آخر».

 $\Box$ 

وهنا لا يبخل علينا صاحب المذكرات بالحديث المجمل عن التجهيزات الهندسية التي تميزت بها هذه الخطوط الدفاعية:

«لقد استخدمت في إقامة هذه التحصينات آلاف المعدات الثقيلة.. إن هذه الأحجار الكبيرة التي وضعت في شباك حديدية، والتي استخدمت في بناء على شكل طبقات فوق المدشم، والتي بلغ سمكها عدة أمتار.. كان الهدف من إقامتها هو الحيلولة دون تأثير دانات المدفعية الثقيلة ونفاذها إلى داخل الدشم، وأيضاً تقليل الموجات الانفجارية».

"إن القلاع الحصينة التى ضمها خط بارليف قد جهزت من الداخل بكل وسائل الراحة والرفاهية، فقد كانت مكيفة الهواء، ومجهزة بمواسير المياه، وأجهزة تبريدها، وأجهزة اتصال متطورة، وآلات عرض سينمائية في قاعات مكيفة، ومكتبات، وتليفونات عامة لاتصال الجنود بأسرهم، ومخازن تموين مختلفة».

«وقد ضمت أماكن إقامة الجنود داخل الدشم المحصنة أسرة من طابقين، بالإضافة إلى تجهيزات رياضية، كانت تضمها معظم التحصينات».

**(44)** 

ولا ينشغل الفريق عفيفى بالحديث عن التجهيزات الهندسية لهذه الحصون المنيعة وإنما هو يصور لنا قدراتها القتالية التي شاء لنا الله أن ننتصر عليها بفضله وتوفيقه ورعانته:

«وعلى صعيد المقدرة القتالية لهذه الحصون المنيعة فقد كان كل منها مزوداً بقوة نيران كبيرة، مقدر لها مواجهة كتيبة مدرعة لمدة تزيد على الأسبوع». «قد يتساءل البعض عن المساحة التي أقيم عليها الموقع الحصين.. وعن كيفية الدخول إليه».

"إن الحصن الواحد قد أقيم على مساحة تصل إلى خمسة آلاف متر مربع، ومعظم الحصون لها مدخل واحد باتساع (٤ أمتار) لدخول السيارات، والدبابات القادمة من ناحية الشرق، بحيث لا يمكن لأحد أن يدخل الحصن إلا إذا كان قادماً من اتجاه القوات الإسرائيلية».

"وقد وضع نظام دقيق لإغلاق أبواب الحصون، فيتم إغلاقها بحبل من الألغام المضادة للأفراد والدبابات، ويتكون كل حصن من أربع دشم، بارتفاع ثلاثة طوابق، تم بناء طابقين منها تحت الأرض، وفي الطابق الثالث توجد المزاغل، وهي الفتحات التي تظهر منها فوهات باختلاف أنواعها».

"إن طبقات عديدة من الصخور والرمال، وكميات هائلة من الأسمنت، تمثل المواد الأساسية لبناء دشم إضافية، إضافة إلى قضبان السكك الحديدية التي صنعت منها أسقف الدشم، وهناك أيضاً شبكة الفولاذ، التي تضمها كل طوابق الدشم، وأبواب الغرف، حتى لا تتأثر بقذائف المدفعية، وتفتح أبواب الغرف أوتوماتيكياً بواسطة الجنود».

«لقد صممت النقاط الحصينة بحيث تحقق الدفاع الدائرى، وتستوافر في كل منها مجموعة من الأسلحة المختلفة، مثل المدافع الذاتية الحركة، والرشاشات والهاونات».

«لقد ضمت النقاط الحصينة نوعاً من الرشاشات التي تعمل ذاتياً بمجرد إحساس (أجهزة إلى كترونية) متقدمة جداً بحرارة أي إنسان يقترب من الحصن، بالإضافة لمواقع صواريخ أرض/ أرض، ورشاشات مضادة للطائرات».

• "وإذا انتقلنا خارج الدشم فإننا سنجد ممراً على شكل قوس، ينتهى طرفاه بمربض للدبابات، يمكن للدبابة أن تصعد فوقه، لتعود وتختفى عندما تنزل إلى قاع القوس بعيداً عن القذائف المصرية، وقد ضمت كل دشمة ثلاث دبابات».

«أما بالنسبة للمراقبة فقد تم تركيب بيريسكوب إليكتروني يصعد أوتوماتيكيا من إحدى الثغرات ثم يختفى».

"إن التكلفة المرتفعة، والجهد الشاق الذي بذل في إقامة خط بارليف... وعشرات

الآلاف من المعدات والمهندسين والعمال... لم يكن كل ذلك بلا هدف، أو لمجرد التظاهر».

(31)

ويشير الفريق يوسف عفيفى بثقة فى النفس ومعرفة جيدة بالعدو إلى الجهد الذى بذله شارون حينما تولى قيادة الجبهة الجنوبية، ونحن نرى شارون فى هذا التصرف صاحب عقلية ذكية تتناسب مع أصوله الألمانية ومع اندفاعاته المعروفة ومع ما تقلد بعد ذلك من مناصب وزارة البنية الأساسية فى إسرائيل نفسها:

"وقد قام اربيل شارون عندما عين قائداً للجبهة الجنوبية بشق مئات الكيلومترات من الطرق قرب القناة، خاصة الطرق المواجهة للقناة بشكل عمودى، ليقلل من المقاطع التى تتحرك فيها قواته، والتى تقع تحت مرمى النيران المصرية، التى يمكن أن تنطلق من الضفة الغربية للقناة».

«وكان شارون يرمى إلى إتاحة الفرصة لمدرعاته للتحرك السريع نحو المعاقل، بل ونحو القناة ذاتها».

ويتحدث يوسف عفيفى عن بعض التطويرات التي أجريت على خط بارليف ويقول:

«وفى تطوير جديد لخط بارليف تمت إضافة قضبان السكك الحديدية إلى طبقة جديدة من الحجارة التي وضعت داخل شباك من المعدن».

«كثيرة هي عمليات التطوير التي كان يضيفها شارون منذ أن عين قائداً لجبهة سيناء، خاصة الطرق الجانبية، لكي يتيح حركة مرنة لبطاريات مدافع قواته».

ويصل صاحب المذكرات عند هذا الحد إلى نتيجة مهمة حيث يقول:

«فقد كان ترسيخ الوجود الإسرائيلي واحداً من أهم الأهداف التي بني من أجلها

خط بارليف، إضافة لما يمكن أن يوفره من إعطاء إنذار مبكر في حالة محاولة القوات المصرية القيام بأية عمليات، وحماية جنود إسرائيل من تأثير نيران المدفعية المصرية والطيران».

«كل ذلك وغيره من الأهداف الاستراتيجية للعدو، مضافاً إليها توجيه الضربات للقوات المسلحة المصرية، وللمدن التي تقع في مواجهة خط بارليف بقلاعه الحصينة».

**(TT)** 

ونحن نرى صاحب المذكرات لهذا كله يتحدث عن مكانة خط بارليف فى التاريخ العسكرى، مشيراً إلى أن الألمان التفوا حول خط ماجينو ولم يقتحموه، وأن الإسرائيليين استفادوا من تجارب وسلبيات جميع الخطوط السابقة، ومشيراً من ناحية أخرى إلى مدى عظمة الجيش المصرى الذى استطاع اقتحام هذا الخط:

"وبعد.. فقد كان خط بارليف وبكل المقاييس واحداً من أقوى الـقلاع العسكرية في العصر الحديث.. ومن هنا تتضح قيمة وحجم العمل الـعسكرى الـرائع الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر. إن التاريخ العسكرى قد شهد خطوطاً دفاعية حصينة عديدة.. فقد أقامت فرنسا قبل نشوب الحرب العالمية الأولى خطاً دفاعياً حصينا سمى فردون واستطاع الألمان تحطيمه في فبراير عام ١٩١٦، ويومها أعلن المارشال فولكنهاين أنه حطم كبرياء فرنسا ومعنوياتها».

«وبعد عشر سنوات من الحرب العالمية الأولى أقامت فرنسا خطها الدفاعى الثانى، بعد أن استفادت بتجربة خطها الأول فردون فقام وزير دفاعها أندريه ماجينو بالإشراف عليه، وقد سمى الخط باسمه وقد كان هذا الخط منيعاً، بحيث لم يستطع الجنرال الألماني جودريان اقتحامه، وقام بالالتفاف حوله وتطويقه، والاندفاع بمدرعاته في اتجاه نهر المليز».

«بالإضافة لخطى فردون وماجينو كانت هناك خطوط دفاعية حصينة أخرى عرفها

التاريخ قبل خط بارليف الشهير، مثل خطوط جينسوتا وسيجفريد وغيرهما من الخطوط».

«لكن الواقع يقول: إن الإسرائيليين قد استفادوا من تجارب جميع الخطوط، وأنهم قد تجنبوا سلبياتها، بل إنهم استفادوا أيضاً من التجارب التى خاضوها فى أثناء حرب الاستنزاف التى تم فيها تدمير جانب كبير من الخط الأول».

"ومع الاعتراف بأن خط بارليف كان من أكبر القلاع الحصينة التى شهدها التاريخ العسكرى المعاصر، فإن استغلاله فى الحرب النفسية من جانب العدو كان شاملاً. فهذا هو مناحم بيجين يقول فى منتصف مايو عام ١٩٦٩: "إن المصريين لن يمروا عبر خط بارليف ولو فكروا فى ذلك فإنهم سيكون مصيرهم مثل مصير جيش فرعون».

"وسوف يذكر التاريخ لجيش مصر الباسل أنه واجه هذا التحدى الكبير، وتحصينات خط بارليف التى أحسن القادة التخطيط لاقتحامها، وبرع المقاتلون وهم يقتحمون هذه المواقع الحصينة، متسلحين بالشجاعة والإيمان، وبروح أكتوبر المجيدة، تلك الروح التى أسقطت هذه القلاع الحصينة وحطمت إلى الأبد أسطورة الجيش الذى لا يقهر، وأعادت للعسكرية المصرية اعتبارها فى أول معركة حقيقية يخوضها أبناء جيش مصر البواسل».

(44)

ويبدى الفريق يوسف عفيفى رأياً سريعاً لكنه دقيق ومعبر فى الثغرة، وهو حريص على الاستشهاد بأقوال خبير عسكرى بريطانى، وينجح يوسف عفيفى فى أن يصور ما قصرنا بعد الحرب فى تصويره من ضخامة المساعدة الأمريكية التى مكنت الإسرائيليين من تحقيق الثغرة، ويكفى أن العدو تمكن بهذه المساعدة من أن يقوم بأكثر من ألف طلعة جوية على ذات المنطقة فضلا عن أن الوسائل الإليكترونية المضادة لصواريخ سام قد أصبحت متاحة لقوات العدو بفضل هذه المعونة الأمريكية:

«إننى أعتقد أن الثغرة لم تكن سوى عملية تليفزيونية استعراضية».

«وسوف أستعرض بعض السطور التى ذكرها الخبير العسكرى البريطانى الجنرال إدجار أوبلانس الذى قال تحت عنوان «العملية التليفزيونية»: إن الثغرة التى حققها الإسرائيليون لم تكن سوى ضربة حظ حتى وإن لم يعترفوا بذلك».

«فعلى سبيل المثال حدث ما لا يمكن أن يصدقه عقل!!».

«إذ كيف يعقل أن يمكنوا من سحب كوبرى طوله ٢٠٠ متر، ووزنه ٥٠٠ طن مسافة عشرين كيلومتراً عبر ميدان قتال دون أن تصيبه أضرار».

«ولكن هذا ما حدث بالفعل».

«كما أن القيادة الإسرائيلية لم تقرر القيام بهذه العملية إلا بعد بدء الجسر الأمريكي الذي نقل إلى إسرائيل كميات هائلة من الأسلحة والمواد العسكرية، وكذلك بعد أن قدمت أمريكا إلى قادة إسرائيل صورة من التقارير التي جمعتها طائرتا التجسس الأمريكيتان بلاك بيرس - ٧ التي أفادت بأن منطقة تمتد حوالي ٤٠ كيلومتراً تكاد تخلو من القوات، تقع على الضفة الغربية على جانبي الدفرسوار، وتقابلها على الضفة الشرقية منطقة عمائلة إلا أنها أضيق منها».

"إنه مما لاشك فيه أن الإسرائيليين نجحوا في العبور بضربة حظ على الرغم من أنهم لا يعترفون بذلك، ولولا الكميات الهائلة من الدعم الأمريكي التي مكنت الإسرائيليين من القيام بأكثر من ألف طلعة طيران يومياً عبر الثغرة مستخدمة أحدث الوسائل المضادة الإليكترونية لمواجهة الصواريخ السوفيتية التي نستخدمها ضده».

وفي موضع آخر يقول يوسف عفيفي :

«كما أكد المحللون الإسرائيليون أنفسهم أن عملية الثغرة قد تميزت بالمصادفات التي وقفت إلى جانب القوات الإسرائيلية».

«فقد استطاع المصريون أكثر من مرة تثبيت القوات الإسرائيلية المشتركة في هذه العملية شرق الفناة، وعندما أراد الإسرائيليون إنزال معدات العبور إلى الماء، وتقدم أفراد مظلاتهم لفتح الطريق لها، لم يسمح لهم المشاة المصريون بالتقدم خطوة واحدة، وانهالت عليهم القذائف والصواريخ المصرية».

( 7 1)

على هذا النحو يتحدث صاحب المذكرات عن الثغرة بإنصاف شديد للقوات المسلحة المصرية التى استطاعت الصمود والتصدى للثغرة فى كل معاركها، ومع أنه يرى أن وصف الثغرة بأنها عملية تليفزيونية وصف دقيق، إلا أنه يفضل استخدام وصفها بوصف معركة الدعاية، وهو يقدم أسبابه لهذا على مستوى الأمريكيين والإسرائيليين، ويحرص صاحب المذكرات على أن يذكر أن الثغرة لم تنجع إلا فى هدفها السياسى فى رفع الروح المعنوية الإسرائيلية والحصول على ورقة للمساومة بها، ومع هذا فإنها لم تحقق هذا الهدف إلا باستغلال إسرائيلي وغد وسافل لانتهاكات وقف إطلاق النار فى ٢٢ أكتوبر ١٩٧٣، ومع هذا فقد ظلت القوات الإسرائيلية فى الثغرة تعانى، وكان هذا طبيعياً لأنها تفتقد إلى العمق الاستراتيجي، فضلاً عن نجاح المصريين أكثر من مرة فى تثبيت القوات الإسرائيلية المشتركة فى هذه العملية فى شرق القناة،، ثم هو يحرص أيضاً على أن يصور مشاعر الإسرائيليين أنفسهم حينما احتوتهم الثغرة وفشلوا أن يحققوا من خلالها أى هدف أو نجاح تال:

«وبالرغم من ذلك فقد أصيب الإسرائيليون بخيبة الأمل مرتين:

«المرة الأولى: عندما فشلوا في دخول السويس».

«والمرة الثانية: عندما فوجئوا بصمود الجيش الثالث الذي تنصوروا أنه سيلقى سلاحه ويستسلم».

«بل إن قوات مصرية صغيرة تشبثت بمواقعها داخل المنطقة، التي ادعى الإسرائيليون أنهم احتلوها ولم تستسلم هذه القوات».

«إننى أرى أن وصف عملية الثغرة بأنها عملية تليفزيونية هو وصف دقيق».

«وإن كنت أفضل استخدام وصف معركة الدعاية لأن العالم ركز اهتمامه عليها بعد أن توخى الأمريكيون والإسرائيليون قدراً كبيراً من الحرص والعناية في توجيهها».

«فقد كان الإسرائيليون يريدون استرجاع صورة الجندى الذى لا يقهر، أما الأمريكيون فقد كانوا يريدون أن يبرهنوا على تفوق أسلحتهم».

«لقد كانت معركة الدعاية أو عملية الثغرة معركة حافلة بكثير من الأباطيل التي حاول الإسرائيليون أن يؤكدوها».

«وهى أباطيل يمكن أن تولد كثيراً من الآمال الزائفة».

«لقد أكدت تنقارير الخبراء العسكريين حول قضية الثغرة أن الخطة الإسرائيلية فشلت أصلاً، وبشكل درامي.. ولم يتم رتقها إلا بصعوبة بالغة».

«وكما اتضح تماماً بعد ذلك فإن هذه العملية الإسرائيلية غرب القناة قد حققت فقط نجاحاً في الحد الأدنى من أهدافها السياسية، ولقد كان الهدف السياسي الرئيسي هو: رفع الروح المعنوية للإسرائيليين والحصول على ورقة للمساومة بها».

«وحتى فى هذه الحدود ف إن الأمر احد اج إلى استخلال إسرائيلى وغد وسافل لانتهاكات وقف إطلاق النار فى ٢٢ أكتوبر ١٩٧٣».

«وإن وجود القوات الإسرائيلية غرب القناة كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة بالنسبة لإسرائيل. وأن القوات الإسرائيلية غرب القناة كانت رهينة في أيدى القوات المصرية، إذ أنها كانت بدون عمق استراتيجي، عما كان يحول بينها وبين القدرة الفعالة على الدفاع أو الهجوم المؤثر».

«يضاف إلى ذلك أنها كانت في قلب منطقة الحشد العسكرى المصرى، وبناء عليه فإن هذه العملية لم تكن سوى عملية تليفزيونية».

وعندى أن الأهم من كل هذا الحديث الوصفى عن الثغرة أن نروى مصيرها الذى حدث بالفعل على أيدى المصريين وهو ما أزعج الإسرائيليين، ولعلى أكرر هنا رأيى الذى أنا مصمم عليه من أن الثغرة كانت إحدى المنعم التى أهداها الله لنا كى يندفع الإسرائيليون الى ما يشبه الفخ وإن كانوا لم يقصدوا ذلك حين اندفعوا، ثم يضطرون إلى أن يسحثوا عن الخروج منه بأى شمن حتى ولو كان هذا الشمن مفاوضات يهودية بطيئة، لنقرأ هذا الذى يرويه قائد الفرقة ١٩ فى السويس وهو ينقل عن أحد الإسرائيليين روايته ثم يعقب عليها:

«وعن معركة السويس والبطولات التي أبداها مقاتلو الفرقة ١٩ كتب الكاتب والخبير الإسرائيلي زئيف شيف تحت عنوان «أهي مدينة مهجورة أو فوهة الأسد؟»:

«دخلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلى فى فوهة الأسد دون أن تشعر أن أنيابه قد تطبق عليها، فبجنود الاستطلاع الذين تجولوا فى الصباح حول المواقع المصرية قدموا تقارير مفادها: إن هذه مدينة أشباح مهبجورة، وأن القوة الموجبودة بداخلها صغيرة وغير منظمة، ومع أنهم لاحظوا مواقع للمدافع المضادة للدبابات إلا أن هذه المواقع لم ترد على النيران التى أطلقتها الدبابات الإسرائيلية نحوها».

«كان فى مدينة السويس بضعة آلاف من الجنود المصريين، وكان بينهم على الأقل وحدة واحدة منظمة كما ينبغى، وكان القادة الإسرائيليون مقتنعين بأن سكان المدينة والعدد القليل من الجنود يريدون الاستسلام».

هنا يستطرد الفريق يوسف عفيفى ليذكر تفاصيل خطة الخداع التى وضعتها الفرقة الم والتى مكنتها من القضاء على الهجوم الإسرائيلى الذى كان يستهدف احتلال السويس، ويظن نفسه قادراً على هذا، وسنرى مما يرويه يوسف عفيفى أن المصريين استطاعوا اقتناص قادة ٢٢ دبابة من بين ٢٤ دبابة، وأن قائد العملية الإسرائيلية

بأكملها أصيب في هذه العملية.. ومع هذا فما يزال البعض منا يظن أننا لم نحارب في أيام الثغرة كما ينبغي أو أننا حوصرنا فيها:

"وهكذا نجحت خطة قيادة الفرقة ١٩ في التمويه وخداع جيش الدفاع الإسرائيلي، وإخفاء حقيقة القوة المصرية في السويس.. فاندفع جيش الدفاع إلى ما سماه بعد ذلك نفس المؤلف بـ «فوهة الأسد»، إذ يستكمل الكاتب الإسرائيلي زئيف شهادته عن معركة السويس قائلاً:

«فى الساعة العاشرة والنصف، بدأت القوات الإسرائيلية التحرك نحو المدينة وتقدمت باتجاهين: رتل من الشمال، وآخر من الغرب، على أن يلتقيا عند الميناء، وكانت تتقدم هذين الرتلين كتيبة دبابات تتبعها عربات نصف مجنزرة، ومصفحات بداخلها مظليون وأفراد وحدة استطلاعية».

«ولم يكن يتقدم هذه الأرتال قوات مشاة، تكون مهمتها التأكد من خلو الطريق من المحائن، وتقدمت الأرتال في شوارع ضيقة، بين أبنية مرتفعة من الجانبين، وقد تم الدخول بهدوء وبدون إزعاج».

«وفجأة!! فتحت النيران الشديدة على القوة المتقدمة من كل صوب، وقام المصريون بإلقاء آلاف القنابل اليدوية من نوافذ المنازل ومن الأسطح، وكانوا يوجهون قنابلهم إلى داخل العربات نصف المجنزرة المفتوحة، كما أخذوا يطلقون الصواريخ المضادة للدبابات من خلف الجدران والشرفات».

"وخلال فترة قصيرة كان الكثير من الدبابات والعربات قد أصيب، فمن بين الدع ٢٢ دبابة التي تقدمت الهجوم استطاع المصريون اقتناص قادة ٢٢ دبابة، وتبعثرت الأرتال الإسرائيلية في منطقة واسعة، ولم تكن هناك طريقة للخلاص من النيران ومن الكمائن إلا بالانسحاب، وقد أصيب عند مشارف السويس اثنان من قادة الكتائب منهما الكولونيل يوسى الذي قاد العملية بأكملها، وقد تولى القيادة بعد ذلك أحد قادة السرايا، وتوجهت الدبابات إلى الخلف محاولة أن تنجو بنفسها، أما المظليون فكانوا مكشوفين أكثر، وقفز الكثيرون منهم من عرباتهم المصابة، والتجأوا إلى بيوت مجاورة وقاموا بالدفاع عن أنفسهم من خلالها».

ويواصل الفريق يوسف عفيفي نقل ما سجله الكاتب الاسرائيلي :

«وكما حدث فى المزرعة الصينية، وكما حدث بالقرب من الإسماعيلية، فقد كانت المشكلة هنا هى كيفية إخراج المظليين من معركة لم يعرفوا قدرة العدو أى المصريين فيها».

«وأصبح الجهد كله الآن موجهاً لتخليص الرجال وإخلاء المصابين، وأسرعت إلى داخل عربة الاستخبارات نصف المجنزرة التابعة للواء، لكنها أصيبت وقفز أفرادها إلى أحد الجدران القريبة، وقد شوهد أفراد الاستخبارات النسعة هنا للمرة الأخيرة».

## (27)

ولربما تأتى أهمية هذه المذكرات عند القراء من أن صاحبها الفريق يوسف عفيفى كان القائد الذى تولى بفرقته المشاركة الفاعلة فى حماية مدينة السويس حين كانت مهددة من العدو الإسرائيلى، وقد أجاد يوسف عفيفى وفرقته أداء وظيفتهم فى ذلك الوقت، لكن أى تصوير «كتابى» ـ ولا نقول «أدبياً» ـ لهذه البطولة الرائعة ينظل متواضعاً فى قدراته على الوفاء بحق هؤلاء الأبطال على تاريخنا وعلى وطننا .

ونحن نرى يوسف عفيفى يتناول جزئية شائكة وهى اختراق وقف إطلاق النار، وهو يذكر بكل صراحة أنه أمر قواته ألا يمكنوا العدو من التقدم شبراً واحداً من الأرض، لهذا فإن أية محاولة منهم لتحسين مواقعهم كانت تقابل بنيران شديدة من جميع المحاور على حد تعبير صاحب المذكرات:

«الساعة ١٠٠٠ يوم ٢٩ أكتـوبر ٧٣ وصلت قـوات الطوارئ الدولية إلى مدينة السويس لتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار».

«أما عن أحداث يوم ٢٨ أكتوبر التى شهدت تطوراً هاما عندما ذكر أن وقف اطلاق المنار قد اخترق أكثر من مرة بسبب قيام الفرقة ١٩ بصب النيران على الإسرائيليين، فإن حقيقة ماحدث أنه قبل وصول قوات الطوارئ الدولية واتخاذ قرار وقف إطلاق النار وفصل القوات فى السويس، كان العدو يحاول بكل جهد أن

يكسب أماكن، ومواقع جديدة، وقد كانوا يحاولون تطوير هجومهم لتحسين أوضاعهم، فأعطيت تعليماتي للقوات بألا تترك فرصة للعدو ليتقدم شبراً واحداً من الأرض».

«لهذا كانت أية محاولة يقومون بها للاقتراب لتحسين مواقعهم، تقابل بنيران شديدة من جميع المحاور».

وعند هذا الحد يتنفس يوسف عفيفي بارتياح ويقول:

«وبالفعل لم يتمكنوا من اكتساب شبر واحد من السويس أو الاقتراب من محاور المدينة».

ثم يعقب بقوله:

«والإسرائيليون يكذبون ـ كالعادة ـ عندما يذكرون في مذكراتهم أننا كنا نطلق عليهم النيران دون أن يبدأوا بالاقتراب.. ما حدث فعلاً أننا لم نسمح لهم بتجاوز خط الهدنة الذي كان قد اتفق عليه».

(TY)

ويروى صاحب المذكرات بعض وقائع حصار السويس، وهو يتناول فى سرعة بالغة وبهدوء شديد مشكلات كبرى من قبيل تكدس الجنود والقوات وقلة الطعام وحدوث بعض الفوضى:

«وأذكر أن يوم ٣٠ أكتوبر قد شهد بعض الأحداث».

«فى هذا اليوم كان التموين الموجود بالمدينة لا يكفى إلا لفترة قبليلة.. وكان العدد فى السويس ـ فى هذه الفترة ـ لا يقل عن أربعة آلاف جندى ومدنى، بالإضافة إلى أن التموين كان لابد أن يستهلك منه جزء للعسكريين فى رأس الكوبرى، وبالطبع كان الجنود الشاردون القادمون من الجيش الثانى، والذين دخلوا السويس لم يستطيعوا

الانسحاب إلى القاهرة، ووجدوا أن أقرب مكان لهم هو دخول مدينة السويس وهم أيضا يريدون طعاماً».

«كان لابد أن يحدث نوع من التنظيم في هذه العملية.. في هذا الوقت لم تكن السيطرة الكاملة قد تمت، سواء بالنسبة للشاردين أو المواطنين، ولم تكن هذه الأمور قد روعيت عندما جاءت قوات الطوارئ الدولية لتفصل بين القوتين».

«كان لابد من تنظيم الشئون الإدارية في مدينة السويس، وكان بعض المحاربين الذين أمضوا خمسة أيام كاملة في اشتباك مع قوات العدو في حاجة إلى الطعام».

«وبالطبع حدث قدر من الفوضى، وقد أبلغت أمر قائد الجيش الثالث إلى قائد الفرقة السابعة بإرسال العميد الكنزى لكى يسيطر على النواحى الإدارية وينظمها، وبالفعل تم حصر كل الموجودين، وإقرار تعيينات محددة لكل فرد، سواء من المدنيين أو العسكريين».

«وبذلك تمت السيطرة على الانزعاج الذي ساد لبعض الوقت بالمدينة».

### (YA)

ويتغلب الشعور بالفخر على صاحب هذه المذكرات كلما تذكر بطولة أى شهيد من شهدائنا الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا وانتصاره، وإن المرء منا ليشعر بالفخر والزهو والكرامة والعزة لأنه ينتمى إلى وطن يضم من بين أبنائه مثل هؤلاء الأبطال النوادر، ونحن نقرأ ما يرويه الفريق يوسف عفيفي فنرى قصصاً لا تقل في تعبيرها عن إيمان جنودنا وبسالتهم عما روى لنا عن بسالة المؤمنين في صدر الإسلام:

«والآن أتذكر أحد أبنائي.. إنه الشهيد الملازم أول فاخر فخرى عبدالصمد عندما دعوت مجموعات قنص الدبابات للتطوع لمهمة الدفاع عن مدينة السويس يوم ٢٤ أكتوبر، فوجئت بالمقاتل فاخر يصرعلى المشاركة ضمن المجموعات..». «وعندما قلت له: أنت ضابط مدفعية، صاح قائلاً: يافندم أنت لم تحدد في نداء التطوع تخصص نوع السلاح الذي ينتمي إليه المقاتل.. قلت: لقد غلبتني يابني واحتضنته».

«كان بريق عينيه يشع بالإيمان والتصميم، شعرت بأن العزيمة تملأ هذا المقاتل، الذي يصر على القيام بمهمة يعلم أنه ربما لن يعود منها، وأننا ربما لا نلتقى مرة أخرى».

«قلت له: ليت كل شباب مصر مثلك ياابني.. إن شرف مصر أمانة في عنقك أنت وزملائك في الدفاع عن السويس.. ».

«قال لى المقاتل فاخر وأنا أشد على يديه: اطمئن يافندم، الفرقة ١٩ كلها رجالة وأبطال».

«ذهب فاخر ورفاقه.. وكانت بسالته وروحه العالية وإصراره في منع استيلاء العدو على محطة مياه السويس مضرب الأمثال.. وأنقذ بروحه الطاهرة أرواح عشرات الألوف من المقاتلين من شعب السويس الذي التف حول المقاتلين».

#### (44)

ويحرص الفريق يوسف عفيفى على أن يحدد بوضوح شديد موقفه من الشيخ حافظ سلامة الذى عُرف بانه قائد المقاومة الشعبية فى السويس، ويبدو صاحب هذه المذكرات فى منتهى الشجاعة حين يصر على أن يتناول هذا الموضوع وألا يهرب من مواجهته على عادة الذين يتصدون لكتابة المذكرات أو تسجيل الوقائع التاريخية، ويبدو يوسف عفيفى شجاعاً مرة أخرى حين يعترف لحافظ سلامة بدوره وحين يشيد بهذا الدور، ويبدو شجاعاً مرة ثالثة وهو يبدى على الرغم من هذا اعتراضه على أسلوب الشيخ حافظ سلامة فيما بعد الحرب:

«لقد قام حافظ سلامة بدور جليل لا أنكره بأى حال من الأحوال. المشكلة أنه

استغل هذا العمل وحوله إلى دور عسكرى، والضوابط حول هذا الموضوع واضحة».

«فالشيخ حافظ هـو رجل دين، كان إماماً لمسجد الشهداء بالسويس، وقبل المعركة كان يأتى إلى الوحدات ويقيم الصلاة مع المقاتلين ويعظهم.. وإذا حدث واستشهد أى جندى أو ضابط فى أية حادثة يقوم حافظ سلامة بالمساعدة بتجهيزه للدفن».

«وكان هذا عادة تقوم به القوات المسلحة والتنظيم والإدارة.. لكن لوجود بعض القصور في هذه النواحي ـ من البعض ـ كان حافظ سلامة يقوم بترتيب ترحيل المتوفى عن طريق مسجد الشهداء وعربة الجمعية الخيرية فيه، ويقوم بتقديم المصاحف، والبلح للجنود المرافقين».

«كان هذا قبل المعركة، أما خلال المعركة فقد كانت الشئون الإدارية تمارس عملها بطريقة صعبة جداً، لدرجة أنه في أحد الأيام (٢٩ أكتوبر) كنت أقوم بزيارة الجرحي في المستشفى بعد انتهاء المعركة، وتوجهت إلى السويس فوجدت حافظ سلامة وطلبت منه أن ينقل الماء إلى المستشفى وأن يوزع أي نوع من العصائر على الجرحي، لأن حالة ارتباك كانت تسود المستشفى بعد المعركة لكثرة عدد الجرحي».

«فكان يعد الحلويات والمأكولات ويرسلها إلى الجنود في المستشفى لرفع معنوياتهم».

«هذا ما قدمه حافظ سلامة وهي مسألة لها أهميتها بالطبع».

((1)

ولا يقف الفريق يوسف عفيفى عند هذا الحد فى حديثه عن جهد حافظ سلامة ولكنه وهو منصف بطبعه \_ يتطرق فى شجاعة إلى الموقف الذى حُسب للشيخ حافظ سلامة حين حضر \_ بطريقة أو أخرى \_ المناقشة التى دارت بين محافظ السويس وقائد الدفاع الشعبى ؛ حول طلب الإسرائليين الإستسلام، ونحن نرى يوسف عفيفى

حريصا \_ حتى وإن تحفظ \_ على أن يروى أن حافظ سلامة أبدى شجاعة (أو تدخلاً حماسيا على الأقل) في لحظة مناسبة:

«كان هناك موقف آخر حيث المكان مسجد الشهداء، كان يقف بجوار القائد العسكرى العميد عادل إسلام الذى كان يقود الدفاع الشعبى عن السويس وقت طلب إسرائيل تسليم المدينة، وكان العميد عادل يتحدث تليفونياً مع محافظ السويس، ويبحثان سوياً طلب القائد الإسرائيلي تسليم المدينة ويتدارسان الأوضاع في المدينة لاتخاذ القرار».

«وكان الشيخ حافظ يستمع إلى الحديث، فتدخل فى الحديث مع عادل إسلام، وفى أثناء المناقشة صاح حافظ سلامة: حى على الجهاد.. حى على الكفاح، من خلال مكبرات الصوت بالجامع».

«كل هذا بالإضافة إلى أنه كان يختزن بعض أجولة الدقيق والسكر فطلبنا منه ـ في أثناء الحصار ـ بعض هذه الإمدادات».

«كان لما قدم أثر معنوى كبير لا ينكر.. وبالطبع لم يقم الشيخ حافظ سلامة بقيادة المقاومة الشعبية كما يذكر البعض».

«فلم يكن لدى حافظ سلامة العلم العسكرى ولا الأسلحة ليقود المقاومة ضد دبابات العدو».

«لكنه دعم المقاومة الشعبية ببعض المؤن فقط، وساعد مساعدة ضخمة في نقل الجرحى والموتى في أثناء العمليات، وقد منحته تصرفاته في أثناء العمليات، العمليات، والموتى في أثناء العمليات، وقد منحته تصرفاته في أثناء العمليات العمل

«ولكن بعد أن انتهت المعركة طلب منى أن يحضر إلى رأس الكوبرى لزيارتنا، وكسب من زيارته لرأس الكوبرى اعتباراً كبيراً».

« زار المواقع وصلى مع المقاتلين، فأشعرهم أنه كان يشاركهم وجدانياً، ثم اختلف بعد ذلك مع المحافظ وبدأ يزعم أنه هو الذى قام بالدفاع، وأنه هو الذى قاتل، وأنه هو الذى دمر دبابات العدو».

«بالغ في دوره أكثر بعد ذلك، حتى أنه في أحد الأيام بعد انتهاء المعركة ـ كان يمر على الجامعات، ويلقى محاضرات عن المعارك وقوات السويس».

(11)

ثم يصل يوسف عفيفى إلى الحديث الصريح عن سبب المشكلات التى نشأت مع الشيخ حافظ سلامة بعد الحرب، ونحن نرى يوسف عفيفى قريبا إلى الإنصاف وإن لم يكن حريصا على إظهار كل الأوراق فى هذه المذكرات، وقد التزمت \_ ولازلت \_ بأن أنقل للقارىء كل ما كتبه يوسف عفيفى فى موضوع الشيخ حافظ سلامة، وهو يردف حديثه السابق بأن يقول مباشرة ما نصه:

«وكنت قـد كتبت له كـلمة فى سجـل الزيارات بعد أن انـتهت معارك الـسويس وتركتها.. تقول: «نشـكركم على مجهوداتكم فى رفع معنـويات الجنود» ووقعت له تحتها».

«فأخذ هذا السجل وسجله على شريط كاسيت، وعندما كان يزور الجامعات كان يذيع هذا الشريط وكأننى أنا الذى أقوله بصوتى.. لدرجة أن الأستاذ أنيس منصور سألنى: هل سجلت كلمة مكتوبة لكى يذيعها حافظ سلامة؟ لقد أذاعها فى الجامعة فى أسيوط».

«فقلت له: ربما حول كلمتي المكتوبة إلى كلمة منطوقة».

واتصلت به تليفونياً وقلت له: ياشيخ حافظ هل سمحت لك أن تحول كلمتى المكتوبة في سجل الريارات بمسجد الشهداء إلى منطوقة على شريط كاسيت؟ أنت رجل دين! ماذا تقصد من وراء ذلك؟».

«ومنذ هذا الوقت لم أقابله إلا عن طريق المصادفة عندما كنت أزور مدينة السويس في الاحتفال بعيدها القومي».

ينبغى هنا أن نتوقف لنشير إلى أن اللواء جمال حماد قد تناول فى كتابه «المعارك الحربية على الجبهة المصرية» الذى نشرته «الزهراء للإعلام العربى» بتفصيل دقيق تطورات الموقف فى حصار السويس وقصة تسليم السويس، وقد أثبت جمال حماد أن هذا الطلب لم يكن طلباً إسرائيلياً رسمياً ولا عسكرياً وإنما هو فى الغالب اجتهادات وتصرفات شخصية قام بها بعض القادة الإسرائيلين المحليين من تلقاء أنفسهم، وربما يكون على أحسن الفروض أسلوباً من أساليب الحرب النفسية بهدف الاستيلاء على السويس بغير قتال.

ومع هذا فإن جمال حماد يورد في كتابه الحوار التالي بين المحافظ وعادل إسلام:

«بعد مرو عشر دقائق أعاد المحافظ الاتصال بالعميد عادل إسلام، وسأله عن رأيه، فقال: «أنا لم أقرر بعد». فرد المحافظ قائلاً في شيء من الحدة: «قرارك مش قرار نهائي والقرار قراري أنا لأني المسئول عن هذا البلد. أنا عاوز أعرف قرارك وموقفك ورأيك في التسليم؛ مجرد رأى استشاري». وأجاب عادل إسلام قائلاً: «أنا حاخد رأى الموجودين معى والمستشارين بتوعي». فسأله المحافظ: «ومين هم المستشارين بتوعك؟»، ورد عادل إسلام: «الحاج حافظ سلامة». وانفعل المحافظ وقال في غضب: «وإيه قيمة رأى الشيخ حافظ في هذا الموضوع؟ أنت اتجننت ياعادل؟ أنا عاوز رأيك العسكري». فرد عادل إسلام قائلاً: «رأيي هو اللي تشوفه سيادتك». وأنهى المحافظ ذلك الحوار الساخن بقوله: «عموماً عندما اتخذ قراري النهائي حقابلك أو تقابلني وإحنا في انتظار قرار القاهرة».

"ولم يكد ينتهى المحافظ من محادثته مع القائد العسكرى حتى دق جرس الهاتف ووجد الضابط الإسرائيلى على السماعة للمرة الثانية، وكان يستعجل رد المحافظ، وأجابه المحافظ بدوى الخولى قائلاً: "أنتم كنتم هنا بالأمس، ويمكن أن تجربوا الحضور مرة أخرى، والمحافظ غير موجود»، وبعد أن وضع السماعة قال: "مفيش طريقة لقطع الخط التليفونى ده؟ "، واتصل اللواء محيى خفاجى مدير الأمن برئيس السنترال على الفور، وطلب منه قطع الخط التليفونى المباشر بين شركة السويس لتصنيع البترول (حيث كان الضباط الإسرائيليون قد وصلوا) وغرفة الدفاع المدنى، وبالفعل تم فصل الخط، وانقطعت اتصالات الإسرائيلين المباشرة مع المحافظ».

ويحرص الفريق يوسف عفيفي على أن يعترف في هذه المذكرات بأنه أجاد الرد على استفزازات الإسرائيليين لقواته المحاصرة في السويس، وهو يروى أنه كان يبذل جهداً كبيراً في السيطرة على مشاعر جنوده، وكان لا يكف عن المتحكم في حماس قائد مدفعية الفرقة، حتى جاءت لحظة وجدها يوسف عفيفي مناسبة لتأديب الإسرائيليين فانتهز الفرصة ونفذ خطة تأديب جعلت الإسرائيليين لا يطلقون طلقة واحدة بعدها.. وفي وسط هذه الرواية ينبئنا الفريق يوسف عفيفي أن القائد العام المشير أحمد إسماعيل اتصل به بناء على شكوى قوات الطوارئ الدولية فما كان منه إلا أن راوغ وزعم أن القوات الإسرائيلية في الشرق هي التي تضرب بالمدفعية طويلة المدى وبسبب عدم الدقة في التصويب فإن طلقاتهم من الشرق تصل إلى قواتهم في الغرب، أما هو فليس لديه ذخيرة!!... ولنقرأ روايته:

«وكان من الأمور الصعبة حقاً السيطرة على المقاتلين، بإمساك النيران رغم تجاوزات العدو».

«لم يكن هذا أمراً يسيراً.. لقد وصل الأمر لدرجة أن رئيس مدفعية الفرقة العقيد علاء درويش كان يقفز أمامى فوق الأرض راجياً: الله يخليك يافندم.. نضربهم.. نرد عليهم».

«فأقول له: الله يخليك أنت.. لازم نوفر ذخيرتنا.. فماذا سنستفيد من ذلك الرد؟!».

«لكنني كنت موقناً أن الرد سيحدث في وقت ما».

«أذكر أنه فى يوم ٢٧ نوفمبر ٧٣ كان يرافقنى فى مرورى على القوات العقيد علاء درويش، وقلت له: جاء الوقت المناسب لكى نضرب العدو.. وكاد يصرخ فرحاً».

«توجهنا إلى القناة ناحية الساتر الترابي، وعندما نظرنا نحو المثلث غرب مدينة

السويس وجدنا تجمعاً ضخماً لقوات إسرائيلية تقوم بغيار بعضها، وبدأ رئيس المدفعية يصدر أوامره.. أعدوا حشد نيران مدفعية هائلاً، بما لا يقل عن خمس كتائب مدفعية موجهة نحو العدو في الغرب، وبدأت كلها تطلق المدافع في وقت واحد، وكأنها القيامة.. جهنم فوق قوات العدو؟!».

«اتصل بى بعد دقائق الفريق أول أحمد إسماعيل قائلاً لى: ماذا تفعلون يايوسف، إن قوات الطوارئ الدولية اتصلت بنا وقالت إنكم تقصفون قوات العدو، واخترقتم وقف إطلاق النار».

«فقلت له: إننا لا نضرب أحداً، إن قواتهم فى الشرق تضرب قواتنا بالمدفعية الطويلة المدى ١٧٥مم، وتستمر طلقاتهم بسبب عدم دقة التصويب فتصل إلى قواتهم فى الغرب».

«وقلت له: من أين أضربهم وليس لدى ذخيرة كافية؟».

وهنايعلق يوسف عفيفي ويقول:

«بعد ذلك.. تأدبت قوات إسرائيل بطريقة لا يمكن تخيلها..لم يطلقوا طلقة واحدة بعد ذلك».

J

ويقدم يوسف عفيفي أكثر من صورة رائعة للصمود المصرى في السويس فيقول:

«أما بالنسبة للوقاية الطبية فقد أصدرت أوامرى بإحضار كمية من مرهم الكبريت من مستشفى السويس، فقد كنت أتوقع انتشار بعض الأمراض الجلدية مثلما حدث فى حصار الفالوجا، وإحضار ملابس جديدة خارجية وداخلية للجنود للتعامل مع الحالات التى ستظهر، وبالفعل حدثت بعض الأمراض الجلدية واستطعنا بفضل الإجراءات المسبقة أن نتعامل معها».

«كنت دائماً أعمل بمبدأ «الوقاية تغنى عن العلاج».. كل الإجراءات الوقائية حدثت قبل أن يتم الحصار، وهذا ما مكننا من الصمود».

ويمضى الفريق يوسف عفيفى ليشرح لنا فى هذه المذكرات ما يسميه سياسة «الإشغال» التى كان لابد له من اتباعها للقضاء على المشكلات التى تنشأ عن وجود القوات بدون قتال وبدون عمل، وهو يورد تفصيلات مهمة تصور لنا كيف كان عليه أن يحل مشكلات التغذية والاتصالات لجنوده المحاصرين، فضلاً عن أن يخلق لهم ما يشغلهم من مهام ووظائف تستغرق كل وقتهم ولا تجعلهم يحسون بالفراغ:

«كانت سياسة الإشغال هي المخرج الوحيد في مختلف الأحوال، فكان لابد من توافر طاقة غذائية كافية لهم، مع قلة الطعام، لذا كان لابد من توافر السكريات».

«فقمت بجلب كميات من الدقيق، والسمن، والسكر ذات السعرات الحرارية المرتفعة من السويس، وبعد أن وزعتها على الوحدات قلت لهم: تنافسوا في صنع الفطير المشلت، أو سد الحنك، وسوف أمر عليكم لكى أعرف أفضل فصيلة تجيد تجهيز تلك الأصناف».

«وبالفعل كنت أقوم بالمرور عليهم، فلم يمض يوم إلا مررت فيه على عدة كتائب، كنت أجلس معهم وأتحدث.. وأتذوق ما يصنعون.. ثم أقارن بينه وبين ما يصنعه الباقون.. عملية إشغال مستمرة».

«أيضاً طلبت منهم أن يقوموا بإخراج كل الأجزاء الصالحة للاستخدام من الدبابات، والعربات، والطائرات المحطمة على أرض المعركة، واستعمالها في أي شيء».

«فقاموا بصنع خواتم، وصوانى، وآلات موسيقية، وشكلوا فرق شعر، وزجل، وموسيقى، وكانوا يعدون حفلات بشكل مستمر».

«لقد جعلت الجنود يقومون بالحديث مع أهلهم في مصر ( ٢٣٠٠ برقية ) أرسلت لذويهم باللاسلكي، لدرجة أن سنترال ألماظة كان يعمل ليلاً ونهاراً لإرسال برقيات الفرقة ١٩ ليطمئن أهل الجنود والضباط».

ويعاود الفريق يوسف عفيفى فى موضع آخر شرح نظريته فى «الإشغال» فى أثناء الحصار ووسائله فى هذا الإشغال، ومن الطريف أنه شغل القوات بكتابة التاريخ، أى بكتابة تاريخ المعركة التى شاركوا فيها، وقد كلف بهذه المهمة زميله العميد محمد صدقى حشمت جادو رئيس أركان الفرقة، الذى أدى المهمة بدقة شديدة حتى تم إحصاء كامل لكل صغيرة وكبيرة فى وثيقة من الوثائق الدقيقة جداً:

"ومن أجل إشغال أفراد المقيادة للفرقة ١٩ مشاة.. كلفت رئيس أركان الفرقة العميد أ.ح. محمد صدقى حشمت جادو بتشكيل لجنة من القيادة، وأن يمنزل إلى مواقع الوحدات، وكنت أشاركهم في بعض الأوقات، فقام بهذا هو ومجموعة من ضباط عمليات قيادة الفرقة، وقبل أن يمروا على الوحدات سحبت سجل حوادث اللواءات بالكامل، حتى أقارن بين سجل حوادث اللواءات "سير المعركة" والكلام الذي يقال في اللجنة".

«مر حشمت بادئاً بالفصائل فالسرايا والكتائب حتى اللواءات، من قيادة أدنى إلى قيادة أعلى.. وسأل عن كل موقعة كيف حدثت؟ حتى نؤرخ تأريخاً دقيقاً للمعركة.. ومهام كل واحد.. وما قام به كل فرد، ثم كتب مذكرات ورفع بها تقارير».

«وكنا غر على بعض الوحدات ونشاهد كل شيء، ونسجل، حتى أننا قمنا بعمل إحصائيات عن كيفية تدمير الدبابات، وهل دمرت بالصواريخ المضادة للدبابات؟ أو دمرت بالألغام؟ أو دمرت بالمدفعية؟».

«وتم عمل إحصاء كامل لكل صغيرة وكبيرة بالنسبة للأفراد، والعربات، والمعدات العسكرية».

«وكانت وثيقة من الوثائق الدقيقة جداً لأنها أخذت من أفواه الجنود، ودققت مع سجل الحوادث».

«وقد أدت هذه العملية إلى إشغال ضخم للقوات في هذه الفترة».

كذلك لجأ يوسف عفيفي من أجل شغل وقت جنوده المحاصرين إلى جمع المعدات وبقايا الأسلحة لعمل معارض غنائم:

«من ناحية أخرى كانت هناك بقية من معدات، وذخائر العدو، موجودة داخل رأس الكوبرى، في الحصار، فشجعنا الجنود على جمع هذه المعدات وهذه الأسلحة لنكون منها معارض غنائم».

«وفعلاً قام كل لواء بعمل معرض غنائه على مستواه.. ثم تجمعت هذه المعارض ومعها بعض الغنائم من الفرقة المجاورة، وتم عمل معرض غنائه منها داخل الجيش الثالث بداخل رأس الكوبرى».

«ثم انتقل إلى مدينة السويس، وكان مفاجأة للقوات المسلحة بأن الجيش الثالث يقيم أول معرض غنائم بأسلحة واقعية حقيقية، ومعدات للعدو».

«وقد حققت هذه العملية \_ إلى جانب إشغال الجنود \_ رفع الروح المعنوية لهم، وتعرف الجنود والصف ضباط والضباط على أسلحة العدو».

«وقد أصبحت المعارض وسيلة تعارف على جميع الأسلحة، وأيضاً وسيلة تدريب».

(10)

بل إن الوقت الطويل المتاح أمام هذه القوات ـ طيلة الفترة التي استغرقها حصار السويس ـ قد أتاح للقائد أن يأمر بتفكيك دبابتين إلى كل أجزائهما الصغيرة:

«وليس هذا فقط.. بل إننى أذكر أننى كلفت أحد قادة الكتائب بفك دبابتين للعدو كانتا فى الرمال مغروستين وموجودتين على محور متلا بيننا وبين العدو، فقام بفك جميع أجزائهما.. وكان كل يوم يخرج فى وردية ويفك جزءاً جزءاً حتى أصبحت هاتان الدبابتان مفكوكتين تماماً، وهما الآن تشكلان فصلاً تعليمياً فى معهد المدرعات».

"ولن ننسى دور المهندس محمود رجب الذى جمع قطع الغيار من المركبات المدمرة وأنشأ بها مخزناً كبيراً أفادنا كثيراً حتى بعد انتهاء الحصار».

ويروى الفريق يوسف عفيفي بكل صراحة كيف استطاعت قواته أن تتقدم في مواقعها التي احتلتها إلى نقاط أخرى أكثر أماناً:

«كنت أيضاً أقوم بزيارة المواقع بشكل مستمر، ونقوم بأداء الصلاة معاً، وأشرح لهم الموقف السياسي والعسكري على مدى ١٠٠ يوم كاملة».

«الشيء الأكثر خطورة وأهمية، أننى عندما كنت أذهب إلى مواقع الجانب الأيمن من الفرقة أقول لهم: إن مواقعهم غيرملائمة.. فلو تقدموا إلى تبة توجد أمامهم سيكون ذلك أفضل.. وأذكر أننى سأمر عليهم بعد يومين لأجد أنهم قد أقاموا مواقعهم بها.. وبعد يومين أعود لأجدهم فعلاً تركوا مواقعهم نحو التبة المتقدمة، فأقول لهم: إننى لم أقصد هذا الموقع.. بل موقع أمامي آخر.. ويتحركون نحوه.. وفي هذه المرة الثانية أقول لهم: أخطأتم للمرة الثانية.. كنت أقصد موقعاً أمامياً آخر.. وهكذا».

على هـذا النحو كان يوسـف عفيفى ـ علـى ما يرويه هو نفـسه ـ يستخدم أسـلوباً ذكياً لتحقيق هدفين كلاهما لا يقل نبلاً ولا سمواً عن الآخر :

«لقد تقدمنا من خلال هذه العملية لمسافة ٥, ٢ كيلومتر، الإسرائيليون ذهلوا، وقدموا شكوى لقوات الطوارئ الدولية من تقدم الفرقة ١٩، وقالوا إنهم يوسعون نطاق مواقعهم ويكتسبون أرضاً رغم الهدنة».

«كنت أفعل ذلك لأحافظ على المشاعر الهجومية للقوات بشكل مستمر، لكى يشعروا بأنهم يهاجمون ولديهم طاقة لكى يطوروا مواقعهم ولا يظلوا صامتين، وبذلك تزداد الثقة بالنفس».

ويروى صاحب هذه المذكرات كيف استطاع أن يواجه مشكلات الإمداد والتموين، وهو على سبيل المثال يتحدث عن مواجهته لمشكلة المياه على الرغم من إغلاق إسرائيل لترعة السويس، وهو يروى أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم الأمر بهطول المطر من السماء، وباكتشاف ماء عذب في الأرض بعد حفرها:

«وفى مواجهة مشكلة المياه، خصصت ٢٥ عربة من الفرقة للعبور إلى السويس لكى تعود بالمياه منها.. وكانت ٢٥ عربة أخرى من الفرقة السابعة المجاورة تذهب إلى السويس أيضاً من معبر الفرقة ١٩ مشاة».

«كانت العربات تعود بالمياه متأخرة بالطبع، وكانت كمية المياه قليلة مع ذلك».

«وقام الإسرائيليون بعد ذلك بإغلاق ترعة السويس لفترة، فَقَلت كميات المياه تماماً.. وبدأت مشكلة.. وقد طلبت مياها من قيادات الجيش في الخلف - في هذه الفترة - وكانت تمر بالفرقة السابعة - الجار اليسار - قبل وصولها الفرقة ١٩ .. لذا كانت تتأخر في وصولها وأحياناً كمياتها محدودة».

«وأحسست أننا في مأزق، ورفعت يدى متضرعاً لله، وفجأة في هذه الليلة هطلت من السماء أمطار غزيرة.. وتجمعت في منطقة تابعة للفرقة في أرض صلدة لتشكل (بحيرة) يمكنها أن تكفى الجيش كله لمدة ١٥ يوماً».

«وفى مواقع أخرى عندما كان الجنود يقومون بالحفر لإقامة ملاجئ ظهرت مياه مالحة فى الحفر.. فقلت لهم: اتركوها يمكن أن نستفيد منها برشها على المدقات لتجميد الرمل حتى أصبحت طرقاً صلبة نوعاً.. كما يمكن أن نقوم بغسل الأوانى النحاسية بها».

«وكنت قد أحضرت لهم صابونا ملحيا قبل أن يبدأ الحصار، (وهذا أحد دروس الفالوجا) لاستخدامه في الغسيل بالماء المالح.. وقلت لهم: احفروا مرة أخرى.. فحفروا فخرجت مياه عذبة».

ثم يحكى يوسف عفيفى كيف تم لقواته اكتشاف وجود المياه العذبة فيما بين موقعهم ومواقع العدو الإسرائيلى، وكيف تصرف هو بحكمة مكنته من الحصول على المياه دون إشعال نيران معركة جانبية:

«وفى وسط التحركات وجدنا أن آبار المياه العذبة أصبحت تقع فى منطقة متوسطة تماماً بين القوات الإسرائيلية والفرقة (٣٠٠ مشر) من الجانبين، وكان العدو يحول بيننا وبين استخدام المياه بأية وسيلة ليحرمنا منها».

«قلت للجنود: لا تخشوا شيئاً، فليزهب اثنان من الجنود بجراكن فارغة وبلا سلاح، وليتحركا بطريقة عادية صباحاً في اتجاه المياه، ويقوما في أثناء ذلك بالغناء والصفر، وسوف يرفع الموقع الإسرائيلي رشاشاته تجاههما.. لايتراجعان، فقط يقولان لأفراد العدو إنهما لا يحملان سلاحاً، وإذا أطلقوا النار عليهما فسوف تدمرهم مدفعيتنا الجاهزة».

«وكان جنود العدو في الموقع أمامنا يتحدثون السلغة العربية، وبالفعل وصل الجنديان إلى آبار المياه، وتم استخدام الآبار يومياً».

«هذه هي الطريقة التي تؤكد أهمية أن تكون تصرفاتنا غير منسرعة أو عصبية».

#### (**1**)

ومع هذا فإن يوسف عفيفى كان واعياً تماماً لأهمية الحرب النفسية فى مثل هذه الظروف، وهو يحكى واقعة مهمة تدل على أهمية اللجوء للذكاء فى رسم صورة «الذات» عند «الآخر»:

«أذكر فى أحد الأيام كان جنود إسرائيل فى الموقع المجاور يرفعون أصواتهم نحو الجنود المصريين قائلين: «ليس لديكم مياه.. ستموتون»، فقام أحد الجنود المصريين بإحضار جركن كبير ملىء بالمياه تكفيه أكثر من عشرين يوماً وهو فى أشد الحاجة إليها.. ثم يرفعه فوق رأسه ليصبه فوق جسده قائلاً: لدينا مياه تكفى وتزيد».

«هذا مع العلم بأن المخصص له من المياه يومياً ٨٠٠ جرام ويـقوم بصب ٢٠ لتراً من الماء فوق رأسه ليظهر للإسرائيليين أن لديه مياها! لقد كانت حرباً نفسية هائلة».

ولا تقف المشكلة فى مثل هذه الظروف عند المياه، لكنها تمتد أيضاً لتشمل الوقود، ونحن نرى يوسف عفيفى أكثر حسماً مع جنوده فيما يتعلق بالوقود إلى الحد الذى يقول فيه:

«لقد أصدرت أوامرى بأن كل مَنْ يمس الوقود يحاكم محاكمة عسكرية ميدانية عليا.. لأننى أعرف أنهم قد يستهلكون البنزين في أغراض أخرى كالطبخ أو التدفئة مثلاً».

«فأصبح كل قائد مسئولاً عن وقوده، ولم ينقص شيء أبداً، حتى أن الجنود اضطروا إلى جمع الأعشاب الجافة من الوديان لكى يستعملوها، لدرجة أن الوديان أصبح من الصعب معرفتها بعد أن أصبحت خالية من الأعشاب تماماً».

ويبدى يوسف عفيفى حرصاً كبيراً على أن يتناول فى هذه المذكرات الحديث عن انتباهه اليقظ للروح المعنوية لجنوده، فى مواجهة حرب المنشورات التى كان العدو يلقيها باستمرار على الجنود المحاصرين:

«لقد كانوا يقولون دائماً إننا لا نملك طعاماً وأننا سنموت جوعاً، وألقوا علينا بعض المنشورات بالطائرات التى تقول: إن جيشكم الثالث محاصر.. وعليكم أن تستسلموا.. ليس لديكم طعام.. أو شراب.. والقيادة تركتكم.. لا ينتظركم إلا الهلاك.. ومثل ذلك».

«ما كنت أفعله هو التنبيه بجمع هذه المنشورات بأسرع ما يسمكن، حتى لا تقع فى أيدى الأفراد، حتى لاتؤثر فى معنوياتهم.. وفى نفس الوقت تتم لقاءات بين الضباط وجنودهم يذكرون لهم فيها أن أوضاعنا جيدة».

«بالإضافة إلى عملية الإشغال المستمر، كانت الصلوات تؤدى بشكل مستمر أيضاً، والأذان يبدأ في موعده وفي الفجر بالذات، كانت المنطقة تهتز بصوت الأذان في كل مواقع الفرقة، وقبل ذلك وأهمها ـ لإشغال الجنود ـ طابور التربية الرياضية، وطابور التدريب على الأسلحة، والمعدات، والسرماية على دبابات العدو المدمرة في أرض المعركة».

 $(\xi\lambda)$ 

ولا يجد الفريق يوسف عفيفى حرجاً فى أن يستشهد فى كثير من المواضع فى هذه المذكرات بأقوال الإسرائيليين الذين يعترفون بنصرنا (وهذا طبيعى)، لكنه فى ذات الوقت ومن ثقته بنفسه لا يجد حرجاً فى أن يستشهد بأقوال الإسرائيليين الذين يظنون أنفسهم لم ينهزموا فى حرب ١٩٧٣ ويقدمون مبرراتهم لهذا، ومع هذا الغرور والصلف والمكابرة فإنهم فيما ينقله عنهم صاحب هذه المذكرات لا يستطيعون القول بأنهم هزموا المصريين:

«وكتب أليعازر نفسه يوم ١٢ نوفمبر ١٩٧٣ عن مفاجأة السويس قائلاً:

"إننى كرجل عسكرى أعرف تماماً أن لكل حرب مفاجآتها، وهناك أشباء لابد أن نتعلمها وأن نصحح معلوماتنا بشأنها. وأكبر مفاجآت هذه الحرب (أكتوبر ١٩٧٣) هى الجندى المصرى الذى أظهر قدراً كبيراً من الكفاءة القتالية، والتضحية بالنفس، وقوة الدافع الذى يفوق كثيراً ما كنا نتوقعه».

«ويواصل أليعازر رئيس الأركان الإسرائيلي شهادته في حق الجيش الثالث فيقول:

«وبالنسبة للجيش الثالث فإنه برغم حصارنا له قاوم، بل واحتل بالفعل رقعة أوسع من الأراضى شرقاً، ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نقول إننا هزمناه.. أو أخضعناه».

ويحرص الفريق يوسف عفيفى فى فقرة عابرة على أن يبرئ الفريق الشاذلى من المسئولية عن الشغرة دون أن يقدم تفصيلات كثيرة حول هذا الموضوع، وهو حريص على الإشادة بجهد الشاذلى الكبير فى تنظيم تحركات القوات المسلحة فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، كما يشير بالتفصيل إلى التوجيه التاريخى رقم ١٤ الذى أشار إليه أيضاً اللواء عبدالمنعم خليل فى مذكراته التى تناولناها فى الباب الثالث من هذا الكتاب:

"إن هناك من يتهم الفريق الشاذلى بأنه مسئول عن الثغرة..بصراحة: أنا لست مع هذا الرأى.. إننى أود أن أتوقف قليلاً لأقول كلمة حق لله وللتاريخ. لقد قام الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى أثناء التحضير وخلال حرب أكتوبر ١٩٧٣، قام الرجل بجهد كبير وخلاق، حتى ينظم تحركات القوات المسلحة بالمفهوم العسكرى».

«فمن ضمن تلك الخطة نظم انسياب ما يزيد على ثلاثة آلاف مركبة فى فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز ثلاث ساعات، وفى مسافة لا تزيد على عشرين كيلومترا، وفى طريق واحد هو طريق غرب القناة.. ولم يترك صغيرة أو كبيرة فى التجهيز لمسرح العمليات».

«كما أصدر التوجيه التاريخي الذي أطلق عليه ٤١ والذي يحمل كل الدقائق والتفاصيل عن تجهيز المقاتل ومهماته المختلفة في جميع مراحل العبور والقتال».

«إن جهودا وإنجازات حققها الفريق الشاذلي لابد أن نذكرها له كما سيذكرها له التاريخ».

Ц

وعلى الرغم من أن الفريق مدكور أبو العز لم يكن في الخدمة حين قامت حرب أكتبوبر، إلا أن الفريق يبوسف عفيفي حريص على أن يشيد ببدوره في القوات

المسلحة، وهو ينتهز الحديث عن سعد الشاذلي ليذكر جهود الفريق مدكور أبو العز بالخير والتقدير اللائق ويقول:

«وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن هناك مقاتلاً مصرياً آخر أتساءل لماذا ننساه ونحن نتحدث عن ملحمة أكتوبر رغم ما قام به هذا الرجل من أعمال عظيمة؟».

"إنه الفريق مدكور أبو العز قائد القوات الجوية في فترة من أحرج الفترات التي مرت بنا بعد نكسة ١٩٦٧، عندما كانت معنويات القوات المسلحة تعانى من الانخفاض، خاصة القوات الجوية التي واجهت ظروفاً قاسية ومعروفة في حرب ١٩٦٧».

«لقد استطاع هذا القائد الشجاع بطلعات مؤثرة على قوات العدو، وفي عمقه، أن يسبب الرعب المستمر للعدو.. لقد ساهمت هذه العمليات الشجاعة التي قادها الفريق مدكور أبو العز في هذا الوقت الدقيق في إعادة الثقة للقوات الجوية المصرية، ورفع معنويات مقاتليها، وهو ما كنا في أمس الحاجة إليه».

(**0**+)

ونحن نرى الفريق يوسف عفيفى وهو يحكى ذكرياته عن ١٩٦٧ فى بداية حديثه عن دور الفرقة ١٩ وبطولاتها، وقد كان صاحب المذكرات فى ١٩٦٧ قائد كتيبة، ارتقى خلال ٦ سنوات حتى أصبح قائد فرقة فى ١٩٧٧، أى أنه (ونحن نبسط هذا لغير العسكريين) بعد قيادة الكتيبة تولى قيادة لواء أو ما يناظر هذا من المناصب العسكرية ثم أصبح قائد فرقة، ونحن نعرف أنه بعد حرب ١٩٧٣ ترقى حتى أصبح قائد جيش ثم مساعداً للوزير، لكنه فى ١٩٦٧ كان قائد الكتيبة ١٢ مشاة التى كانت تتبع اللواء الرابع مشاة الذى كان يتبع الفرقة الثانية ولم يكن هناك فى ١٩٦٧ جيشان وإنما هو جيش ميدانى واحد.

نقرأ في هذه المذكرات انطباعات قائد الكتيبة عن العنت والعذاب الذي لقيه هو

وكتيبته في الحركة من مكان إلى مكان بدون ترتيب ولا خطة ولا استعداد، ومع أن يوسف عفيفي ينسب إلى قادته ألفاظاً وتعبيرات يصعب تصور أن تصدر منهم في ذلك الوقت، إلا أن هذه الألفاظ (من قبيل: مظاهرة عسكرية) تتوافق تماماً مع ما حدث بالضبط:

«لقد كنت خلال حرب ٦٧ قائداً للكتيبة ١٢ من اللواء الرابع مشاة المتابع للفرقة الثانية التي كانت تحت قيادة اللواء عبدالحليم عبدالعال، ثم اللواء عثمان نصار».

«وصدرت لى الأوامر بالتحرك إلى سيناء ليلة ١٧، ١٨ مايو، وقد حدث هذا كله: فجأة، بدون ترتيب مسبق، وبدون استعدادات، أو خطة محددة».

«وعندما سألت قيادتي.. قالوا: إنها مجرد مظاهرة عسكرية الهدف منها: تهديد العدو».

«وقطعنا سيناء كلها خلال ٢٠ يوماً من الكونتيلا إلى العريش إلى الكيلو ١٦١ بدون هدف محدد».

«فما نكاد نصل إلى موقع حتى تصدر الأوامر بالتحرك إلى موقع آخر في اليوم التالي».

ونحن نرى قائد الكتيبة ١٢ الذى هو يوسف عفيفى، وهو يشعر أنه أصبح فى وضع حرج أمام جنوده، وهو يحل هذا المشكل الذى وقع فيه بالتمشيل والتظاهر، مع أنه يعرف الحقيقة!! ومع هذا فإنه حريص على أن يذكر برغم كل هذه الظروف أنه بقى له ـ مع هذا كله ـ دور محدد أداه فى اللحظات الأخيرة:

«ووجدت نفسى فى وضع محرج مع رجال الكتيبة، فأنا أدفعهم للحركة بدون خطة، ولا أستطيع أن أحدد لهم الهدف من انتقالاتنا».

"وحتى أرفع من معنوياتهم المنخفضة نتيجة لانعدام التخطيط، وعدم وضوح الخطة والهدف، أخذت أشارك معهم في حفر الخنادق، وأتظاهر بأن هناك هدفاً محدداً من وراء هذه التحركات».

«ولكننى كنت في حالة نفسية سيئة، فقد كنت أعرف الحقيقة.. وأنه ليس هناك هدف.. ولا خطة».

"وفى نهاية المطاف، استقر بنا المقام، وصدرت الأوامر بأن نبقى خلف "القسيمة" حول محور (القسيمة ـ الحسنة) حتى يكون هناك خط دفاعى ثان لحماية القوات فى حالة الانسحاب من الخط الأول».

«وفعلاً كنا خط الحماية الذي انسحبت من خلاله قوات القسيمة، وصمدنا حتى اللحظات الأخيرة».

(01)

ويعترف يوسف عفيفى فى هذه المذكرات بوجهة نظر مهمة ـ نعرفها الآن جميعاً ـ وهى أن الطيران لم يكن هو المسئول الأوحد ولا الأول عن الهزيمة التى نكبت بها قواتنا المسلحة فى ١٩٦٧، وإنما كان بمثابة «الشماعة» التى علقت عليها الهزيمة، وهو يضيف أن الالتحام بين القوات كان كفيلاً ـ لو أنه حدث ـ بتقليل قيمة تدخل الطيران الإسرائيلى وقدرته على إلحاق الخسائر بنا:

«هناك عناصر متداخلة كانت سبباً في الهزيمة، ولم يكن خروج الطيران من المعركة ـ وحده ـ هو السبب في الحجم الضخم من الخسائر».

«ولقد كانت خسائر الطيران المصرى هى الشماعة التى علقت عليها الهزيمة، ولم تكن هذه الحجة صحيحة، لأن الطيران لا يستطيع أن يتدخل فى أى عمليات أرضية مادام هناك التحام بين قوات الطرفين».

"ومن هنا فإنه لو أن قواتنا في ١٩٦٧ كانت قد التحمت بالجيش الإسرائيلي، واتخذت موقفاً هجومياً أو دفاعياً، لكانت قد أخرجت الطيران الإسرائيلي من المعركة، ولكانت الخسائر أقل كثيراً مما وقعت».

ويعطى يوسف عفيفي أهمية كبرى لمخاطر العشوائية، سواء في الحشد أو في الانسحاب، ونحن نراه هنا يتحدث لا عن النصر وإنما عن تقليل الخسائر فحسب:

«أضف إلى ذلك أسلوب الانسحاب العشوائي، الذى تبع أسلوب الحشد العشوائي، ولو كانت هناك خطة مدروسة للانسحاب لانسحبت القوات إلى غرب القناة دون أن تحدث الفوضى الشاملة، التي ضخمت من حجم الخسائر».

(DY)

ويروى يوسف عفيفى تجربته الشخصية مع الحشد، وهو يتحدث بألفاظ عامة دون إدخال مصطلحات أو مفردات عسكرية، ويبدو لى أن هذا الذى يتحدث به يوسف عفيفى فى الفقرة التالية هو نفسه ما أطلقت عليه قيادة القوات المسلحة وقتها أسلوب «الفتح التعبوى»، وقد شرح الفريق صلاح الدين الحديدى فلسفة هذا الأسلوب وخطورته ونتائجه السيئة بطريقة عسكرية مبسطة فى كتابه عن حرب يونيو الذى عرضناه فى الباب الرابع من كتابنا «الطريق إلى النكسة»، وها نحن نرى هنا قائد كتيبة متميزاً فى هذه الحرب وهو يعترف أنه رغم جهوده فإن الوقت كان متأخرا:

«وهناك صورة لأسلوب الحشد العشوائي، توضح مقدار الفوضى التي دخلنا معركة ٦٧ مسلحين بها».

«فإلى جانب كتيبتى العاملة كانت هناك كتيبتا مشاة من الأفراد الاحتياط المستدعين، يرتدون الجلاليب والملابس المدنية، استدعتهم القيادة على عجل، ووصلوا إلى سيناء بالجلاليب، وبلا أسلحة، وبلا عتاد أو تموين، وبلا خطة موضوعة لتسليحهم، لمشاركتهم في المعارك».

«والغريب أنهم وضعوا على الخط الدفاعي في «القسيمة» على هذا الحال، وتركوا حتى بدأت العمليات».

«وقد صورت إسرائيل عدداً من هؤلاء، واستغلت صورهم للدعاية ضِد الجيش المصرى عالميا».

ويذكر يوسف عفيفى أنه بسبب هذا الحشد العشوائى أو الفتح التعبوى فقد وجد نفسه مضطراً لأن يتولى العناية بكتيبة مجاورة لكتيبته، وقد أعطاهم أسلحة وملابس وزمزميات مياه، وحاول أن يساعدهم بالتدريب أو الإعداد.. لكنه يعرف أن هذا كله كان بدون جدوى:

«وقد قمت قبل أن تبدأ العمليات بمعالجة حالة الكتيبة المجاورة فوزعت عليهم بعض الأسلحة الاحتياطية في كتيبتي للحين وصول أسلحتهم وكلفت جنودي بتدريبهم، وإعطائهم بعض الملابس العسكرية وزمزميات المياه، لكن الوقت كان متأخراً، وبعض الإمكانيات كانت غير متاحة».

«فلم يكن عند هذه الكتيبة الاحتياطى الكافى من الإمدادات، حيث انتزع هؤلاء من وظائفهم، وبيوتهم، بطريقة مضاجئة، وعشوائية، وكانوا فى حالة نفسية سيئة للغاية».

#### (04)

ويروى الفريق يوسف عفيفى ذكرياته عن الانسحاب من سيناء فى حرب ١٩٦٧، وهو بعترف أنه كان لايزال يحاول على الرغم من أن الوقت كان قد فات، كما يشير إلى وجود بعض البطولات والعمليات الفردية دون أن يعول عليها شيئاً، وهو يعلل هذا بسيادة المناخ الردىء الذى لم يكن ليتيح لكل هذا أن يؤثر فى سير النكسة أى تأثير يقلل من كوارثها:

«فى منتصف ليلة ٧/ ٨ يونيو ١٩٦٧ وصلنى أمر قيادة بالانسحاب إلى غرب القناة، ولم يتضمن أمر القيادة سوى ذلك».

«أصدرت أوامرى بالانسحاب على المحور الأوسط للإسماعيلية، في الأرض المفتوحة، والحقيقة، ورغم الظروف المحيطة السيئة، إلا أننا كنا نحاول في «القسيمة» أن نفعل شيئاً يحفظ علينا ماء وجوهنا، ولكن الوقت كان قد فات».

«هناك بعض العمليات الفردية للتصدى للعدو، وهناك بعض البطولات التى قامت بها بعض القوات».

«ولكن فى ظل المناخ الردىء ضاعت المحاولات، فانسحبنا إلى غرب القناة يوم ٩ يونيو، تحت الغارات الجوية الإسرائيلة المكثفة، وتحت نيران مدفعية العدو، ولكنى حاولت ونجحت فى أن أحمى قواتى فلم أتكبد خسائر تذكر فى كتيبتى والحمد لله».

هكذا يصل الفريق يوسف عفيفى إلى أن يسجل فخره بنجاحه فى تجنب الخسائر ـ على مستوى كتيبته وسوف نتناول تفصيل هذا النجاح نقلاً عملا يرويه بعد قليل، وهو جهد ـ على كل حال ـ يستحق الثناء فى مثل تلك الظروف.

(01)

ويعطى الفريق يوسف عفيفى أهمية خاصة للحديث عن تدهور مستوى التدريب فى القوات المسلحة قبل حرب ١٩٦٧، كما يعطى أهمية مماثلة للحديث عن عشوائية حركة القوات وانعدام التوجه الثابت فى ظل تغيير الخطط من لحظة إلى أخرى، وهو يصور الأمر تصويراً منقوصاً فى رأيى، فهو يشبه هذه التحركات بتحركات لعبة الشطرنج لكنه فيما أفهم لا يقصد لعب الشطرنج لكنه ربما يقصد عبث الصبية بقطع الشطرنج لأن لعبة الشطرنج تقتضى من لاعبيها تخطيطاً وترتيباً ولا تتم حركة دون هدف حتى وإن كان هدفاً خاطئاً لا يؤدى إلى فوز، ومع هذا فإن يوسف عفيفى يورد تعبيراً عسكرياً جميلاً هو قوله: «لم يوجد وضع الثبات» وهو تعبير ينم عن حقيقة ماحدث بأفضل من اللجوء إلى التعبير بصورة قطع الشطرنج:

«هناك سبب آخر في غاية الأهمية يضاف إلى أسباب النكسة، كان أقصى مستوى للتدريب يتم على مستوى السرية، علماً بأنه يفترض أن يكون التدريب على مستوى الفرقة، أو على الأقل على مستوى اللواء، وهي عملية خطيرة، فلم نصل لمستوى

التدريب المطلوب، ولم تكن إمكانياته متوافرة كما كانت القوة الضاربة للقوات المسلحة بالأراضى اليمنية خلال معركة ١٩٦٧».

«كانت الفكرة أن نوصل للعدو مضمونا أن قواتنا كبيرة، تستطيع أن «تردعه»، أو بالتعبير العادى «تخيفه»، وكانت الخطة «هجومية» ثم انقلبت «دفاعية».

«وأن تتغير الخطة ليس بالأمر السهل، فهى تؤدى إلى قلب كل الخطط الأخرى، وتغيير كثير من الإجراءات العسكرية، التي تحتاج إلى قوات مدربة تدريباً عالياً».

«لذلك كانت القوات تتحرك في سيناء مثل قطع «الشطرنج»، تنقل من مكان لمكان ويحركونها بسرعة، كل الوحدات كانت تتحرك في وقت واحد، لم يوجد وضع الثبات، وكانت الحركة تتم في أماكن مختلفة، لدرجة أن قدماً واحدة لم تكن لتستقر على الأرض».

«وكانت هذه هي الفرصة السانحة للعدو لكي يقوم بضربته».

 $(\delta\delta)$ 

ونحن نرى يوسف عفيفى يتبنى الرؤية التى تبناها الرئيس السادات من قبله (وآزرها وأخذ بها فى مذكراته الفريق أول مرتجى وغيره من قادة القوات المسلحة الذين كتبوا مذكراتهم عن هذه الأحداث) فى أن القوات المسلحة ظلمت ظلماً شديداً فى ١٩٦٧:

«لقد ظلم المقاتل المصرى في حرب ٦٧ ظلماً كبيراً، وسوف أسوق هنا بعض الوقائع التي توضح سمات هذا المقاتل وأصالته».

«فى طريق المليز.. كانت ترتكز إحدى الكتائب، ولم تصل إلى قائدها أوامر السحاب واستمر هذا القائد الشهيد (العقيد كمال رءوف) يقاتل مدرعات العدو وكانت لواءات مدرعة علمة أربعة أيام ولم يمكنها من اختراق مواقعه، إلى أن اتخذ

العدو خطة أخرى وهي ضرب الكتيبة المصامدة من الجو، فظهرت أسراب الطائرات لتقوم بنسف الموقع كاملاً».

«ولو لم يحدث ذلك لما استطاع العدو اكتساح هذا الموقع».

«ويعرف الإسرائيليون هذا جيداً، وكتبوا عن هذا القائد، إنه العقيد «كمال رءوف» قائد إحدى كتائب المشاة، وهو أحد أبطال حرب ١٩٦٧».

ويضرب يوسف عفيفي مثلاً آخر بالعقيد محمد نبيه السيد الذي انسحب سباحة من رفح إلى العريش ثم على جمل حتى وصل إلى غرب القناة:

«أحد القادة قام بالسباحة في البحر المتوسط من رفح حتى العريش على فترات متقطعة، حتى لا يتعرض للأسر بعد انسحاب كتيبته، وفي العريش قام بركوب جمل، وصل به إلى غرب القناة، وهو العقيد محمد نبيه السيد، الذي كان قائداً للمنطقة الشمالية في فترة من الفترات!».

لعلى أتوقف هنا لأذكر أنى لا أدرى لماذا لم يذكر يوسف عفيفى فى هذه المذكرات إن كان العميد محمد نبيه السيد هو نفسه صاحب الاسم الذى كان فى حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣ رئيساً لشعبة العمليات فى الجيش الثالث الميدانى!

Ч

كما ينضرب الفريق عفيفى مثلاً آخر بأحد ضباط النشئون الإدارية الندى كان حريصاً على ذخيرته حتى أنه وضعها فى قطار وقام هو وجنوده بوظيفة القاطرة لتحريك هذا القطار:

«وأذكر أيضاً أحد القادة الشهداء الذى حمل ذخيرة وحدته فى عربات قطار، وقام هو وأفراد قوته بدفع العربات بسواعدهم وظلوا يدفعونها أمامهم (بلا قاطرة)، لكى يصلوا بها إلى مواقع الكتائب التى كانت فى حاجة إليها، إنه العقيد سعد درويش الشامى، وهو ضابط شئون إدارية، قام بأعمال خطيرة فى معركة (رفح)».

«وفى نفس المعركة التى قادها اللواء جعفر العبد نحتاج إلى مؤلفات حيث قامت القوات المصرية فيها بأعمال قتالية تدرس الآن في المعاهد العسكرية».

(07)

وينتقل الفريق يوسف عفيفى ليتحدث عما يعتبره بطولات قامت بها كتيبته فى حرب ١٩٦٧ وهو يؤكد على الفكرة التى ذكرها من قبل وهى نجاحه فى تقليل الخسائر إلى أقصى حد ممكن، وهو هنا يذكر أنه لم يفقد من ٩٠٠ مقاتل إلا ١٧ فقط، وهو يرجع الفضل فى هذا إلى الأداء التنفيذى الجيد للنقيب أحمد الزهيرى:

«سوف أسرد بعض الوقائع التي شهدتها إحدى السرايا المشاة التي كانت ضمن الكتيبة ١٢ مشاة قيادتي».

«فى أثناء الانسحاب أمرت أحد البضباط وهو النقيب «أحمد الزهيرى» ـ لواء متقاعد الآن ـ وكان فى النسق الثانى للكتيبة، أن يفرغ كل حمولة سيارات نقل الكتيبة والذخيرة والإمدادات، ويستقبل أفراد سرايا المشاة لتركب العربات مكانها، مع توزيع ما تيسر من الإمدادات على الجنود، وينتظرنى إلى أن أصل إليه».

«وفعل ذلك بكفاءة منقطعة النظير بعد أن وصلت إليه السرايا الأمامية، واستطاع حماية القوات المنسحبة».

«وكنا معاً آخر من انسحب، لدرجة أن كتيبتنا قد عادت كاملة فلم يفقد من ٩٠٠ مقاتل إلا ١٧ فرداً رغم السيادة الجوية للعدو».

«وكانت آخر كتيبة تنسحب من سيناء في حرب ١٩٦٧ بفضل الله ثم بسالة أحمد الزهيري».

وهنا يردف الفريق يوسف عفيفي بقوله:

«إن هذه الأمثلة القليلة توضع معدن المقاتل المصرى الذى ظلم فى كثير من الأمور التى سيذكرها التاريخ يوما ما».

وفى موضع آخر من مذكراته يحرص الفريق يوسف عفيفى أن يشير إلى الانفصال الذى حدث فى ١٩٦٧ بين القيادة الكبرى والقيادات الفرعية، وبين التخطيط والتنفيذ، وهو لا يطلق هذا الحكم هكذا لكنه يشير إلى تجربة شخصية له فى هذا المجال حين وضع بناء على تكليف من قياداته \_ خطة كاملة للدفاع عن شرم الشيخ، نالت رضا القيادة وتصديقها، لكنها لم تنفذ على الإطلاق:

"إن الذين كانوا يخططون لحرب ٦٧ كانوا بعيدين عن الذين ينفذون، فالقيادة كانت في واد، والقيادات الفرعية في واد آخر، كانت الأوامر تصدر إلينا وما علينا إلا التنفيذ، بغض النظر عن الاعتبارات الميدانية التي تواجهنا، كانت هناك خطط لكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ.. وسأعطى نموذجاً للدلالة على ذلك».

«فى يناير ٦٧ ذهبت مع مجموعة من ضباط اللواء الرابع إلى منطقة شرم الشيخ، ورأس نصراني، ونفذنا عملية استطلاع شاملة للمنطقة».

«وبعد المهمة الاستطلاعية، وضعنا خطة كاملة للدفاع عن شرم الشيخ، وعرضت على المستولين وصد عليها، وبالرغم من تصديق القيادة عليها فوجئنا بعد إغلاق مضايق تيران وبدء الحشد في المنطقة، بإرسال وحدات خاصة أخرى جديدة إلى المنطقة ليست لديها معرفة بها وبلا خطة مدروسة، وكان من المفروض أن نذهب بوحداتنا إلى هذه المنطقة التي وضعنا - بعد دراسة جادة - خطة الدفاع عنها».

(OV)

ولا ينسى يوسف عفيفى فى أثناء حديثه المستفيض فى هذه المذكرات عن إنجازات الفرقة ١٩ أن يشير إلى تــاريخها وقادتها السابقين وجهدها الـفرعى فى حرب اليمن ويقول:

«اشتركت بعض وحدات الفرقة ١٩ مشاة فى حرب اليمن، واستمرت بمسرح العمليات باليمن خلال حرب ١٩٦٧.. وبعد سحب القوات المصرية من اليمن وإعادة تنظيمها وتسليحها وإنشاء تشكيلات ميدانية، تم تشكيل الفرقة ١٩ فى نوفمبر

۱۹٦۷ بقيادة اللواء أ.ح. ممدوح جاد تهامى، وتطور تنظيم الفرقة خلال أعوام ما قبل حرب ١٩٦٧، وتولى قيادتها اللواء سعد زغلول عبدالكريم فى ١٩٦٩، واللواء إبراهيم كامل محمد فى سبتمبر ١٩٦٩، وفى يناير ١٩٧٧ تشرفت بقيادة هذه الفرقة».

«وقد شاركت الفرقة ١٩ فى أعمال القتال خلال أصعب المراحل التى تعرضت لها القوات المسلحة بعد حرب ١٩٦٧، حيث استلزمت هذه الفترة إعادة بناء المعنويات التى انهارت بهزيمة ١٩٦٧، وإعادة بناء القوات المسلحة المصرية».

ويحرص صاحب هذه المذكرات وحسناً فعل على أن يضع فى نهاية كتابه قائمة بأسماء شهداء الفرقة ١٩ الأبرار الستة وهم: الرائد محمد زرد، والملازم أول فاخر فخرى عبدالصمد، والرائد محمد السعيد عبدالله، والملازم أول رضا حسن السيد حسن، والرقيب أحمد المرسى على، والمقدم السيد عبدالعظيم سرور.

وأن يخص بالذكر ثمانية من أبطال هذه الفرقة هم: الرائد على رضا عبدالعزيز، والرائد فوزى شاكر حسن، والمقدم حسام عمارة، والمقدم عزت سامى موسى، والعقيد علاء عبدالمجيد درويش، والملازم أول عبدالرحيم محمد السيد، والجندى الديدمونى على حسن، والمقدم مصطفى حمودة.

فلهؤلاء جميعا التحية والتقدير والدعاء بالرحمة والمغفرة وأن يجزيهم الله عنا خير الجزاء وأن يلحقنا بهم في عداد الشهداء.

# مذكرات قادة العسكرية المصرية ١٩٧٢ النصر الوحيد

## 5

رحساسة السساق المعلقة من رأس العش إلى رأس الكوبرى للعمسيد عسادل يسسرى

(1)

هذه مذكرات رائعة وفريدة ونادرة الوجود فى أدبنا العربى كله، وفى تاريخنا العربى كله، ولا أظن التاريخ جاد أو يجود بمثلها، فقد كتبها واحد من أشجع قادتنا فى حرب أكتوبر، كان قائداً لأحد الألوية التى عبرت القناة وحققت النصر المجيد، وحققت لنا العزة والمجد والكرامة بل والحياة. وقد تجلت بطولته فى هذه الحرب بصورة رائعة، وفقد فيها ساقه، ومنح وسام نجمة سيناء أعلى وسام عسكرى مصرى.

صدرت هذه المذكرات عن دار المعارف عام أربعة وسبعين (١٩٧٤) ويقع الكتاب في ٣٠٤ صفحات من القطع ٢٠×٢٠، ويضم صوراً وخرائط متعددة.

واللواء في النظام العسكرى الذي نأخذ به وحدة عسكرية تتكون منها الفرق، على حين يتكون اللواء نفسه من كتائب، وللألوية أسماء هي في الغالب رقمية، وفي بعض الأحيان تكون هذه الأسماء صفات أو أشخاصا أو أماكن، ومن غرائب الأقدار أن اللواء الذي كان يقوده عادل يسرى صاحب هذه المذكرات كان اسمه على ما يروى هو في هذه المذكرات «لواء النصر»، وقد كان أحد ألوية الفرقة ١٦ التي كان يقودها العميد عبد رب النبي حافظ، الذي صار بعد هذا رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، وكانت هذه الفرقة إحدى فرق الجيش الثاني الذي كان قائده هو اللواء سعد الدين مأمون، فلما أصيب بالمرض في أثناء المعركة تولى قيادة هذا الجيش

على سبيل النيابة رئيس أركان الجيش اللواء تيسير العقاد ثم عاد إلى تولى قيادته اللواء عبدالمنعم خليل الذى كان قائداً للجيش الثانى من قبل (وكان فى ذلك الوقت قائداً للمنطقة العسكرية المركزية)، والذى تناولنا مذكراته «فى قلب المعركة» فى الباب الثالث من كتابنا هذا الذى بين أيدينا، وإن كان الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس أركان الجيش المصرى قد تولى قيادة الجيش الثانى بنفسه لمدة ألى عامة فى وجود عبدالمنعم خليل، وذلك بناء على تكليف مباشر من الرئيس السادات عندما حدث ما سمى بالثغرة، وذلك على ما حققه اللواء جمال حماد فى كتابه «المعارك الحربية على الجبهة المصرية».

**(Y)** 

قبل أن نمضى إلى الحديث عن عادل يسرى، لابد لنا أن نذكر شيئاً مهماً قد لا يدرى القراء من أمره شيئا، وهو أن هذه الحرب المجيدة أبانت عن بطولات فذة بين القادة المصريين من رتبة عادل يسرى والرتبة الأعلى منه كذلك.

وما بالنا إذا كان على رأس شهداء هذه الحرب المجيدة أحد قادة الفرق التسعة التي كان الجيشان الثانى والثالث يتكونان منها وهو الشهيد البطل العميد أحمد عبود الزمر قائد الفرقة ٢٣ مشاة ميكانيكية.

وما بالنا أيضاً إذا كان خمسة من قادة الألوية العظماء قد ضربوا القدوة لجنودهم ومرءوسيهم فى الشجاعة والتضحية والفداء، وتقدموا إلى الشهادة غير خائفين ولا وجلين ليعيش وطنهم وشعبهم وأهلهم، وهؤلاء القادة الخمسة هم الشهداء الأبطال:

العميد البطل شفيق مترى سدراك قائد اللواء الثالث مشاة ميكانيكي.

والعقيد البطل نور الدين عبدالعزيز قائد اللواء الثالث المدرع.

والعقيد البطل السيد محمد توفيق أبو شادى قائد اللواء الأول المدرع.

والعقيد البطل حسين رضوان قائد اللواء ١١٦ المشاة الميكانيكي.

والعقيد البطل مصطفى حسن قائد اللواء ٢٢ المدرع.

وبالإضافة إلى هؤلاء فقد استشهد من قادتنا العظماء في هذه الحرب المجيدة التي تحقق لنا فيها النصر المؤزر والوحيد نائب مدير سلاح المهندسين العميد مهندس أحمد حمدي، وقائد الفرقة الخاصة من قوات الصاعقة البطل العظيم العقيد إبراهيم الرفاعي، وقائد موقع كبريت المقدم البطل إبراهيم عبدالتواب.

ولست أستطيع أن أتحدث أكثر من هذا في بطولة قادتنا العظماء الذين ضربوا أروع أمثلة الشجاعة والفداء، ولكن عزائي وعزاء غيرى من شعبنا في فقد هؤلاء العظماء أنهم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم.

**(T)** 

قبل أن يتولى عادل يسرى قيادة هذا اللواء فى حرب أكتوبر المجيدة، كان قد تولى عدداً من القيادات العسكرية المتميزة، وقد شاءت له الأقدار أن يكون قائد الكتيبة السابعة مشاة، وهى كتيبة عسكرية مصرية عريقة.

وفى فترة قيادته لهذه الكتيبة أتيح له كما سنرى فى هذه المذكرات أن يؤدى لوطنه عدداً من الأعمال المجيدة فى رأس العش، والبلاح، واشتهر كعادة الشجعان الأفذاذ من القادة بأنه من أولئك الذين يحرصون على الموت فتوهب لهم الحياة، وهى الصفة التى يقابلها فى العامية اللفظ المصرى الدارج وصف «الفاقد».

وفيما يرويه عادل يسرى فإن رئيس الأركان المصرى العظيم عبدالمنعم رياض خاطبه بهذه الصفة حين زاره في الجبهة.

أما التاريخ العسكرى لعادل يسرى قبل بداية عام ١٩٦٨ فلا تتناوله هذه المذكرات الا مرة واحدة (سنورد نصها للقارئ في أخريات هذا الباب) حين يروى أنه لما كان في زيارة إلى سوريا شارك العميد (المشير فيما بعد) أحمد بدوى في حجرة واحدة، وعند هذه الجزئية يلمح عادل يسرى إلى أنه لقى من الظلم مثل ما لقى أحمد بدوى، ونحن نعرف أن بدوى أوذى إلى حد الاعتقال.

ومع أن عادل يسرى لم يوضح نوع الظلم الذي تعرض له من قبل فيبدو أنه كان

يشعر بمرارة شديدة تجاه هذا الظلم، لكنه كان حريصاً على أن يسارع بالقول بأن هذه المرارة لم تحل بينه وبين حب وطنه، شأنه في ذلك شأن أحمد بدوى.

وقد كتب عادل يسرى هذا النص بل وهذا الكتاب ونشره قبل أن يتولى أحمد بدوى نفسه المناصب العليا فى القوات المسلحة المصرية بفترة طويلة، فقد نشر هذا الكتاب قبل أن يصبح أحمد بدوى رئيساً للأركان بأربع سنوات كاملة وقبل أن يصبح وزيراً للدفاع بأكثر من خمس سنوات!

وكل ما هو متاح لنا عن التاريخ العسكرى لعادل يسرى قبل هذا أنه كان ذا ترتيب متقدم جداً عند تخرجه فى الكلية الحربية (وربما كان الأول)، كما أنه تميز منذ مرحلة مبكرة فى العمل فى سلاحى المظلات والصاعقة، وهما السلاحان اللذان يستهويان أرباب الجسارة والجرأة من أمثال هذا الرجل.

(1)

ومع عظمة عادل يسرى فإنه شأن كل أبطال أكتوبر العظماء، لم يلق حتى يومنا هذا ما يستحقونه فى نظرى من تكريم جدير ببطولتهم العبقرية الفذة، ومع هذا فإنهم وفى مقدمتهم الرئيس مبارك نفسه \_ سعداء مغتبطون فى كل لحظة بما قدموه لهذا الوطن.

وشأن كل المتميزين في بلادنا فقد لقى عادل يسرى من تقدير الخارج أكثر مما لقى من تقدير في الداخل، ويروى أن التليفزيون الألماني قطع إرساله ذات مرة ليعلن عن وصول البطل المصرى عادل يسرى للمعلاج في ألمانيا الغربية، وأخذ هذا التليفزيون يذيع حلقة كان مندوبه قد سبجلها مع عادى يسرى وهو في مستشفى المعادى حين كان يجتاز مراحل التأهيل قبل أن يتم تركيب ساق صناعية له، وأطلق الألمان على هذا البطل العظيم لقب «الجنرال الراقص» لأنه استطاع أن يرقص على ساق واحدة لمدة طويلة مثبتا مدى قوة الإرادة وصدق العزيمة.

وقد اختير عادل يسرى نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للمحاربين القدامي، وهو اتحاد

ذو شأن دولى كبير فى العالم المتقدم، ولن أصور قيمته بطريقة تقليدية، ولكنى سأذكر أنه لا يسمر على زميل من طلاب الدراسات العليا فى قسم القلب إلا ومن بين البحوث التى يستعين بها من أجل رسالة الدكتوراه أو الماجستير بحث أو أكثر أجرى فى مستشفى أو أكثر ، من مستشفيات هيئات المحاربين القدامى فى الولايات المتحدة.

وفى أخريات عهد الرئيس السادات حضر عادل يسرى مؤتمراً لهذا الاتحاد فى دولة بنين، وكانت الحملة ضد السادات ومبادرته ومعاهدة السلام قد بلغت مداها، وأراد رئيس بنين أن يعبر لعادل يسرى عن رغبته فى أن ينقل للرئيس السادات أمل بنين فى أن تواصل مصر اهتمامها بالقضية الفلسطينية، وفى جسارة شديدة وسرعة خاطر تحدث عادل يسرى إلى الرئيس المضيف له عما قدمته مصر لقضية فلسطين منذ 19٤٨ وحتى ذلك الوقت حديثاً قصيراً جعل الرئيس الأفريقى العظيم يعجب به أيما إعجاب، ويغير من فكرته عن الدور المصرى - المفترى عليه - فى هذه القضية.

(0)

ولا يحظى عادل يسرى حتى وقتنا هذا بكثير من الأضواء في مصر، لكنه بلاشك بما فعل وما كتب قد احتل مكاناً بارزاً في سجل الخالدين في هذا الوطن.

ومن الأحاديث القليلة التى أجريت معه حديث أجراه الأستاذان محمد عبدالرحيم غانم ومحمد دنيا فى مجلة «الشباب» التى يرأس تحريرها الأستاذ عبدالوهاب مطاوع ونشر الحديث فى أكتوبر ١٩٩٧.

ولست أدرى على وجه التحديد ما إذا كان اللواء الذى قاده عادل يسرى هو صاحب الفضل الوحيد فى أسر عساف ياجورى واستسلام لوائه، وقتل الجنرال الإسرائيلى البارز ماندلر، أم أن هناك قوات أخرى شاركت لواءه هذا الإنجاز، كذلك فإنى لست أدرى على وجه التأكيد هل البطلان العظيمان سعيد خطاب وعبدالعاطى من لواء عادل يسرى أم من فرقته؟

ولكن من المؤكد أن عادل يسرى قد أبلى في معركة ٦ أكتوبر هو ولواؤه بلاء

حسنا، سنقرأ بعض تفاصيله فى هذا الباب، وكان من نتيجة هذا البلاء أن أكرمه الله بإصابته وهو يتجهز لأن يقتحم مع جنوده مواقع العدو فى الضفة الشرقية للقناة، وهكذا خرج هذا الرجل البطل من المعركة بعد أن حقق فيها ما لا يتاح إلا للذين أكرمهم الله بمثل ما أكرمه به.

ويأبى هذا الرجل أن يتوقف فى عطائه لوطنه عند هذا الحد، فإذا به يقدم للمكتبة العربية هذا الكتاب العظيم الذى كان أول مذكرات لأحد أبطال الحرب المجيدة، وقد صدر عام ١٩٧٤، أى فى العام التالى لنصر أكتوبر المجيد مباشرة، وقد أصدرته «دار المعارف» وكتب المشير أحمد إسماعيل مقدمة قصيرة له نشرت بخط اليد فى مقدمة الكتاب، ولست أدرى هل هذا هو خط المشير نفسه أم أن الناشر عهد إلى خطاط بكتابة ذلك النص بخط قريب من خط المشير، ومن الجدير بالذكر أن المشير أحمد إسماعيل نفسه قد توفى فى ديسمبر ١٩٧٤، أى قبل أن تنقضى شهور أو أسابيع على كتابته لهذه المقدمة، وربما عقب نشر الكتاب مباشرة.

(7)

ومع أن هذا الكتاب صدر عام ١٩٧٤ ولقى الاهتمام وقتها، إلاأنه للأسف الشديد لم يلق الانتشار الواسع، ويرجع هذا إلى أن الدولة كانت قد بدأت فى رفع يدها عن سياسة التغذية الإعلامية والحملات الدعائية المكثفة للشعب، وذلك مفهوم طبعاً بعد أن تحقق المنصر وعادت للشعب ثقته فى نفسه، وبدأت ملامح عهد جديد يؤمن بتعدد الآراء، ولا يتبنى رأياً واحداً محدداً، وكل هذا جميل، ولكن أمجادنا الوطنية كانت ولا تزال تستحق شيئاً من الاهتمام.

ولكننا فى ذلك الوقت للأسف الشديد غفلنا عن إدراك مثل هذه المعانى وإعطائها حقها، وهكذا لم يحظ هذا الكتاب بما كان ينبغى أن يحظى به، وظل سعره مائة قرش حين كانت المائة قرش من أجل شراء كتاب بمثابة مبلغ كبير جداً، فقد كان ثمن كيلو اللحم نفسه لا يـزال أقل من نصف هذا المبلغ!! ولهذا السبب لم يوزع هذا الكتاب

ما ينبغى أن يوزعه من نسخ، فضلا عن هذا فإنه على حد علمى لم يقرر حتى الآن على أى فصل دراسى من الفصول الدراسية فى المدارس التى تدرس كتباً من ذات الموضوع الواحد، وإنى أذكر أن الكتب التى قررت منذ ذلك الوقت لا يزال مستواها التربوى والفكرى والتاريخى أقل من هذا الكتاب بكثير.

وتتميز هذه المذكرات التى بين أيدينا بحرص صاحبها الشديد على تصوير الوقائع العسكرية التى شهدها مؤلفه فى أدق صورة، وصاحبها يكتب ما يكتب فيها دون أن يعى أن جمهور القراء فى حاجة ماسة إلى أن يفهموا هذه المصطلحات العسكرية الكثيرة التى تحفل بها هذه المذكرات، ولكن ماذا بوسعه أن يفعل وقد عاش حياته وسط هذه الأحداث بكل هذه المتفصيلات؟ ولما ينفصل عنها بعد حين ألف كتابه... وأظنه لو أعاد النظر فى كتابه لوضع له هوامش كثيرة تتبح لنا فهم المراد بكثير من المصطلحات والتعبيرات العسكرية.

**(Y)** 

يعترف عادل يسرى في بداية كتابه أنه لم يتعود تسجيل ذكرياته بانتظام، ولكنه مع ذلك يعلم علم اليقين أن ذكريات المعركة والإعداد لها لا تزال محفورة في ذهنه:

«لم تتح لى حياتى العسكرية أن أسجل ذكرياتى بانتظام.. ولكن أحداث الإعداد للمعركة والمعركة حفرت فى ذهنى هذه الذكريات مملوءة بكفاح طويل صامت لكل جندى.. فيها الإيمان بالله، والإيمان بالنصر.. فيها المعاناة، وفيها النجاح».

ويقفر عادل يسرى من هذا المعنى مباشرة إلى تأكيده على أهمية القيادة، ويبدو وكأنه يشعر بعظمة الدور الذى أداه كقائد متميز، وهو لهذا حريص على أن يؤكد أهمية القيادة وهو يستخدم ألفاظاً كانت جديدة ومحببة في تلك الفترة (١٩٧٤) من قبيل الرخاء الاقتصادى و الأسلوب العلمى:

"إن أرضنا يا أخبى يعيش عليها صفوة من أعظم الرجال، ولا ينقصهم سوى أن

يجمعهم قائد يدرك أهمية الرجل ويثق رجاله بقدرته وشجاعته، هذا القائد كان مفتاح النجاح لكل معركة ولكل مستوى».

.....

«وإذا كنا قد انتصرنا في معركة العاشر من رمضان.. وإذا كان العدو قد ذاق على أيدينا لأول مرة مرارة الهزيمة.. مرارة الخسائر المرة الفادحة، فلأن مصر وجدت القائد الذي خطط للمعركة بالعلم والعمل والإيمان».

«وبهذا الإيمان.. وبالأسلوب العلمى.. وبسواعد وتضحيات وجرأة رجالنا.. وبحكمة القيادة.. نحن قادرون على استكمال نصرنا وتأكيده.. وبناء الرخاء الاقتصادى».

**(\( \)** 

أما مقدمة المشير أحمد إسماعيل على الكتاب فقد اقتصرت على فقرة بسيطة معبرة بدقة ومتحسبة وحذرة تنبئ عن طبيعة خلق المشير العظيم:

«هذا الكتاب يحكى بأسلوب سهل وبسيط قصة حرب أكتوبر ٧٣ من خلال قيادة كاتبه العميد أ.ح. عادل يسرى.. لقد كان كاتبه قائداً لإحدى الوحدات التى اقتحم بها القناة في الموجات الأولى».

«فكاتبه عاش معركة الإعداد للمعركة كاملة.. وقاتل في معارك أكتوبر ٧٣ بشرف وبطولة وفقد ساقه أثناءها».

«ويعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات العسكرية التى كتبت عن حرب أكتوبر ٧٣ على مستوى أحد أبطالها من قادة الوحدات، تلك الحرب التى صنع الإنسان المصرى أمجادها، والتى تأكد أثناءها أن مساندة الشعب لقواته المسلحة أثناء القتال من أهم أسباب النصر».

لابد قبل أن نبدأ في تناول هذه المذكرات أن نثني على شجاعة العميد عادل يسرى حين تناول قرب نهاية كتابه أحد الموضوعات الشائكة في الوجدان الشعبي في ذلك الوقت، فقد كان شيخ الأزهر (الإمام عبدالحليم محمود) قد حدث الناس أن الملائكة كانوا يقاتلون مع قواتنا في حرب أكتوبر ١٩٧٣، وسرعان ما انبرت أقلام ذات توجه معين بالسخرية من الشيخ الجليل، وهكذا كان عادل يسرى نفسه يواجه بسؤال يوجهه الناس للمقاتلين عن رؤيتهم للملائكة في أثناء الحرب وهو يجيب عن هذا السؤال بقوله:

«سؤال تردد كثيراً أمامنا فى أثناء المعارك وبعدها: هل رأيتم الملائكة؟ هل كانت تقاتل معكم بلباس أبيض؟ أقول بصدق إننى لم أر الملائكة.. وكيف نراها والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وأمدكم بجنود لم تروها ﴾.

«وقد سألت جميع القادة والجنود الذين قاتلوا معى: هل رأوا الملائكية؟ وكانت إجاباتهم جميعاً واحدة «لم نر».

«فى الواقع أن العمل الجدى العلمى، والإيمان بالله وبالوطن وبحقنا الكامل، والإعداد الجيد للمعركة، والتصميم على القتال، كل هذا كان سبيلنا إلى النصر.. وبهذا نجحنا فى تحطيم العدو، ودمر لهم لوائى وحده «لواء النصر» ١٢٠ دبابة!».

ثم يجيب عادل يسرى إجابة ذكية يصور بها الملائكة في صورة الجنود البواسل الذين حققوا انتصارات مبهرة، ويضرب بهم الأمثلة:

«لكن الملائكة كانوا معنا في صورة أخرى، كان الملائكة يحاربون معنا في صورة عبدالعاطى وبيومى، الذين دمروا للعدو أرقاماً خرافية من دباباته ومدرعاته، في صورة الرجال اللذين قاموا بأعمال خارقة، في صورة العريف عمر من كتيبة حسن الذي دمر في دقائق دبابة وعربة مدرعة للعدو بسلاح صغير مضاد للدبابات «آر. بي. جيه» ونال نوط الشجاعة العسكرية».

«رأيت الملائكة في صورة البطل الملازم أول السعودي الذي يقفز فوق الدبابة الإسرائيلية ويفتح فتحة البرج فيقاومه قائد الدبابة فيجذب غطاء فتحة برج الدبابة بيده اليمني، ويجذب تيلة القنبلة بأسنانه معرضاً نفسه للتدمير، ويدمر طاقم الدبابة بالكامل وينال نوط الجمهورية».

«رأيت الملائكة في الشهيد بطل نجمة سيناء سعيد خطاب، الذي استشهد مع ٤ ألغام وهو يدمر دبابات للعدو».

«رأيت الملائكة في شياطين عبدالجابر [ يقصد عادل يسرى المدلول اللفظى للشياطين في اللبغة الدراجة حين يطلق هذا اللفظ أو لفظ «العفاريت» على الشباب ذي الحركة السريعة والانجاز غير المتوقع ] الذين دمروا الكثير من دبابات العدو.. وجعل قادتهم يصرخون: لا تقتربوا من القناة!».

«رأيت من هؤلاء الملائكة كثيرين.. استشهد منهم من استشهد، وجرح منهم من جرح، وعاد منهم من عاد، هؤلاء هم الملائكة الذين كانوا يحاربون معنا، رجال نفخ الله في قلوبهم الشجاعة وزرع فيهم الإيمان.. فكانوا للمعركة.. وارتفعوا ببطولاتهم لمستوى الملائكة، لمستوى الصديقين والشهداء.. وحسن أولئك رفيقا..!».

**(1.)** 

هل لنا \_ الآن \_ أن نبدأ حديثنا عن هذه المذكرات باللقطة الشخصية لكاتبها؟ وذلك قبل أن ننقل انطباعاته المؤثرة عن حرب أكتوبر المجيدة وعن الإعداد لها، وعن العمل الذى أداه فى أثناء ما قبل حرب أكتوبر مباشرة وفى حرب الاستنزاف، وقبل أن ننقل بالطبع انطباعاته عن العلاقات العربية وعن العلاقات المصرية \_ السوفيتية.

يصف عادل يسرى رحلة عودته من الجبهة إلى الخطوط الخلفية بعد إصابته فى ساقه فى إحدى المعارك الحاسمة على الجبهة وصفاً يحمل فى طياته ذكرى الإحساس بالأمل، ويتفوق إحساسه بالأمل حتى يكاد يطغى تماماً على إحساسه بالألم، وهو حريص على أن يصور أنه لم يكن يشعر بالضياع على الرغم من أن مرافقيه كانا

يجهلان الطريق، وعلى الرغم من أن المنطقة كلها رملية متشابهة متشابكة، ويطيل عادل يسرى في وصف المسافة مع أنها كما حدد هو ١٩ كيلومتراً شرق القناة، ولكن في مثل هذه الظروف والوقت تبدو المسافة طويلة طويلة، ولكن ليس إلى الحد الذي لجأت إليه المذكرات حين تعود بعد فصول طويلة من الكتاب إلى نفس اللقطة الرئيسية في القصة وهي هذا المنظر، وليس من شك أن الكتاب وحياة صاحبه حافلان بكثير جداً من مواقف البطولة التي تتفوق في مغزاها وقوتها على هذه اللقطة التي نخدها تفرض نفسها على بدايات فصول كثيرة من هذا الكتاب:

«العربة المدرعة تسرع ليلا..».

"إنها تستحرك من داخل سيناء تجاه الغرب.. تجاه قناة السويس.. من عند النقطة ١٢١ على مسافة ١٩ كيلومتراً شرق القناة».

«داخل العربة ثلاثة أفراد: سائسق، ومساعد، وقائد جريح يرقد على الكرسى الخلفى.. ساقه اليمنى تنزف بغزارة.. باقى الساق والقدم موضوعه بجانبه.. وجهه إلى السماء كأنما يعد نجوم الليل».

«وأخذت السيارة المدرعة تطوى أرض سيناء الرملية بأقصى ما تستطيع من سرعة ليلحق السائق بأقرب مستشفى ميداني».

«ويسأل القائد الراقد الجريح سائق العربة: هل تعرف الطريق؟».

«ويرد السائق بأسى وفي صوته رنة حزن عميق: لا يافندم».

«ويسأل القائد المساعد المرافق: ولا أنت يا عبدالرسول؟».

«ويرد بصوت يائس: ولا أنا يافندم».

«ويقول القائد: إذن امضيا.. وسأدلكما أنا على الطريق».

"ولم يكن هناك طريق.. المنطقة كلها رملية ومتشابهة.. العربة المدرعة بأفرادها الثلاثة تحاول جاهدة السير فوقها».

«ويوجه القائد الجريح السيارة بغريزة كأنها الإلهام.. يـمين.. يسار.. إلى الأمام.. وتهتز العربة المدرعة بعنف تبحث عن طريق!!».

«كان كل ما يخشاه السائق والمساعد أن تضل العربة الطريق، أو أن تقع في كمين للعدو.. وكان هناك شيء آخر يشغل بالهما أكثر.. أن تقوم قواتنا بتدمير العربة المدرعة.. فقد كانت تتحرك من الشرق إلى الغرب، وهو اتجاه تحرك العدو الإسرائيلي».

«وحاول سائق السيارة أن ينسى هذا التصور المزعج.. إن القائد الجريح الراقد على الكرسى الخلفي هو قائد لواء النصر».

(11)

ثم يصل بنا صاحب هذه المذكرات إلى ذكرياته عن اليوم الذى أصيب فيه، وهو حريص كما سنرى على المفخر بكل ما تحقق على يد القوات المسلحة المصرية فى ذلك اليوم من انتصارات وبصفة خاصة استسلام اللواء الإسرائيلى المدرع ١٩٠ بأكمله:

«ويستعرض القائد الجريح الراقد بسرعة أحداث اليوم، إنها شريط سريع متلاحق ليس فيه لحظة هدوء واحدة.. شريط ساخن كدانات المدافع، وانفجارات القنابل، وارتطام الأسلحة بأجسام الدبابات. وفي هذا اليوم، ومنذ ساعات قليلة، استسلم اللواء الإسرائيلي المدرع ١٩٠ بالكامل، وأسر قائده العقيد عساف ياجوري، وأسر معه العشرات... من رجال الحرب الإسرائيليين، وترددت على شبكات الاتصال اللاسلكي للعدو هذه الجملة بوضوح: «المصريون كثيرون.. وكأنهم صينيون!».

ويشير عادل يسرى إلى دوره فى أحداث ذلك اليوم بدءا من انطلاقه إلى مشاهداته إلى إحساسه بمعركة ذلك اليوم، ومروره بنقطة شئون إدارية للعدو تحت الأرض:

«إن القائد الراقد هو قائد لواء النصر، إنه يستعرض أحداث اليوم، وهو راقد على ظهره، في المقعد الخلفي للعربة المدرعة، وساقه اليمني مازالت تنزف.. يستعرض

شريط الأحداث القريبة، وتمر أمام عينيه، وكأنما يقصها على نفسه، أو يرويها بلسانه: تركت مركز قيادتي، وتحركت في مركبة القيادة المدرعة لأول مرة، للإشراف على انطلاق لواء النصر للمعركة».

«لم أكن أدرى وقتها أننى أتحرك إلى المعركة التي شرفنى الله فيها بنعمة التضحية من أجل مصر، وأننى سأفقد في هذه المعركة ساقى اليمنى، إلى الأبد».

«لقد فقدت ساقى، ولكنى كسبت نصراً عزيزاً لمصر العزيزة!».

«وكنت في أثناء تقدمي في مركبة القيادة المدرعة، أشاهد دبابات العدو المحترقة وأشاهد دبابات لنا أيضاً أصيبت في أثناء الاشتباكات».

«كانت معركة هذا اليوم شديدة الضراوة، باسلة، وكانت النيران لا تزال مشتعلة في معظم الدبابات المحترقة».

«واجتزت أحد المحاور الأسفلتية التى أنشأها العدو من «الطاسة» إلى «بير حبيطة» و «الدفرزوار».. ومررت بنقطة شئون إدارية تحت الأرض، وعند تفتيش ما بها وجدنا مهمات وملابس.. والأغرب من ذلك كميات من الملابس الحريمي الداخلية ذات الألوان الزاهية!».

«كان يهجم معى فى الوقت نفسه اللواء الميكانيكى بقيادة العميد شفيق مترى سدراك، وعلى يسارى وعلى البعد لواء من الفرقة الثانية.. كان التخطيط المعد هو أن نلتقى جميعاً فى خط دفاعى واحد، ونستولى على رأس كوبرى يتم فيه حشد باقى القوات تمهيداً للانطلاق، على حين يتابع الجيش الثالث والفرقة ١٨ المشاة تطوير الهجوم».

(11)

ويحكى العميد عادل يسرى كيف كان يضطر إلى أن يترجل حاملاً معه أجهزته اللاسلكية، ومعه جنوده وذلك من أجل أن يكسبوا مواقع أمامية على الرغم من

انقضاض طيران العدو ومدفعيته عليهم من كل ناحية، ومع هذا فإن الروح المعنوية العالمية لجنوده تجعلهم يتصرفون ويتحدثون كما لو كانوا يمضون في نزهة لا في حرب:

«وفجأة.. تصمت الأجهزة اللاسلكية في مركبة قيادتي المدرعة، وأستمر في اندفاعي حتى أصل إلى غرب النقطة ١٢١ على بعد أكثر من ١٦ كيلومتراً شرقى القناة».

«وهناك أترك مركبة القيادة وأتـرجل.. وأصطحب معى أجـهزتى اللاسلكـية التى يحملها أفراد مترجلون أيضا».

«الساعة الرابعة مساء يـوم ٨ أكتوبر، حقق لـواء النصر مهمـته في المعركة مبكراً كعادته».

«وأتقدم مترجلاً مع ضباط مركز قيادتى المتقدم، وأجد الاحتياطى المضاد للدبابات فى موقع غير ملائم، وأترك أحد ضباطى يشرف على تغيير مكانه، وأبدأ فى صعود جبل عال من الكثبان الرملية هو «النقطة ١٢١».

"وفى أثناء تقدمى تنهال الطلقات من حولى، وينقض طيران العدو، ثم يهرب. الموقف صعب وخطير لكننا مستمرون فى تقدمنا، ويسير أمامى ضابطان من القيادة، وأتقدم خلفهما لأسمع حديثهما دون أن يشعرا بى، وأفاجأ بأنهما يتحدثان حديثاً لطيفاً، وكأنهما فى نزهة!».

«طلبت منهما أن ينفذا مهمتهما بسرعة، وكنت سعيداً لارتفاع روحهما المعنوية». «ووصلنا إلى القمة.. ».

«طلقات مدفعیة العدو ودانات دباباته تنهال علینا من کل اتجاه، لکن الرجال يتحركون بسرعة وأصدر أوامرى «مركز الملاحظة يحفر هنا.. وهنا مركز احتياطى الآر .بى.جيه.. مركز ملاحظة إدارة نيران المدفعية يفتح هنا».

«وتتوالى أعمال الأفراد وتحركاتهم في سرعة، وفي توافق.. إنها ثمرة التدريب والتخطيط الجيد».

ويروى لنا صاحب المذكرات فى لقطات سريعة تفصيلات مهمة عن تحركه من أجل قيادة قواته إلى تحقيق الوضع الذى يمكنها من الهبجوم وتلقى الهجمات، ويمكنها أيضاً من التنسيق مع بعضها بسرعة بالغة فى الساعات القليلة المتاحة من نهار أكتوبر، وهو يروى أنه كان يفعل ذلك تحت وابل من دانات العدو تمطره هو ومن معه، وهو يحدثنا كيف استطاع أن يختار لنفسه موقعاً متميزاً يمكنه من الإدارة الجيدة للمعركة، ومع كل هذه المخاطر فإنه شأن كل جندى مخضرم يطمئن نفسه بأنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله:

«اندفعت مع مجموعة صغيرة جداً من رجالي، رجلان فقط، وجهازان لاسلكيان إلى أقصى الأمام لاستطلاع الموقف بنفسى، حتى أعطى قراراتي على الأرض طبقاً للموقف، يجب أن أنظم دفاعاتي، وأنظم خطط نيراني، وأربط كل هذا بالجار اليمين، والجار اليسار قبل أن يحل الظلام».

«وأمر على سرية مشاة المقاتل ثروت، أعدل بسرعة أوضاع الموحدات وأنا متقدم للأمام في اندفاع».

«وأصل إلى مفرزة «علم» الأمامية..».

«هنا أعلى نقطة، ومن هنا يمكن أن أشاهد الأرض، وتصرفات العدو كلها بوضوح».

«وتزداد طلقات الدبابات من حولى، وتنهال الدانات علينا من كل اتجاه، ولكن الرمال الصفراء تمتصها بسهولة».

«وأتذكر قولنا نحن العسكريين: «لن تصيبني إلا الطلقة المكتوب عليها اسمى».

ولا ينسى عادل يسرى أن يعبر عن سعادته لتمكن الروح القتالية من نفوس جنوده، وقدرة هؤلاء على تقديم «تقدير موقف» لقادتهم من أمثاله، وهو يروى هذه الواقعة:

«وأرقد على الأرض بجوار جندى.. ويشعر الجندى بسعادة بالغة عندما يرى قائده بجواره، ويسألني: أشرح لك الموقف يافندم؟».

«وأبتسم له في اعتزاز.. إنه يعتبرني والده!».

«ويشرح الأوضاع بهدوء: أمامنا سريتان للدبابات تقومان بالضرب علينا بنيران شديدة الانفجار، وهذه طلقاتها تسقط حولنا، ويلتف العدو بحوالى ٦ دبابات من الجانب اليسار، وباقى دبابات اللواء ٦٠٠ الإسرائيلى المدرع تهجم على كتيبة بشر».

«تركت الجندى في موقعه وأنا سعيد.. وعدت إلى مركبز ملاحظتي للإشراف على معركة تدمير دبابات العدو الملتفة والمخترقة».

(12)

ثم يروى عادل يسرى كيف أنه كان حريصاً على التحرك لإنقاذ احتياطى الدبابات التابع له وتحريك هذا الاحتياطى لملاقاة العدو بالصورة الصحيحة، وهو يعترف فى ثقة بالنفس أن دبابات العدو نجحت فى الالتفاف من اليمين ومن اليسار قبل أن ينجح هو وقواته فى تنظيم الدفاعات، ومع هذا فإن التدريب الذى تلقوه \_ هو وقواته \_ كان قد هيأهم لملاقاة الدبابات بأنفسهم إذا لم يتمكنوا من ملاقاتها بدباباتهم ومدرعاتهم:

«ناديت باللاسلكي على احتياطي دباباتي، الاتصال مقطوع، لكنه ليس بعيداً على، ومكانه غير سليم، كان لابد أن أتحرك إليه، لأن دبابات العدو ستلتف من خلفه».

«وفى أثناء تحركى قابلت المقاتل «علم» قائد كتيبة اليمين، كان قد فقد شهيدين فى أثناء تقدمه من خيرة ضباطه، لكنه كان متماسكاً، احتضننى وأقسم لى: لن نترك شبراً واحدا من الأرض حررناه بدمائنا!».

«وأستمر في تقدمي تجاه احتياطي دباباتي».

«وأسمع المقاتل الورداني من المدفعية يصرخ: طلقات دبابات العدو حولك يافندم، تعال في هذه الحفرة، قصفة نيران كتيبتي بدأت على دبابات العدو».

«وأرد عليه: استمر ياورداني».

«ويستمر هو، وأستمر أنا في تقدمي، وطلقات البدبابات تنهال حولي، لن أهدأ حتى أحرك احتياطي دباباتي لمواجهة دبابات العدو بصورة صحيحة».

«وأصل إلى أول دبابة في الاحتياطي، وتبدأ في العمل، وأستمر في مروري على الأطقم لتشجيعها وسط الضرب».

«ولكن تنجح دبابات العدو في الالتفاف من اليمين ومن اليسار قبل أن ننظم دفاعاتنا، قبل أن نحفر ..... فالمعركة لم تكن أبداً سهلة برغم المفاجأة التي حققتها قواتنا».

«وهنا تظهر أهمية التدريب وأهمية التخطيط، لقد غرست عقيدة في جنودي: إن دبابات العدو المخترقة هي بمثابة وجبة دسمة لرجال جائعين، إذا كان دفاعنا بعمق!».

وبعد فترة ليست بالطويلة فإن عادل يسرى يصل إلى موضع تمركز احتياطى الدبابات الذى كان يبحث عنه من أجل تنظيمه ووضعه فى الموضع المؤثر على سير المعركة، ولكنه فى أثناء هذا يسمع رعداً وبرقاً ثم يفيق ليجد نفسه وقد فقد ساقه:

«وتصاب دبابات العدو.. ويتوالى احتراقها».

«ولا أهدأ.. أستمر في اندفاعي إلى احتياطي دباباتي».

«وفجأة أسمع صوت انفجار عنيف، وأرى للحظات ضوءاً مبهراً».

«ثم أقع على الأرض وسط عاصفة ترابية عنيفة».

«لحظات، لحظات خاطفة كالوميض، ثم أمد يدى إلى ساقى اليمنى فلا أجدها، لقد طارت، أصابتنى طلقة دبابة كاملة لاختراق الدروع، طلقة لا شظايا لها تسمى «سابو».

«كنت قد خلعت «جاكت شدة القتال» عندما ركبت العربة المدرعة للقيادة، ففتحة

العربة الصغيرة لم تسمح بدخول شدة القتال معى، وكان غطاء رأسى «هلمت اللاسلكي»، الكاوتش الرقيق».

(10)

وفى جسارة شديدة يروى عادل يسرى ما علق بذهنه من ذكريات تلك اللحظة التى أنزل فيها الله عليه سكينته، وقد أخذ يتحسب لما هو أشد من هذا أثراً لو أن العدو عاود الضرب والهجوم:

«لم یکن معی أو حولی سوی الرمال، بسرعة تناولت حفنة من الرمال بیدی، و کتمت بها النزیف، ثم حفنة أخری لوقف الدم ».

«وانتابنى هدوء غريب كأنه السكينة على قلبى، وصفت الرؤية أمامى وأنا راقد على الأرض، ثم فكرت ماذا يحدث لو أن دبابة العدو التى ضربتنى ميزت أننى قائد، ستضرب بلاشك مرة أخرى، إذن لابد أن أواجه الموقف بسرعة، ولكن كيف؟».

«إننى أرقد على أعلى الميل الخلفى لجبل رملى، فتدحرجت حوالى ٢٠ متراً، هنا شاهدنى رجالى، وهرع إلى بسرعة بعض النضباط والجنود، وطقم الدبابة القريب منى، وسمعت مكرم سائق الدبابة يصيح: سيادة القائد عادل».

"وصرخت في الجميع: «ماحدش يقف جنبي، اللي بيحبني ياخد بتاري!».

«ولم أدر كيف تصرفت فى هذه الحالة، ولكنهم قالوا لى بعد ذلك إننى هددتهم بمسدسى! ورقدت على الرمال».

«وكلما زاد نزف الدماء، أخذت حفنات الرمال لأوقف النزيف، حتى أصبح الجرح كومة متجمدة من الدماء والرمال.. وكان على قرب منى يرقد عمال الأجهزة اللاسلكية المترجلون في انتظار أوامرى».

«ولكن فى موقف مثل هذا لا تصدر أوامر، كل فرد ينفذ ما تدرب عليه، الكل يتحرك فى إصرار لقتل وتدمير العدو».

وما هي إلا لحظات ونجد هذا البطل المصاب بهذه الإصابة الخطيرة وقد شفى غليله من عدوه، وهو يرى كل واحد من جنوده يفخر بأنه أصاب الدبابة وهو يقول: كلهم صادقون، فقد دمرت الدبابة بأكثر من سلاح:

«ومرت على بعد خطوات منى دبابة «باتون» إسرائيلية تسير بسرعة فى ذعر، فى خط متعرج، وشاهدتها وأنا راقد تطلق نيرانها، ونيران قواتى تلاحقها.. ثم تصيبها طلقة من قاذف مشاة، وتأتى الطلقة فى قاعدة المدفع فينثنى».

«وتستمر في سرعتها الجنونية وهي تطلق الرشاشات، ويصيبها صاروخ، وطلقات مضادة للدبابات، وتتوقف، وتبدأ في الانفجار».

«وأسمع أصوات المقاتلين من حولى، رجالى، كل واحد يقول: لقد أصبتها.. وكلهم صادقون، كلهم أصابوها، لقد دمرت الدبابة بأكثر من سلاح، ولم ينج أحد من طاقمها».

«استمر الدم يسيل من ساقى اليمنى بغزارة».

«ورفعت رأسى للسماء أشكر الله أن حقق لى نعمة التضحية من أجل مصر..».

«وسرحت لحظات في أشياء كثيرة ومختلفة».

(11)

ولا يمل عادل يسرى من تكرار الحديث عما أضافته حربنا المجيدة إلى مفاهيم العسكرية في العالم كله من إمكان انتصار الرجل على الدبابة، وهو يروى - في عجالة - كيف كان يشاهد تدمير دبابات العدو على أيدى أفراد مدربين يتصرفون بتلقائية وشجاعة:

«وتستمر معركة تدمير دبابات العدو..».

«وتحققت العقيدة التي غرسناها في قلوب الرجال: «إن دبابات العدو المخترقة هي عثابة لقمة سائغة لرجال جائعين..».

«وأشهد المعركة وأنا راقد على قمة الميل الخلفي للنقطة ١٢١، وأكتفى بمشاهدة رجال يثأرون لي.. يثأرون لقواتنا.. لمصر كلها!».

«وتتوالى الانفجارات من حولى.. مدفعية، طيران، نيران دبابات، وكان أعظم سلاح في المعركة هو الإنسان نفسه، المقاتل، الفرد الذي يتصرف ذاتياً دون أي أوامر، وعن اقتناع».

ثم ها نحن نفاجاً بما لا نكاد نصدقه، لقد بقى هذا القائد بإصابته هذه إلى مغيب الشمس حيث انتهت معركة تدمير الدبابات، وقد وصل لواء هذا القائد إلى أكبر عمق فى الجيش الثانى، وبعدها بدأ جنوده يبحثون عن طبيب، وعن عربة مدرعة تنقله من الميدان (بالتعبير العسكرى: لتخليه)، ونحن نرى هذا القائد حريصاً على أن يروى لنا أنه فى هذه اللحظات الحالكة كان حريصاً تماماً على الروح المعنوية، وأنه طلب إلى مساعديه ألا يعلنوا خبر إصابته حتى لا يفت مثل هذا الخبر فى الروح المعنوية لجنوده، وظنى أن مثل هذا الخبر كان يرفع الروح المعنوية إلى السماء، ومع هذا فلست أستطيع أن أجزم، وأنا الذى لم أنل حتى هذه اللحظة شرف ومجد هذه اللحظات:

«ومع مغيب الشمس تنتهي معركة تدمير الدبابات».

«ويهرع إلى جنودي، رجالي، أبطال لواء النصر.. ويسألونني: أين كنت؟».

«وأرد على لهفتهم: هل كنتم تريدون أن أتوقف، أو أدخل حفرة تاركاً العدو يركب القمم العالية، ويتحكم فينا؟ لا، لقد ركبنا القمم، حققنا أكبر عمق في الجيش الثاني!».

«أخذوا يبحثون عن طبيب، ويضمدون جراح ساقى المبتورة برباط الميدان فوق كومة الرمال والدماء».

«الجرح تلوث.. غير مهم!».

«ويحضرون عربة مدرعة لإخلائي، ويلتف حولى خليط من مركز ملاحظتى من قادة وجنود، جميعهم متأثرون، وأنا متماسك».

«وأصدرت تعليمات قتالى الأخيرة، لا تعلنوا خبر إصابتى، حتى لايؤثر ذلك في معنويات رجالي، أخطروا عبدالبارى للحضور لتولى القيادة بدلاً مني».

«وأصدرت تعليمات تنظيم الدفاع، بتربيط القوات مع الجار الأيمن، والجار الأيسر، وكذلك تعليمات إلى قائد كتيبة الدبابات».

()

على هذا النحو يصور صاحب المذكرات وهو صادق ـ نفسه، وكيف استطاع أن يتماسك بعد إصابته، وكيف كان واعياً لما ينبغى عليه أن يفعل في هذه اللحظات حتى تستمر مسيرة النصر بأقرانه وزملائه من بعده.

ونصل مع ما يرويه صاحب هذه المذكرات إلى لحظة مؤثرة يروى فيها كيف ذهب أحد زملائه وهو المقدم مدحت يبحث عن ساقه حتى أحضرها من حيث طارت، وتكاد نفوسنا تنفطر وهى ترى هذه الصورة الرائعة لهذه التضحيات التى ضحى بها أبطالنا وشهداؤنا دون أن يحسبوا حساباً لحياتهم، وهم يفعلون هذا من أجل ما أكرمنا الله به من نصر مؤزر:

«وأنظر فى وجوه رجالى، أرى وجهاً غائباً، وأصيح فيهم وأنا راقد: أين المقدم مدحت؟ ».

«ويردون: إنه يبحث مع بعض الجنود عن شيء وسط الرمال، يبحثون قبل أن يحل الظلام تماماً.. في ضوء القمر».

«أخيراً يعود المقدم مدحت وقد عثر على ما يبحث عنه، يعود ومعه ساقى اليمنى التي طارت، يحضرها بحذائها».

«ويضعها في السيارة المدرعة التي سأتحرك بها.. لقد ظنوا أن الأطباء يمكنهم إعادة ساقى إلى مكانها مرة أخرى!!».

«وتبدأ مرحلة العودة ليلاً، رحلة البحث عن الطريق، والبحث عن مستشفى ميداني، وأرى مجموعة تندفع من ضباطي لمرافقتي».

«وأصرخ فيهم: لا.. يكفى سائق العربة والمساعد عبدالرسول». «وتمضى العربة ليلاً».

## (1)

سنترك عادل يسرى الآن فى طريقه إلى المستشفى وإلى أن يبدأ ليروى حياته العسكرية منذ بداية ١٩٦٨ حيث اختار أن يبدأها من هذا التوقيت بالذات، وسنقفز الآن إلى وسط هذه المذكرات وهو يتحدث بفخر وثقة عن بدء الإعداد والتخطيط لمعركة ٦ أكتوبر المجيدة، ونحن نرى صاحب هذه المذكرات وهو أشد ما يكون حرصاً على أن يروى لنا بوضوح أنه كان حريصاً على إعداد نفسه الإعداد الجيد كقائد متميز، وهو يروى على سبيل المثال، وأمثلته كثيرة - كيف أنه فى هذه السن المتقدمة قد بدأ يتعلم قيادة الموتوسيكلات من أجل الإسراع إلى الوصول فى لحظة العبور، دون أن يضع فى حسبانه نظرة المحيطين إليه حين يرونه وهو يفعل هذا:

"من ضمن إعدادى للمعركة كان إعدادى لنفسى، كان على أن أعد نفسى كجندى وأعد نفسى كقائد.. ومن الطريف أننى فكرت أنه عند عبورى مترجلاً فإن حركتى ستكون بطيئة لو تطلب الأمر ذهابى مترجلاً إلى وحدة ما بسرعة فى أثناء المعركة، ففكرت فى رفع موتوسيكلات على القوارب المطاطة وسلالم الحبال مثل الأسلحة. أجريت تجارب فى مناطق التدريب فنجحت المحاولة، وبدأت فى ركوب الموتوسيكلات فى الأراضى الوعرة وأنا قائد لواء، وعمرى يقرب من الأربعين سنة.. طبعاً تدريبى كان فى وسط المدنيين والعسكريين، ونظر الناس إلى وقالوا قائد اللواء اتجنن!! جاى بعد كبر يتعلم ركوب الموتوسيكلات ويقع ويتشقلب ويتبهدل على الأرض الوعرة.. ولكنى لم أقل لأحد لماذا أتعلم».

على هذا النحو كان هذا القائد يعنى بتدريب نفسه، ولست فى حاجة إلى أن أذكر بأهمية مثل هذا التدريب لكل قائد، ولكن اللفظ نفسه: تدريب النفس، يذكرنى بشدة باستخدام الفريق صلاح الدين الحديدى له فى حديثه عن القائد العام فى حرب 197۷ وكيف أنه لم يعن بتدريب نفسه، وقد عرضنا لهذه الفكرة بالتفصيل فى الباب الرابع من كتابنا «الطريق إلى النكسة». ونحن لا نتذكر هذا لمجرد التذكر، ولكن لنتأكد من أن الروح التى تعامل بها القادة المسئولون مع أنفسهم ومسئولياتهم قد تغيرت تماماً فى هذه الحرب، ولهذا تغيرت نتائجها أيضاً بفضل الله وتوفيقه .

(19)

ويذكرنا صاحب هذا الكتاب بمبدأ من مبادئ القيادة، وهو قدرة القائد على أداء وظيفة كل مرءوسيه بكفاءة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية في القيادة والتدريب والتخطيط وإدارة المعركة:

«ولابد للقائد أن يضرب ناراً بجميع أسلحة وحدته.. يقود أى دبابة أو معدة موجودة عنده.. وأن يكون ملماً بجميع النواحى الإدارية.. والفنية بالإضافة إلى الأصل وهو تدريب وحداته ووضع الخطط وإدارة المعركة».

كما يتناول عادل يسرى فى هذه المذكرات نقطة تناولها الفريق يوسف عفيفى أيضاً فى مذكراته (التى تناولناها فى الباب الرابع من هذا الكتاب) وهى قدرة قواتنا على القتال الليلى، وهو يذكر أن قواتنا كانت قد تدربت على هذا القتال قبل حرب أكتوبر بشهور معدودة، وأن تسليح الدبابات بجهاز الزينون Zenon كان متاحاً للإسرائيليين والمصريين على حد سواء:

«قبل حرب أكتوبر لم تكن قواتنا المسلحة مستعدة للقتال الليلي، وكان معروفاً للجانب الإسرائيلي أن الجيش المصرى «بيحارب بالنهار ويقفل بالليل»، لكن قبل الهجوم بشهور قلائل زودنا بأجهزة حديثة غربية للرؤية الليلية، لكن عددها كان

محدوداً نظراً لارتفاع أثمانها، ومع هذا تسلحت كل دبابة عندى بجهاز إنجليزى اسمه «الزينون».. والطريف أننا فوجئنا بالأجهزة نفسها على الدبابات الإسرائيلية التي استولينا عليها في اليوم الأول للهجوم».

«بالإضافة إلى هذا تغلبنا على النقص في وسائل الإضاءة بمبتكرات لنا خصوصاً بالنسبة للأسلحة المضادة للدبابات».

**(Y•)** 

ويولى صاحب المذكرات أهمية قصوى للحديث عن كثير من الأعمال الهندسية التى شهدها تنفذ على الضفة الغربية للقناة في دأب وجدية من أجل إنجاح العبور والمعركة، وهو يتذكر - على سبيل المثال - سعادته بهذه المصاطب التي رآها عالية بعد عبوره إلى الشرق وتقدمه في سيناء، وهو يقدم بعض معلومات تفصيلية عن هذه التجهيزات الرائعة التي استنفدت أموالاً طائلة وجهوداً مستميتة، لكنها كانت في واقع الأمر أساسية جداً من أجل تحقيق النصر الذي هيأه الله لنا:

«ونتيجة لنشاط العدو الهندسى فى إعداد خط بارليف، أصبحت الضفة الشرقية أعلى من الضفة الغربية، لكن بواسطة أعمال هندسية جبارة لشركاتنا المدنية تم بناء مصاطب فى السنة السابقة للهجوم، ولم تكن مصاطب بل كانت أهرامات، بلغ حجم الأمتار المكعبة فيها من ٥٠ ألف متر مكعب إلى ٢٠٠ ألف متر مكعب، ووصلت تكاليفها الإجمالية فى قطاع الجيش الثانى وحده أكثر من عشرين مليون جنيه».

"وقد استمر العمل فيها حتى اليوم السابق للهجوم. وأذكر أنه بعد الهجوم ووصولى إلى مسافة حوالى ١٨ كيلومترا شرقى القناة أننى نظرت خلفى فوجدت المصاطب التى أقمناها شامخة تعلو فعلاً الضفة الغربية للقناة».

«هذا الجهد الهندسى ، جهد ضخم وتكلف أموالاً ضخمة ومجهوداً مستمراً، لأن الوحدة تجهز موقعها فى شهور وتنتهى منه، ثم تقوم زوبعة رملية تردم كل الأعمال التى تمت خلال الشهر الماضى.. وتبدأ الوحدة فى إنشائها من جديد».

«وكانت «شكاير» الرمل مشكلة.. نحفر ثم نملؤها بالرمال وبعد فترة تتراوح من ٣ إلى ٦ أشهر تبلى الشكاير وتنساب منها الرمال.. ونضطر إلى بناء موقع جديد.. كل هذا يشكل تكاليف على الدولة، وعبئاً على الوحدات».

«وأحب أن أقول إن عملية التجهيز الهندسي استمرت باستمرار الإعداد للمعركة».

(11)

وينتقل عادل يسرى من هذا الوصف اللغوى المعبر إلى الوصف الرقمى الأكثر تعبيراً ليقدم بعض الأرقام التى تصور لنا اليوم حجم الإنجازات التى تمت منذ أكثر من ربع قرن على طول الجبهة المصرية:

« وهذه بعض الأرقام أقدمها للقارئ على سبيل المثال لأحد الجيشين:

« تم إنشاء ٥٢ مصطبة بارتفاع من ١٥ إلى ٢٠ متراً، بالإضافة إلى عشرة كيلومترات ساتر ترابى أعلى من العدو تم خلالها تشكيل حوالى ٨ ملايين متر مكعب.. وتكلفت ٤ ملايين جنيه».

- « بناء حوالي ٢٠ مليون طوبة حمراء لتكسى بها المواقع والمرابض».
- « استخدام حوالي ۳۰ مليون شيكارة ثمنها حوالي ٥ ملايين جنيه».
- « عمل ٣٠ ساحة إسقاط و٦٠ منزلاً للعربات البرمائية ثمنها مليون جنيه».
  - ويردف صاحب هذه المذكرات هذه الأرقام بقوله:
- « تكاليف إنشاء المنطقة الابتدائية للهجوم وشبكة الدفاع والخداع وصلت إلى ١٥ مليون جنيه».
  - « وجميع هذه الأعمال تمت في الشهور السابقة للهجوم فقط».

ويولى عادل يسرى أهمية شديدة للحديث عن تفصيلات التجهيز الهندسى بمعناه الواسع متخذا مما تم في لوائه نموذجاً لبيان القدرات الرائعة في قواتنا المسلحة:

«وفى لواء النصر تم التجهيز الهندسى على مراحل امتدت شهوراً فى المواجهة الضيقة بما يكفى اللواء بكامله وجميع وحدات الدعم التى ستصله.. بالإضافة إلى التجهيز الهندسى لوحدات أخرى منها الموجودة بالجبهة، والموجودة فى القاهرة وتصل فى توقيت معين.. مع الاستمرار فى التدريب لاقتحام القناة.. والهجوم».

«فمثلاً كان عندى فى الدفاع كتيبتان للمدفعية فى المواجهة الواسعة ولكن فى الهجوم، كان معى ٦ كتائب مدفعية فى المواجهة الضيقة، ومعنى هذا إنشاء مرابض مدفعية ومراكز ملاحظات تساوى ٦ أضعاف الموجود فعلاً».

«كما تم مد خطوط مواصلات تليفونية لنقط الملاحظات المتعددة وعمل شبكة مواصلات جديدة».

(YY)

ويتحدث عادل يسرى بفخر شديد عن تضافر جهود المهندسين ومعداتهم من أجل الإعداد للعبور فيقول:

«وكانت وحدات المهندسين المخصصة لإنشاء الكبارى أو عمل المعديات والمعدات البرمائية هى آخر ما انضم إلى الفرقة واللواء، وقد وصلت هذه المعدات بعد خطة خداع وتحركات تمويه استمرت لفترة طويلة، فقد كانت عيون العدو تترقبها، لقد كانوا يعلمون ومتأكدين أنه بدونها لاحرب!».

ويقدم عادل يسرى بعض المعلومات التفصيلية عن هذه المعدات الهندسية الحيوية:

«وقد وصل منها كبارى حمولة ٦٠ طناً وحمولة ٥٠ طناً ويمكن تجزئتها لتعمل فى صورة معديات منفصلة».

«كما وصلت مركبات برمائية من أنواع متعددة، ووصلت فصائل المهندسين العسكريين المدربين على فتح الثغرات في السواتر الترابية الضخمة، وكل فصيلة يمكنها فتح ثغرة في الساتر الترابي في زمن يتراوح من ٣ إلى ٥ ساعات وتكون الثغرة ممهدة.. ومستعدة لاستقبال العربات وعبورها بعد زمن من ٦ إلى ٨ ساعات وتعمل بطريقتين:

- (أ) المضخات النفاثة وهي أفضل وسيلة.
- (ب) التفجيرات المتتالية من أعلى إلى أسفل».

كما يروى صاحب هذه المذكرات بعض المتفصيلات المتعلقة بتوزيع وسائل العبور قبيل المعركة:

"وآخر ما تم صرفه كان هو قوارب الاقتحام، المطاط والخشب، وهى ذات ثلاث حمولات وتم صرفها ليلاً فى صناديق خشبية، وتمت عملية التوزيع للكتائب ليلة الهجوم فقط، ودخل كل قارب إلى حفرة سبق تجهيزها ثم غُطى القارب لإخفائه ولم يخرج من الحفرة إلا فى توقيت محسوب لكل قارب على حدة، فالدقائق محسوبة طبقاً لعدد الخطوات بين القارب والقناة والوقت اللازم لقطع هذه الخطوات بحيث تكون جميع القوارب فى القناة فى وقت واحد».

«بجوار كل قارب تم تكديس معداته المخبأة، بالإضافة إلى إمكان استخدام عناصر اللواء المترجلة لمركبات المهندسين البرمائية الأخرى حتى يتم فتح الثغرات في الساتر الترابي.. وبالتالى عمل المعديات والكبارى».

«وللسيطرة على تدفق دباباتنا وعرباتنا إلى الضفة الشرقية للقناة تم تنظيم هذه المعدات في نقط عبور سرايا وكتائب مشاة مترجلة».

(22)

ونأتبي إلى حديث العميد عادل يسري عن المعركة، والحديث عن المعركة لا

يستقيم عنده دون أن يرجع بذاكرته إلى الإعداد الجيد والتخطيط المستمر والدقيق لها، وهو يصف التخطيط للمعركة بثلاث صفات أساسية، فضلاً عن التسلسل الهرمى الذى تم فى توقيتات محددة وذكية:

«تميز التخطيط للمعركة بالجدية.. الكفاءة.. السرية المطلقة مع تسلسله في توقيت زمني لكل مستوى».

«بدأ من مستوى القمة، من عند الرئيس أنور السادات مع الرئيس حافظ الأسد.. والمشير أحمد إسماعيل بالنسبة للقرار السياسى.. والقرار الاستراتيجى، ولفترة زمنية لم يكن غيرهم يعلم هذا القرار».

"تدرج التخطيط بعد ذلك من مستوى هيئة عمليات القوات المسلحة.. ثم قادة الجيوش.. ثم قادة الفرق.. ثم قادة اللواءات.. كل فى توقيت محسوب. عندما وصل التخطيط إلى مستوى اللواء.. ألم به فقط قائد اللواء شخصياً».

ويعطينا صاحب المذكرات صورة معبرة عن بعض جوانب التخطيط الإدارى والفنى للمعركة المجيدة التى رزقنا الله فيها بالنصر، فيروى كيف أمكن تكديس كميات خرافية (هذا هو تعبيره وهو يقصد بالطبع: كميات خيالية) من كل المهمات المتوقع استهلاكها طبقاً لمعدلات استهلاك تم حسابها بطرق دقيقة جداً، ولربما تروعنا الأرقام الضخمة التى يوردها صاحب المذكرات كنموذج على الاستهلاك الفظيع الذى كانت القوات المسلحة تستهلكه، ولكن هذا هو في الواقع جزء بسيط من الحقيقة:

"كان تخطيطاً ضخماً.. ناجحاً، وتم فيه تكديس كميات خرافية [يقصد كما قلنا: خيالية] من الذخيرة، مثل التعيينات والمياه والوقود.. وجميع أنواع المهمات، بحيث إن كل وحدة كان عندها مستوى الاكتفاء الذاتي طبقاً لمعدل استهلاك تم حسابه بطرق دقيقة طبقاً لخبرات القتال السابقة».

«وأضرب مثالين صغيرين:

(أ) على المستوى الصغير.. مستوى كتيبة صواريخ أرض ـ أرض؛ كانت معى.. وجدت أن الوحدة النارية لها تحتاج إلى ٥٧ لورياً كبيراً وتستهلكه في ٥ دقائق».

(ب) على مستوى الجيش وجدنا أن الجيش يحتاج كل يوم بعد اقتحام القناة للإمداد الإدارى ما حمولته ألف عربة لورى كبيرة، ولو عبر الألف لورى على جسرين لاحتاجوا إلى زمن قدره ٧ أو ٨ ساعات متصلة للعبور في اتجاه واحد، ومثل هذا الوقت في العودة».

هذان إذن نموذجان معبران أبلغ التعبير عن مدى الإنجاز المذهل الذى تحقق فى ٦ أكتوبر المجيد، ولكن قوماً منا لا يزالون ينظنون أن الأمر كان أسهل من هذا بكثير، وهم قد لا يعدرون أن النار التى تنطلقها كتيبة واحدة فى دقائق تحتاج إلى ٥٧ لوريا كبيرا، وأن الإمداد الإدارى بمفرده كان فى حاجة إلى ألف لورى كل يوم تنذهب ثم تعود، فما بالنا إذا توقف لورى واحد لسبب أو آخر على أحد المعابر أو فى طريق من الطرق غير الممهدة جيداً.

(Y1)

ولا يبخل علينا صاحب هذه المذكرات ببعض تفصيلات خطة الحرب، وهو يقدم بعض التفصيلات الكفيلة بأن تطلعنا على خطوطها العامة، وسنرى أن كلمات بسيطة مثل «رأس الجسر» تعنى ماهو أضخم بكثير جدا من معناها اللغوى البادى لنا فى أول قراءة، وإنما هى تعنى نصف دائرة يبصل نصف قبطرها إلى سبعة أو ثمانية كيلومترات، ولنا أن نتصور مدى الصعوبة فى تنظيم تحرك خمس فرق كاملة من المشاة الذين هيأ الله لخطواتهم الانضباط والتوفيق حتى بدأ النصر يتحقق وهم يعبرون القناة تحت ستار لا من مظلات (ثابتة أو متحركة) وإنما من نيران حامية تطلقها الطائرات والصواريخ والمدفعية وكل أسلحة الضرب، ويمهدون بانتقالهم من الغرب إلى الشرق الطريق لإخوانهم، كى يصلوا إلى هناك ويبدأوا عملاً أكثر مشقة وجهدا:

«ووضعت الخطة العامة على أساس أن يقتحم الجيش الثانى والجيش الثالث الميدانيان قناة السويس بمجموعات خمس فرق مشاة مترجلة تحت ستار نيران الطيران

ووسائل الدفاع الجوى والمدفعية وأسلحة النضرب ضد الدبابات، ويستولون على خمس رءوس جسور فرق، ورأس الجسر معناه عمل نصف دائرة قاعدتها قناة السويس ولعمق ينصل من ٧ إلى ٨ كيلومترات، وتتحول النفرق إلى الدفاع المؤقت في وقفة نسميها «وقفة تكتيكية» لمدة من يوم واحد إلى يومين».

وبينما طلائع العبور تقف وقفتها التكتيكية بعد عبورها تهيئ السبل لرءوس الجسور فإن وحدات أخرى تتولى مهام أخرى تهيئ لبقية القوات بكل مالها من مدفعية ومدرعات وأسلحة ثقيلة أن تعبر إلى الشرق، وفي ذات الوقت فإنها تتولى مهام قتالية صعبة تقاتل فيها طيران العدو ودباباته وعرباته المجنزرة:

"وتحت ستار هذه الأعمال القتالية تقوم وحدات المهندسين بفتح الشغرات في السواتر الترابية في البضفة الشرقية لفتح المخارج (المطالع).. ثم تعبر دباباتنا ومدفعياتنا والأسلحة الثقيلة والإمداد على المعديات والكباري إلى الضفة الشرقية.. وكان بدء العمل المنتظر للمعديات والكباري يبدأ بعد حوالي 7 إلى ٨ ساعات، وخلال هذه "الوقفة التكتيكية" يتم تدمير جزء من طيران العدو وصد وتدمير دبابات وعربات العدو المجنزرة المكونة لاحتياطاته المحلية، والتكتيكية، والتعبوية القريبة.. وكانت تقدر من ٣ إلى ٤ ألوية مدرعة ومشاة، أي حوالي ٣٠٠ إلى ٤٠٠ دبابة ومجنزرة معادية ".

(70)

ولا يقف الأمر عند عبور القناة فحسب بكل ما في هذا العبور من صعوبة ومعاناة، وإنما هناك مانع آخر لابد من عبوره بالتحطيم أو الاقتحام وهو خط بارليف:

«بالإضافة لهذا يتم في الوقت نفسه اقتحام نقط خط بارليف الحصينة المتمركزة على القناة مباشرة، ومنع انسحابها أو إمدادها».

«ومع استكمال فرق المشاة لدباباتها ومدفعياتها ومعداتها الثقيلة تبدأ تطوير الهجوم لزيادة العمق والوصول إلى مسافة ١٥ إلى ١٦ كيلومترا من القناة مع ربط هذه الرءوس داخل كل جيش لعمل رأس جسر موحد، ويتم على مستوى الجيش الثالث بفرقتى مشاة ٧ و ١٩، وعلى مستوى الجيش الثانى بثلاث فرق مشاة ١٦ و ٢ و ١٨.. بعد ذلك تدفع الفرق الميكانيكية والفرق المدرعة إلى رءوس الجسور لتطوير العمليات في اتجاه المضايق أو أي اتجاه آخر طبقاً للموقف».

وينتقل عادل يسرى بعد هذا الحديث عن الخيطة العامة إلى حديث أكثر تفصيلا [في الحدود العسكرية والأمنية المسموح بها] فيما يتعلق بالفرقة التي كان ينتمي إليها وهي الفرقة ٢٦ المشاة التي تنتمي إلى الجيش الثاني، وهو يذكر أنه استطاع إقناع قادته [قائد الفرقة وقائد الجيش] بفكرة ذكية قوامها استغلال البرمائيات مع الدبابات في العبور المبكر، وسنرى أن قادته على ما يرويه هو قد حولوا فكرته إلى حقيقة منظمة بل وشكلوا كتيبة متميزة، ووضعوها تحت قيادته هو نفسه (وكان كما نعرف قائد لواء تتبعه كتائب)، ولكن صاحب المذكرات للأسف الشديد يبخل علينا بذكر الاسم الكامل للمقاتل الباسل العظيم فراج الذي يأتي ذكر اسمه منقوصاً هكذا كثيراً في مذكرات هذا البطل.

وسوف نسجد لله شكراً ونحن نرى هذه الكتيبة العبقرية وقد عبرت بنجاح وبسرعة إلى المشرق وظلت لفترة زمنية طويلة بحساب زمن الحروب بمثابة الجنزير الوحيد الذي يملكه جيشنا الثاني على الضفة الشرقية!

(21)

وعلى الرغم من جسارة صاحب المذكرات المعروفة عنه فيما يصور به نفسه إلا أن قائد الجيش وقائد الفرقة كانا حريصين على أن ينبها عليه ألا يستخدم الكتيبة إلا طبقاً للخطة الموضوعة! وعلى الرغم من هذا النجاح المحسوب فإنى أخشى أن يظن القارئ أنه كان بإمكان هذه الكتيبة أن تنطلق من فورها لتعبر الممرات على نحو ما يتصور بعض الذين لم يدركوا بعد عظمة ما تحقق فى ٦ أكتوبر وهم يظنون أن هذه الحرب المجيدة الصعبة القاسية كانت تحركاً بمركبات جاهزة فحسب، فالطريق مفتوح يسرحب بهم، وهم لا يدرون مدى المعاناة التى كان على جنودنا أن يبذلوها من أجل الاستيلاء على كل سنتيمتر مربع واحد، ولولا التدريب القاسى الذى خاضوه، ولولا إيمانهم، ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى ما أمكن لنا أن نعبر ولا أن نبقى أحياء بعد عبورنا ولا أن نتحرك فى اتجاه الشرق ولا فى اتجاه الغرب، وقد كان المخطط لجيشنا أن يحترق عن أكمله بالنابالم ولا يمكن لأفراده إلا أن يلقوا بأنفسهم فى مياه القناة وهم يحترقون:

«الفرقة ١٦ مشاة من الجيش الثانى بقيادة العميد أ. ح. عبد رب النبى حافظ ومعه أسلحة دعمه كانت تهاجم على الحد اليمين للجيش الثانى مع وجود ثغرة بينها وبين الجيش الثالث بطول البحيرات المرة حوالى ٦٠ كيلومترا.. وكانت مهمة الفرقة اقتحام قناة السويس من الدفرزوار داخل.. حتى جبل مريم».

"اقترحت على قائد الفرقة اقتحام جنوب بحيرة التمساح ببعض المركبات البرمائية مع الدبابات على عابر تسمى جس ب فى توقيت مبكر مفاجئ للعدو فى ساعة الصفر [س]، وعرض هذا الاقتراح على اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثانى وحضر بنفسه مع قائد الفرقة واستطلع المنطقة.. وناقشنى ثم قرر أن يخصص لهذه العملية كتيبة من أحدث أسلحة قواتنا بها مركبات برمائية مدرعة بقيادة القائد المقاتل الباسل «فراج» وقد سبق له العمل معى فى منطقة رأس العش والبلاح، وتربطنا أخوة واحترام متبادل».

«وبهذه المركبات يفوق تسليح دباباتنا دبابات العدو.. وكان معنى ظهورها فى هذا المكان وهذا المتوقيت الإخلال بجميع تقديرات العدو وإرباكه.. وشل احتياطياته.. لأنه لا يتوقع ظهور أى دبابة أو جنزير لنا فى الضفة الشرقية قبل مرور  $\Lambda$  ساعات على ساعة الصفى ».

«وضعت هذه الكتيبة تحت قيادتي اعتبارا من ٢/ ١٠/ ٧٣ وسنري في إدارة المعركة

كيف نجحت (هكذا يـقول عادل يسرى).. وأخلت بسير المعركة (يقصد على مستوى العدو).. ولكن قائد الجيش وقائد الفرقة كانا حريصيان على أننى لا أستخدم هذه الكتيبة إلا طبقاً لـلخطة الموضوعة، لأنها كانت ولمدة زمنية أقلها ٨ ساعات كل رصيدنا.. كل ما تملك الفرقة ١٦ المشاة.. بل كل ما يملك الجيش الثاني من الجنزير على الضفة الشرقية!».

(YY)

ويتحدث عادل يسرى بعد هذا عن مهمته ومهمة اللواء الذي كان يقوده في حرب أكتوبر المجيدة:

«كانت مهمتى ضمن الفرقة ١٦ مشاة أن أهجم مترجلاً مع أسلحة دعمى فى اتجاه المجهود الرئيسى للفرقة وفى النسق الأول من علامة الكيلو ٩٠ عند سرابيوم.. حتى جبل مريم، والقيام بتدمير أسلحة ومعدات وقوات العدو البشرية واحتياطياته، والاستيلاء على موقع العدو فى «الطالية» على بعد سبعة كيلومترات ونصف كيلو شرق القناة، ثم أؤمنها وأتحرك للدفاع ضمن الوقفة التكتيكية لمدة تسراوح بين يوم ويومين حتى وصول دباباتى ومدفعيتى ووحدات الدفاع الجوى وباقى معداتى».

«ثم أطور الهجوم فى النسق الأول للفرقة للوصول إلى خط رأس كوبرى الجيش على أن يكون لواء العميد شفيق على يمينى وأقوم بتحقيق الاتصال مع لواء مشاة من الفرقة الثانية المشاة».

ينبغى على هنا أن أذكر القارئ أن الفرقة الثانية مشاة كانت إحدى الفرق الخمس المكلفة بالعبور، وكان قائدها هو العميد حسن أبو سعدة، أما الفرقة الستى ينتمى إليها عادل يسرى فهى الفرقة ١٦ وكانت تضم بالإضافة إلى لوائه لواء آخر على يمينه بقيادة العميد البطل الشهيد شفيق مترى، وكان قائد هذه الفرقة هو العميد عبدرب النبى حافظ، وبالإضافة إلى هاتين الفرقتين فإن الجيش الثاني كان يضم ثلاث فرق

أخرى هى: الفرقة ١٨ مشاة بقيادة العميد فؤاد عزيز غالى، والفرقة ٢١ المدرعة بقيادة العميد إبراهيم العرابى، والفرقة ٢٣ المشاة الميكانيكية بقيادة الشهيد البطل العميد أحمد عبود الزمر، أما الجيش الشالث الميدانى فكان يضم أربع فرق تناولنا الحديث عنها فى الباب الرابع الذى عرضنا فيه مذكرات الفريق يوسف عفيفى، ولا بأس من إعادة التذكير بها، وهى الفرقة ٧ مشاة بقيادة العميد أحمد بدوى، والفرقة ١٩ مشاة بقيادة العميد يوسف عفيفى، والفرقة ٦ مشاة ميكانيكية بقيادة العميد محمد أبو الفتوح محرم، والفرقة ٤ مدرعة بقيادة العميد محمد عبدالعزيز قابيل، ونعود إلى ما يلخص به صاحب هذه المذكرات حديثه حيث يقول:

«كانت هذه هى الخطوط العريضة لخطة الفرقة ١٦ المشاة ولواء النصر ضمن الجيش الثانى.. هذه الخطة استغرقت منا جهداً كبيرا.. مؤتمرات.. سهرا طوال الليل.. شاى وقهوة ودخان السجائر يملأ ملجأ العميد عبدربه (يقصد: عبد رب النبى حافظ) ونحن نتناقش فى أدق التفاصيل».

## (YX)

ثم يشرح العميد عادل يسرى بعد صفحات من كتابه معنى الدفاع والهجوم الذين كان على قواته أن تقوم بهما قبل أن تعبر بالفعل إلى شرق القناة، ونحن نرى نطاق الدفاع الذى تتولاه الفرقة الواحدة يمتد بطول خمسين كيلومتراً، فإذا ما حان وقت العبور أعادت الفرقة تنظيم قواتها وتجمع قواتها وتركز على عشرة كيلومترات فقط.

ومن المفيد أن نتأمل هذا لنتصور كيف كان من الممكن لإسرائيل حتى من اليوم الأول أن تجد ثغرة وثغرات على طول الجبهة الممتدة مائتى كيلومتر، وأن وجود ثغرة أو ثغرات لم يكن بالأمر المستبعد، ونحن نجاهد بكل ما أمكننا وبكل ما هو متاح لنا، ولكن هذا الكل لم يكن ليتوازى أبداً مع الإمدادات التى أتيحت للعدو من مخازن الجيش الأمريكي مباشرة:

«إن إعادة تجميع القوات للهجوم معناه ببساطة أن أكون قبل الهجوم في أوضاع

دفاعية.. وأسيطر على مواجهات واسعة، وقبل الهجوم طبقاً لخطة معينة أتمركز على مواجهة صغيرة أركز هبجومي فيه وتنضم لى فيها وحدات دعم تسمح بتحقيق التفوق على العدو ضمن هذه المواجهة الصغيرة وحتى العمق المحدد لى».

«وكمثال: الفرقة ١٦ المشاة كانت تدافع من منتصف البحيرات المرة حتى بحيرة التمساح بمواجهة حوالى ٥٠ كيلومترا، لكن أعيد تجميعها قبل المعركة وتركز هجومها في مواجهة حوالي ١٠ كيلومترات فقط».

ويحرص عادل يسرى ـ وحسناً فعل ـ على أن يصور مدى التوتر الذى يصاحب إعادة تجميع القوات خوفاً من أن يكتشف العدو نوايانا بهذا التجميع ويوجه ضربة من ضربات الإجهاض بأى وسيلة، وهكذا كان تمتع هذا التجميع بهذه السرية فى حد ذاته معجزة من معجزات الإعداد لهذه الحرب المجيدة، وما بالنا بضم قوات منتشرة على مدى خمسين كيلومتراً لتتمركز في عشرة كيلومترات فقط:

«وخطة إعادة التجميع تطلبت تجهيزاً هندسياً كبيراً.. وتحريكاً للقوات تحت نظر وملاحظة العدو المستمر بجميع الوسائل دون أن يكتشف نية الهجوم، حتى لا يقوم العدو بتوجيه ضربة إحباط.. بالطيران والمدفعية لإخفاق الهجوم، وتحطيم الخطة،وهذا يتطلب إعداد خطة خداع ممتازة، وتغليف جميع أعمالنا بالسرية والكتمان».

"وقد أعيد تجميع الفرقة ١٦ المشاة من علامة الكيلو ٩٥ شمال الدفرزوار إلى الكيلو ٨٥ شمال حنيدق [هذه إذن هي الكيلومترات العشرة التي طلب من الفرقة ١٦ أن تركز هجومها فيها من قبل إعادة التجميع قبل المعركة، وذلك في مقابل خمسين كيلومترا كانت الفرقة نفسها تتولى الدفاع عنها قبل عملية إعادة التجميع]، بالإضافة إلى عملية اقتحام جنوب بحيرة التمساح بكتيبة المقاتل فراج، وشغل المواجهة بين حنيدق ومريم وهي حوالي ٥كيلومترات بأعمال خداعية.. ووحدات المواجهة ، واقتحام القناة في النسق الأول بلواء مشاة \_ يمين \_ ولواء النصر تحت قيادتي عساراً من الكيلو ٩٠ (سرابيوم) حتى مريم (داخل)، وقد أعطيت أسبقية الاستعداد في إعادة التجميع إلى وحدات الدفاع الجوى ووحدات المدفعية. وكان تمام الاستعداد لها قبل الهجوم بيومين على الأقل».

ثم يروى صاحب هذه المذكرات كيف أن قواتنا المسلحة نجحت في إتمام عملية إعادة التجميع في ثلاثة أيام فقط، وهو يذكر الأسباب التي دعت إلى هذا التجميع السريع الذي تم بكل نجاح، مشيراً إلى العوامل التي كانت كفيلة باكتشاف نوايانا في الهجوم:

«وعملية إعادة التجميع على مستوى القوات المسلحة استغرقت شهوراً، وعلى مستوى الفرقة خططت بحيث تتم في خلال ثلاثة أيام فقط».

«وكانت هناك عدة عوامل تهدد نوايانا باستمرار، منها:

- 🗅 زيادة حجم أعمال التجهيز الهندسي لاستيعاب الوحدات الجديدة.
  - زيادة حجم التحركات في الأيام السابقة للهجوم.
- ت زيادة نشاط استطلاع الوحدات الجديدة ووحدات الدعم بحيث تغطى المهام القتالية».

«وبرغم ترتيبات الأمن والسيطرة.. إلا أن نشاط استطلاعنا زاد عملى القناة بصورة رهيبة».

ويقدم لنا صاحب المذكرات نماذج للمجالات التي عمل فيها استطلاعنا في هذه الفترة:

"كان الاستطلاع يبدأ من القائد ومجموعته وهو يحدد أوضاع قواته على الضفة الغربية.. وأماكن الأسلحة.. وحفر القوارب.. وخطة النيران.. وخطة المناورة.. وأوضاع العدو.. إلخ، إلى أن يستطلع الجندى العادى مكان حفرة قاربه.. الطريق الذى يسلكه.. الثغرة التى يعبر منها في ألغامنا.. مكان نزول القوارب.. رقم القارب اليمين.. والقارب اليسار.. إلخ».

«كل هذا الاستطلاع يتم في مواجهة ٣١ نقطة قوية للعدو، وأمام ما يقرب من ٦٠ إلى ٧٠ داورية مدرعة إسرائيلية نهارية تتضاعف ليلاً على قناة السويس».

وعندما ينهار خط بارليف بأيدى أبطالنا البواسل، ينتهز صاحب هذه المذكرات الفرصة ليقدم لنا بعض معلوماته عن هذا الخط الحصين المنيع الذى كان بمثابة حاجز كبير أمام أملنا في تحقيق النصر:

"وتهاوى خط بارليف فى ساعات.. خط تكلف ما يبقرب من الملياريين من الدولارات [بعملة ذلك النزمان، فإذا ما تذكرنا ما يقال من أن تكاليف الحرب عندنا بلغت فى ذلك الوقت أربعة مليارات أدركنا مدى ما بذل فى ذلك الخط اللعين من جهد ومال وتجهيزات فنية وهندسية عبقرية، ونحن نرى عادل يسرى يعترف ببواعث القادة الإسرائيليين على تقدير هذا الخط وتقدير أهميته فى كسب المعركة لصالحهم]، واشترك فى بنائه آلاف العمال والخبراء، وزود بإمكانيات لا توجد إلا فى أغلى الشقق السكنية، وغير مفهوم إسرائيل، وجعل قادة إسرائيل يقولون: "منذ إنشاء خط بارليف فإن الجيش الإسرائيلي لن يكون مضطراً للهجوم، ويكفيه عمق سيناء وتحصينات خط بارليف،

بل يعترف عادل يسرى في هذه المذكرات أن التجهيز الهندسي للنقاط الحصينة في خط بارليف كان من القوة بحيث لم يؤثر فيه ضرب المدفعية ولا الطيران:

«وأحب أن أوضح أن النقط الحصينة لم يؤثر فيها ضرب المدفعية والطيران لقوة تجهيزها الهندسى، لكننا كنا نعلم أن هذه النقط لن تسقط إلا باقتحام المشاة المترجلين لها».

«الساعة الثانية و ٢٠ دقيقة، بدأ اقتحام الموجة الثانية للقناة، وفيها اقتحم قادة كتائب المشاة النسق الأول ومعهم نصف الأسلحة المضادة.. وكانت ترفرف أمامهم الأعلام، علم مصر الذى تم رفعه مع الموجات الأولى التى اقتحمت القناة».

**(\*\*)** 

ثم يروى عادل يسرى لحظة اقتحامه القناة وهي لحظة حماسية يشعر المرء فيها بأنه ارتفع بقامته إلى أعلى مما يتصور، وهو يروى ما صادفه في أثناء عبوره، وأنه ساعد

طاقم أحد المدافع على رفع مدفعهم من باب التشجيع، ولكنه أسرع يتسلق الساتر بدون سلالم، ثم انحنى ليقبل أرض وطنه الحبيب:

«فى الساعة الثانية وخمس وثلاثين دقيقة بعد ساعة الصفر بربع ساعة فقط.. تحركت إلى القناة ومعى مركز ملاحظتى.. لأقتحم إلى الشرق، والمكان الذى اخترته للعبور فى مواجهة الشيخ حنيدق حيث توجد نقطة قوية للعدو قديمة تم اقتحامها وإزالتها فى أثناء حرب الاستنزاف».

«وعندما أردت العبور من الضفة الغربية فوجئت بمظاهرة حماسية من رجال لواء النصر حولى، وبسرعة سيطرت على الموقف وأفهمت الرجال أنه لا وقت للعواطف، العواطف كلها تتحول إلى عمل، إلى سيناء، إلى الانتقام من العدو».

"وتسلقت مركبة برمائية نقلتنى إلى الشرق بسرعة وقفزت إلى الشاطئ الشرقى، كان ارتفاع الساتر أكثر من ٢٠ متراً، زاوية الميل حادة جداً، وكانت التربة غير متماسكة برغم مرور وقت طويل على إنشائها».

"وشاهدت أثناء صعودى طاقم مدفع ب ١١ وهو يكافح لرفع المدفع على سلالم الحبال إلى أعلى، وعاونتهم لفترة صغيرة للتشجيع، ثم تركتهم وتسلقت الساتر بسرعة دون سلالم، ومعى مركز ملاحظتى ومن حولى الأجهزة اللاسلكية، لقد "كسرنا الصمت" وبدأت الأجهزة تعمل طبقاً لتعليمات قتال مختصرة وبكود شفرة أسميناه "أحمد عبدالعزيز" بطل حرب ٤٨ وشهيدها".

«وكانت سرعة تدفق قواتنا كبيرة مذهلة وحماس الأفراد غير عادى، وكان أول عمل قمت به مع جميع الأفراد هو أننا جميعا قبلنا أرض سيناء قبل أن يتقدم أحد منا لتنفيذ مهمته، وكان لسان حالنا جميعاً يقول:

هــذه أرضـــى أنا وأبــى مات هــنا وأبــى قــــال لنا مـزقــوا أعــداءنا

ويحرص عادل يسرى على أن يذكر أن لواءه بأكمله قد اقتحم القناة بعد ساعة زمنية واحدة من بدء ساعة الصفر، ولا يظن ظان أن هذا العبور كان يتم هكذا كما نتصور في سلاسة، وإنما كان يتم تحت مظلة من نيران المدفعية الحامية المتبادلة من الجانبين وها هو عادل يسرى يصف لنا ما حدث في سرعة بالغة دون أن يجيد وصف المصاعب والمتاعب والعقبات التي كانت كفيلة بإعاقة العبور، ولكن الله سلم:

......

«وتتالت موجات الاقتحام، فاقتحمت كتيبة النسق الثاني بقيادة «مجاهد» القناة، وانتهى اللواء من اقتحام القناة بعد ساعة زمنية من بدء ساعة الصفر.

«وشهدت رمال سيناء خليطاً من الرجال والأسلحة وعربات الجر اليدوى المحملة بالذخيرة والألغام تندفع فوقها دون أن تمنعها كثبان رملية عنيفة، أو مناطق سبخة، تغوص فيها الأقدام».

«لقد غرست أنا شخصياً في منطقة وكانت قدمي تغوص حتى آخر حذائي الطويل في السبخات، وأنتزع قدمي مع كل خطوة.. وبصعوبة».

«وتحت ستر أعمالنا القتالية، وبعد نصف ساعة فقط من بدء الهجوم، نزلت فصائل المهندسين إلى القناة، ومعهم قواربهم، ومضخات مائية نفاثة، تغرف من القناة وتزيل في صبر ساتر العدو، فينساب الساتر وحلاً تحت أقدام الرجال، ويستمرون في صبر، يصوبون خراطيمهم لمدة تراوحت من ٣ إلى ٥ ساعات حتى أتموا فتح ثغرة تصلح كمخرج جسر أو معدية».

.....

«ويبدأ عبور البلدوزرات والمعدات لتمهيد الجانب الشرقى، كل ذلك تحت نيران مدفعيات من الجانبين، في ظروف قتالية عنيفة».

ومن باب إنصاف النفس يأتى حديث عادل يسرى فى مواضع كثيرة من هذه المذكرات عن الجهد الإسرائيلى الضخم الذى بذل فى هذه الحرب، وسوف نرى أنه رغم تحقق المفاجأة الكاملة لقوات جيش الدفاع الإسرائيلى إلا أن هذه القوات سرعان ما بدأت حركتها الذاتية والنشطة لإجهاض هجومنا، وعادل يسرى نفسه يذكر بوضوح أنه بعد ٥ دقائق فقط من هجومنا كانت هناك للعدو ٣٠ طائرة فوق سينًاء ظلت تعمل كمظلات جوية لأكثر من ساعتين ونصف، وأنه بعد ثلثى ساعة بدأ العدو فى تحريك هجمات جوية متتالية، وأنه على مدى اليوم الأول كانت هناك للعدو ٥٣ طلعة جوية، وهو رقم ليس بالهين:

«واعتمدت إسرائيل على عناصر أساسية في حربها معنا:

«الطيران: وهو العنصر الحاسم للتفوق الإسرائيلي، فبعد ٥ دقائق كان للعدو حوالي ١٥٥ حوالي ١٥٥ دقيقة».

«وبعد ٤٠ دقيقة في الساعة الثانية و٢٥ دقيقة بدأ رد فعل إيجابي محدود من العدو في صورة هجمات جوية متتالية بمجموعات صغيرة من الطائرات ضد مناطق ووسائل العبور والقوات شرق القناة».

«كان إجمالي حجم المجهود خلال اليوم الأول حوالي ٣٥٠ طلعة طائرة منها ١٦٠ نهاراً على الجبهة المصرية وحدها».

Ų

وعلى نفس النمط يلخص عادل يسرى موقف العدو من صد الهجوم المصرى بالمدفعية والمدرعات:

«المدفعية: حاولت قيادة سيناء الإسرائيلية تعطيل اقتحام قناة السويس وإحداث خسائر في المشاة بنيران المدفعية ذات الأعيرة المختلفة، واستخدمت الهاوتزر ١٥٥ مم والهاون ١٦٠ مم، والمدافع الثقيلة ذاتية الحركة ١٧٥ مم وقد سماها أبطالنا في المعركة «أبوقفة».

«المدرعات والوحدات الميكانيكية: نفذ العدو ٨ هجمات مضادة خلال اليوم الأول للقتال بعناصر من اللواء ١٤ المدرع مشكلة في مجموعات سرايا دبابات مدعمة بعناصر مشاة ميكانيكية ضد الأنساق الأولى من المشاة المترجلة التي اقتحمت القناة اعتباراً من الساعة الثانية والنصف ظهراً».

«وأخفقت جميع هذه المحاولات، فأخذ يحاول شغل قواتنا بالنيران وتكبيدها أكبر خسائر حتى يمكنه القيام بالضربات المضادة بالأنساق الثانية التعبوية».

(44)

ويصل العميد عادل يسرى إلى أن يبلور ما حدث في عملية العبور وما تلاها من إنجازات حرب 7 أكتوبر في جملة جميلة معبرة ينقلها عن المشير الجمسي:

«وكما قال الفريق أول محمد عبد الغنى الجمسى رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة: لقد قللت المفاجأة من حجم خسائرنا في اقتحام القناة لكنها لم تقلل من ضراوة القتال».

ولا يمضى عادل يسرى إلى اليوم الثانى من أيام القتال على الجبهة المصرية دون أن يعبر عن سعادته بما تحقق فى اليوم الأول للحرب، وهو على سبيل المثال يتحدث عن فداحة خسائر إسرائيل فى اليوم الأول لحرب أكتوبر مقارنة بخسائرها فى الحروب السابقة:

«وطبقاً لـلبيانات الإسرائيـلية، كانت خسائـر اليوم الأول للقتال ٥٠٠ قـتيل، وألف جريح».

«ویکفی لتصویر مدی فداحة الخسائر الإسرائیلیة فی ٦ أکتوبر أن خسائر إسرائیل خلال حرب ١٩٥٦ بلغت ١٨٠ قتیلاً، وأسیراً واحدا طیاراً، أما عدد جرحاها فغیر معروف».

«أى أن إسرائيل خسرت في اليوم الأول في حرب أكتوبر ثلاثة أمثال خسارتها من القتلى في حرب ١٩٥٦ بالكامل».

«وفى حرب ١٩٦٧ كانت خسارة إسرائيل طبقاً للبيانات الرسمية الصادرة من تل أبيب ٨٥٠ قتيلا، و١٤ أسيراً».

«وكانت خسائرها خلال حرب الاستنزاف ٤٠٠ قتيل وعدة آلاف من الجرحي».

(41)

ويتألق حديث العميد عادل يسرى عن حب فى وصف الإبداع الذى تميزت به معركة العبور العظيمة من خلال تمآزر جهود المهندسين والمشاة والدفاع المضاد للدمانات:

«استمرت فصائل المهندسين المزودة بالطلمبات النفاثة في فتح ٤٤ عمراً في الساتر الترابي على مستوى الجيش الثاني، وقد نجحوا فعلاً خلال يبوم ٦ أكتوبر في فتح ٣٥ عمراً وتم فتح ٧ عمرات خلال يبوم ٧ أكتبوبر وأخفقوا في فتح عمريين في منطقة الفردان».

••••••

«فى الساعة الرابعة والنصف مساء اصطدمت سرية صاعقة باحتياطى دبابات للعدو مكون من ٨ دبابات، فدمر له أفراد السرية ثلاث دبابات وارتد الباقى شرقاً فى المنطقة شرق موقع الدفرزوار بحوالى ٨ كيلومترات».

«ثم تقدمت عناصر لواء النصر المترجلة ضمن الفرقة ١٦ مشاة في مجموعات قتال كتائب ومعها عناصر الدفاع المضاد للدبابات والفهد وضباط ملاحظة المدفعية، وعربات جر يدوى ذخيرة، وألغام، وتسلقت الموتبوسيكلات السواتر الترابية، حتى ماكينات شحن بطاريات الأجهزة اللاسلكية تم سحبها بالحبال وبدأت تستعد للعمل وسط حمم النيران».

ويصل عادل يسرى هو وطلائع جنوده إلى طريق الإسماعيلية/ الشط شرق، وتنتابه بالطبع السعادة الغامرة لهذا الإنجاز الذي تحقق في سرعة بالغة إلى حد أنه يطلق على حركة جنوده مسمى «ماراثون النصر» نظراً للسرعة البالغة التي ميزت حركتهم في تلك الساعات، ولم لا ؟ وقد وصلت سرعاتهم إلى ثلاثة كيلومترات في الساعة، وهكذا تغلب هؤلاء الجنود البواسل على المخاوف التي كان المخططون يخشون منها على قوات المشاة حين تصطدم بالجنازير الثقيلة القاسية الكفيلة بتحويل أجسادهم إلى كفتة إذا لم يستطيعوا هم مبادأتها بالقضاء عليها وعلى من فيها:

«في الساعة الرابعة مساء انتقلت مع مركز ملاحظتي بجرأة إلى الوثبة الثانية على مسافة ٤ كيلومترات من القناة للإشراف على معركة وتدمير احتياطي « الطالية » للعدو. وكان اعتمادي في المواصلات على اللاسلكي، وبدأ الأفراد حفر فجوات في الأرض نسميها حفراً برميلية للوقاية من ضرب مدفعية ودبابات وطيران العدو، ودست بقدمي على طريق الإسماعيلية / الشط شرق».

«وكم كان شعورى هنا مزيجاً من الفرحة الغامرة، والرغبة الجامحة في الثار والانتقام!».

«اندفع «علم» ورجاله بجرأة، وبسرعة. لقد كان أكبر عمق قتالى أمامهم ٨ كيلومترات، وأكبر احتياطى للعدو هو احتياطى الطالية».

«وتسابق الرجال فى «مارائون النصر» فحققوا سرعة قتالية لم تسبق فى التاريخ العسكرى وصلوا إلى اثنين وثلاثة كيلومترات فى الساعة، وسبق « علم » كل الوحدات ووصل إلى الطالية وبدأت معركة رهيبة بين عدو معه دبابات وعربات مدرعة تدعمه المدفعية وعلى أرض طالما تدرب عليها يواجه مشاة مترجلين، يحملون زادهم، وذخيرتهم، ويشدون أسلحتهم ويجرون عربات الجر اليدوى!! لكم خشى علينا المخططون من هذا اللقاء، وسمعتها بأذنى: «أخشى أن تدوسكم جنازير العدو.. وتعملكم كفتة».

.....

«لكن مع الموجات الأولى لاقتحام قناة السويس رفعنا علماً كبيراً لمصر، كنا نثبت

الأعلام دائمًا في الأراضي التي نحررها، وتم عبورها تحت ستر أعمال قتال المفارز الأمامية، وكان لظهورها على الضفة الشرقية أثر معنوي كبير بالنسبة لقواتنا».

«بالإضافة إلى هذا استخدمت هذه الأعلام في خداع وتضليل المعدو ولجذب الاحتياطيات المعادية إلى الأماكن التي يمكن تدميرها بالأسلحة المضادة للدبابات».

«أما بالنسبة لنقط العدو القوية، فكان يتم رفع علم مصر بعد إنزال العلم الإسرائيلي وتسليم النقطة القوية أو إبادتها».

### (40)

ويتحدث عادل يسرى عن خط الدفاع الثانى الذى شيده الإسرائيليون على بعد ٨ كيلومترات شرق الـقناة، وهو الحائط الذى يطلق عليه الفريق يـوسف عفيـفى فى مذكراته التى تناولناها فى الباب الرابع من هذا الكتاب مسمى «نطاق الدفاع الثانى»، ويعطينا عادل يسرى بعض التفاصيل الطبوغرافية عن نقطة الطالية ليبين أهميتها الاستراتيجية للعدو الإسرائيلى:

«شيد الإسرائيليون خطأ ثانياً على بعد يتراوح بين ٧ و٨ كيلومترات شرق القناة».

«وكان منها في مواجهتنا النقطة ٥٧ \_ الطالية \_ والشجرة، كما تم بناء معسكرات تستوعب لواءات مدرعة وميكانيكية في كل من الطاسة وبالوظة».

«وتعتبر نقطة الطالبة هيئة حاكمة تسيطر على الجنب الأيمن لرأس كوبرى الفرقة ١٦ وتؤمنها النقطة ٥٧ من اتجاه الجنوب الغربى، وتبعد عن قناة السويس شرقا بحوالى ٥,٧ كيلومتر، ويوجد بها احتياطى قوى للعدو قوته سرية دبابات (١١ دبابة) وسرية مشاة ميكانيكية (١٣ مدرعة)».

«وكان تخطيط إسرائيل على أساس قيام هذه الاحتياطيات بهجمات مضادة خلال ١٥ إلى ٢٠ دقيقة من بدء الهجوم، لكن نتيجة للمفاجأة، ولنيران المدفعية، ولسرعة تقدم رجال علم الكبيرة، وصلوا إلى الطالية وبدأوا الاشتباك مع العدو في عقر داره».

ويصور عادل يسرى بدقة بالغة معارك الالتحام ما بين الإسرائيليين من ناحية، وكتيبتي المقاتلين العظيمين «علم» و «طنطاوي» من ناحية أخرى:

«وفى الساعة الثالثة وأربعين دقيقة دفع العدو دباباته فى اتجاه كتيبة «طنطاوى» على يمين «علم»، وتأخر طنطاوى وهو يشتبك مع هذا الاحتياطى لتدميره واستمر علم فى الهجوم مع تأمين جانبه الأيمن».

«وفى الساعة الرابعة والثلث دفع العدو باقى احتياطيه فى اتجاه علم وهو عبارة عن ٢ دبابات، وعشر عربات مجنزرة م١١٣ واشتبكت معها المفارز وباقى كتيبة علم».

"وفى دقائق تم تدمير دبابتين وعربتين م١١٣، وحاول العدو أن يدوس بالجنزير أجساد المشاة ليفرمهم، وصدم العدو عندما فوجئ بالجندى المترجل يهاجم المدرعة، جرى الرقيب عبدالوهاب الجداوى خلف مدرعة قاذفاً إياها بقنبلة يدوية مضادة للدبابات، واستشهد عاطف ضابط استطلاع الكتيبة وأنيس ضابط الإشارة وهما يهاجمان المدرعات بقنابل الترمييت الحارقة».

«استشهد جعفر رامي الفهد بعد أن دمر دبابة للعدو».

#### (27)

ويلقى العميد عادل يسرى فى هذه المذكرات بأضواء كافية على المراحل المتلاحقة التى شهدتها الوقفة التكتيكية التى أتبيحت لقواتنا (تبعاً للخطة)، وتدلنا قراءة هذه التفاصيل على مدى الصعوبات الجمة التى لقيتها قواتنا المسلحة فى مواجهة عدو مجهز بأسلحة لا ينتهى إمدادها، عدو ذى قدرة لا محدودة على الهجوم المستمر والشرس وتكراره بالليل وبالنهار:

«طبقاً للتخطيط توقفت الفرقة ١٦ المشاة بعد أن استولت على رأس كوبرى من شمال نقط الدفرزوار القوية حتى شمال حنيدق، وبعمق يصل إلى ٨ كيلومترات».

«بعد الاستيلاء على الطالية، توقفنا طبقاً للتخطيط لمدة يوم أو يومين حتى يتم إنشاء المعديات والجسور ووصول الدبابات والمدفعيات والإمداد الإداري، ثم نطور

هجومنا في اتجاه الشرق، مع محاصرة نقطتين قويتين للعدو في الدفرزوار والاستيلاء عليهما».

«وفى الساعة الرابعة مساء وصلت كتيبة فراج مع عرباته المدرعة ب م ب القوية التسليح، وبدأت في المناورة كاحتياطي الفرقة بكاملها».

«وبعد أن صد ناجى مع مفرزة المشاة المترجلة هجوماً مضاداً للعدو بين الفرقة المشاة والفرقة الثانية المشاة، تقرر سحب سرية فراج التى احتلت موقع طريق الشط/ الإسماعيلية إلى داخل الفرقة، و بهذا تكتمل كتيبة فراج ويقوى احتياطى قائد الفرقة، وتم سحب مدرعات هذه السرية في عملية ليلية لم يكتشفها العدو، ولم يهدد الجنب اليسار للواء بعد ذلك».

«فى الوقت نفسه بدأت دورية استطلاع صفوت تبلغ عن مشاهدة ٣ دبابات للعدو فى الساعة الخامسة والنصف مساء متحركة فى اتجاه كتيبة علم، ثم أبلغت عن رؤيتها ٦ دبابات للعدو متحركة فى اتجاه علم، ووجهت نيران مدفعيتنا عليها فتم تدمير دبابتين على أرض العدو برغم اصطدام هذه الدورية برتل مدرع للعدو الساعة الخامسة والنصف صباحاً واستشهاد المقاتل نبيه، استمرت الدورية بعد تجمعها مرة ثانية فى العمل، وأبلغت عن جميع تحركات العدو فى المنطقة لمدة يومين متتاليين حتى تم دفع داورية استطلاع أخرى مكانها ليلة ٧/ ٨ أكتوبر».

#### (TV)

وتحفل هذه المذكرات بالحديث عن التجهيزات الجيدة والمتمكنة التى كانت قواتنا المسلحة تجيد إنجازها وإتمامها من أجل الحصول على وضع أفضل فى مواجهة العدو فى أثناء معركة أكتوبر المجيدة، وهو يصور جهود هذه الوقفة باعتزاز شديد يكاد يبلغ حد الذهول من أن هذا الذى أنجز قد أنجز هكذا فى وقت قياسى، وما بالنا بألفى لغم مضاد للدبابات يتم زرعها فى ساعتين فقط أمام اللواء وعلى يمينه:

"ومع الوقفة تم تنسيق سريع لخطة نيران تدمر بها أى هجمات مفاجئة للعدو، وأسرعت المعاول وأدوات الحفر تنقب حفراً برميلية للأفراد، وحفراً للأسلحة، وتملأ بسرعة شكاير الرمل التى يحملها الأفراد، وأسرعت عربات الجر اليدوى المحملة بالألغام فى تنسيق وتوافق، تسرع كل مجموعة فى اتجاه قطاع بقيادة «شهاب» كل عربة يدوية تحمل ١٤ لغما يدفعها ثلاثة رجال».

......

«وفى خلال ساعتين تم رص ألف لغم مضاد للدبابات أمام مواجهة اللواء، وألفاً أخرى على يميني ».

.....

وهنا يتساءل عادل يسرى في اندهاش وفخر:

«كم عربة جريدوي حملتها القوارب فقط للألغام».

.....

ولا يجيب عادل يسرى على نفسه بأكثر من جملة واحدة:

«إنهم المصريون!!».

«هذه الألغام تم رصها فوق سطح الأرض حتى تدمر أى دبابة للعدو أو تقطع جنزيرها عند اقترابها للهجوم».

## **(TA)**

ويحرص عادل يسرى على أن يبدى سعادته بقدرة قواتنا المسلحة على إصابة الإسرائيليين في مقاتل كثيرة، وهو سعيد على وجه الخصوص بنجاح المشاة المصريين في قتل أحد قادة المدرعات الإسرائيليين المرموقين وهو الجنرال ماندلر:

«ويقوم الجنرال أبراهام ماندلر قائد قطاع سيناء الإسرائيلي الشهير (ألبرت)، هذا الرجل الأصلع صاحب العينين الزرقاوين، النمساوي الأصل، الذي تدرج في الجيش

الإسرائيلي من رتبة العريف سنة ١٩٤٨، حتى وصل إلى رتبة الجنرال، وأصبح من رجال المدرعات المرموقين، يقوم بالاستمرار في إدارة القتال لتعطيلنا مستخدماً في ذلك بقايا اللواء ١٤ مدرع الإسرائيلي، واللواء السابع المدرع عدا كتيبة، واللواء ١٩١ المدرع عدا كتيبة، واللواء ٤٩٠ المدرع.. ويحاول منع قواتنا من توسيع رءوس المدرع عدا كتيبة، واللواء ٤٦٠ المدرع.. ويحاول منع قواتنا من توسيع رءوس الكبارى، مع إرهاق قواتنا وتكبيدها خسائر كبيرة بالهجمات المضادة المتكررة، وبأعمال القصف الجوى والمدفعية».

«ويتقدم الجنرال بنفسه ليقود الهجمات المضادة، ويتركه القدر يومين ليشاهد نهاية المدرعات الإسرائيلية بواسطة رجالنا المترجلين!».

«ثم يأتى دوره هو، دور الجنرال فينتهى هو الآخر على أيدى المشاة، ويصرخ محذراً قبل موته: «لا تقتربوا من القناة..».

 $\Box$ 

ويقدم عادل يسرى في كثير من فقرات كتابه وصفاً تفصيلياً دقيقاً لما وجدته قواتنا المسلحة في حصون العدو من استعدادات فائقة التجهيز هندسياً وعسكرياً، ونحن نقرأ هذا فنتذكر فضل الله على قواتنا المسلحة أن تمكنت من عبور كل هذه الموانع والحواجز ومن تحطيم كل نظريات الأمن والتأمين:

«ولقد أقام العدو في مواجهة المحور الأوسط ثلاث نقط قوية في مناطق الشجرة على محور الإسماعيلية/ أبو عجيلة، وفي منطقة الطالية، واستولت عليها كتيبة علم في اليوم الأول للهجوم، وفي منطقة النقط ٥٧ على مسافة ٨كم من القناة جنوب غرب الطالية».

«نقف لحظات عند إحدى النقط القوية، عند النقطة ٥٧. إنها تتكون من تجهيزات هندسية حصينة، كميات كثيفة من الألغام والأسلاك الشائكة تمنع الدخول أو الخروج منها إلا في ثغرتين، مرابض وحفر للدبابات والمدافع والمركبات خارج النقطة القوية، خنادق مواصلات مكسوة بالصاج المعرج، برج داخلي للملاحظة به منظار ضخم، حوالي ٨ حجرات مقاس ٢ × ٣ أمتار لراحة الأفراد في كل منها سريران».

«توافر للنقطة مواصلات تليفونية ولاسلكية تضمن الاتصال بها مع مستوى قيادة سيناء، والقيادة العسكرية الإسرائيلية».

(44)

ونحن نجد عادل يسرى فى المرحلة التى كتب فيها هذا الكتاب وهو حريص على إظهار تعجبه فى أكثر من موضع من وجود الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل فى هذا الموقع، وله العذر فى هذا التعجب، لأنه لم يكن يدرك حجم وجود المجندات فى جيش الدفاع الإسرائيلى، ولم يكن يدرك أنه مادام فى هذا الجيش مجندات فإن وجود هذه المستلزمات أمر بديهى، ولكن التقاليد المصرية فى ذلك الزمان الذى كتب فيه هذا الكتاب ونشر لم تكن تتصور أن هذا أمر طبيعى، وأنه من طبائع الأمور أو لوازم الأشياء، ولهذا كانت مثل هذه العبارات تؤخذ وتوضع كعناوين للمقالات التى تحكى ذكريات المنتصرين عن المهزومين، وسيضحك القراء اليوم لهذا الذى أرويه، ولكن هذا كان يحدث بالفعل، على الرغم من أننا كنا نعرف أن العدو يأخذ بمدأ تجنيد الفتيات فى جيش الدفاع الإسرائيلى:

«داخل النقطة تم تكديس مياه وتعيينات وذخائر تكفيها لقتال حوالى ١٥ يوماً، وأنشئ بها مطبخ حديث و «ميس» للضباط والجنود.. وتوافرت له ماكينة كهرباء وجميع وسائل الراحة، بل توافرت بها أدوات تجميل صريمى وملابس داخلية حريمى أيضاً ضمن التكديس».

«وتم إنشاء موقع آخر بجوارها يتسع لموقع سرية دبابات وسرية مدفعية ذاتية الحركة ثقيلة من عيار ١٧٥ ملليمتراً، وموقع فصيلة مشاة».

«وقد نجح العدو في عمل إخفاء وتمويه ممتاز لهذه المواقع وسيطر على نيرانها.. ولم تكتشف الموقع عناصر الاستطلاع ولم يظهر في الصور الجوية.. واستمر الموقع غير مكتشف أيام ٦ و٧ و٨ أكتوبر حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، لكن مع استثناف الهجوم يوم ٨ أكتوبر، فتحت هذه النقطة النيران من الداخل والخارج على وحدات لواء شفيق المشاة [يقصد اللواء الذي كان بقيادة العميد الشهيد العظيم

شفيق مترى] على يمينى.. بعد أن تجاوزتها كتائب النسق الأول بهدف إحباط الهجوم، وقطع خط الرجعة علينا».

«لكن كتيبة المركبات المدرعة البرمائية المشاة بقيادة فراج، التى كانت تعمل فى النسق الثانى، قامت بالاشتراك معها [أى مع قوات النسق الأول] ونجحت فى تدمير دبابتين وثلاث عربات واحد ونصف طن للعدو، وفرت دبابة وعربة مدرعة، وتم تدمير مركبتين مدرعتين لفراج من المفاجأة الأولى عند بدء الاشتباك.. ثم سيطرنا على النقطة القوية ٥٧ واقتحمته سرية مشاة واستولت عليها».

«وبتفتيش النقطة عثر على خرائط ووثائق وجهاز رؤية ليلى ضخم ومعدات وأسلحة».

(1.)

ويتحدث عادل يسرى فى ثقة (وأسف بالطبع) عن شراسة العدو فى قتال قواتنا، وهو على سبيل المشال لا يجد حرجاً فى أن يقدم وصفاً دقيقاً لشراسة وتصميم العدو فى محاولته استرداد ما فقد منه دون يأس على مدى يوم كامل وفى أوقات متكررة حتى يتمكن هذا العدو من أن ينجح فى صباح اليوم التالى فى الاختراق من الجنوب، ونحن نرى من هذا المنموذج مدى صعوبة المعارك التى كانت تخوضها دباباتنا، فالعدو لا يكف عن الهجوم فى كل أوقات الليل والنهار، وهو يلجأ إلى كل التكتيكات المتاحة له، وفضلاً عن هذا فإن معداته وآلاته ودباباته الكثيرة تسعفه، ألا ترى مما يرويه عادل يسرى أن هذا الفصيل للعدو الذى فقد ٦ دبابات يوم ٩ أكتوبر قد تمكن من الحصول على سرية دبابات كاملة يهاجم بها قواتنا من الجنوب فى الساعة السادسة صباحاً بينما تحكمي هذه السرية بفصيلة دبابات تطلق علينا النيران المشتعلة:

«حاول العدو استرداد هذه النقطة الحيوية ٤ مرات، المرة الأولى يوم ٩ أكتوبر، الساعة الساحة الشاحة والنصف صباحاً، ثم التاسعة صباحاً، ثم الرابعة مساء».

«ولم تنجح جميع هجماته، بل إنه خسر في هذه الهجمات ست دبابات!».

«ويوم ١٠ أكتوبر، حاول العدو بهجوم ليلى الساعة الواحدة صباحاً بعد تمهيد مدفعيته، وبعد معركة حرب نفسية حاول أن يقوم بالاقتراب بدباباته لكنه لا يستطيع، ويحاول ثانية أن يسترد النقطة القوية لكنه يخفق أيضاً وينسحب».

«وتستمر محاولات العدو...».

«وفى الساعة السادسة صباحاً يوم ١٠ أكتوبر ينجح فى الاختراق من الجنوب بقوة مدرعة حوالى سرية دبابات بعد أن يترك فصيلة دبابات كقاعدة نيران».

«ونجح العدو في الاختراق بين لوائي مشاة، وفتح نيرانه من الغرب في اتجاه الشرق، أي أنه هاجم الموقع من الخلف».

وحتى لا يظن القارئ أن العدو انتصر في هذه المعركة فإننا نسارع بنقل ما يرويه صاحب هذه المذكرات عن دحر هذا الهجوم بفضل عبقرية المقاتل المصرى فراج الذى أخفى موقع فصيلة مكونة من ثلاث مركبات مدرعة مع أسلحتها القوية المضادة للدبابات:

«لكن لم يكتشف السعدو موقع فصيلة مختفياً لفراج عبارة عن ٣ مركبات مدرعة مع أسلحتها القوية المضادة للدبابات.. وفي الحال دمر له الموقع دبابتين ثم لاحق باقى الدبابات ليدمر له ٣ دبابات أخرى في أثناء فرارها».

«وترك العدو بعض دباباته سليمة، وخسر بعض القادة من مجموعة عمليات شارون».

هكذا وبفضل هذا الذكاء العبقرى للمقاتل فراج في التخطيط الجيد للقوات، فقد العدو أمله في أن يستولى على النقطة التي فقدها للأبد:

«ومن بعدها لم يعاود الهجوم لاسترداد هذه النقطة، لقد علم تماماً أن استرداد شبر واحد من الأرض في أيدينا عملية صعبة، بل مستحيلة بالنسبة له!!».

ويبدو عادل يسرى طيلة هذه المذكرات مبهوراً أشد ما يكون الانبهار بأبطال الدفاع الجوى المصريين، وهو يشيد ببطولة هؤلاء في مواقع عديدة:

«وشاهد أبطالنا على النضفة الشرقية دفاعنا الجوى يرد الطائرات الإسرائيلية ويسقطها».. وحدث أمر عجيب.. طائرتان للعدو تصبان حممهما على قواتنا، يطلق صاروخ يصيب طائرة وتنفجر وتتطاير، ويدمر انفجارها الطائرة الأخرى.. طائرتان بصاروخ واحد!!!».

«وتغطى أرض المعركة الدماء، والدخان، وألسنة اللهب المندلعة من الدبابات والمركبات المدمرة.. فوق أرض سيناء».

ولا يمل عادل يسرى من التعبير عن الفخر بجهود الدفاع الجوى فى مواضع أخرى، من هذه المواضع موضع سابق يجيد فيه صاحب المذكرات تصوير قدرة أفراد هذا الدفاع وأجهزته بأفضل مما يمكن لشاعر مجيد أن يصورها، فهو يذكر أنه كان يرى الصاروخ قبل أن يسمع صوت الطيران الذى انطلق الصاروخ لتدميره، وهذا فى الواقع حقيقى فى ضوء ما نعرفه عن سرعتى الصوت والضوء أو ما يعرفه الذين يعيشون فى البلاد التى يكثر فيها الرعد والبرق حين يرون البرق قبل سماع الرعد:

«لا يمكن أن نتحدث عن اليوم الأول فى حرب أكتوبر دون أن نشير ونشيد بدفاعنا الجوى بجميع أنواعه وأعيرته، براداراته، وصواريخه، بتخطيطه وتنفيذه، لقد ذاق طيارو العدو الإسرائيلي على أيديهم ما لن ينسوه، وما لم يذوقوه أبدا!».

« وقد كنت أعرف باستمرار غارة العدو الجوية، قبل أن أسمع صوت الطيران فأشاهد أولاً صواريخنا أرض/ جو ترتفع في السماء من الغرب في اتجاه الشرق،

الصاروخ يبدو كنقطة أو خط مضىء، ويطير مثل الطائرة ثم أسمع صوت طائرة العدو، ثم تتقابل الصواريخ مع الطائرات، وتتهاوى محترقة أمام أعيننا».

ثم يخترل عادل يسرى هذه الصورة لهذا الإنجاز العسكرى الرائع في تعبيرات بديعة يقول فيها:

«كنا نشاهد مباراة عنيفة وممتعة بين الطائرة والصاروخ، مباراة يحاول فيها الطيار الإسرائيلي المهرب، والصاروخ يلاحقه، وأحياناً يتخلص الطيار من حمولته في أي مكان وبأقصى سرعة يتجه للشرق مع المناورة العنيفة، وأحياناً يصيبه الصاروخ وتنفجر الطائرة في الجو».

«وكان مع كتائب المشاة، ومعى في مركز ملاحظتى جماعات من صواريخ سام ٧ التي تطلق من الكتف على طائرات العدو المنخفضة، فتصيبها أو ترفعها للصواريخ والمدافع الأخرى».

ولا ينسى عادل يسرى أن يشيد بأبطال القوات الجوية كلما سنحت الفرصة لهذه الإشادة، ومع أنه لا يذكر أسماءهم كاملة فإن في الإمكان الحصول على الأسماء الكاملة التي أبلت بلاء حسناً في هذه المعركة المجيدة:

«وبالإضافة إلى دفاعنا الجوى العنيد.. يضيف أبطالنا.. نسورنا الجويون أروع قصص البطولة والفداء».

«فيقوم الرائد طيار وفاء حامل وسام نجمة سيناء من الطبقة الأولى في معركة واحدة بطائرة ميراج ٢١ بإسقاط ٣ طائرات للعدو.. واحدة فانتوم واثنتان ميراج.. وهو ما يعتبر إعجازاً عسكرياً ويعود إلى قاعدته الجوية سليما».

«ويقوم النقيب طيار سليمان بإسقاط أربع طائرات للعدو في معارك متفرقة.. ثم يقلع من مطاره في أثناء غارة جوية للعدو مخالفاً الأسس.. لسلامته.. وينجح في إسقاط طائرة للعدو ثم يستشهد.. ومئات وعشرات بعده من طيارينا يذودون عن سمائنا».

ويقدم عادل يسرى رؤية سريعة لخطة القوات المسلحة المصرية فى تطوير الهجوم فى منتصف أكتوبر ١٩٧٣، وبما هو جدير بالفخر أن هذه التفاصيل التى نشرها عادل يسرى فى ١٩٧٤ لا تختلف عن التفصيلات التى نشرتها بعد هذا كتب ومراجع مصرية عن تطورات الحرب، وهو ما ينبئ عن وضوح الرؤية عند القيادة المصرية، وأنه كانت هناك خطة معروفة جيداً حتى لو كانت سرية ولكنها واضحة المعالم والحدود ومرسومة جيداً وحاضرة فى أذهان القادة من رتبة عادل يسرى وما يعلوها بالطبع من رتب:

"وكانت الخيطة العسكرية المصرية ترتكز على أن يقوم الجيش الثالث والجيش الثانى بدفع مفارز قوية من الدبابات والمشاة الميكانيكية من رءوس شواطئ فرق المشاة الخمس المترجلة من فجر يوم ١٤ أكتوبر بعد قصفة جوية ضد الأهداف الهامة فى سيناء، وبعد تمهيد مدفعى لمدة ١٥ دقيقة بأكثر من ٥٠٠ مدفع من أنواع مختلفة. ثم ضربة صواريخ أرض/ أرض متوسطة المدى ضد مراكز الإعاقة الإلكترونية.. ومراكز القيادة والسيطرة، ثم يبدأ الهجوم المصرى الساعة السادسة والنصف صباحاً على النحو التالى:

(أ) يدفع الجيش الثالث مفرزتين:

الأولى بقوة لواء مدرع مدعم بكتيبة مشاة ميكانيكية في اتجاه بمر متلا الجبلي.

والثانية بقوة لواء ميكانيكي في اتجاه بمر الجدى الجبلي.

(ب) ويدفع الجيش الثانى الفرقة ٢١ المدرعة [عدا لواء] بقوة لواءين مدرعين في اتجاه الطاسة، واللواء المدرع في اتجاه المحور الشمالي».

ويردف عادل يسرى شارحاً أهداف هذه الخطة بقوله:

«وكانت الأهداف الرئيسية من هذا القرار هي:

١ ـ تخفيف الضغط عن سوريا واجتذاب الاحتياطيات الإسرائيلية.

٢ ـ تدمير جزء كبير من الاحتياطيات التعبوية الإسرائيلية.

٣- الوصول إلى المخارج الغربية لخط المضايق في سيناء على بعد من ٣٠ إلى ٤٠ كم من القناة، وبالتالي حرمان العدو من المناورة على المحور العرضي غرب المضايق الذي يناور عليه باحتياطياته لتوجيه هجماته المضادة ضد رءوس الشواطئ».

(24)

ومع أن هذا الكتاب كتاب ذكريات شخصية في المقام الأول، إلا أن صاحبه لا يبخل علينا ببعض الآراء والأفكار العسكرية والتكتيكية، وهو لايكثر من هذا ولكنه يفعله كلما سنحت له الفرصة، وعلى سبل المثال فإنه يفاجئنا بالاعتراف بمخاطر الخطة المصرية لتطوير الهجوم، وهو اعتراف ذكى بحدود المزايا والرزايا في كل تخطيط، وهو ما لا يتاح إلا للذين يعملون وهم يدركون المصاعب ومع ذلك يقاومونها قدر ما يستطيعون.

كما أن هذه الرواية التى يقدمها قائد لواء متميز ترينا إلى أى حد كانت المصاعب مذهلة أمام قواتنا المسلحة ومع هذا فإن هذه القوات كانت تخطط واضعة فى حسبانها المخاطر، ولهذا فلم يكن أى إنجاز معاد كالشغرة شيئاً ناشئاً عن الإهمال أو الخطأ وإنما كان مرتبطاً ومتعلقاً بالمصاعب الجمة والمتكررة التى حاولت قواتنا التغلب عليها رغم إدراكها للمخاطر.

ها هو العميد عادل يسرى يقول:

"ولكن كان لهذه الخطة المصرية عدة مخاطر تتركز في :

«أولاً: الخروج من تحت سقف الدفاع الجوى غرب القناة وتعرض احتياطياتنا المدرعة لتأثير الطيران الإسرائيلي».

"ثانياً: عدم اشتراك المشاة في هذه المرحلة، وبقاؤهم في رءوس الكبارى على الضفة الشرقية للقناة ضماناً لاتزان القوات المسلحة.. وبالتالى عدم تطهير الأرض من الكمائن.. كمائن الصواريخ المضادة للدبابات.. والدبابات والألغام».

«ثالثاً: عدم اكتمال معلومات الاستطلاع عن العدو \_ والأرض \_ وتجهيزات العدو الهندسية الأخيرة التي أعدها لملاقاة الهجمة المضادة».

ويردف عادل يسرى ملحوظة مهمة تتعلق بالطبيعة التي كانىت ظروفها كفيلة بأن تعاكس تخطيطنا:

«كما أن توقيت بدء الهجوم كان فى وقت تكون الشمس فيه فى اتجاه قواتنا، بزاوية تجعل من الصعب رؤية العدو واستخدام أجهزة التنشين بصورة سليمة».

(11)

وهذا هو العميد عادل يسرى يقدم وصفاً دقيقاً لمحاولة تطوير الهجوم التى بدأت قواتنا تخوضها بعد العبور بأيام، وهى معارك شرسة وعنيفة خسرنا فيها خسائر فادحة ولكن خسائر العدو كانت أكبر، ويكفى لتصور ما حدث فى هذا اليوم الصعب أن نتخيل أن خسائر الطائرات على الجانبين كانت ٢٤ طائرة [١٥ خسرها العدو ٩ خسرناها] وأن اثنين من قادة الألوية المصرية المدرعة \_ أى من رتبة عادل يسرى نفسه \_ قد استشهدا فى ذلك اليوم لأنهما كانا فى مقدمة قواتهما.

وهذه هى المعارك التى يتحدث عنها اللواء عبدالمنعم خليل فى مذكراته حين يقول إننا أخطأنا فيها نفس خطأ العدو فى أول أيامه، ولكن عادل يسرى يقدم الصورة أكثر إشراقاً، فإننا لم نخسر فى هذه المعركة على حين كسب العدو، وإنما كانت الخسائر من الجانبين وربما فاقت خسائر العدو، لكن المشكلة أن العدو كان قد بدأ يستعوض أسلحته بأسلحة أحدث منها، إذ كانت تأتيه الدبابات فى الطائرات إلى العريش «على الزيرو» كما كشفت عن ذلك عداداتها، بينما نحن نحارب بما فى أيدينا دون احتياطى جديد أو قديم:

«بعد ضربة الطيران المصرى الساعة السادسة والربع صباحاً، وتمهيد المدفعية لمدة

خمس عشرة دقيقة، وضربة الصواريخ أرض/ أرض متوسطة المدى.. اندفعت المفارز المدرعة المصرية وقد ووجهت بمقاومة عنيفة جداً من السعدو.. اشترك فيها طيرانه ومدفعيته وصواريخه المضادة للدبابات وبالدبابات.. وكانت الخسائر كبيرة في الجانبين.. وبرغم مقاومة العدو.. وبرغم الخسائر الفادحة، فقد استمرت قواتنا في الاستبسال والإصرار على التقدم، واكتساب الأرض، وتدمير العدو، وكان قادتنا كالعادة على رأس القوات.. واستشهد اثنان من قادة لواءاتنا المدرعة في هذا اليوم».

«وقامت خلال هذا اليوم معارك جوية رهيبة اشتركت فيها ٦٠ طائرة مبج ٢١، مع حوالى ٧٠ إلى ٨٠ طائرة فانتوم، وسقط لنا ٩ طائرات مبح ٢١».

«وقد تأكدت القيادة المصرية في نهاية اليوم عدم جدوى الاستمرار في الهجوم.. كما أن المعلومات توفرت عن تحريك العدو لأغلب احتياطياته في هذا اليوم في اتجاه الجبهة المصرية.. وبهذا زال الخطر عن الجبهة السورية.. وهو ما كان التخطيط المصرى يهدف إليه أساساً».

«بلغ حجم مجهود المعدو الجوى عملى الجبهة المصرية في هذا اليوم حوالى ثلاثمائة طلعة،خصص منها مائتين وعشرين طلعة/ طائرة لمهاجمة وحداتنا المدرعة شرق القناة.. كما هاجم مطارات الصالحية، وطنطا، و المنصورة».

«بنجاح المعدو في إيقاف هجومنا في هذا اليوم تمسكت قواتنا بالخطوط الجديدة المكتسبة وتم سحب وحداتنا المدرعة مرة أخرى إلى داخل رءوس المشواطئ الإعادة التجميع».

«نظرا للخسائر الكبيرة في الجانبين نتيجة معركة الدبابات الرهيبة، وبالنسبة للإمداد العاجل الأمريكي للجانب الأمريكي، وتأخر الإمداد لمصر وصغر حجمه، فقد انتقلت المبادأة في نهاية هذا اليوم بصورة مؤقتة للجانب الأمريكي.. أقصد الإسرائيلي!».

على هذا النحو يعبر صاحب هذه المذكرات عن بدء الإحساس بدخول الجانب الأمريكي المعركة خصما لقواتنا الباسلة.

عند هذا الحد يقف عادل يسرى كما رأينا معترفاً بأن الخسائر الرهيبة فى الدبابات بدأت تحول المبادأة فى نهاية اليوم لصالح العدو لأن الإمدادات الأمريكية لإسرائيل كانت كفيلة بالتعويض الذى لن تجده الدبابات المصرية، وهكذا بدأت إسرائيل فى نظره منذ ليلة ١٦/١٥ فى تنفيذ عمارسة المبادأة أو العمل الهجومى:

«واعتباراً من ليلة ١٥/ ١٦ أكتوبر بدأت إسرائيل تنفيذ ممارسة المبادأة أو العمل الهجومى.. بدفع عناصر ومفارز للضفة الغربية لقناة السويس.. مع التركيز الرهيب بكل إمكانيات إسرائيل على فرقة واحدة فقط، هي الفرقة ١٦ المشاة.. لإزالتها وتدميرها.. لتأمين عملية عبور قناة السويس من الشرق للغرب».

«فقد قررت إسرائيل تنفيذ الثغرة مهما كلفتها من تضحيات، لأنها الجزء الباقى لمحاولة استعادة هيبتها إعلامياً ونفسيا!».

ويرى عادل يسرى فى هذه المذكرات أن إسرائيل نجحت فى تحقيق الثغرة، ومع أن عادل يسرى يدرك حدود النجاح المحدود الذى حققته إسرائيل بهذه المثغرة، إلا أنه ينظر إليها بحساسية المنتصر الذى حقق نصراً ساحقاً ماحقاً ما كان يريد له أن ينتقص أبداً بأى ثغرة، وهو لهذا ينظر إلى تمكن إسرائيل فيه على أنه نجاح ولا ينظر له على أنه نتيجة طبيعية ومتوقعة للصعوبات والمخاطر والتخطيط المعادى:

«وبرغم أن إسرائيل دفعت ثمناً فادحاً إلا أنها استطاعت أن تحقق خطة التسلل والانتشار غرب قناة السويس».

ويعود عادل يسرى ليبلور في نقاط ما ينظن أنه أسباب نجاح تسلمل إسرائيل غرب القناة:

(أ) اختيار العدو منطقة مفصل الجيش الثانى والجيش الثالث حيث تقل كثافة القوات وارتكازه على البحيرات المرة لتأمين جانبه الأيسر.

- (ب) تحديد نقطة عبوره في منطقة الدفرزوار القوية، و مطار الدفرزوار المهجور، وكان قد تم إخلاء هذه المنطقة تقريباً في أثناء إعادة التجميع عدا بعض الوحدات الإدارية وبعض قواعد الصواريخ وعناصر خفيفة للتأمين.
- (جـ) نجاحـه فى تدمير بعـض قواعد الصواريخ وبالتالى أمكنـه فتح ثغرة فى دفاعنا الجوى تنفذ منها طائراته.
- (د) تأخر وصول المعلومات التي وردت عن مجموعة عمليات التسلل السعفيرة، وبالتالي عدم اتخاذ إجراءات كافية لتدميرها في المراحل الأولى.
- (هـ) صعوبة عمل عناصر الاستطلاع في منطقة التسلل وعدم إمكانها متابعة عملية العبور الإسرائيلي.. والانتشار غرباً نظراً لطبيعة المنطقة».
- (و) ضعف الهجمات المضادة، وقصفات نيران المدفعية التي وجهت ضد مجموعة التسلل في البداية أدى إلى نجاحها واستمرارها».

### (13)

ومع هذا فإن عادل يسرى يحاول أن يجد أسباباً لانسحاب إسرائيل السريع من الثغرة، ويبدو لى أنه لم يكن يدرك أن إسرائيل (بطبعها) كانت تتمنى أن تنسحب بأسرع من هذا ولكن عقلية المصريين المبرمجة في ذلك الوقت على ٩٩٪ لم تكن لتقبل بنجاح أو بنصر في حدود ٩٠٪ وإنما هي طموحة إلى ٩٩٪، ومن هنا كانت المكانة المتضخمة للثغرة في نفسيات قادة أفاضل بواسل وعظماء من أمثال عادل يسرى:

«وهنا يبرز سؤال: لماذا انسحبت إسرائيل.. من الغرب وبسرعة؟»

«والإجابة: أن هذه العملية \_ عملية الثغرة \_ كانت عملية غير عسكرية أساساً، بل هي عملية إعلامية، تدخل ضمن الحرب النفسية، فقد أدت إلى:

١ - اجتذاب أغلب الاحتياطيات الإسرائيلية بعيداً عن سوريا ،وهو هدف القيادة المصرية وقد تحقق.

٢ ـ طول خطوط إمداده ـ الاحتياطى الاسرائيلى المهاجم ـ عن قواعده الخلفية وقد
 وصلت أكثر من ٣٠٠ كيلومتر.

٣ ـ تعاظم القوات المصرية المحاصرة لرأس الجسر الإسرائيلي وتفوقها من حيث المقارنة التي أصبحت تسمح لها بالهجوم وتدمير القوات الإسرائيلية غرب القناة.

٤ ـ تزايد الخسائر الإسرائيلية نتيجة للمقاومة المستمرة غرب القناة، وللقصف المدفعي، والقصف الجوى المستمر للقوات الإسرائيلية.. مع رتق الثقب الذي حدث في دفاعنا الجوي، وتقليل تأثير المجهود الجوي الإسرائيلي».

هكذا يبدو لنا أن عادل يسرى يدرك منذ ١٩٧٤ هذه الجوانب الأستراتيجية بعمق شديد، ومع هذا فإنه شأن كل المصريين يومها كان يشعر بحساسية شديدة من وجود الإسرائيلين في الثغرة وكأنه لم يكن من الجائز أن يحقق الإسرائيلون أي نجاح جزئي في أي نقاط الجبهة.

ولست أحب أن أفيض فى الحديث عن هذا المعنى فقد أشرت إليه فى مقدمة الكتاب، كما أشرت إليه منذ قليل، ولكن ماذا بوسعنا أن نفعل وقد ضخم الفيروس الإعلامى من أمر الثغرة لكى ينتقص من قيمة النصر العظيم والوحيد الذى رزقنا الله به فى تلك الحرب المجيدة!

# $(\xi V)$

ها نحن قد مضينا مع هذا القائد العظيم في دروب حرب أكتوبر المجيدة التي لا يمل الإنسان من الحديث عن عظمتها وروعتها وفضل الله علينا فيها، وقد رأينا كيف قدم لنا هذا المقائد الشجاع صوراً حقيقية لبطولات مجيدة في هذه الحرب ولما تكن السنوات قد مضت بعد على انتهائها، وهكذا تتضح لنا هنا إحدى نواحى العظمة في التسجيل الآني للذكريات والانطباعات التي خرج بها هذا القائد العظيم من هذه الحرب.

ونعود مع هذا القائد الجسور إلى حديثه المبكر في هذا الكتاب عن إسهاماته القيمة في حرب الاستنزاف، وهو يروى (في سرعة) أنه لم يشارك في حرب ١٩٦٧، فلما عاد من الخارج عين رئيساً لاستطلاع إحدى الفرق، وكانت فرقة مشاة تشكلت

(حديثا)، وكان الهدف من تشكيلها ـ كما يذكر صاحب المذكرات ـ هو التدريب على اقتحام الموانع المائية، وهو حريص على أن يذكر حرص قيادة القوات المسلحة على أن يتميز أفراد هذه الفرقة ضباطاً وجنوداً:

«... وعندما حدثت نكسة ١٩٦٧ كنت خارج مصر، وعدت إلى الوطن في أول عام ١٩٦٨ وعينت رئيساً لاستطلاع الفرقة ١٨».

«ونقف عند هذه الفرقة.. لأنها تمثل تحولاً ضخماً جديداً في إعداد قواتنا المسلحة وإعادة بنائها، وفكراً جديداً في التدريب على اقتحام الموانع المائية في معركتنا القادمة، فقد كان علينا أن نعيد تكوين جيشنا مرة أخرى، وندربه على معركة جديدة عليه، وهي اقتحام أكبر مانع مائي في التاريخ العسكرى، وكان علينا في الوقت نفسه أن نرفع الروح المعنوية، وأن نعيد الثقة التي اهتزت بين القائد والجندى نتيجة لمعركة 197٧».

«لكل هذه الأسباب وأكثر منها، تشكلت الفرقة ١٨ المشاة لكى تكون مدرسة جديدة للقوات المسلحة في التدريب على اقتحام الموانع المائية، بواسطة جنود ذوى نوعية خاصة، كلهم من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، القائد والضباط ممتازون وعلى درجة عالية من الكفاءة العسكرية».

"وقد أجرت قيادات القوات المسلحة، وقيادة الفرقة وقادتها العديد من الأبحاث النظرية، وتم عمل مراجع لاقتحام قناة السويس على أساس من دراسات النضباط المصريين، كما عملت محاضرات في الكلية الفنية العسكرية لمناقشتها حضرها صفوة ضباط القوات المسلحة، وعلى رأسهم الفريق الشهيد البطل عبدالمنعم رياض رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، وكنت أحد المحاضرين الأساسيين في هذه الدراسات».

 $(\xi \lambda)$ 

ويحرص صاحب هذه المذكرات على أن يلخص للقارئ مراحل التدريب المختلفة التي مرت بها هذه الفرقة، سواء على مستوى الجنود أو على مستوى العمل

الجماعي، كما يحرص على أن يطلعنا على التآزر الذي تحقق في أداء عمل هذه الفرقة مابين قوات المهندسين وقوات الدفاع الجوى والمدفعية والصاعقة والمشاة:

«وقد تدرجنا فى التدريب العملى للفرقة من مستوى الفرد.. إلى مستوى الطاقم والجماعة، إلى مستوى الطاقم والجماعة، إلى مستوى الفصيلة التى تتكون من حوالى ٣٠ جندياً، إلى مستوى السرية المكونة من أكثر من مائة جندى، إلى مستوى الكتيبة، ثم إلى مستوى اللواء والفرقة. وقد تم إجراء العديد من المشروعات بالذخيرة الحية، وفى ظروف تماثل ظروف المعركة، واشتركت كل الأسلحة فى تجاربها، وعلى سبيل المثال:

- اشترك المهندسون في إعداد المنازل في الضفة القريبة والمطالع في الضفة البعيدة،
   وكذلك في إقامة المعديات والكباري وإنشاء الطرق والمحاور.
- كما قامت وحدت الدفاع الجوى بتأمين أعمال قتال الوحدات المختلفة بالتعاون مع
   القوات الجوية.
  - □ وقامت المدفعية بإسكات مدفعية العدو ونقطه الحصينة وتقديم المعاونة في كل مراحل المشروعات.
    - □ كما اشتركت وحدات الصاعقة المترجلة وطائرات الهليكوبتر في التدريب.

ويتحدث صاحب المذكرات بعد هذا عن التدريبات العملية التى خاضتها الفرقة التى ينتمى إليها لواؤه، وهو حريص على ألا يفشى أسراراً عسكرية فى الفترة التى كانت الحرب فيها لم تنته بعد، لكنه فى ذات الوقت يصور جهود القوات المسلحة بأقرب الصور إلى الدقة والفهم والتعبير الموحى حيث يقول:

«ثم أجرت هذه الفرقة العديد من المشروعات التدريبية ليلاً ونهاراً على مانع مائى يشابه قناة السويس مع إقامة سواتر ترابية فى الضفة البعيدة تماثل تحصينات العدو الإسرائيلى».

كنا واقعيين في التدريب، وأذكر أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر زارنا ووضعنا أمامه النتائج الحقيقية لمستوى التدريب دون خداع، وقد ألقى خطاباً بعد خروجه من الفرقة وأذيع الخطاب بوسائل الإعلام المختلفة وقال فيه: إنه لأول مرة أستمع إلى نتائج واقعية وحقيقية لمستوى تشكيل بالقوات المسلحة».

(19)

ومما يحسب لصاحب هذه المذكرات أنه نجح فى كثير من فقراته فى أن ينقل لجمهور القراء من غير العسكريين تصويراً جيداً لحجم الإنجازات التى كانت القوات المسلحة تحققها، سواء فى المعركة أو فى التدريب.

وسوف أجتزئ للقارئ بهذه الفقرة التى تأتى فى حديثه عن الانتهاء من مشروع تدريبى استهدف التدريب على اقتحام مانع مائى مشابه لقناة السويس، وهو لا يصف المشروع كله ولا خطواته وإنما هو يصور فقط لحظات من رحلة العودة من المشروع إلى حيث تتمركز الفرقة.

وهو لا يبالغ فى الأرقام التى يقدمها لنا لكى يوضح الصورة، بل ربما يلتزم الحدود الدنيا كما يمكن لنا أن ندرك هذا من مجرد مراجعة الحسابات الستى قدمها، فإن ستة آلاف عربة ودبابة بين كل منها ٥٠ متراً تحتاج ٣٠٠ كيلومتر على الأقل حسب المعدل الذى أورده [وليس ٢٠٠ أو ٢٥٠ كيلو متر كما ذكر)، فضلاً عن أنه أهمل حساب طول الدبابات نفسها وربما اعتبره داخلاً فى نطاق الخمسين متراً المسافة!!

وعلى كل فلنقرأ نص صاحب المذكرات على نحو ما أورده :

«وكنا قد أعددنا لهذا المشروع لفترة زمنية طويلة، وكان الإرهاق بادياً على وجوهنا جميعاً، واستمر المشروع خمسة أيام لم يغمض لى فيها جفن، وأذكر أن قائد الفرقة شكرنا في نهاية المشروع، ثم بدأنا الإعداد لرحلة العودة إلى القاهرة».

"وكانت رحلة العودة تستغرق أكثر من ثمانى ساعات، ولكى يتصور الفرد العادى معنى تحرك فرقة مشاة مدعمة للعودة، يتصور حوالى ٦ آلاف عربة ودبابة ومعدات ثقيلة تتحرك على محور واحد، فلو اعتبرنا أن الفاصل بين كل عربة وأخرى حوالى ٥٠ متراً، لتصبح كثافة التحرك حوالى عشرين عربة فى الكيلو الواحد، أى أن طول رتل الفرقة يتراوح بين ٢٠٠ و٢٥٠ كيلومترا».

«وفى أثناء رحلة العودة دعانى اثنان من ضباط عمليات الفرقة للنوم معهما فى عربة لورى بها مرتبة على الأرض.. وجاملتهما وذهبت معهما ونمت».

وبالطبع لم تكن نهاية الواقعة هي النوم!

**(0+)** 

ويصل صاحب المذكرات إلى لحظة بديعة يجيد فيه تصوير ما حدث له حين ظن نفسه يحلم بالإصابة ونزيف الدم من رأسه بينما هو في الواقع والحقيقة قد أصيب بالفعل وبدأ الدم ينزف منه، وهي لحظة لا تحدث إلا مع الإرهاق الشديد البالغ الذي يجعل إحساس الإنسان بنفسه يأتي إليه كما لو كان قادماً من اللاوعي لا من الوعي نفسه، ويصعب على مَن لم يجرب هذا الإحساس أن يتصوره أو يدركه.

ومع هذا فإنه وهو يُسعف ينتبه بحاسة الشم (وقد تيقظت أحاسيسه بفعل الهرمونات التى تفرز فى هذه اللحظات الفريدة من لحظات الانتباه، بينما زملاؤه يسعفونه وهم مجهدون ولا تزال حواسهم شبه غائبة) إلى حدوث حريق فى العربة التى يستقلها.

وكل هذا يحدث لأمثاله لا في الحرب ولا في التدريب فحسب، ولكن في أثناء الرجوع الشاق!!:

«وفى أثناء نومى حلمت أن مدفعاً من المدافع القديمة الموجودة فى المتحف والتى تضرب كوراً من الحديد.. ضرب كورة حديد أصابت رأسى.. فمددت يدى إلى رأسى أتحسسها فوجدت دمى الساخن الحقيقى يغطيها.. ويتدفق منها، قمت من نومى مفزوعاً، ترى ماذا كان السبب؟»

.....

«لقد اتنضح لى أنهم وضعوا دولاب حفظ وثائق يسمى «شانون» داخل النعربة ووضعوا فوقه آلة كاتبة عريضة ولم أشاهد الدولاب ولا الآلة بسبب الإرهاق الشديد، وكان نومى تحتهما، لكن نتيجة لتحرك العربة اهتزت الآلة الكاتبة ووقعت

فوق رأسى مباشرة، ولحسن حظى لم يصبنى إلا ذراع الآلة الكاتبة فقط، وقام الضباط مفزوعين وأحضروا رباط ميدان طبيا، ربطوا به رأسى لإيقاف النزيف، واحتاروا لأن الرتل متحرك ولا يوجد طبيب قريب منا».

«وفى أثناء إسعافى والعربة متحركة ضمن هذا الرتل الضخم، شممت رائحة «شياط» تتصاعد من العربة نتيجة اشتعال جزء منها، واضطر السائق للوقوف بالعربة خارج الطريق حتى لا يعطل الرتل الضخم، وظهر أن «شكمان» العربة خرجت منه شرارة أشعلت شبكة تهويه العربة وامتدت إلى باقى أجزائها».

«واضطررت وأنا في هذه الحالة من النزيف والإرهاق إلى الاشتراك مع الرجال في إخماد نيران العربة».

(01)

ويفخر صاحب هذه المذكرات بأنه مر في كادره العسكرى برئاسة كتيبة عسكرية مصرية عريقة هي الكتيبة السابعة مشاة، وهو ينتهز فرصة الحديث عن توليه لهذا المنصب ليروى لنا بعض ما يظن أنه كفيل بأن يصور لنا أسلوبه المتميز في القيادة، وهو لا يتزيد في حديثه عن هذا الأسلوب ولكنه يبذل ما في وسعه في أن يقدم لنا صورة موحية بما كان عليه أن يبذل من جهد في ذات الوقت الذي كانت فيه قواتنا المسلحة تعانى من نقص الإمكانات.. ومع هذا فقد تسلم عادل يسرى هذه الكتيبة ليتحرك بها إلى رأس العش (وهي المنطقة التي أهدتنا بعد حرب ١٩٦٧ أول صحوة للروح القتالية المصرية بعد نكسة يونيو ١٩٦٧)، ويبدو لي أن اعتزاز صاحب هذه المذكرات بدوره في قيادة هذه الكتيبة في هذه المنطقة كان كبيراً جداً إلى حد أنه حرص على أن يورد «رأس العش» في العنوان الفرعي لهذا الكتاب:

«عينت قائداً للكتيبة السابعة المشاة، وكانت في هذا الوقت تتمركز في بورسعيد

وتتولى الدفاع عنها.. وهذه الكتيبة لها ماض عريق فى القوات المسلحة، إذ أنها من الكتائب القديمة التى حافظت على التقاليد العسكرية، وسبق أن تولى قيادتها قادة متازون منهم المشير أحمد إسماعيل على القائد العام للقوات المسلحة. وقد عملت معه فى هذا الوقت كرئيس استطلاع للواء السابع المشاة فى منطقة أبو عجيلة».

«وكنت فخوراً جداً لأنى أتولى قيادة كتيبة عريقة لها تاريخ عسكرى مشرف، لكن كانت إمكانيات الكتيبة عند تسلمى لها محدودة، سواء فى العربات أو المعدات أو الأفراد».

«عند تسلمى الكتيبة كان معروفاً فى القيادة وبين الضباط وبعض المدنيين أننى بعد أن توليت قيادة الكتيبة سأتحرك بها إلى رأس العش شرقاً، لهذا حاولت كل جهدى وبشتى الوسائل تنفيذ ثلاث مهام أساسية:

- □ التعرف على كل فرد في الكتيبة.
- 🗅 رفع مستوى التدريب والاستعداد القتالي.
- خداع جميع الأفراد عسكريين ومدنيين لإخفاء نية التحرك إلى رأس العش.

«وقد تم تعرفی علی كل أفراد الكتيبة وتقييمهم من خلال حصر شامل استغرق منی ٦٠ ساعة عمل إضافية إلى وقت عملی. فقد قابلت خلالها كل فرد على انفراد للدة ١٠ دقائق ملأت خلالها نموذجاً به أسئلة معدة من قبل لكل فرد، بحيث اقتنع كل ضابط وصف ضابط وجندى أن قائد الكتيبة الجديد يعرفه معرفة شخصية، وأنه فتح له صفحة في ملف الكتيبة الذي أنشأه عنهم».

ثم يروى صاحب المذكرات أنه بدأ يجرى تدريبات حية بهـذه الكتيبة فـى مدينة بورسعيد حيث كانت الكتيبة تتمركز:

«وعملت عدة اختبارات للوقوف على مستوى الكتيبة الفعلى، وكفاءة الضباط.. كما فتشت بنفسى على الأسلحة والمعدات والحملة والذخائر للتأكد من درجة الاستعداد والكفاءة القتالية، وقد مزجت تدريب الكتيبة بالسرية والخداع، فأجريت

عدة تدريبات ومشروعات على الدفاع عن مدينة بورسعيد وإجراء هجمات مضادة لاسترداد أجزاء من مدينة بورسعيد».

"وقد ركزت هذه التدريبات خلال اليوم السابق لتحرك الكتيبة إلى رأس العش، فتم رفع درجة الاستعداد للكتيبة بعد منتصف الليل.. ثم أزعجت المدنيين بتجارب هجمات مضادة ليلية لاسترداد مناطق حيوية من المدينة، وكان المتدريب عنيفاً وجاداً لدرجة أقنعت الجميع أن الكتيبة لن تتحرك إلى رأس العش».

«وفى مساء اليوم التالى كانت مقدمات الكتيبة ثم باقى الكتيبة تتحرك لتتمركز فى منطقة رأس العش شرقا».

«وكان هذا في منتصف عام ١٩٦٨».

(DY)

ويبدو لنا واضحًا حرص صاحب هذه المذكرات على رواية تشجيع القائد العسكرى العظيم الفريق عبدالمنعم رياض له، وكيف دار الحوار بين الرجلين حين كان عادل يسرى متمركزاً بكتيبته في رأس العش، وسنرى من هذا الحوار كيف كان الشهيد رياض \_ بالفعل \_ رجلاً جاداً جسوراً، وكيف كان حواره مع مرءوسيه ينطق بعسكرية متميزة:

وفى هذا الموقع زارنى الفريق الشهيد عبد المنعم رياض رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، ومعه اللواء عدلى السعيد قائد الجيش الثانى. وقد وصل إلى الموقع بواسطة «لانش» من هيئة قناة السويس، وبمجرد نزوله تقدمت لأداء التحية، فأمسك يدى وسألنى: «المقدم الفاقد عادل يسرى؟».

«فأجبت: أيوه يافندم».

«فقال لى: «بلاش تهور، وما تطلعش دوريات تانى، لأنك قائد كتيبة».

«فقلت له: «سيادتك بعد عمليات ١٩٥٦ و١٩٦٧ اهتزت الثقة في القائد.. وأنا

كنت مضطراً أن أقوم بأعمال غير عادية، لكى يشعر الضابط والجندى بالثقة في قائده قبل المعركة».

«بعد ذلك تقدم الفريق عبد المنعم رياض ومعه اللواء عدلى حتى الحد الأمامى وصعد على برج بسيط كنا استلفناه من بلاج بورسعيد، ثم جلس مع الجنود ببساطة يسمع لهم، وكان لهم سؤال واحد: «متى نبدأ القتال..؟».

«فى أثناء الزيارة كنت أنسب كل عمل ممتاز يراه الفريق رياض لفرد من الكتيبة، وكنت أشيد بالجنود والضباط الاحتياط والضباط الذين يعملون معى».

«فتأثر الملازم أول أحمد وقال لسيادته: «كل عمل بتشوفه في الكتيبة، المقدم عادل يسرى وراه، لأنه بيشرف على كل حاجة».

«فرد يرحمه الله: «يابنى لما القائد يقول إن العمل ده عمل فلان فليس معنى ذلك أنه بيقلل من قيمة نفسه، بالعكس ده بيرفع رجاله وبيرتفع معاهم».

«وسألنى الفريق رياض في أثناء زيارة الموقع: «إزاى حال كتيبتك؟».

«فأجبت بثقة: «أحسن كتيبة في القوات المسلحة يافندم».

«فنظر لى بدهشة وقال: «مش تترك غيرك ياعادل يحكم عليك..؟».

«فقلت له: لو سمحت يافندم.. أعفني من حكم الناس.. ممكن سيادتك تعطيني مهمة قتال أخرى ومن خلال تنفيذ هذه المهمة أثبت لكم أنها أحسن كتيبة».

«فسكت قليلاً ثم قال: «طيب ياعادل.. حا أبعت لك مهمة قتال إن شاء الله»، وفعلاً كلفني بمهمة قتال».

# (04)

ولا يخلو الأمر في الإعداد للحرب من محاولات ـ ذكية أو يائسة ـ من أجل إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تصادف القوات المقاتلة، ونحن نقرأ للعميد عادل يسرى ما يرويه عن محاولة جادة لإقامة كوبرى على القناة من موارد متاحة كانت هي مجموعة من « البراطيم » قدر عادل يسرى أن بوسعه أن يجعل منها قاعدة لإنشاء كوبرى:

«أردت في هذه الفترة إقامة كوبرى يربط جزيرة البلاح بالضفة الغربية، ولكن الإمكانيات كانت محدودة.. وكنا ندخر الكبارى للعملية الهجومية الشاملة».

«ولكن فى أثناء استطلاعى وجدت مجموعة ضخمة من «البراطيم» على الضفة الشرقية للقناة بين القنطرة وجزيرة البلاح، كانت أصلاً لشركة قناة السويس، وتصلح لإقامة كوبرى عليها لو نجحت فى جذبها إلى داخل الجزيرة، وكانت المسافة حوالى ٧ كيلومترات».

ثم يروى صاحب المذكرات خطواته من أجل إقامة هذا الكوبرى بالجهود الذاتية:

«اتفقت مع قائد الكتيبة اليسار ـ المقاتل عبد الله ـ على أن نرفع درجة استعداد كتيبته وكتيبتى وأن نتعاون فى جذب البراطيم وسحبها داخل الجزيرة، تحت ساتر نيران الكتيبتين».

«أى أعلنا الحرب على إسرائيل في حالة تعرضها لعملنا».

«شكلت مجموعة لجذب «البراطيم» بقيادة النقيب عصام ومعه صف ضابط ممتاز اسمه الوزيرى، وكانت المجموعة مكونة من حوالى ٤٠ فرداً بالإضافة إلى تشكيل مجموعات ساتر متحركة لوقاية تحركهم مع استعداد كل من الكتيبتين للاشتباك الفورى بالعدو في حالة تدخله».

«تم جذب البراطيم أولاً للضفة الغربية، ثم سحبناها مثل عملية سحب المراكب في النيل بالحبال ضد التيار.. واتضح أن المجموعة مكونة من ٥٧ برطوماً، كل برطوم مثل البرميل الكبير جداً، ويتراوح ثمنه مابين ٤٠٠ و ٥٠٠٠ جنيه».

«بدأت عمليات الجذب ليلاً الساعة ٨ مساء في صمت كامل، وانتهت داخل الجزيرة الساعة ٣ صباحاً، وكانت أشق وأصعب مرحلة في أثناء مرورنا، وعلى يسارنا النقطة القوية المعادية عند الكيلو ٥١، وعلى يميننا حقل ألغام لنا مضاد للأفراد... لو فتح العدو نيرانه علينا لاضطر الأفراد لإلقاء أنفسهم في الماء حتى يتم إسكات نيران العدو».

«وعلى مدخل الجزيرة الشمالي كان في انتظارنا لنشان لهيئة قناة السويس أتما

سحب مجموعة البراطيم حتى منتصف الجزيرة وسط فرح صاخب للجميع وعلى رأسهم قائد الكتيبة. لقد امتلكنا كوبرى!!».

«وفى الصباح اتصلت برئيس مهندسى الجيش الثانى وكنت ألح عليه باستمرار فى طلب كوبرى فيعتذر فقلت له: «الإمكانيات حضرت للكوبرى» لم يصدق فى البداية.. ثم حضر.. وشاهد مجموعة البراطيم.. واندهش».

ولا يفصح عادل يسرى عن الغرض الذى جعل قيادته تستخدم هذه البراطيم من أجله:

«ولكن لم نعمل الكوبرى لأن البراطيم أخذت منى لأغراض أهم».

(01)

ومن الفقرات المهمة فى ذكريات عادل يسرى عن فترات الإعداد والتدريب، تلك التى يروى فيها حرصه على تكامل إعداد مقاتليه من كافة النواحى المطلوبة، فهو يعدهم الإعداد الدينى والإعداد الرياضى أيضاً، وهو منتبه إلى أهمية هذا الإعداد الرياضى فى تأهيل الجنود لخوض المعركة بروح الفريق والعمل المشترك بل إنه يسجل أن التفوق فى الرياضة يبشر بالتفوق فى المعركة:

"ونظمت عدة مباريات رياضية مبتكرة كان الهدف منها الجمع بين القائد والضباط والجندى في عمل مشترك له نتيجة جماعية.. مشل مباريات كرة قدم مشتركة.. مسابقة تتابع جرى يشترك قائد كل كتيبة فيها ويشترك معه قائد سرية، ملازم، وصف ضابط، وجندى، والمهدف تربيط الموحدة، لأشعرهم بأنهم مثل ما كسبوا المباراة بالجهد المسترك.. فإنهم في المعركة بالأسلوب نفسه يكسبون.. وينتصرون».

"والغريب أن الكتيبة التى كسبت التتابع المبتكر.. وأخذت الكأس كانت أحسن كتيبة في المركة الحقيقية».

«بالإضافة للمسابقات الرياضية، أجرينا مسابقات رماية جماعية يشترك فيها من كل كتيبة خمسون رامياً، والنتيجة جماعية للوحدة ولا يعلم الفرد نتيجته الفردية.. كالمعركة تماماً.. النتيجة لكل الوحدة.. لكل الأفراد».

«والمباريات الرياضية تفيد في شغل وقت الجندى بطريقة بناءة وترفع معنوياته، وقد استخدمتها أيضاً في الخداع والتمويه».

ولا يكف صاحب المذكرات عن الحديث عن الجهد الذى بذل فى التدريب، وهو حريص على ذكر الأخذ بمبدأين مهمين هما مبدأ التدرج فى التدريب واشتراك كل الأسلحة فيه:

«كان التدريب متدرجاً.. وانتهى بتدريب كل لواء مشاة من لواءات النسق الأول فى مشروع مشابه فعلاً للمعركة، ونفذت الخطة على أرض مشابهة لأرض العمليات، وصدق المشير أحمد إسماعيل على استدعاء الاحتياطى لكل لواء فى فترة هذا التدريب المشترك».

«واشترك مع كل لواء دعمه للعمليات الحقيقية من وحدات دفاع جوى، ووحدات مدفعية، ومهندسين، ودبابات، ووحدات إدارية وفنية، وتخصصية.. إلخ».

 $(\Delta\Delta)$ 

وتدلنا هذه المذكرات فى كثير من مواضعها على مدى الشعور النفسى الذى كانت تضطرم به نفوس المقاتلين الوطنيين الشجعان من أمثال صاحب المذكرات، وهو يروى صورة للحرب المعنوية التى كان العدو الإسرائيلي يجيد القيام بها من أجل تحقيق الانتصار النفسى على أفراد قواتنا المسلحة، ومع هذا فإن مثل هذه الإحباطات كانت بمثابة أقوى دافع للوطنيين الشجعان على الاجتهاد من أجل تخليص وطنهم من عار الهزيمة و تخليص أرض وطنهم من رجس العدو:

«وفى أثناء الاستطلاع وجدت للعدو لافتة كبيرة جداً في نقطة التينة القوية كتب عليها باللغات العربية والإنجليزية والعبرية:

سنة ١٩٤٨ أخذنا فلسطين

سنة ١٩٥٦ أخذنا شرم الشيخ

سنة ١٩٦٧ أخذنا سيناء

سنة ١٩٧٠ سندخل القاهرة!!!

«وفى أثناء قراءتى للوحة نادى على جندى إسرائيلى ولم أكن أضع علامات الرتب التي تبين أنني قائد.. وقال:

«مصرى.. مصرى.. أنا كنت في العريش امبارح وكنت نايم مع أخنك هناك».

«وغلى الدم في رأسي.. ولم أرد.. ولكنني دعوت الله أن يسمح لي بالهجوم على هذا الموقع».

### (01)

وعلى الرغم من كل هذا المجد وكل هذه البطولة وكل هذا الكفاح وكل النجاح الذى تحفل به المذكرات، لا يغفل صاحب هذه المذكرات أن يحدثنا عن معاناته هو شخصيا من الروح التى سادت وطننا العزيز في أعقاب هزيمة ١٩٦٧ حين كانت جماهير الشعب تسىء الظن بأفراد القوات المسلحة، وهو يشير في أدب إلى أن هذه المشاعر كانت تُنمى عن طريق التعبئة أي بفعل فاعل!!

وهو يروى واقعة حدثت له وكيف أنه تأثر من هذا الشعور المعادى، ومع هذا فإنه لم يعذب نفسه بهذا الشعور كثيراً وإنما كان واثقاً أن هذا الشعور سينتهى عندما تنتصر القوات المسلحة للوطن ولنفسها:

«برغم الجهد والتضحيات التي ذكرتها كانت هناك تعبئة للشعور المعادى للقوات المسلحة في هذا الوقت.. أذكر في أثناء إجازة ميدانية وأنا في رأس العش وكنت

أرتدى الزى العسكرى ومعى سيارتى الخاصة.. وقمت بتوصيل زميل لى مع أولاده إلى المستشفى الإيطالى بالعباسية.. وفى أثناء عودتى من أمام كلية الهندسة أشار إلى ثلاثة من الطلبة بالوقوف.. فوقفت وفتحت باب السيارة لأننى ظننت أنهم يريدون الركوب وقلت «اتفضلوا».

«نظر بعضهم إلى بعض في خجل ثم قالوا: «لو سمحت ارجع أحسن باقى الطلبة يكسروا عربيتك»، فسألت «ليه؟» قالوا «علشان أنت ضابط».

«وبسرعة فكرت في الجهد والسهر والتضحيات والدم التي تبذل من أجلهم.. وهل يكون جزائي هو الضرب.. وتكسير عربتي!».

«نظرت فوجدت أمامى عربات محترقة، وأخرى مقلوبة، ووجدت أنه لا فائدة من المناقشة.. فعدت ودمى كله يغلى لأنى تذكرت اليابان وكيف صنعوا المعجزات وانتصروا لأنهم يقدرون الرجل الذى يضحى من أجل بلده.. وكيف نحارب هنا.. ونجرح.. ونستشهد.. وكيف نكافأ بعد ذلك!!».

«برغم هذا كانت القوات المسلحة مستمرة في العمل، لأننا كنا متأكدين أن هذا الشعور لابد أن ينتهى عندما تنتصر القوات المسلحة.. فقد كانت النكسة نكسة للبلد جميعه، لمصر كلها».

 $(\Delta V)$ 

ولست في حاجة إلى أن أشير إلى ما أشار إليه قادة عسكريون كثيرون من أن هذه الروح التي يشير عادل يسرى إلى أنها وجدت في وقت من الأوقات لم تكن لتذكى إلا بفضل جهود مسمومة قامت بها أجهزة مسئولة ظنت أن في إلقاء عبء الهزيمة على عاتق قواتنا المسلحة تبرئة للقيادة السياسية، ولكني أحب أن أنبه إلى مدى حرص الرئيس السادات على أن يسجل في خطابه في مجلس الشعب المصرى في اليوم الحادى عشر للحرب، أن القوات المسلحة المصرية لم تكن سبباً في هزيمة ١٩٦٧، وإنما كانت ضحية من ضحاياها.

كذلك لا ينسى العميد عادل يسرى أن يصور لنا كثيراً من مصاعب الحياة فى الميدان حين يواجه المقاتلون قسوة الطبيعة والكائنات الحية، لكنه لا يفيض فى حديث من هذا النوع لأنه بالطبع مشغول البال والخاطر بعدوه، وبالطريق إلى الانتصار عليه، ومع هذا فإن كتابه لا يخلو من ذكريات طريفة من نوع الحديث عن الفئران المتوحشة التى كانت تمشى صفوفاً متراصة ولا تؤثر فى أجسامها السموم المتعددة:

"ومن الأمور الطريفة قبل أن ننهى هذه الفترة فى رأس العش، أن هذه المنطقة كانت مليئة بالفئران، وفئران رأس العش أحجامها كبيرة جداً، خصوصاً فى منطقة مطبخ الكتيبة.. عند الكرانتينة بجوار قناة الملح.. أذكر وأنا أمر فى إحدى الليالى فى هذه المنطقة.. أن وجدت الأرض تتحرك.. أضأت الكشاف فوجدت سرباً ضخماً من الفئران تسير متلاصقة الأكتاف.. كتف بكتف كالإخوة والأحباب.. فكرت ثم بدأت أجرب أنواع السموم المختلفة.. لكنها لم تجد.. أمرت كل جندى أن يحضر قطة وهو راجع من الإجازة، وفعلاً امتثل بعض الجنود، وأحضروا معهم عدداً كبيراً من القطط، لكن الفئران زادت حجماً، واختفت القطط!».

«هذه الفئران هاجمت بعض الأفراد في أثناء نومهم وعضت أنوفهم وأيديهم وأجزاء من أجسامهم، وكانت كثيراً ما تنزل قناة السويس، وتختفى بين الأحجار المكونة لحائط قناة السويس».

(OA)

وفي أكثر من موضع من هذه المذكرات القيمة نجد صاحبها العميد عادل يسرى حريصاً على التعريض بالاتحاد السوفيتي والمستشارين السوفيت، وعلى الرغم من أنه لا يعمم أحكامه على كل هؤلاء المستشارين إلا أنه يبين وبوضوح أنه لم يكن يرتاح لهم ولا لأدائهم ولا لوجودهم، ومن الإنصاف أن نقول إنه كان شجاعاً في مثل هذا الحديث بهذه النبرة، بينما كانت النبرة المرسمية لا تزال تحافظ (في الظاهر) على العلاقات مع السوفييت، وإن لم تمانع في تسرب نقد كهذا الذي نطالعه في مذكرات عادل يسرى.

ولولا أن المذكرات التى كتبت فى تلك الفترة عن الفترة نفسها قليلة لأمكن لنا أن ندرك كثيراً من التفصيلات المهمة حول العلاقة الطبيعية بين المقاتلين المصريين والخبراء السوفييت.

ومع هذا فإننا نجد مواقف واضحة لقائد القوات الجوية الفريق مدكور أبو العز وصلت إلى الاصطدام على نحو ما يرويه هو في مذكراته، كما نجد في مذكرات الفريق أول محمد أحمد صادق ومذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي ومذكرات محمد حافظ إسماعيل فقرات طويلة عن اصطدامات صادق المتكسرة وهو وزير للحربية (وغيره) مع السوفييت.

ومن المهم الآن أن نقرأ هذه الفقرات التى لا يجد فيها عادل يسرى حرجاً أن يقول بصراحة إنه لم يلمس لهم أى دور فى الفرقة ١٨، كما أن دورهم وهو قائد للكتيبة السابعة مشاة كان يقتصر على زيارتين فى الأسبوع تنتهى بالغداء والشاى، ويقفز عادل يسرى ليختزل جهد السوفييت فى أشياء تافهة كالحرص على الطعام الجيد، وكمياته، أو الحرص على النوم المريح أو الحديث فى الأيديولوجيات.. وقد يكون من السهل علينا ـ أو على غيرنا ـ أن ننتقد عادل يسرى وأن نصف حديثه بقدر من المبالغة، ولكن علينا أيضاً أن نتصور مشاعره الحقيقية على نحو ما تتضح من السطور التى يرويها:

«أود أن ألمس دور المستشارين السوفييت الذين عملوا معي حتى الآن».

«الواقع أنه في خلال عملي كرئيس استطلاع للفرقة ١٨ المشاة، لم ألمس لهم أي دور، حتى ونحن نضع الأسس الأولية لاقتحام الموانع المائية».

«وفى أثناء عملى كقائد للكتيبة السابعة المشاة فى رأس العش والبلاح لم أكن أراهم إلا فى زيارات مرتين تقريباً فى الأسبوع.. وتنتهى الزيارة دائماً بالغداء وشرب الشاى».

«وفى اللواء الميكانيكى عمل معى كبير خبراء عقيد اسمه نيكولاى ومساعده الكسندر.. وكان كبير الخبراء يعمل أصلاً عامل مناجم، وهو شخص طويل، عريض، أما الثانى ـ ألكسندر ـ فهو قصير، وجهه أحمر، دمه خفيف، لكنى لم ألمس

من الاثنين أية فائدة عسكرية إطلاقاً.. وكان خبير الفرقة فيكتور شخصاً متحركاً وملماً بالأمور العسكرية وبمستوى جيد.. ولكنه يتحرك أيضاً في اتجاهات سياسية».

«وأتذكر مجموعة من القصص الطريفة حدثت مع الخبراء السوفييت. كنا فى مشروع استمر عدة أيام، وفوجئت بالخبير ألكسندر يخبط على العربة التى أنام بها قبل الفجر.. استيقظت.. وجدته قد شرب حتى الثمالة، وصاح فى وجهى باللغة الروسية: «أنت ما اتعلمتش عندنا.. ولا تعرف عاداتنا».

«فقلت له: «ليه يا ألكسندر».

«فقال: «لأنك لو اتعلمت.. كنت لازم تمعرف أنى لازم أتعشى لحمة.. وأفطر لحمة».

«وكان ضابط الميس قد جهز لهم عشاء عبارة عن زبادي ومربي وجبنة».

«فقلت له: «طيب يا ألكسندر روح نام والصبيح أبعت لك اللحمة»، وتناقش طويلاً قبل أن أصرفه بالحسني».

«وكانت نكتة يـتبادلها ضباطنا أن تقييم المشروعات يتم على حساب الـوليمة التى تعمل للمستشارين.. وعرفوا هم أخيراً ذلك وكـنت أسمعهم يقولون باللـغة العربية المكسرة «فرخة كبيرة مشروع ثمتاز.. فرخة صغيرة مشروع زفت».

(09)

ثم يردف عادل يسرى برواية الـوجه الآخر للحـقيقة وهو ما يجعل حديـثه عن السوفييت يبدو منطقياً وموضوعياً ومتزناً ويقول:

«وأنا تعلمت فى روسيا فى أكبر معهد للقيادة هناك وهو «أكاديمية فرونز»، وأعلم أن هناك ضباطاً على مستوى رفيع، لكن أغلب المستشارين الذين رأيتهم فى مصر كانوا دون المستوى.. ومن دراستى لهم اتضح أن أغلبهم يرسل لمصر فى الفترة السابقة لإحالته للتقاعد.. لمدة سنتين إلى ثلاثة كترفيه، وتحسين لحالته الاقتصادية.. وبانتهاء خدمته هنا.. تنتهى خدمته فى القوات المسلحة السوفيتية عدا قلة منهم».

وفى موضع آخر يتحدث صاحب هذه المذكرات عن إحدى تجاربه الشخصية فى التعامل مع الخبراء السوفييت ويقول:

«في لواء النصر التقيت بمستشار سوفيتي يجيد اللغة العربية.. خفيف الظل.. ونجح في الحصول على ثقة أغلب الضباط وكان مستواه جيداً».

«كان هناك مستشارون على مستوى الكتائب، لكن هؤلاء للأسف كانوا في مستوى علمى ضعيف ولا يعملون إطلاقاً.. فطالبتهم بالعمل بالذوق أولاً.. ثم ابتدأت أضغط عليهم».

«وقد فوجئت فى أول مشروع لواء بالجنود؛ قبل الفجر بعربة لورى كبيرة فى مركز ملاحظتى فتشتها فوجدت جميع المستشارين تاركين وحداتهم ونايمين معاً.. على حين رفضت أنا وضباطى مبدأ إحضار عربات لمبيتنا.. الجندى والقائد فى حفر متشامهة».

«وسمعوا منى «دشاً بارداً» باللغة الروسية، وكنت أمثل بالنسبة لهم «بعبع» في اللواء... بعد ذلك كانوا يخشون صرامتي».

«سألت مرة مستشار الكتيبة ٢٥ عن اسم المنطقة الموجود فيها ملجؤه فلم يستطع برغم وجوده في المنطقة أكثر من عام، سألته عن موقف العدو أمامه فلم يعرف.. سألته في الأساسيات فوجدته «أستيكة».

«حاول زملاؤه أن يدافعوا عنه بعد ذلك بأنه كان خائفاً منى، لكن دفاعهم كان غير مقنع وحاول أن يحفظ بعد ذلك».

"وأذكر أنه في أحد الأعياد القومية للاتحاد السوفيتي طلبوا منى الاحتفال به مع السماح بشرب الخمور.. لكنى رفضت رفضاً قاطعاً ليس من أجل الدافع الدينى فحسب، بل لوجودنا في الجبهة، وأنا لا أضمن متى يبدأ العدو الغادر أي عملية مفاجئة».

«وألحوا.. ورفضت».

«وأخيراً سُمح لهم بعمل حفل على مستوى الفرقة بنادى فايد ولم أشرب».

ولا يفوت صاحب هذه المذكرات أن يشير إلى ما تعتمل به نفسه من مشاعر عروبية جياشة، وهو يذكر مشاركات الوحدات العربية (من خمس دول عربية هى: الكويت وفلسطين والجزائر والمغرب والسودان) التى كان من حظها وحظنا أن شاركت فى تحقيق النصر المؤزر الدى أعاد الله به الكرامة والعزة والحياة لأمتنا العربية، وهو يذكر أسماء بعض القادة والشهداء الذيين شاركونا تحقيق هذا النصر العظيم والاستشهاد فى سبيله، وإنى لأدعو الله أن يوفقنا فى مصر إلى الوسيلة التى يمكننا أن نعبر بها عن أمنيتنا فى تخليد ذكرى هؤلاء الشهداء والأبطال فى مؤسسات تقوم على أرضنا، وتحمل أسماءهم رمزاً لهذا التوحد فى لحظة العزة التى لم يرزقنا الله بأعز منها:

«وفى أثناء الاستنزاف وأثناء الإعداد للمعركة، كانت على القناة وحدات من الكويت.. من الجزائر.. من فلسطين اشتركت فى الدفاع عن القناة، وكان لى شرف قيادة الوحدات الكويتية، ضمن لواء النصر فى فترة ما.. وقد لمست منهم نخوة ورغبة فى العمل، وشاهدت مقاتلين، انضباطيين، وكسبت إخوة.. وأبناء».

«وامتزج الدم العربى على القناة مؤكداً وحدة الصف العربى.. وأن النصر عربى».
«لن أنسى القائد جاسم شهاب.. الجاد.. المثقف.. الوطنى، لن أنسى الشهيد القائد الرائد عبدالله الجيرار والنقيب يوسف عبيد.. لن أنسى إخوتى في السلاح من الكويت أو الجزائر أو فلسطين أو المغرب أو السودان.. أبداً لن أنساهم وأرجو أن يقام نصب للوحدة العربية على القناة».

ومع أنى لا أملك التفصيلات الكاملة عن المشاركة العربية في معركة ٦ أكتوبر المجيدة فأنى بمقارنة نص عادل يسرى بنص الشاذلى أجد أن عادل يسرى لم يشر إلى مشاركات العراق وليبيا والأردن والسعودية وتونس على حين أن نص الشاذلى لم يشير إلى مشاركات فلسطين، وتفسير هذا سهل جداً وإن كنت لا أدرى صوابه، فعادل يسرى فيما يبدو يقتصر في حديثه على المشاركات مع القوات البرية على

الجبهة المصرية، وقد كانت مشاركات العراق والأردن والسعودية على الجبهة المسورية أساساً كما أن مشاركات العراق وليبيا على الجبهة المصرية كانت مع القوات الجوية، أما الشاذلي فيتحدث عن الدول، ولم تكن فلسطين في ذلك الوقت تعامل كدولة، وإن كان هذا لا يسقط حق قواتها في الإشارة إليها كما ذكرنا من قبل في الباب الثاني من هذا الكتاب وعلى كل الأحوال فلا تزال مثل هذه القضية العظيمة في حاجة إلى تحقيق جيد.

وقبل هذا يروى عادل يسرى باعتزاز واقعتى اتصاله وتعاونه بالجبهة السورية:

«فى أول شهر أغسطس ١٩٧٣ عينت مع اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثانى ضمن وفد عسكرى لزيارة الجبهة السورية.. وكان من حظى أن أشارك العميد أركان حرب - فى ذلك الوقت - أحمد بدوى فى الزيارة.. كنا فى عربة واحدة وفى غرفة النوم نفسها.. وهو بالإضافة لهذا زميل وأخ أحتذى خطاه. فقد حصلنا على أكاديمية فرونز العسكرية فى بعثين متتاليتين».

«ثم هو زميلى فى ظلم لا قبل لنا به، فقد أحلنا معاً إلى المعاش.. وإن كان هو قد عانى ظلماً أفدح منى، وبرغم هذا كانت مناقشاتنا معاً على انفراد تدل على إيمان بمصر وبالوطن.. وعلى عزة وكرامة.. لا تنحنى أو تنكسر».

«والجبهة السورية لها في نفسى ذكريات.. فقد خدمت فيها زمن الوحدة أكثر من عام، وحسضرت معركة التوافيق وشربت مياه الجوخدار وسكنت العال/ وفيق، واستحممت في بحيرة طبرية، وأكلت من سمكها، ولا أستطيع أن أنسى قرية «الكرس» ولا مشتى «الحمة».. ولا أستطيع أن أنسى إخوتى.. زملاء سلاحى في سوريا».

«أنظر على البعد إلى القنيطرة ثم أتفقد خط المواجهة حجراً حجراً حتى السويداء ثم إلى العمق عند زيارتى لقوات سوريا الضاربة.. ومع كل خطوة أرى وجهاً أعرفه.. وبسمة وتحية.. ثم أجد شخصاً قد نسيته.. فيتقدم لى ويذكرنى بنفسه، وبذكريات عزيزة على نفسى».

ولا ينسى عادل يسرى فى خنضم هذا كله أن يعبر بشدة عن امتنانه العميق للذين قدموا له الرعاية بعد إصابته، فهذا هو القائد العام بنفسه يعرف عنه الكثير ويزوره بنفسه فى المستشفى:

«في هذه الأثناء يزورني المشير أحمد إسماعيل في المستشفى. كان القائد العام للقوات المسلحة قد سمع عني، وفوجئت بأنه يعلم عني الكثير.. أكثر مما أتوقع».

وهذه هي السيدة جيهان السادات تقف بنفسها على تمريضه وتحضر بنفسها أربع عمليات جراحية أجريت له في مستشفى المعادي:

«لا أنسى أول عملية جراحية لى فى مستشفى المعادى.. خرجت من غرفة العمليات، وعندما بدأت أفيق من التخدير وجدتها أمامى، كانت أول من أراه، كانت السيدة جيهان السادات فوق رأسى تشرف على تمريضى».

"وسمعت من الأطباء بعد ذلك أنها وقفت بجوارى أكثر من ساعة قبل أن أفيق.. وتم الأيام وتتعدد العمليات الجراحية.. ويتغلب الأمل والعزيمة على المستحيل.. وتحضر السيدة جيهان أربع عمليات جراحية لى.. وتقف معها سيدات مصر وأمهاتها، طابور من السيدات يرتدين بالطو أبيض بسيطا.. وعليه هلال أحمر صغير.. وأذكر منهن بكل الاعتزاز السيدة عزيزة حلمى.. كانت أماً حقيقية، واتضح أنها تمثل في السينما دورها معنا في الحياة».

وهذا هو أحد جنوده يصمم على أن يزوره على الرغم من أنه أصيب ببتر في ساقيه:

«فأنا لا أستطيع أن أنسى منظر الجندى عبدالنبى، لقد أصيب ببتر فى ساقيه، كان يعالج فى مستشفى آخر، حالته أصعب منى بكثير، لكنه ظل يسأل عنى كل من يقابله، حتى علم من مندوب اللواء الذى ذهب إليه فى المستشفى ليسلمه راتبه بمكانى، وفى الحال أخذ «تاكسى» وحضر إلى مستشفى المعادى، وفوجئت به أمامى ».

وهذا هو رئيس الأركان ينقل إليه تحيات جنوده ويسأله ماذا فعلت لهم:

«ويقيم لواء النصر نصباً تذكارياً في مكان إصابتي في قلب سيناء.. ويزور الموقع

الفريق محمد عبدالغنى الجمسى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، ويلتقى برجالى، رجال لواء النصر، ويشاهد دبابات العدو المدمرة».

«ويفاجأ الفريق الجمسى برجالى يسألونه عنى، ويقص عليهم الفريق كل ما يعرفه عنى وأخبار علاجى، ثم يسألنى بعد عودته من الجبهة: ماذا فعلت لرجالك حتى يحبوك بهذه الصورة؟».

«وأجيبه: كنت قاسياً في تدريبي معهم، وفي المحافظة على معداتي، والداً في معاملتهم، أعددتهم جيداً للمعركة، فلم تفاجئهم المعركة بشيء».

وفى حفل أقامته القوات المسلحة لتكريم الأبطال والجرحى يلتقى عادل يسرى مرة أخرى بالمشير أحمد إسماعيل الذى يصطحبه إلى مائدة جلس عليها كبار قادة القوات المسلح:

"وفى أثناء حفل أقامته القوات المسلحة لتكريم الأبطال والجرحى، أشاهد صلاح مجاهد قائد كتيبتى الجريح.. وأحاول أن ألحق به .. وأنا أكاد أقفز على قدم واحدة.. وفجأة أجد نفسى أكاد أصطدم بالمشير أحمد إسماعيل.. وأفاجأ به ويفاجأ بى.. فلم يكن قد رآنى بعد عودتى.. ويحتضننى ويقبلنى.. وكان مجهداً قبل سفره للعلاج بلندن.. وبرغم هذا يصر على أن يسندنى بنفسه.. ثم يسألنى فجأة: "هل قابلت قادة الأسلحة ياعادل؟ وأجيب بالنفى، وأقول فقط قابلت قادة الجيوش".

"وأستند عليه.. حتى نصل إلى مائدة، وأفاجاً بنفسى وجها لوجه أمام أكبر قادتنا العسكريين في معركة أكتوبر المجيدة:

الفريق أول محمد عبد الغنى الجمسى .. رئيس أركان حرب القوات المسلحة .

الفريق فؤاد أبو ذكرى قائد القوات البحرية .

الفريق حسنى مبارك قائد القوات الجوية.

الفريق محمد على فهمى قائد الدفاع الجوى .

وشعرت باعتزاز والمشير يقدمني لهم قائلاً:

«هذا هو العميد أركان حرب عادل يسرى بطل نجمة سيناء الذي سمعتم عنه».

«ودارت رأسى وخجلت لفرط ما رحبوا بى، واكتشفت فى هذه الملحظة أن أكبر قادتنا يعلمون كل شىء عنى.. وبعدها.. أسرح بفكرى، بوجدانى، بروحى، بدمى، «بعدها أقول: ليتنى أستطيع أن أقدم شيئاً أكثر لمصر.. لك يامصر».



WWW.BOOKS4ALL.NET

كرابك الطباعة والنشر

7 & 10 شارع السلام أرض اللواء المهندسين
 تليفون : 3256098 - 3251043